تصويرابو عبد الرحمن الكردي



كازالوفكان

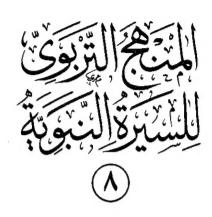



الجزءُالأوِّلُ

منبر(لغضباه



# بسم الله الرحمن الرحيم

حديثنا في هذين الجزأين عن التربية الجماعية ، أو تربية ( القاعدة العريضة ) .

عشرون عامًا تقريبًا من عمر الدعوة مضت في إعداد القيادات للأمة ، بأعلى مواصفاتها ، وأعمق أبعادها ، وكانت المرحلة الثانية من عمر الدعوة ، مرحلة الاتساع الأفقى الذى انطلق تيارًا هادرًا في الأرض العربية بعد صلح الحديبية ، ثم تيارًا جارفًا بعد فتح مكة ، فانتقلت الدعوة من الصفوة إلى الجماهير .

( قال أبو سعيد الحدرى : جلست إلى عمر بن الخطاب وَ فَكُو الفضية (الحديبية) فقال : لقد دخلنى يومئذ من الشك ، وراجعت النبى على يومئذ مراجعة ما راجعته مثلها قط ، ولقد عتقت فيما دخلنى يومئذ رقابًا ، وصمت دهرًا ، وإنى لاذكر ما صنعت خاليًا فيكون أكبر همى ،ثم جعل الله عاقبة القضية خيرًا . . . فلما وقعت القضية أسلم في الهدنة أكثر ممن كان أسلم من يوم دعا رسول الله على إلى يوم الحديبية ، وما كان في الإسلام فتح أعظم من الحديبية )(١) .

(كانت الحرب قد حجزت بين الناس وانقطع الكلام ، وإنما كان القتال حيث التقوا ، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها ، وآمن الناس بعضهم بعضًا. فلم يكن أحد تكلم في الإسلام يعقل شيئًا إلا دخل في الإسلام ، حتى دخل في تلك الهدنة صناديد المشركين الذين يقومون بالشرك وبالحرب : عمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد ، وأشباه لهم. وإنما كانت الهدنة حتى نقضوا العهد اثنين وعشرين شهرًا دخل فيها مثل ما دخل في الإسلام قبل ذلك وأكثر، وفشا الإسلام في كل ناحية من نواحى العرب)(٢).

فقد كان الجيش الذي اتجه لفتح مكة سبعة أضعاف جيش الحديبية تقريبًا .

إن من طبيعة الدعوات والأحزاب عندما تنتقل إلى مرحلة الامتداد الأفقى ، يصبح البناء هشًا ، ينهار تحت الضربة الأولى ، فإذا بالأعداد الكبيرة تتقلص وتتخلى ؛ لانها أقدمت في زمن العافية .

ومن أمراض الامتداد الأفقى فى الدعوات والحركات كذلك: أن ينقل الوافدون الحثيرون الجدد أمراضهم إلى الصفوة الأولى. وعوضًا عن أن ترتفع الصفوة بالجماهير إلى مستواها ، سرعان ما تتأثر الصفوة بهذه الأعداد الضخمة ، وتنتقل إليها عدوى

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/۲۷ . (۲) المصدر نفسه ۲ / ٦٢٤ .

الطمع والشهرة والمصلحة والمنفعة . فيتحول التنظيم إلى مزرعة للمصالح بعد أن كان مزرعة للمبادئ .

ومن أمراض الامتداد الافقى كذلك: أن يبدأ الخلاف ينشب داخل الصف الواحد، وبعد أن كان الهم الأكبر هو تثبيت أركان الجماعة ، وتجلية مبادئها ، تنشغل هذه الجماعات فى نفسها ؛ بحيث تحاول أن تحافظ على مكاسبها ، ويتحول الصراع إلى الصف الداخلى الذي يمزق البناء كله .

هذه الأمراض وغيرها ، كيف أمكن لسيد ولد آدم ﷺ أن يتحاشاها في صفه ، وارتفع بالبناء شاهقًا قويًا متراصًا كالبنيان الواحد .

إن عظمة البناء الأول في التربية القيادية هو الذي أعطى هذه الثمرة العظيمة في مرحلة التربية الجماعية ؛ لأن الأركان التي بناها ـ عليه الصلاة والسلام ـ والقاعدة الصلبة التي رباها ، كانت من القوة والصلابة مستعصية على الذوبان في بحر الامتداد الجماهيري ، بل كانت هي التي تقوم بالدور التربوي الكامل المناط بها . وكان كل فرد منها أمة بذاته ، يقوم مع قومه أو بيئته مقام قائده المصطفى عليه الصلاة والسلام في عملية البناء ، فألف خمسمائة قائد لن يعجزهم تربية سبع أو عشر أضعافهم في الامتداد الأفقى . إنهم ليسوا معدين فقط لتربية هذه الأعداد ، بل كان إعدادهم لتربية أمم تدخل في الإسلام فيما بعد، فكل فرد منهم مؤهل ليقود أمة ، ويوجه دولة ، فلا يصعب عليه تربية من حوله ، ووضعهم في المكان المناسب ، وإمدادهم بالنور الذي استمدوه من قائدهم العظيم ـ عليه الصلاة والسلام .

وكان إمام المربين ﷺ يشرف الإشراف العام على عملية البناء هذه ؛ بحيث يتحقق التوازن الكامل والمطلوب ؛ وبحيث يتمكن من رعاية كل حديقة وكل فرقة، ويرى جوانب الخلل فيها فيقومها .

ونستطيع القول: إن هذه الإمدادات الجديدة التي انضمت إلى الدعوة خلال السنتين الأوليين بعد الحديبية ، سرعان ما انصهرت مع القاعدة الصلبة الأولى ، واكتسبت مواصفاتها ، وصارت قرينة وشبيهة لها ؛ لتمثل مجتمع المهاجرين والأنصار الذي بلغ عشرة آلاف مجاهد .

فإذا بالعشرة آلاف هذه تتحول كلها إلى قاعدة صلبة لتستقبل الأفواج والأمواج الجديدة ، التي بلغت في تبوك ثلاثين ألفًا من شتى أنحاء الجزيرة العربية .

وإذا كان القادة الأول معدين لاستيعاب وتربية سبعة أضعافهم ، فهؤلاء الجدد يحملون مسؤولية تربية ثلاثة أضعافهم أو أربعة أضعافهم . وتتحول القاعدة الصلبة من ثلاثمائة في بدر إلى ألف وخمسمائة في الحديبية إلى عشرة آلاف في فتح مكة إلى ثلاثين ألفًا في غزوة تبوك ، وعملية التربية مستمرة فردية وجماعية ؛ لترتفع الموجة الجديدة إلى أفق القواعد الأولى وتنضم معها لتستوعب الاعداد الجديدة القادمة .

إن الفارق ضئيل جدًا في البداية بين خط الارتفاع وخط الانحدار .

خط الارتفاع الذي يسمو بالوافدين الجدد على الدعوة ، ليتمثلوا صورة سابقيهم ، وينصهروا بهم .

وخط الانحدار الذي يشد الصفوة إلى الارض ، وتنتقل إليها أوبئة الوافدين وتضيع في متاهاتهم .

والذين يحملون عبء قيادات العمل الإسلامي في الأرض مدعوون إلى الوقوف مليًا لدراسة هذه الظاهرة ، ويتعلمون من مدرسة النبوة كيف يحافظون على دعواتهم وجماعاتهم قوية فتية صلبة ؛ لأنه عندما تقع عملية الانهيار فمن الصعب جدًا أن تعيد البناء من جديد ، وتخفق كل محاولات الإصلاح فيه .

وسنعرض هنا لنموذج وسطى . كيف كان أمره عندما كان وافدًا جديدًا ، ثم أصبح فيما بعد يمثل القاعدة الصلبة .

هذا خالد رَجُونِ على رأس سرية بعد فتح مكة ، ولم يمر على دخوله فى الإسلام أربعة أشهر ، ( فكان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام وشر فى ذلك ، فبلغ النبى عَلَيْهُ فقال : ﴿ مهلاً يَا خالد ، دع عنك أصحابى ، فوالله لو كان أحد ذهبًا ، ثم أنفقته فى سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابى ولا روحته ، ) (١) .

فخالد في الله الأول ، وواحد من العشرة المبشرين بالجنة . فكان هذا الأمر التأديبى قادة الرعيل الأول ، وواحد من العشرة المبشرين بالجنة . فكان هذا الأمر التأديبى التربوى لخالد في أن يحافظ على حدوده مع الجيل الأول وذكره بيوم أحد . فيوم أحد كان خالد بن الوليد هو الذي قاد هجوم المشركين ضد المسلمين ، وهو الذي حرص على قتل رسول الله على . وكل ما نزل بالمسلمين وبرسول الله على من جراحات واستشهاد فبسببه ، بينما كان عبد الرحمن بن عوف يذود عن رسول الله على حتى جرح عشرين جراحة . فكيف يستويان ؟

ثم يمر الزمن ، ويعيش خالد رلطيني خمس سنين في الصف الإسلامي ، ليصبح هو

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤٣١ ، وهي عند البخاري ومسلم .

رمز الإسلام في الأرض ، فيلتقى مع قائد مقدمة جيش الروم ويجرى بينهما الحديث التالي:

( وخرج جرجة حتى كان بين الصفين ونادى : ليخرج إلى خالد . . وخرج جرجة فوافقه بين الصفين حتى اختلفت أعناق دوابهما . فقال جرجة : يا خالد ، اصدقنى ولا تكذبنى ، فإن الحر لا يكذب ، ولا تخادعنى فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله ، هل أنزل الله على نبيكم سيفًا من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم ؟ قال : لا قال : فبم سميت سيف الله ؟ قال: إن الله \_ عز وجل \_ بعث فينا نبيه فدعانا فنفرنا منه ، ونأينا عنه جميعًا ، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه ، وبعضنا باعده وكذبه ، فكنت فيمن كذبه وباعده وقاتله ، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا ، فهدانا به فتابعناه ، فقال : أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ودعا لى بالنصر ، فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد المسلمين على المشركين . . .)(١) .

وإذا بالقاعدة العريضة من الآلاف العشرة في فتح مكة ، والتي مثلت مجتمع المهاجرين والانصار \_ إذ لا هجرة بعد الفتح \_ إذ بالقاعدة العريضة هذه وخلال دورات التربية السريعة التي شهدتها مع رسول الله على ، فقد كانت دورة الفتح قرابة شهرين كاملين ، أصبحت معدة لتكون القاعدة الصلبة لاستقبال الوافدين الجدد ، حيث بلغت القاعدة العريضة في تبوك ثلاثين ألفًا من المسلمين .

وسنشهد الدورة الجديدة الكاملة لهؤلاء الوافدين الجدد ، والتي استمرت كذلك قرابة شهرين كاملين ، حيث كان المهاجرون والأنصار هم قادة الدورة المبثوثون في صفوف هذه الآلاف المؤلفة ، وهم الذين يشرفون على هذه الدورة التربوية العظيمة بين يدى رسول الله عليه الله المسلم ال

ولم تكن هذه آخر الدورات النبوية في هذا المجتمع الرباني السعيد .

فهؤلاء الثلاثون ألفًا ، والذين يطلق عليهم أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب والذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ مَا كَانَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رّسُولِ الله وَلا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نُفْسِهِ ... ﴾ [التوبة: ١٢٠] . يتحول هؤلاء من القاعدة العريضة إلى أن يأخذوا شهادة ربانية وشهادة نبوية بأنهم هم القاعدة الصلبة الجديدة ، المهيأة لاستقبال مائة ألف جديدة خلال عام واحد . أعلن رسول الله على عن الدورة النبوية الاخيرة في حياته دورة حجة الوداع ، والتي شهدها مائة وثلاثون ألفًا من أصحاب رسول الله على الأخير الذين فازوا بشرف الصحبة النبوية .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲/ ۳۳۷ .

وبعد هذه الدورة التربوية النبوية الاخيرة قبل وفاة المصطفى وَالله الله مولاء كذلك في سلم البناء التربوي إلى القاعدة الصلبة التي بدأت تتهيأ لاستقبال أمم الأرض، ويقع عليهم عبء نشر الإسلام في الأرض كلها وهم ماضون لتحقيق موعود الله . أصبح هؤلاء المائة والثلاثون ألفًا هم صحابة رسول الله الذين يتوزعون على ثغور الإسلام ، ويتبارك المسلمون بهم ممن فاتهم شرف هذه الصحبة .

( ولما رجع خالد من حجه وافاه كتاب أبى بكر بالخروج فى شطر الناس ، وأحضر خالد أصحاب رسول الله ﷺ واستأثر بهم على المثنى . . . فقال المثنى : والله لا أقيم إلا على إنفاذ أمر أبى بكر فى استصحاب نصف الصحابة ، وبالله ما أرجوا النصر إلا بهم، فأنى تعرينى منهم . فلما رأى ذلك خالد منه أعاضه منهم حتى رضى ) (١) .

ومضى الصحابة جميعًا قمة البشرية العليا في التاريخ ، وكانوا القاعدة الصلبة التي قامت بها دولة الله في الأرض .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲/ ٣٤٣ .

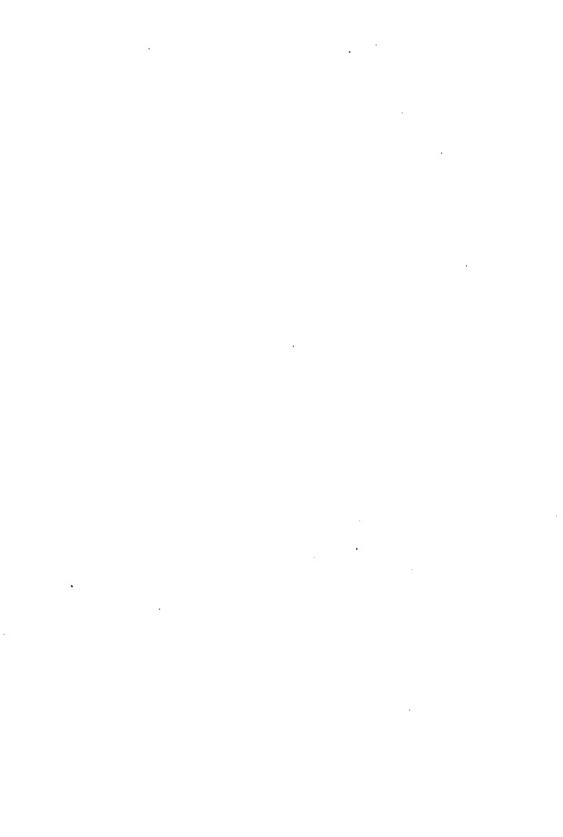

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ، وعلى التابعين وتابعيهم ومن والاه إلى يوم الدين . وبعد :

فهذا هو الجزء الأول من تربية القاعدة العريضة في حلقة من حلقات المنهج التربوى للسيرة النبوية ، حيث يبدأ انتشار الإسلام الأفقى في الأرض العربية على آثار صلح الحديبية ، وانتهاء تخوف العرب من قريش بعد هدنتها مع النبي على واعترافها به، واعترافها بنص الوثيقة : ( وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه ) (۱).

وانتقلت مسؤولية التربية إلى هذه القيادات الكبرى التى مثلت القاعدة الصلبة للمجتمع الإسلامى وهم الألف والخمسمائة الذين حضروا غزوة الحديبية ومن انضم إليهم من الأشعريين والدوسيين ومهاجرى الحبشة وغيرهم .

نحن في عهد جديد ، تمثل فيه انسياح الإسلام في الأرض العربية ، خاصة في الحجاز حيث نشهد خلال عامين تضاعف عدد المسلمين عشرة أضعاف ما كانوا عليه ، ولم يعد الإسلام خاصًا بمجتمع المدينة من المهاجرين والأنصار ، إنما قامت المجتمعات الإسلامية في عدد من القبائل العربية الصغيرة ؛ لتتسع القاعدة الصلبة إلى اثنى عشر ألف جندي بعد أن كانوا ألفًا وخمسمائة .

لقد انتقلت التربية من طور البناء الفردي إلى طور البناء الاجتماعي .

ولكن هذا لا يعنى أبدًا انتهاء التربية القيادية ، فلا تزال ماضية فى طريقها من خلال الذين ينضمون إلى مدرسة النبوة فى جامعة المدينة ـ المسجد النبوى ـ فيحظى من رسول الله والتربية الفائقة إذ استمرت ركائز وعمليات البناء القيادى إلى فتح مكة ، حيث يتم استقبال المهاجرين الوافدين إلى المدينة ، وتوقف هذا الانضمام بعد الهجرة بنص حديث الرسول والمحجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإن استنفرتم فانفروا الله (٢).

وسنعيش في أجواء هاتين التربيتين في هذا الجزء الذي أسميناه :

<sup>(</sup>١) شرح المواهب للزرقاني ١/ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) البخارى في كتاب الجهاد ٣/ ٢٠٠ ، ومسلم في كتاب الإمارة ( ١٣٥٣/ ٨٥ ) وغيرهما .

﴿ جيل الفتح ﴾ وشعاره قول الله ـ عز وجل :

﴿ لا يَسْتُوي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَتِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ﴾ [ الحديد : ١٠] . السنة السابعة



# أولاً : غزوة ذات الرقاع<sup>(١)</sup> ( غزوة الأعاجيب )

وهى غزوة محارب وبنى ثعلبة ، وسببها : أن قادماً قدم بجلب (٢) إلى المدينة ، فاشتراه منه أهلها ، فقال للمسلمين : إن بنى أنمار بن بغيض ، وبنى سعد بن ثعلبة قد جمعوا لكم جموعاً ، وأراكم هادئين عنهم ، فبلغ ذلك رسول الله على ، فاستخلف على المدينة ـ قال ابن إسحاق : أبو ذر الغفارى ، وقال محمد بن عمر وابن سعد وابن هشام : عثمان بن عفان ـ وخرج رسول الله على من المدينة ليلة السبت لعشر خلون من المحرم في أربعمائة أو سبعمائة أو ثمانمائة ، وسلك على المضيق (٣) . ثم أفضى إلى وادى الشقرة ، فأقام فيها يوما ، وبث السرايا ، فرجعوا منها مع الليل ، وخبروه أنهم لم يروا أحداً ووطئوا آثاراً حديثة ، فسار رسول الله على أصحابه حتى أتى نخلا (٤) ، وأتى مجالسهم ، فلم يجد فيها أحداً إلا النسوة . فأخذهن وفيهن جارية وضيئة ، وقد هربت الأعراب في رؤوس الجبال وهم مطلون على المسلمين .

قال ابن إسحاق: فلقى رسول الله على جمعًا من غطفان ، فتقارب الناس ولم يكن بينهم قتال، فخاف الفريقان بعضهم من بعض ، خاف المسلمون أن يغير المشركون عليهم، وهم غارون ، وخاف المشركون ألا يبرح رسول الله حتى يستأصلهم ، ولما حانت الصلاة صلى رسول الله على أصحابه صلاة الخوف ، وروى البيهقى عن جابر في قال : صلى رسول الله على الظهر فهم به المشركون . فقالوا : دعوهم ، فإن لهم صلاة بعد هذه أحب إليهم من أبنائهم ، فنزل جبريل على رسول الله على فأخبره ، فصلى العصر صلاة الخوف . . . وبعث بجعال بن سراقة بشيراً إلى أهل المدينة بسلامة المسلمين، وغاب رسول الله على خمس عشرة ليلة .

<sup>(</sup>۱) اختلف في هذه الغزوة متى كانت؟ فقال البخارى ومن تبعه : إنها كانت بعد خيبر ؛ لأن أبا موسى الأشعرى جاء من الحبشة سنة سبع بعد خيبر كما في الصحيح في باب غزوة خيبر ، وصح في الصحيح أنه شهد ذات الرقاع . . . وقال أبو هريرة ولئ : صليت مع رسول الله في في غزوة نجد صلاة الخوف ، رواه البخارى تعليقا ، وأبو داود والطحاوى وابن حبان موصولاً . . . وفي الصحيح عن جابر ولي قال : صلى رسول الله عليقا صلاة الحنوف في غروة السابعة ، غزوة ذات الرقاع . سبل الهدى والرشاد للصالحي ، هامش ٢٧٦/٢

وأوردها ابن إسحاق وبقية أهل السير بعد غزوة بنى النضير فى السنة الثالثة. وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت فى المحرم سنة خمس ، وجزم أبو معشر أنها بعد بنى قريظة . ( ابن هشام ٢ /٢٠٣ ) ، وهناك احتمال أن تكون ذات الرقاع اسمًا لغزوتين مختلفتين كما أشار إليه البيهقى . ( فتح البارى ٧/١٧٤) .

 <sup>(</sup>۲) جلب : ما جلب من إبل وخيل ومتاع .
 (۳) المضيق : قرية .

<sup>(</sup>٤) نخل : من منازل بني ثعلبة بنجد على يومين من المدينة .

وقد وقعت في هذه الغزوة آيات كثيرة ، روى أكثرها جابر بن عبد الله رَطُّيْكِ :

روى البزار والطبراني في الأوسط عنه قال : كانت غزوة ذات الرقاع تسمى غزوة الأعاجيب . انتهى .

منها: ما وقع عند إرادة غورث بن الحارث الفتك برسول الله ﷺ .

#### غورث:

روى الشيخان<sup>(۱)</sup> وغيرهما من طرق عن جابر بي قال : غزونا مع رسول الله على غبل نجد \_ وفي رواية : ذات الرقاع \_ فلما قفل رسول الله على أدركته القائلة يومًا بواد كثير العضاه <sup>(۲)</sup> ، فنزل رسول الله على وتفرق الناس يستظلون بالشجر ، ونزل رسول الله تحت ظل شجرة فعلَّق بها سيفه ، قنمنا نومة ، فإذا رسول الله على يدعونا فجئناه ، فإذا عنده أعرابي جالس فقال : ﴿ إِن هذا اخترط سيفي <sup>(۳)</sup> وأنا نائم ، فاستيقظت وهو في يده صلتا <sup>(٤)</sup> . فقال لي: من يمنعك منى ؟ قلت : الله . قال : من يمنعك منى ؟ قلت : الله . قال : من يمنعك منى ؟ قلت : الله . قال : من يمنعك منى ؟ قلت : ولم يعاقبه رسول الله على .

#### ومنها: قصة الصبي الذي به جنون:

روى البزار والطبرانى فى الأوسط ، وأبو نعيم عن جابر فطف قال : خرجنا مع رسول الله على فى غزوة ذات الرقاع ، حتى إذا أتى حرَّة واقم ، حضرت امرأة بدوية بابن لها ، فقالت : يا رسول الله ، هذا ابنى قد غلبنى عليه الشيطان ، ففتح فاه فبزق فيه ، فقال : « اخساً عدو الله ، أنا رسول الله » ثلاثًا ، ثم قال : « شأنك بابنك لن يعود إليه شىء مما كان يصيبه » .

#### ومنها: قصة البيضات الثلاث:

روى محمد بن عمر وأبو نعيم عن جابر ولطي قال في غزوة ذات الرقاع : جاء عُلْبة ابن زيد الحارثي ولحي بثلاث بيضات أداحي (١). فقال : يا رسول الله ، وجدت هذه البيضات في مفحص (٧) نعام. فقال: ﴿ دونك يا جابر ، فاعمل هذه البيضات ﴾ فعملتهن ، ثم جئت بهن في قصعة فجعلت أطلب خبزاً فلا أجده ، فجعل رسول الله وأصحابه ياكلون بغير خبز حتى انتهى إلى حاجته ، والبيض في القصعة كما هو . ثم قام فأكل عامة

<sup>(</sup>۱) هي في فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/ ٤٢٦ ح ٤١٣٥ ، ح (١٣٦٤) ، وعند مسلم ٤٣/٤ ح (٨٤٣) .

 <sup>(</sup>۲) العضاه : شجر له شوك .
 (۳) اخترط السيف : سله من غمله .

<sup>(</sup>٤) صلتًا : جوده من غبهه . (٥) شام السيف : أدخله في غمده .

<sup>(</sup>٦) أداحي : جمع أُدحى ، وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ .

<sup>(</sup>٧) المفحص: اسم الموضع الذي يحفره الطائر ليبيض فيه .

أصحابه . ثم رحنا مبردين .

### ومنها : قصة الرجل الذي دعا عليه ﷺ بضرب رقبته :

روى محمد بن عمر ، والحاكم ، وأبو نعيم عن جابر وَ الله عَلَيْ وأى على رجل ثوبًا مخروقًا فقال : « ما له غيره ؟ » فقالوا : له ثوبان جديدان في العيبة (١) ، فأمره بلبسهما . فلما ولى الرجل قال : « أليس هذا أحسن ؟ ما له ضرب الله عنقه ؟ » فسمعه الرجل فقال : يا رسول الله ، في سبيل الله تعالى . فقال رسول الله : « في سبيل الله » فقتل الرجل في وقعة اليمامة .

#### ومنها: قصة الجمل الذي شكا إليه حاله:

روى البزار والطبرانى فى الأوسط ، وأبو نعيم عن جابر و الله على المناه الله عزوة ذات الرقاع، حتى إذا كنا بمهبط الحرة أقبل جمل يرقل (٢) ، فقال رسول الله على المدرون ما قال الجمل ؟ هذا جمل يستعدينى (٣) على سيده ، يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنين ، وأنه أراد أن ينحره . اذهب يا جابر إلى صاحبه فائت به »، فقلت: لا أعرفه فقال : ( إنه سيدلك عليه »، فخرج بين يدى مقنعًا (٤) ، حتى وقف على صاحبه ، فجئت به فكلمه رسول الله على في شأن الجمل .

#### ومنها: قصة الشجرتين ، وقصة تخفيف العذاب عن ميتين :

<sup>(</sup>١) العيبة : ما تجعل فيه الثياب . (٢) يرقل : يسرع .

<sup>(</sup>٣) يستعديني : يطلب مني نصره . (٤) مقنعًا : ذليلًا .

<sup>(</sup>٥) أفيح : واسع .

منهما غصنًا وأقبل بهما ، حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنًا عن يمينك ، وغصنًا عن يسارك ﴾ قال جابر : فقطعت من كل واحدة منهما غصنًا ثم أقبلت أجترهما ، حتى إذا قمت مقام رسول الله ﷺ أرسلت غصنًا عن ِيميني وغصنًا عن يساري ، ثم لحقت برسول الله ﷺ فقلت: قد فعلت يا رسول الله، فعمَّ ذلك ؟ قال : ﴿ إِنِّي مُرْرَتُ بَقْبُرِينَ يَعْذُبَانَ ، فأحببت بشفاعتي أن يرفه (١) عنهما ، ما دام القضيبان رطبين ، . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ يَا جَابِر ، نَاد : الوضوء الوضوء ﴾ . فناديت : ألا وضوء ألا وضوء ؟ قال :قلت : يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة ،وكان رجل من الأنصار يبرّد لرسول الله على أشجاب (٢) له على حمازة (٣) من جريد . فقال : ( انطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري، فانظر هل في أشجابه من شيء ؟ ، فانطلقت إليه ، فنظرت فلم أجد فيها قطرة ماء ، إلا قطرة في عَزْلاء<sup>(٤)</sup> شَجْب منها، لو أنى أفرغه بشربة يابسة <sup>(٥)</sup> . فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته. قال : ﴿ اذْهِبِ فَائْتَنَى بِهِ ﴾ فأتيته به ، فأخذ بيده ، فجعل يتكلم بشيء لا أدرى ما هو ، ويغمزه (٦٠ بيده ، ثم أعطانيه فقال : لا يا جابر ، ناد بجفنة (٧ ، ، فقلت : يا جفنة الركب ، فأتيت بها تحمل فوضعت بين يديه ، فقال رسول الله عَلَيْ بيده هكذا ، فبسطها في الجفنة ، ففرَّق بين أصابعه ، ثم وضعها في قعر الجفنة . وقال: ﴿ خَذَ يا جابر ، فصب على وقل: بسم الله ، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه ، ففارت الجفنة ، ودارت حتى امتلأت فقال : ﴿ يَا جَابِر ، نَادَ مَنْ كَانْتُ لَهُ حَاجَةً بَمَاءً ﴾ ، فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. فقلت: هل بقى أحد له حاجة ؟ ورفع رسول الله ﷺ يده من الجفنة وهي ملأي .

وشكى الناس الجـوع فقـال : ﴿ عسى اللَّهُ أَنْ يَطْعَمُكُمْ بَسِيفُ البَّحْرِ؟ ﴾ فأتينا سيف البحر (٨). فألقى دابة فأورينا (٩) على شقها النار ، فشوينا وأكلنا وطبخنا ، وشبعنا .

قال جابر : فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينيها (١٠) ما يرانا أحد حتى خرجنا ، وأخذنا ضلعًا من أضلاعها ، فقوسناه ، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب ، وأعظم جمل فدخل تحته ما يطأطئ رأسه .

ذكر قصة الطائر الذي سقط على فرخه لما صاده بعض الصحابة:

روى محمد بن عمر ، وأبو نعيم ـ رحمهما الله تعالى ـ عن جابر رَوَاللَّهُ قال : إنا لمع

 <sup>(</sup>١) يُرْفه : يخفف .

<sup>(</sup>٢) الأشجاب : جمع شجب ، وهو السقاء الذي خُلَق وبلي .

<sup>(</sup>٣) الحمازة : أعواد يعلق عليها أسقية الماء . (٤) عزلاء : فم القربة الأسفل .

<sup>(</sup>٥) شربة يابسة : أي قليل جدًا . (٦) يغمزه : يعصره .

<sup>(</sup>٧) الجفنة : إناء كالقصعة . (٨) سيف البحر : جانبه .

<sup>(</sup>٩) فأورينا : أوقدنا . (١٠) حجاج عينيها :العظم المستدير المشرف على العين .

رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل من أصحابه بفرخ طائر ، ورسول الله ﷺ ينظر إليه ، فأقبل أبواه \_ أو أحدهما \_ حتى طرح نفسه في يدى الذي أخذ فرخه . فرأيت الناس يعجبون من ذلك فقال رسول الله ﷺ : ﴿ أتعجبون من هذا الطائر ؟ أخذتم فرخه ، فطرح نفسه رحمة بفرخه ، والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه »(١) .

#### \* \* \*

لقد أنهت اتفاقية الحديبية الحرب بين قريش والمسلمين ، وأنهت غزوة خيبر الحرب مع البهود ، بينما بقى العدو الثالث غطفان ، الذى خاض غزوة الخندق مع قريش واليهود ، معلنًا الحرب ضد المسلمين ، وخطر غطفان هو حدودها المتصلة مع المدينة شمالاً وشرقا ، ووجود العدو اللدود عيينة بن حصن الذى يخوض معركة فناء أو بقاء ضد المسلمين ، وتكاد تكون كل السرايا اللاحقة تمت إلى غطفان بصلة فى أحد فروعها ، أو مع أحد حلفائها ، وبنو محارب وبنو ثعلبة جزء من غطفان كانوا يعدون العدة للإغارة على المدينة ، فقاد رسول الله علي الغزوة بنفسه فى عدد من المسلمين ، تراوحت أرقامه بين ٠٠٠ مدادى ، ونرجح هذا العدد الكبير ، فليس هدف الغزوة عسكريًا فقط ، وإن كانت عملية إبراز القوة النبوية ضرورية بعد عهد الحديبية ، حتى لا يترامى إلى القبائل ضعف المسلمين ، وقبول الصلح نتيجة هذا الضعف .

#### دورة تدريبية:

فالهدف التربوى هدف رئيسى من الغزوة ، حيث أصبح المسجد النبوى يضيق بالمسلمين الوافدين ، فكانت الصحراء المترامية الأطراف هي الساحة الواسعة والفضاء المعين على التوجيه والتربية ، كما كانت فرصة للتدريب على المشاق ، والمهام الصعبة ، للإعداد لمعارك أضخم وأعتى في المستقبل ، وفي وصف هذه الغزوة نستمع لأبى موسى الأشعرى فطالي يقول :

( خرجنا مع النبي ﷺ في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماي ، وسقطت أظفاري ، فكنا نلف على أرجلنا الخرق ، فسميت غزوة ذات الرقاع ؛ لما كنا نعصب به الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره . كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه )(٢) .

فهذه صورة منتزعة من المعاناة الصعبة في هذه الصحراء ، حيث لا يملكون الأحذية، إنما يسيرون حفاة ، فتنتقب أقدامهم ، وتُشوى أرجلهم باللهيب المنبعث من الرمل ،

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢٦٩/٥ ـ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>۲) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٤١٧/٧ ح (٤١٢٨) .

وتسقط أظفارهم ، حتى يواجهوا هذا الحر القاتل بالخرق يلفونها على أرجلهم .

وأبو موسى الأشعرى القديم الجديد (١) فطفي ، يدخل هذه الدورة التدريبية لأول مرة ، فقد انضم للمسلمين بعد خيبر، فكانت هذه أول غزوة يمضى بها مع رسول الله على فكانت غزوة حافلة بالمشاق والصعاب ، وكذلك أبو هريرة الدوسى ومن معه ، فهؤلاء الوافدون الجدد من اليمن والحبشة ودوس ، لابد أن يخوضوا هذه الدورات السريعة ليأخذوا موقعهم في الجماعة المسلمة .

وتعنى هذه الدورة كذلك : أنه لا أحد فوق التدريب والجهاد مهما علا كعبه في قومه وقبيلته، فلابد أن يلقى من التدريب والمشقة ما يحتاج إليه ؛ ليكسب شرف الانضمام إلى الصف المسلم ، فلا دين بلا جهاد .

#### وتدريب على الخوف كذلك:

فالمواجهة مع العدو ، والتعرض له ، أمر مقصود لذاته . ففي هذه الغزوة نرى صحيح النصوص تؤكد هذا المعنى من خلال فقرتين : الأولى : ( وأخاف الناس بعضهم بعضًا )(٢) وفسرها ابن إسحاق بقوله : ( خاف المسلمون المشركين أن يغيروا عليهم وهم غارون ، وخاف المشركون ألا يبرح رسول الله ﷺ حتى يستأصلهم )(٣) .

والفقرة الثانية : هي أن رسول الله على صلى بالمسلمين صلاة الخوف في هذه الغزوة، كما ورد في كتب الصحاح بروايات متعددة . ففي الرواية السابقة : ( وأخاف الناس بعضهم بعضًا ، فصلى النبي على ركعتي الخوف ، وفي رواية عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله على يوم ذات الرقاع صلاة الخوف : أن طائفة صفت معه ، وطائفة وجاه العدو ، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لانفسهم ، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، ثم ثبت جالسًا وأتموا لانفسهم ، ثم سلَّم بهم ) (٤) .

فالمجتمع الإسلامي كما قال عليه الصلاة والسلام عنه :

« رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد ، (٥) .

 <sup>(</sup>١) هو من قدماء المهاجرين كما ذكرنا من قبل ، ولكنه أقام مع قومه الاشعريين في اليمن ، ثم عاد بعد الحديبية مع جعفر وأصحابه من الحبشة .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/٤١٧ من ح (٤١٢٧) .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٧٦٨/٥ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ح ٤١٢٧ .

<sup>(</sup>٥) أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم .

فالصلاة لابد أن تؤدى حتى في قلب المعركة وفي مواجهة العدو، فهي عمود الإسلام الذي يقوم عليه هذا الدين ، ( ولا خير في دين لا صلاة فيه ) (١) وقمة الإسلام التي تجعله المهيمن والحاكم ، والمسيطر باسم الله هو : الجهاد .

وما صلاة الخوف التى نشهدها هنا ، وفى بعض الروايات : أن صلاة الحوف إنما شرعت أول ما شرعت فى غزوة ذات الرقاع ؛ لتعلم هذا الصف المسلم أن قضيتى الصلاة والجهاد هما أهم قضايا الإسلام على الإطلاق ، ويدركهم جنود ذات الرقاع ، ليس إدراكًا نظريًا مجردًا ، بل ممارسة حقيقية فعلية ، وهم فى قلب الخطر ، وجحيم المعركة ، والخوف جاثم من أن يهجم العدو فيبيد هؤلاء المصلين إن عجز فريق الحراسة عن صدهم، وجاءت الصلاة التى تمثل لقاء الفرد المسلم مع ربه قرينة بالصبر ، والحوف والجوع والجهاد . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاة إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٠٠٠ والخوف ولا تَقُولُوا لمن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّه أَمْوَاتٌ بَلْ أُحْيَاءٌ وَلَكِن لا تَشْعُرُونَ (١٠٠٠) وَلَنَبُلُونَكُم بِشَيْء مِنَ الْخُوفُ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ (١٠٠٠) الّذِينَ إِذَا الْبَعْوَ فَ وَالْبَعْمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّه وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ (١٠٠٠) أُولِيكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَالْفَكُ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَالْفَكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَالْفَلُ عَلَى اللَّهُ مَا المُهَتَدُونَ (١٠٠٠) و البَعْر السَّابِرِينَ (١٠٠٠) أَولُكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَالْفَلَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَالْفَلْ فَلَو إِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ (١٠٠٠) أُولُكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَالْوَالَ إِنَّا إِلَيْه وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ (١٠٠٠) أُولُكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةً وَالْفَالِ وَالْفَالِدَادَ ) .

### جعيل بن سراقة <sup>(٢)</sup> :

ويظهر أمامنا هذا الاسم هنا ، بعد أن ظهر مرة واحدة في غزوة الخندق، أما هنا فقد ( بعثه رسول الله ﷺ بشيرًا إلى أهل المدينة بسلامة المسلمين )(٣). أما صفته فكان ولحليًّك ( رجلاً صالحًا دميمًا قبيحًا ) وأسلم قديمًا وشهد مع رسول الله ﷺ أحُدًا .

وفى أحد برزت محبته الفائقة لرسول الله ﷺ فعبر عن خوفه قائلا : ( يا رسول الله ، إنه قيل لى : إنك تقتل غدًا ) ، وهو يتنفس مكروبًا .

فضرب النبي ﷺ في صدره وقال : ﴿ أَلْيُسَ الدَّهُرُ كُلُّهُ عَدًا ؟ ﴾ ﴿ ﴿ ) .

وقد مرَّ ذكره معنا من قبل حين وجه رسول الله ﷺ الأنظار إليه، والاهتمام به من المسلمين كافة ، بعد أن كان نكرة ، أو كاد يكون كذلك ، فغير اسمه وسماه بعد جعيل : عَمْرًا .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٥٤٠ .

وقد رواه ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ( ثقة من السادسة ) .

<sup>(</sup>٢) قال محمد بن عمر : هو جعال بن سراقة فصغر فقيل :جعيل .[ الطبقات الكبرى لابن سعد ٤ / ١٨٦ ] .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥ / ٢٦٩ . (٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ٢٤٥ .

ولم يجد المسلمون فيما يهتفون به من أراجيز مثل أن يهتفوا بهذا الحدث السعيد لهذا المسلم الضعيف الدميم ( فيرتجزون ويقولون :

سماه من بعد جعيل عَمْرًا ﴿ وَكَانَ لَلْبَائْسُ يُومًا ظَهْرًا ﴾(١)

ويشارك رسول الله على صحبة السعداء بهذه الحفاوة بهذا البائس الضعيف ، فكلما وصلوا إلى عمرو، قال معهم: عمراً وكلما وصلوا إلى ظهر، قال معهم: ظهراً ( فجعل رسول الله على لا يقول من ذلك شيئًا إلا أن يقول حتى أصبح محط معرفة المسلمين جميعًا واهتمامهم به ، وشارك هو بهذه السعادة فكان يهتف معهم: عمراً ) (٢).

( وجعل جعيل يقول مع المسلمين : سماه من بعد جعيل عَمْرًا ، وهو يضحك مع المسلمين فعرفوا أنه لا يبالي )(٣) .

وبعد فتح مكة ، وحين كان الجيش الإسلامي يعج بكبار الشخصيات العربية ، ومن بينها سيد بني تميم : الأقرع بن حابس وسيد بني غطفان : عيينة بن حصن ، وراحت الأموال تتدفق عليهم لتأليف قلوبهم فيعطيهم رسول الله على المائة من الإبل ، راع سعد ابن أبي وقاص ألا يجد شيئًا يعطى لجعيل بن سراقة ، وهو الذي يعرف مدى اهتمام رسول الله على به ، فمضى إلى قائده الحبيب ـ عليه الصلاة والسلام ـ قائلاً :

( يا رسول الله ، أعطيت الأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن وأشباههما مائة مائة مائة من الإبل وتركت جعيل بن سراقة الضمرى ؟! فقال رسول الله على الله الما أما والذى نفسى بيده ، لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلها مثل عيينة والأقرع ، ولكنى تألفتهما ليسلما ، ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه » ) (٤) .

وكان هذا أعظم عطاء في الوجود ناله جعيل فِطْشِيُّك .

# أحب إليهم من أولادهم:

لقد كان المشركون يدركون نوعية هذا الجيل الذي يحاربونه من المسلمين ، ويدركون أنه الجيل العابد في الأرض ، والجيل الطاهر في الوجود ، ومن أجل هذا عندما فكروا بغزوهم بعد أن فاتتهم الفرصة في صلاة الظهر قالوا : ( دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أبنائهم ، فنزل جبريل على رسول الله على فأخبره ، فصلى العصر صلاة الخوف ) (د) .

لقد غدت الصلاة عند الجيل المسلم باعتراف أعدائهم أحب إليهم من أبنائهم ، وهذا

<sup>(</sup>٥) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٢٠٩ عن البيهقي .

التكوين العميق لهذا الجيل لم يكن له وجود عند الإنسان الجاهلي الذي كان يعبد ذاته ويعبد شهرته ، ولم تكن علاقته مع آلهته المدعاة أكثر من وسيلة للمحافظة على هذه الذات ، فهو يدرك بطلانها وزيفها لكنه يقول :

# ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ ٢٣ ﴾ [ الزخرف ] .

فهو يحافظ عليها محافظته على التراث الذى ورثه من آبائه ، عن غير قناعة بها أو إيمان بجدواها ، لكنه يعرف أن تفاعل المسلم مع هذا الدين الجديد ، وإقدامه على الصلاة قد ملأ قلبه شغفًا وحبًا ، يفوق حبه لأبنائه وولده .

### ما كنت أصنع بأن أذكره:

وعودة إلى أبى موسى الأشعرى وَلِي الوافد الجديد إلى دنيا الإسلام فى المدينة ، والذى انضم إلى الصف المؤمن بعد خيبر ، نعود إليه وقد حدثنا عن سقوط أظفاره ونقب قدميه حتى لفهما بالخرق ، يقول فى ختام حديثه : ( وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك ، وقال : ما كنت أصنع بأن أذكره . كأنه كره أن يكون شىء من عمله أفشاه )(١) .

فهذا جانب آخر من البناء النفسى عند جيل العقيدة هذه ، فهو يتحدث عن معاناته في هذه الرحلة الشاقة المضنية ، راح يندم أشد الندم لذكره هذه المعاناة فهو يخاف أن يدخله الرياء أو يدخله العجب في عمله فيحبط عمله ، وشتان شتان بين الإنسان الجاهلي الذي يدبج القصائد الطوال في الفخر الكاذب ، وفي كثير من الأمور التي لم يقع منها إلا القليل ، وبين الإنسان المسلم الذي تدمى قدماه وتسقط أظفاره ، ويضطر للحديث عن ذلك تعليمًا وحفظًا لسيرة رسول الله عليه وصحبه ، ثم يخشى بعدها أن يكون قد أفشى شيئًا من عمله بعد أن كان سرًا بينه وبين ربه .

هذه النماذج الجديدة التي تبنى برعاية رسول الله ﷺ في هذه الصحراء ، تبنى عقيدة وسلوكًا وصبرًا وتضحية وإخلاصًا ؛لتعد لقيادة البشرية فيما بعد .

#### المعجزات النبوية:

وتطالعنا المعجزات النبوية في هذه الغزوة العظيمة التي أطلقوا عليها اصطلاحًا «غزوة الاعاجيب » ، حيث نشهد في هذه المعجزات اشتراك الكون كله \_ إنسه وجنه وملائكته وجماداته ، وبهائمه ونباتاته \_ في الإقرار بنبوة المصطفى على ، ويشهد هذا الجيل الفريد أو بعض أفراده طرفًا من هذه المعجزات فيحدثوننا عنها ، كل يحدث بما رأى أو سمع .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٧/٤١٧ ح (٤١٢٨) .

وصاحبنا الفتى المؤمن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام هو الذى يروى لنا معظم هذه المعجزات .

#### أ ـ غورث الفاتك :

وهذه رواية البخارى: (عن جابر قال: كنا مع النبى على بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبى على أنها وجل من المشركين، وسيف النبى على معلق بالشجرة، فاخترطه فقال له: تخافنى ؟ فقال: ﴿ لا ﴾ . قال: فمن يمنعك منى ؟ قال: ﴿ الله ﴾ ، فتهدده أصحاب النبى على الله ﴾ ، فتهدده أصحاب النبى على الله ﴾ . . .)(١)

وفى الرواية الثانية عنه ( . . . فقال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفَى وَأَنَا نَائِم ، فَاسْتَيقَظْت وهو فى يده صلتًا ، فقال لى : من يمنعك منى ؟ قلت : الله ، فها هو ذا جالس » ثم لم يعاقبه رسول الله ﷺ (٢) .

ويقدُّم لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله إضافات واستنباطات في شرحه للحديثين نقتطف منها:

( وكرَّر ذلك في رواية الجهاد ثلاث مرات ، وهو استفهام إنكار أي لا يمنعك مني أحد ؛ لأن الأعرابي كان قائمًا والسيف في يده ، والنبي على جالس لا سيف معه ، ويؤخذ من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن الله سبحانه وتعالى منع نبيه على منا منه وإلا فما أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله . . . بل وقع في رواية إبراهيم بن سعد في الجهاد بعد قوله : « الله » : « فشام السيف » ، وفي رواية معمر : « فشامه » والمراد : أغمده ، وهذه الكلمة من الأضداد ، يقال : شامه إذا استله ، وشامه إذا أغمده ، قاله الخطابي وغيره ، وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم ، وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه ، وعلم أنه لا يصل إليه فألقي السلاح وأمكن من نفسه ، ووقع في رواية ابن إسحاق (٣) بعد قوله « قال : الله » : ( فدفع جبريل في صدره ، فوقع السيف من يده فأخذه النبي على وقال : « من يمنعك أنت مني؟» قال : لا أحد . قال : « قم فاذهب لشأنك » . فلما ولي ، قال : أنت خير مني ) وأما قوله في الرواية : ( « فها هو جالس » ثم لم يعاقبه ) فيجمع مع رواية ابن إسحاق بأن قوله في الرواية : ( « فها هو جالس » ثم لم يعاقبه ) فيجمع مع رواية ابن إسحاق بأن قوله في الرواية : ( « فها هو جالس » ثم لم يعاقبه ) فيجمع مع رواية النبي على في في قوله في الرواية : ( « فها هو جالس » ثم لم يعاقبه ) فيجمع مع رواية النبي قبلة في قوله في الرواية : ( « فها هو جالس » ثم لم يعاقبه ) فيجمع مع رواية النبي تلك في

<sup>(</sup>۱) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٧/ ٤٢٦ ح (١٣٦٤) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه ح (٤١٣٥) .

 <sup>(</sup>٣) الرواية التي يشير إليها ابن حجر ليست موجودة في سيرة ابن هشام ، ولعلها في رواية ابن إسحاق عن يونس
 ابن بكير .

استئلاف الكفار ليدخلوا الإسلام، ولم يؤاخذه بما صنع بل عفا عنه . وقد ذكر الواقدى(١) في نحو هذه القصة أنه أسلم ، وأنه رجع إلى قومه فاهتدى به خلق كثير . ووقع في رواية ابن إسحاق التي أشرت إليها : ثم أسلم بعد ) (٢) .

وإذا كانت الدعوة إلى الله تعالى هى الهدف الرئيسى للأنبياء والرسل ، فلا عجب أن يبقى رسول الله على هذا الفاتك ، كما أبقى من قبل على سراقة بن مالك بن جعشم ، وترجيح عدم إسلامه كذلك حيث لم يرد فى الروايات الصحيحة هو المعتمد ، فلو أسلم لسارع القوم جميعًا إلى تكذيبه واتهامه مباشرة بأن محمداً قد سحره ، بينما حين يمضى متحدثًا عما لقيه من ثبات الرسول والله وعجزه عن الفتك به ، بعد أن أصبح السيف صلتًا فى يده ، ومحمد الله لا سلاح معه ، ولا حارس له ، ولا صحابى بجواره، أوقع فى الأثر فى صفوف الأعراب، وفى تكوين أرضية لديهم أن محمداً عنوع، وأنه ليس رجلاً عاديًا وطالب مُلك ، إنما هو نبى معصوم، وتُفت فى أعضادهم عن التفكير بمتابعة حربه ومواجهته ، وقد التقت الحادثتان معًا: حادثة صلاة الحوف التى أكدت للعدو أن الرسول على يوحى إليه، وحيل بينهم وبين الهجوم المباغت على المسلمين، وحادثة العفو عن غورث ، ومضيه رسولاً إلى قومه والأعراب المجاورين لقومه يحدثهم عن عن عظمة محمد الذى أخذ السيف منه ، وعفا عنه ، وعن ثباته وشجاعته حين لم يخش غورثا وهو الفاتك الجرىء فى قومه والسيف صلت فى يده ، ومحمد الله أعزل من السلاح .

ولا شك أن الغزوة قد حققت أهدافها الدعوية من خلال هذين الحدثين مع العدو .

ونشير كذلك إلى أن ملائكة الله تعالى ، وسيد الملائكة هو الموكل بحماية سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ، فكما في رواية ابن إسحاق : ( فدفع جبريل في صدره ، فوقع السيف من يده ) ، فجند الله تعالى - في الكون كله - والروح الأمين جبريل يعيشون كل حركة من حركات النبي عليه بأمر ربهم ؛ ليدفعوا عنه الأذى من كل أفاك ومجرم أثيم في الأرض ، ونحن لسنا إذن أمام غزوة عسكرية ، بمقدار ما نحن أمام غزوة دعوية لأرض نجد في قالب عسكرى ، يتناسب مع عقلية الأعراب الذين لابد لهم من الرهبة حتى يصيخوا إلى هذا الدين الجديد .

### ب- المرأة البدوية وصبيها:

وإذا كان غورث قد مضى في صفوف الرجال يتحدث عن عظمة محمد ﷺ

<sup>(</sup>١) ذكر الواقدى قصة عن رجل آخر اسمه : دعثور ، وفي غزوة غطفان لا في غزوة ذات الرقاع ، ولعلهما حادثان لا حادث واحد .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٧ ٤٢٦ ، ٤٢٧ .

وشجاعته وحلمه ، فهذه المرأة البدوية من عرض الناس تأتى إلى هذا الرجل المبارك ومعها ابنها فقالت : ( يا رسول الله ، هذا ابنى قد غلبنى عليه الشيطان ، ففتح فاه ، فبزق فيه فقال : « اخسأ عدو الله ، أنا رسول الله » ثلاثًا ، ثم قال : « شأنك بابنك لن يعود إليه شىء مما كان يصيبه » ) .

وإذا كان الروح الأمين جبريل هو الذي يغمز قناة غورث فيرمى السيف من يده ، فإن رسول الله على هو الذي يبصق في فم الصبى ليخرج الشيطان منه ، ويعلمه أنه رسول الله فينطفئ ويذوب أمام نور النبوة ، والمعركة في الأرض بين جند الرحمن وجند الشيطان ، كما هي بين رسول الرحمن والشيطان الذي يخسأ أمام رسول الله على وتنال الرحمة المهداة هذا الصبى المصاب فيتم شفاؤه بإذن الله ببصقة المصطفى على في في الرحمة المهداة هذا الصبى المصاب فيتم شفاؤه عادى ابنها إلا قصدته . وشاءت إرادة الله تعالى أن يكون شفاؤه على يدى المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتمضى في مضارب الصحراء تتحدث عن هذا الرجل المبارك الذي أنقذ ابنها من مس الشيطان .

وينقلب غورث الفاتك والمرأة البدوية دعاة لدين الله ولرسول الله في قلب غطفان وما جاورها كذلك .

### جـ والجمل الذي يشكو صاحبه:

وكل شىء فى هذا الوجود يحتاج إلى الرحمة المهداة للبشرية، حتى هذا الجمل الذى بلغه وصول رسول الله على إلى هذه الأرض ، يشق الجموع كلها ماضيًا إلى رسول الله على حيث ( أقبل يرقل، فقال رسول الله على الله على حيث ( أقبل يرقل، فقال رسول الله عليه عند سنين ، وأنه أراد أن ينحره ، اذهب يستعديني على سيده ، يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنين ، وأنه أراد أن ينحره ، اذهب يا جابر إلى صاحبه فائت به » فقلت : لا أعرفه ، فقال : ( إنه سيدلك عليه » ، فخرج ين يدى معنقًا حتى وقف على صاحبه ، فجئت به فكلمه على شأن الجمل )(١) .

إننا نقرأ في كتاب الله قصة سليمان ﷺ ، والنملة التي وقفت خطيبة واعظة في قومها: ﴿ ... يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنكُمْ لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴿ ١٨ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِّن قَوْلُهَا ... ﴾ [ النمل ] .

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٧/٩ .

فى إحدى روايات الطبرانى : ( فمرَّ عليه بعير مادُّ بجرانه يرغو ، فقال : ( على بصاحب هذا » فجاء فقال : ( هذا يقول : نتجت عندهم فاستعملونى حتى إذا كبرت أرادوا أن ينحرونى » ، وقال : ( ما من شىء إلا يعلم أنى رسول الله إلا كفرة أو فسقة الإنس والجن » (١) .

فهذا الوجود كله يسبح بحمد الله تعالى ، ويشهد لمحمد على بالرسالة ، فلا عجب أن يجد هذا الجمل الصبور الفرصة سانحة ليشكو لنبيه على ظلم صاحبه له .

### ذ\_والشجر له حق مثل الجمل:

وليست دواب الأرض بأحق بطاعة رسول الله ﷺ والسلام عليه من نباتاتها ، فكل من في السموات والأرض يعرف رسول الله ﷺ .

لقد رأيناه وهو يصعد في السموات العلى فيستأذن جبريل بالدخول ، فتقول ملائكة السماء في كل سماء : ومن معك ؟ فيقول : محمد رسول الله . فعن عبد الله بن مسعود فلي في ( أن جبريل لم يصعد به إلى سماء من السموات إلا قالوا له حين يستأذن في دخولها : من هذا يا جبريل ؟ فيقول : محمد ، فيقولون : أو قد بعث ؟ فيقول : نعم . فيقولون : حياه الله من أخ وصاحب ، حتى انتهى به إلى السماء السابعة ، ثم انتهى به إلى ربه ) (٢) .

فهم يعرفونه منذ الأزل وقبل أن يبعث ، وهم يؤمنون بنبوته ، إنما الجديد عليهم بعثه إلى الثقلين الجن والإنس ، فالملائكة تعرفه وتقر بنبوته ، والأنبياء جميعًا أخذ عليهم ميثاق الإيمان به ، والبهائم تعرف نبوته ، والنبات والجماد يعرف نبوته ، وكل من فى السموات والأرض يعرف نبوته إلا عصاة وكفرة الإنس والجن .

وفي رواية الطبراني مع هاتين الشجرتين عن جابر :

<sup>(</sup>١) قاله الطبراني في إحدى رواياته. انظر مجمع الزوائد ٦/٩.

 <sup>(</sup>۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ٥٦ .
 (۳) ديمومة : الصحراء الواسعة .

د ائتهما فقل لهما : إن رسول الله ﷺ يقول لكما : ارجعا كما أنتما ، فرجعتا ) (١) .

وفى رواية : ( ثم سرنا ونزلنا منزلاً فقام النبى على فجاءت شجرة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت مكانها ، فلما استيقظ ذكرت له ، فقال : « هى شجرة استأذنت ربها عز وجل أن تسلم على رسول الله على فأذن لها » )(٢) .

### وليس الحي أولى برحمته من الميت:

فرسول الله ﷺ يكلف جابر أن يأتيه بغصنين غَضّين من كل شجرة ، وذلك حتى لا تحزن أية واحدة منهما أن نالت بركة رسول الله ﷺ دون الأخرى ، ويكلف جابرًا أن يمضى إلى حيث موقعه الأول ، قال : ﴿ فَإِنَّى مُرْرَتُ بَقْبِرِينَ يَعْذَبَانَ ، فَأَحْبَبَتَ بَشْفَاعَتَى أَنْ يَرُفُهُ عَنْهِما مادام القضيبان رطبين ﴾ .

فالله تعالى بعث نبيه المصطفى رحمة مهداة لكل العوالم ، وليس لعالم واحد .

﴿ وَمَا أَرْسُلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ۞ ۞ [ الانبياء ] .

ومن هذه العوالم عوالم الأموات ، على أمل أن تنال هذين شفاعة المصطفى ﷺ . حتى الفراخ الصغار نالتها رحمته :

إذ أعاد فرضًا صغيرًا لأبويه عندما فرق بينه وبينهما أحد الصحابة ، وعلّم المسلمين من هذا الشاهد العملي الحي عظمة رحمة رب العالمين بعباده .

« والله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه » .

#### ثم كانت الرحمة بالجيش عامة:

حيث استحكم العطش الشديد بالجيش ، بهؤلاء الثمانمائة ، وكادت تقطع اعناقهم في هذه الصحراء ، فجاء بقطرات موجودة في مزادة له على عند احد الانصار ، ( فقال : لا يا جابر ، ناد بجفنة » . فقلت : يا جفنة الركب ، فأتيت بها تُحمل ، فوضعت بين يديه ، فقال رسول الله على بيده هكذا ، فبسطها في الجفنة ، ففرق بين أصابعه ، ثم وضعها في قعر الجفنة ، وقال : لا خذ يا جابر فصب على وقل : بسم الله » فرأيت الماء يفور من بين أصابعه ، ففارت الجفنة ، ودارت حتى امتلات ، فقال : لا يا جابر ، ناد من كان له حاجة بماء » فأتى الناس فاستقوا حتى رووا .

فقلت : هل بقى أحد له حاجة ؟ ورفع رسول الله ﷺ يده من الجفنة، وهي ملأى.

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٧/٩. وقال الهيثمي فيه : رواه أحمد والطبراني .

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٩/٦. وقال فيه : رواه أحمد بإسنادين ، والطبراني بنحوه .

وشكا الناس الجوع فقال : ﴿ عسى الله أن يطعمكم بسيف البحر ﴾ ، فأتينا سيف البحر، فألقى دابة ، فأورينا على شقها النار ، فشوينا وأكلنا وطبخنا وشبعنا ) .

### في التربية الجماعية :

لاشك أن أعداداً كبيرة في هذا الجيش قد انضمت إليه ، ولم تعرف من الإسلام إلا الشهادتين ، ونفرت مع رسول الله على تنفقه في الدين منه ومن أصحابه ، وحتى تتلقى هذه الأعداد دفعات إيمانية تثلج صدرها باليقين بنبوة محمد على ، وترى المعجزات الربانية التي تعرف منها الطمأنينة القلبية بهذه النبوة ، كانت هذه الكرامات والأعاجيب تترى واحدة تلو الاخرى ، بشكل فردى أو أمام نفر من الجيش ، ثم الجيش كله في تهيئة الشراب له من الماء الذي يفور من أصابع رسول الله على ، وفي الدابة التي ساقها الله تعالى لهذا الجيش ، كي يأكل ويشبع ، ويشرب ويروى ، فنشر هذه الأمور في صفوف الجيش كله الإيمان واليقين، حيث يصعب الوقوف عند التربية الفردية لكل فرد في الجيش.

إن انسياح الإسلام الجديد بعد الحديبية ، وبدء إقبال الناس، والفتح المبين بهذا الدين قد بدأت ثماره بهذه الأعداد الوافدة الجديدة ، والتي خرجت لتلقى دورتها التدريبية في الجوع والتعب والنصب والمشقة ، وتكون معدة بهذه الصعاب لمواجهة العدو في المعارك القادمة ، وتتلقى دورتها التدريبية كذلك بعد صبرها على اللأواء والمشقة والجوع والنصب والظمأ ؛ لتلقى هذه الكرامات الإلهية على يد رسول الله عليه ، وتشهد معجزات نبوته.

لقد استسقى موسى لقومه، فانبجس الماء من الحجر اثنتا عشرة عينًا في هذه الصحراء: ﴿ وَإِذِ اسْتَسْفَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ

عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مُشْرَبَهُم ... ﴾ [ البقرة : ٦٠ ] .

وها هو رسول الله ﷺ يستسقى لقومه من المؤمنين فيفور الماء من بين أصابعه ،عليه الصلاة والسلام ، ويشرب الجيش كله ، ويرتوى بعد ظما ، وتفور الجفنة بالماء .

وها هو عيسى \_ عليه الصلاة والسلام \_ يطلب المائدة من السماء للحواريين ، فتتنزل عليهم المائدة .

وها هو رسول الله ﷺ يطلب المائدة لقومه الثمانمائة فتأتيهم المائدة من البحر بهذه الدابة العظيمة فتطعم الجيش كله ، وتشبعه .

ويتكفل الجيل الرائد الأول بالاهتمام بالجيل الوافد الجديد ، يغذى دفقاته الإيمانية ، ويفقهه في دين الله . وتكون هذه الكرامات والمعجزات (١) من المواد الرئيسية الهامة في بناء الإنسان المسلم عن طريق هذه التربية الجماعية .

(۱) وردت هذه المعجزات والكرامات مجموعة معًا في مجمع الزوائد لنور الدين الهيثمي ، ننقلها كما هي ، وكما خرجها الحافظ رحمه الله ، وذلك للتأكد من صحتها من كتاب الحديث نفسه :

( وعن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله على غزوة ذات الرقاع حتى إذا كنا بحرة واقم ، عرضت امرأة بدوية بابن لها ، فجاءت إلى رسول الله على قالت : يا رسول الله ، هذا ابنى قد غلبنى عليه الشيطان فقال : « أدنيه منى » ، فادنته منه ، قال : « افتحى فمه » ، ففتحته ، فبصق فيه رسول الله على ثم قال : « شأنك بابنك ليس عليه ، فلن قال : « شأنك بابنك ليس عليه ، فلن يعود إليه شيء مما كان يصيبه » .

ثم خرجنا فنزلنا منزلاً صحراء ديمومة ليس فيها شجرة ، فقال النبي بللجابر : « يا جابر ، انطلق فانظر لي مكانًا » \_ يعنى للوضوء \_ فانطقت فلم أجد إلا شجرتين متفرقتين لو أنهما اجتمعتا سترتاك ، فرجعت إلى النبي بلله فقلت : يا رسول الله ، لم أجد إلا شجرتين متفرقتين لو أنهما اجتمعتا سترتاك ، فقال النبي بلله : انطلق إليهما فقل لهما : إن رسول الله بلله يقول لكما اجتمعا » فخرجت فقلت لهما فاجتمعتا حتى كأنهما من أصل واحد ، ثم رجعت فأخبرت النبي بلله ، فخرج رسول الله بلله حتى قضى حاجته ثم رجع فقال : «انتهما فقل لهما : إن رسول الله بلله يول لكما ارجعا كما أنتما » فرجعتا .

فنزلنا فى واد من أودية بنى محارب ، فعرض له رجل من بنى محارب يقال له : غورث بن الحارث ، والنبى على متقلد السيف. فقال : يا محمد ، أعطنى سيفك هذا. فسله وناوله إياه ، فهزّه ونظر إليه ساعة ثم أقبل على النبى على أثبل على النبى على أثب قال : يا محمد ، ما يمنعك منى ؟! قال : « الله يمنعنى منك » ، فارتعدت يده حتى سقط السيف من يده، فتناوله النبى على ثم قال : « يا غورث ، من يمنعك منى ؟ » قال : لا أحد بأبى أنت، فقال النبى على النبى الله عنه عورث ، والله منى كا الله عنه عورث وقومه » .

ثم أقبلنا راجعين ، فجاء رجل من أصحاب النبى على بعش طير يحمله ، فيه فراخ ، وأبواها يتبعانه ويقعان على يد الرجل، فأقبل النبى على على من كان معه وقال: ﴿ أتعجبون بفعل هذين الطيرين بفراخهما؟! والذي بعثنى بالحق ، للهُ أرحم بعباده من هذين الطيرين بفراخهما » .

ثم أقبلنا راجعين حتى إذا كنا بحرة واقم عرضت لنا الأعرابية التى جاءت بابنها بوطب ( الزق الذى يكون فيه لبن ) من لبن وشاة فأهدته له فقال : ﴿ ما فعل ابنك ؟ هل أصابه شيء بما كان يصيبه ؟ » .

قالت : لا والذي بعثك بالحق ، ما أصابه شيء مما كان يصيبه ، وقبل هديتها .

واقبلنا حتى إذا كنا بمهبط من الحرة أقبل جمل يرقل \_ يعدو \_ فقال : « أندرون ما قال هذا الجمل ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : « هذا جمل جاءنى يستعدينى على سيده ، يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنين حتى إذا أجربه وأعجفه \_ أهزل \_ وكبر سنه أراد أن ينحره ، اذهب يا جابر إلى صاحبه فائت به » فقلت : يا رسول الله ، ما أعرف صاحبه ، قال : « إنه سيدلك عليه » ، فخرج بين يديه معنقا ( مسرعًا ) حتى وقف بى في مجلس بنى خطمة ، فقلت : أين رب هذا الجمل ؟ قالوا : هذا جمل بنى فلان بن فلان فجئته فقلت : أجب رسول الله عنى ، فخرج معى حتى جاء إلى النبى على ، فقال له : « جملك يستعدى عليك ، يزعم أنك حرثت عليه زمانًا حتى أجربته وأعجفته ، وكبر سنه ثم أردت أن تنحره » ، قال : والذي بعثك يزعم أنك كذلك ، فقال له رسول الله عني : « بعنيه ؟ » ، قال : نعم يا رسول الله ، فابتاعه منه ثم سيّه في الشجر ، حتى نصب سنامًا فكان إذا اعتل على بعض المهاجرين أو الأنصار من نواضحهم شيء أعطاه إياه ، فمكث بذلك زمانًا .

قال محمد بن طلحة : كانت غزوة ذات الرقاع تسمى غزوة الأعاجيب .

قلت : في الصحيح بعضه ( قصة غورث ) ـ رواه الطبراني في الأوسط ، والبزار باختصار كثير ، وفيه عبد الحكيم بن سفيان ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد. وبقية رجاله ثقات .

انظر : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيثمي ٨/٩ ، ٩ .

## ثانيًا: السرايا

### ١ ـ سرية أبى بكر إلى نجد في شعبان سنة سبع:

حدثنی حمزة بن عبد الواحد ، عن عکرمة بن عمار ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه قال : ( بعث رسول الله ﷺ أبا بكر وطش ، وأمَّرَه علينا ، فسبينا أناسًا من هوازن فقتلت بيدى سبعة أهل أبيات ، وكان شعارنا : أمت ، أمت )(١).

#### وقد عنون لها الصالحي بقوله :

( الباب السابع والثلاثـون فـى سريـة أمير المؤمنين أبى بكـر الصديق وَلَحَيْثُ إلى بنى كلاب (٢) بنجد فى شعبان سنة سبع ) (٣) .

# ٢ - سرية عمر بن الخطاب إلى تُربة (٤) في شعبان سنة سبع :

## ٣ ـ سرية بشير بن سعد(٧) إلى فَدك (٨) في شعبان سنة سبع:

حدثني عبد الله بن الحارث بن فضيل عن أبيه قال : بعث رسول الله عليه بشير بن

<sup>(</sup>١) المغارى للواقدي ٢/ ٧٢٢ .

<sup>(</sup>۲) بنو كلاب بن ربيعة أحد الفرعين الكبيرين من عامر بن صعصعة ، وعامر من هوازن ، وهذه غير سرية بنى فزارة التى رواها مسلم .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٤) تُربة : واد بالقرب من مكة على مسافة يومين منها يصب فى بستان بنى عامر ، وبه بلدة تحمل اسمه على قرابة ٢٠٠ كم من الطائف .

<sup>(</sup>٥) عجز هوازن : هم بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن وبنو جشم بن بكر بن هوازن .

 <sup>(</sup>۲) المغازى للواقدى ۲/ ۷۲۳ .
 (۷) بشير بن سعد والد النعمان استشهد بعين التمر .

 <sup>(</sup>A) فدك : قرية شرقى خيبر ، وقد صالح أهلها رسول الله ﷺ بعد خيبر ، فقبل منهم ذلك ، وكانت خالصة لرسول الله ﷺ .

سعد فى ثلاثين رجلاً إلى بنى مرة <sup>(١)</sup> بفدك، فخرج فلقى رعاء الشاء فسأل : أين الناس ؟ فقالوا : هم فى بواديهم ، والناس يومئذ شاتون لا يحضرون الماء .

فاستاق النَّعَم والشاء وعاد منحدراً إلى المدينة ، فخرج الصريخ فأخبرهم ، فأدركه الدَّهم (٢) منهم عند الليل، فباتوا يرامونهم بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب بشير ، وأصبحوا وحمل المريون عليهم فأصابوا أصحاب بشير ، وولى منهم من ولى ، وقاتل بشير قتالاً شديداً حتى ضرب كعبه ، وقيل : قد مات ، ورجعوا بنعمهم وشائهم ، وكان أول من قدم بخبر السرية ومصابها علبة بن زيد الحارثي (٣) ، وأمهل بشير بن سعد وهو في القتلى، فلما أمسى تحامل حتى انتهى إلى فدك ، فأقام عند يهودى بفدك أيامًا حتى ارتفع من الجراح ، ثم رجع إلى المدينة ) (٤) .

### ٤ ـ سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في رمضان سنة سبع:

حدثنى عبد الله بن جعفر ، عن ابن عون ، عن يعقوب بن عتبة قال : لما قدم رسول الله على من غزوة الكدر أقام أيامًا ما شاء الله له أن يقيم ، فقال له يسار مولاه : يا رسول الله ، إنى قد علمت غرة من بنى عبد بن ثعلبة (٥) ، فأرسل معى إليهم ، فأرسل معه النبى على غالب بن عبد الله فى مائة وثلاثين رجلاً .

خرج بهم يسار ، فظعن بهم في غير الطريق حتى فنيت أزوادهم وجهدوا ، واقتسموا التمر عددًا ، فبينا القوم ذات ليلة بعد ما ساء ظنهم بيسار \_ وظنَّ القوم أن إسلامه لم يصح \_ قد انتهوا إلى مكان قد فحصه (١) السيل ، فلما رآه يسار كبر قال : والله قد ظفرتم بحاجتكم ، اسلكوا في هذا الفحص حتى ينقطع بكم ، فسار القوم فيه ساعة بحس خفى لا يتكلمون إلا همسًا ، حتى انتهوا إلى ضرس (٧) من الحرة فقال يسار الأصحابه: لو صاح رجل شديد الصوت لأسمع القوم ، فارتؤوا رأيكم ، قال غالب : انطلق بنا يا يسار أنا وأنت ، وندع القوم كمينًا ، ففعلا ، فخرجنا حتى إذا كنا من القوم بمنظر العين ،سمعنا حس الناس والرعاء والحُلب ، فرجعا سريعين فانتهيا إلى أصحابهما ، فأقبلوا جميعًا حتى إذا كانوا من الحي قريبًا ، وقد وعظهم أميرهم غالب ، ورغبهم في

<sup>(</sup>١) بنوِ مرة : فرع من غطفان ورأسهم الحارث بن عوف المرى سيد غطفان الثاني .

<sup>(</sup>٢) الدُّهم : العدد الكبير وجمعه الدهوم .

<sup>(</sup>٣) علية بن زيد الحارثي : هو المتصدق بعرضه في غزوة تبوك حين لم يملك مالاً ، فقال : اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك .

<sup>(</sup>٤) المغازي للواقدي ٢/ ٧٢٣ ، والطبقات الكبري لابن سعد ٣/ ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) بنو عبد بن ثعلبة وبنو عوال ينتميان إلى غطفان .

 <sup>(</sup>٦) فحص : حفر .
 (٧) الضرس : الأكمة .

الجهاد ، ونهاهم عن الإمعان في الطلب ، وألف بينهم وقال : إذا كبَّرْتُ فكبروا، فكبَّر وكبَّروا جميعًا معه ووقفوا وسط محالهم فاستاقوا إبلاً وشاءً ، وقتلوا من أشرف لهم ، وصادفوهم تلك الليلة على ماء يقال له ( الميفعة ) ، قال : واستاقوا النَّعم فحدروه إلى المدينة ، و لم يسمع أنهم جاؤوا بأسرى )(١) .

وقال ابن سعد بسنده : بعث رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله إلى بنى عوال وبنى عبد بن ثعلبة ، وهم بالميفعة ، وهى وراء بطن نخل إلى النقرة قليلاً بناحية نجد ، وبينها وبين المدينة ثمانية برد . . . ) (٢) .

### ٥ \_ سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى مصاب بشير بن سعد :

( . . . وهيا رسول الله على الزبير بن العوام فقال : « سر حتى تنتهى إلى مصاب أصحاب بشير ، فإن ظفرك الله بهم فلا تبق فيهم ، وهيأ معه ماثتى رجل ، وعقد له اللواء ، فقدم غالب بن عبد الله من سرية قد أظفره الله عليهم ، فقال رسول الله عليه للزبير بن العوام : « اجلس »، وبعث غالب بن عبد الله فى ماثتى رجل ، فخرج أسامة ابن زيد فى السرية حتى انتهى إلى مصاب بشير وأصحابه ، وخرج معه علبة بن زيد .

حدثنى أفلح بن سعيد عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد قال : كان مع غالب عقبة بن عمرو أبو مسعود ، وكعب بن عجرة ، وأسامة بن زيد ، وعلبة بن زيد ، فلما دنا غالب منهم بعث الطلائع ، فبعث علبة بن زيد في عشرة ينظر إلى جماعة محالهم ، حتى أوفى على جماعة منهم ، ثم رجع إلى غالب فأخبره ، فأقبل غالب يسير حتى إذا كان منهم بمنظر العين ليلاً ، وقد احتلبوا وعطنوا(٣) وهدؤوا ، قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد ، فإنى أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له ، وأن تطيعونى ولا تعصونى ، ولا تخالفوا لى أمراً ، فإنه لا رأى لمن لا يطاع ، ثم ألف بينهم فقال : يا فلان أنت وفلان ، يا فلان أنت وفلان ، لا يفارق كل رجل زميله ، وإياكم أن يرجع إلى أحدكم فأقول : أين فلان صاحبك ؟ فيقول : لا أدرى ، وإذا كبرت فكبروا، قال : فكبر وكبروا وأخرجوا السيوف ، فأحطنا بالحاضر ، وفي الحاضر نعم ، فخرج إلينا الرجال ، فقاتلوا ساعة فوضعنا السيوف حيث شئنا منهم ونحن نصيح بشعارنا أمت أمت، وخرج أسامة بن زيد في إثر رجل يقال له : نهيك ابن مرداس فأبعد ، وحوينا على الحاضر ، وقتلنا من قتلنا ، ومعنا النساء والماشية ، فقال ابن مرداس فأبعد ، وحوينا على الحاضر ، وقتلنا من قتلنا ، ومعنا النساء والماشية ، فقال أميرنا أين أسامة بن زيد ؟ فجاء بعد ساعة من الليل ، فلامه أميرنا لاثمة شديدة ، وقال:

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۷۲۲ ، ۷۲۷ . (۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٣) عطَّنوا الإبل : أي سقوا الإبل ، ثم أناخوها وحبسوها عند الماء .

ألم تر إلى ما عهدت إليك ، فقال : إنى خوجت فى إثر رجل جعل يتهكم بى ، حتى إذا دنوت ولحمته بالسيف قال : لا إله إلا الله ، فقال أميرنا : أغَمَدْت سيفك ، قال : لا والله ما فعلت حتى أوردته شعوب ، قال : والله بئس ما فعلت ، وما جئت به ، تقتل امرأ يقول: لا إله إلا الله ، فندم وسقط فى يديه ، قال : واستقنا النعم والشاء والذرية ، وكانت سهامهم عشرة أبعرة كل رجل ، أو عدلها من الغنم ، وكان يحسب الجزور بعشرة من الغنم .

وقال يونس بن بكير ، عن محمد بن إسحاق ، حدثنى شيخ من أسلم عن رجال من قومه قالوا : ( بعث رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله الكلبى ـ كلب ليث ـ إلى أرض بنى مرة فأصاب بها مرداس بن نهيك حليف لهم من الحُرقة فقتله أسامة ، فحدثنى محمد بن أسامة بن محمد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال : أدركته ـ يعنى مرداسًا ـ أنا ورجل من الأنصار، فلما شهرنا عليه السيف قال : أشهد أن لا إله إلا الله، فلم ننزع حتى قتلناه ، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبرناه خبره فقال : ﴿ يا أسامة ، من لك بلا إله إلا الله » فوالذى بعثه بالحق ما زال يرددها على حتى لوددت أن ما مضى من إسلامى لم يكن ، وأنى أسلمت يومئذ ولم أقتله )(٢) .

وقال هشيم: نا حصين بن عبد الرحمن ، ثنا أبو ظبيان ، سمعت أسامة بن زيد يحدث فقال : ( أتينا الحرقة من جهينة ، قال : فصبحنا القوم فهزمناهم ، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله ، قال : فكف عنه الأنصارى ، فطعنته أنا برمحى حتى قتلته ، فلما قدمنا بلغ النبي في ذلك فقال: ( أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله ؟) ، ثلاث مرات ، قلت : يا رسول الله ، إنما كان متعودًا ،

34

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/۳۲۳ ـ ۷۲۰ .

قال : فما زال يكررها حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت قبل يومئذ ) (١) .

( وقال البغوى فى شرح السنة: ثم إن رسول الله ﷺ استغفر لأسامة ثلاث مرات، وقال له : ( اعتق رقبة » ) (٢) .

## ٦ ـ سرية بشير بن سعد إلى الجناب سنة سبع:

حدثني يحيى بن عبد العزيز ، عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد قال : قدم رجل من أشجع يقال له : حسيل بن نويرة ، وقد كان دليل النبي ﷺ إلى خيبر فقال له رسول الله ﷺ : ﴿ من أين يا حسيل ؟ ﴾ قال : قدمت من الجناب ، فقال رسول الله عَلَيْهِ : « ما وراءك ؟ » قال : تركت جمعًا من غطفان قد بعث إليهم عيينة يقول لهم : إما تسيروا إلينا وإما نسير إليكم، فأرسلوا إليه أن سر إلينا حتى نزحف إلى محمد جميعًا، وهم يريدونك أو بعض أطرافك . قال : فدعا رسول الله ﷺ أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما ، فذكر لهما ذلك ، فقالا جميعًا ، ابعث بشير بن سعد ، فدعا رسول الله ﷺ بشيرًا فعقد له لواءً، وبعث معه ثلاثمانة رجل ، وأمرهم أن يسيروا الليل ويكمنوا النهار، حتى أتوا أسفل خيبر فنزلوا بسلاح (٣) ، ثم خرجوا من سلاح حتى دنوا من القوم فقال لهم الدليل : بينكم وبين القوم ثلثا نهار أو نصفه ، فإن أحببتم كمنتم وخرجت طليعة لكم حتى آتيكم بالخبر ، وإن أحببتم سرنا جميعًا ، قالوا : بل نقدُّمك ، فقدُّموه فغاب عنهم ساعة ثم كرّ عليهم فقال : هذا أوائل سرحهم ، فهل لكم أن تغيروا عليهم ؟ فاختلف أصحاب النبي ﷺ فقال بعضهم : إن أغرنا الآن حذرنا الرجال والعطن ، وقال آخرون : نغنم ما ظهر لنا ثم نطلب القوم ، فشجعوا على النعم ، فأصابوا نعمًا كثيرًا ملؤوا ما بين أيديهم ، وتفرّق الرعاء وخرجوا سراعًا ، ثم حذروا الجمع فتفرّق الجمع وحذروا ، ثم لقوا جمع عيينة ، وعيينة لا يشعر بهم فناوشهم ، ثم انكشف جمع عيينة وتبعهم أصحاب النبي ﷺ ، فأصاب منهم رجلاً أو رجلين فأسروهما أسراً ، فقدموا بهم على النبي على فأرسلهما ، فأرسلهما .

قالوا: وكان الحارث بن عوف المزنى حليفًا لعيينة ولقيه منهزمًا على فرس له عتيق يعدو به عدوًا سريعًا ، فاستوقفه الحارث فقال: لا ، ما أقدر، الطلب خلفى، أصحاب محمد ، وهو يركض، قال الحارث: أما آن لك بعد أن تبصر ما أنت عليه ، إن محمدًا قد وطئ البلاد وأنت موضع في غير شيء ، قال الحارث: فتنحيت عن سنن خيل محمد حيث

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخارى ٨٨/٥ ، ومسلم ( ٩٦ ) كتاب الإيمان .

<sup>(</sup>٢) المغازي للذهبي هامش ٤٤٩ ( المحقق ) .

<sup>(</sup>٣) سلاح : موضع أسفل خيبر .

آراهم ولا يرونى ، فأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل ، وما أرى أحداً وما طلبوه إلا الرعب الذى دخله ، قال : فلقيته بعد ذلك فقال الحارث : فلقد أقمت فى موضع حتى الليل ، ما رأيت من طلب ، قال عيينة : هو ذاك ، خفت الإسار ، وكان أثرى عند محمد ما تعلم فى غير موطن ، قال الحارث : أيها الرجل ، قد رأيت ورأينا معك أمراً بينًا فى بنى النضير ، ويوم الحندق وقريظة ، وقبل ذلك قينقاع ، وفى خيبر ، إنهم كانوا أعز يهود ، الحجاز كله يقرون لهم بالشجاعة والسخاء ، وهم أهل حصون منيعة ونخل ، والله إن كانت العرب لتلجأ إليهم فيمتنعون بهم ، لقد سادت حارثة بن الأوس حيث كان بينهم وبين قومهم ما كان ، فامتنعوا بهم من الناس ، ثم قد رأيت حيث نزل بهم كيف ذهبت تلك النجدة ، وكيف أديل عليهم ، فقال عيينة : هو والله ذاك ، ولكن نفسى لا تقرنى ، قال الحارث : فادخل مع محمد ، قال : أصير تابعًا ، قد سبق القوم إليهم فهم يزرون بمن جاء بعدهم يقولون: شهدنا بدرًا وغيرها، فقال الحارث: وإنما هو على ما ترى ، فلو تقدمنا إليه لكنا من علية أصحابه ، قد بقى قومه بعدهم منه فى موادعة ، هو موقع بهم وقعة ما وطئ له الأمر ، فقال عيينة : أرى والله .

واتعدا يريدان الهجرة والقدوم على النبي على إلى أن مر بهما فروة (١) بن هبيرة القشيري يريد العمرة ، وهما يتقاولان ، فأخبراه بما كانا فيه وما يريدان ، فقال فروة : لو استأنيتم حتى تنظروا ما يصنع قومه في هذه المدة التي هم فيها وآتيكم بخبرهم ، فأخروا القدوم على رسول الله ﷺ ، ومضى فروة حتى قدم مكة فتحسس من أخبارهم ، فإذا القوم على عداوة النبي علي الا يريدون أن يدخلوا طائعين أبدًا ، فخبَّرهم بما أوقع محمد بأهل خيابر، قال فروة : وقد تركت رؤساء الضاحية على مثل ما أنتم عليه من العداوة لمحمد، قالت قريش : فما الرأى فأنت سيد أهل الوبر ؟ قال: نقضى هذه المدة التي بينكم وبينه ونستجلب العرب ، ثم نغزوه في عقر داره ، وأقام أيامًا يجول في مجالس قريش ، ويسمع به نوفل بن معاوية الديلي ، فنزل من باديته فأخبره بما قال لقريش ، فقال نوفل: إذًا لأجد عندكم شيئًا ، قدمت الآن لمقدمك حيث بلغني ، ولنا عدو قريب داره، وهم عيبة نصح محمد لا يغيُّرُون عنه حرفًا من أمورنا ، قال : من هم ؟ قال : خزاعة ، قال : قُبِحت خُزاعة ، قعدت بها يمينها ، قال فروة : فماذا ؟ قال : استنصر قريشًا أن يعينونا عليهم ، قال فروة : فأنا أكفيكهم ، فلقى رؤساءهم صفوان بن أمية ، وعبد الله بن أبي ربيعة ، وسهيل بن عمرو فقال : ألا ترون ما نزل بكم ، إنكم رضيتم أن تدافعوا محمدًا بالراح ، قالوا : فماذا نصنع ؟ قال : تعينون نوفل بن معاوية على عدوه وعدوكم ، قالوا : إذن يغزونا محمد فيما لا قبل لنا به فيوطئنا غلبَةً ، وننزل على

<sup>(</sup>١) هو تصحيف ، واسمه قرة بن هبيرة كما في جمهرة الأنساب لابن حزم ص ٢٨١ .

حكمه ، ونحن الآن في مدة وعلى ديننا . فلقى نوفل بن معاوية فقال : ليس عند القوم شيء ، فرجع فلقى عيينة والحارث ، فأخبرهم وقال : رأيت قومه قد أيقنوا عليه ، فقاربوا الرجل ، وتدبروا الأمر ، فقدموا رجْلاً وأخروا أخرى ) (١) .

# أعظم شخصيتين على رأس سريتين:

لقد كانت هذه السرايا استطلاعية أكثر منها سرايا حربية، وإعلامية أكثر منها عسكرية، وهدفها مباغتة العدو وإشعاره بالقوة الإسلامية والوجود على الساحة ، ومن أجل هذا اختير لنا شخصيات تاريخية ، طارت شهرتها في الآفاق العربية ، فالصديق ولحي هو أشهر وأكبر شخصيات هذه الدولة بعد رسول الله على وهو الوزير الأول عنده ، ومع ذلك بعثه على رأس هذه السرية ممعنًا في أرض نجد ، حيث وصل ضرية من أرض بني هوازن ، كما وصل الشخص الثاني في الدولة المسلمة عمر بن الخطاب إلى تربة مع هوازن كذلك ، أو فرع منها .

وليس بين رسول الله على وهوازن ثأر ، إلا ما كان من عامر بن الطفيل سيد بنى عامر بن صعصعة من عامر بن صعصعة من القراء فى بثر معونة ، وعامر بن صعصعة من هوازن ، وتكاد تكون السرايا فى نجد بعد الحديبية معظمها مع غطفان ، فهى العدو الوحيد الذى بقى متربصًا على الساحة بعد سقوط اليهود فى خيبر والهدنة مع قريش ، وكل ما لدينا من معلومات عن سرية الصديق في في ما حدثنا عنه سلمة بن الاكوع في في البطل الجرى ، الذى شهدناه يواجه كتيبة وحده فى غزوة ذات قرد ، يحدثنا عن أنه قتل بيده سبعة أهل أبيات من هوازن ، وهذا يعنى أنه قد تم اصطدام بين الفريقين ، وهُزِم بيده سبعة أهل أبيات من هوازن ، وهذا يعنى أنه قد تم اصطدام بين الفريقين ، وهُزِم المشركون فى المعركة ، والجانب الإعلامي فيها هو الرعب الذى يحل بالقبائل المجاورة ، بأن سلطان محمد على قد تجاوز الحجاز إلى نجد ، وأن القبائل العربية الكبرى ستعيد حساباتها فى تقويم أمر محمد على .

وإن كانت الروايات تشير إلى أن سرية أبى بكر الصديق ولحظي إنما كانت إلى بنى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فى ضرية ، فعامر بن الطفيل هو من كلاب بن ربيعة ، وهو الذى أوقع بالمسلمين أكبر محنة بعد أحد بغدره ولؤمه ، فكان لابد أن تصله كتائب محمد على بقيادة أشهر شخصية إسلامية هى أبو بكر الصديق ولحظي ، كما أن المصادر لم تشر إلى عدد أفراد هذه السرية والظاهر أنه عدد قليل ؛ لأن نوعية السرايا

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٧٢٧ \_ ٧٣١ .

الاستطلاعية والإعلامية التي سنتحدث عنها كانت في أعداد قليلة دون المائة أو دون الخمسين في أجيان أخرى .

وإنها لمغامرة فذة يقدم عليها المصطفى ﷺ فيقدم أعظم شخصية عنده مع هذا النفر القليل يضربون فى الصحراء ممعنين فيها وفى قلب البادية العربية ، وتشبهها المغامرة نفسها فى إرسال الشخصية الثانية فى الأمة ، عمر بن الخطاب بحدود ثلاثين راكبًا إلى تربة ، وهوازن فيها ، وإن كان فرع هوازن فى تربة هم بنو نصر ، وهم الذين قادوا فيما بعد حرب المواجهة فى حنين بقيادة سيدهم مالك بن عوف النصرى .

والملاحظ أن السريتين تحركتا في شهر واحد هو شهر شعبان ، ولعل هذا التحرك في هذا الموعد هو للحيلولة دون أن يمد أحدهما الآخر وهما ينتميان إلى أصل واحد وهو هوازن.

وأما ضرية فقد ذُكرت عند القسطلاني كما في شرح المواهب :

الثانية ( ثم سرية أبى بكر الصديق ) أفضل الصحب بلا نزاع كما قام عليه من أهل السنة الإجماع وغيرهم محجوجون بما صح عن على كرم الله وجهه أنه خير منه ( وَلَحْشِكُ إِلَى بنى كلاب ) بكسر الكاف وخفة اللام قبيلة ( بنجد بناحية ضرية ) يقال : إنه اسم امرأة سمى به الموضع ، قال في الصحاح : قرية لبنى كلاب على طريق البصرة إلى مكة أقرب ( في شعبان سنة سبع )(١) .

والجانب التربوى الذى برز لنا فى هاتين السريتين: هو ما ذكر فى سرية عمر فيطيّب :

( فلما كان بالجدر قال الهلالى لعمر بن الخطاب فيطيّب : هل لك فى جمع آخر
تركته من خثعم ، جاؤوا سائرين ، قد أجدبت بلادهم ؟ فقال عمر : لم يأمرنى رسول
الله ﷺ بهم ، إنما أمرنى أصمد لقتال هوازن بتربة ، فانصرف عمر راجعًا إلى المدينة ) .

فقد كان مبدأ الغزو هو الذى يسود العرب قبل الإسلام ، وتاريخهم وأيامهم كلها يقوم على الفخر بهذه الأمجاد من حيث الشجاعة والبطولة والجرأة ، ومن هذا المنطلق عرض الدليل الهلالي ( بني هلال من عامر بن صعصعة ) فكرة غزو قبيلة خثعم ، حيث يمكن أن تعود السرية بالغنائم الكبيرة والقتل للعديد من رجالات هذه القبيلة ، فرفض الفاروق وطفي الأمر من جذوره ، وأكد أنه جندى ينفذ أوامر قائده محمد عليه الصلاة والسلام حيث وجهه إلى تربة ، وبالذات إلى عجز بني هوازن ، وخثعم لا علاقة لها بهوازن إلا قرب الجوار ، فأى معنى يكمن في غزوها وسلبها وسبى أطفالها ونسائها .

<sup>(</sup>١) شرح المواهب للزرقاني ، ص ٢٤٩ .

إن هذا الجيل يتربى على حرمة الدم ، وحرمة المال ، وحرمة العرض ، وليس القتال والسلب والنهب هو الهدف ، إنما الهدف هو حماية الدعوة من أعدائها ، وحماية الدولة المسلمة من خصومها ، وليست المهمة الاعتداء دون سلوك الخط الأول الذي يقوم على أساس تبليغ دعوة الله تعالى إلى القبائل .

ونشير هنا إلى أن هذا العهد الجديد ، إنما ابتدأ بدعوة حكام الأرض إلى الإسلام ، في أقصى الأرض .

وكانت هذه هى الخطوة الأولى فى هذا العهد، عن انتشار الإسلام، أما دعوة القبائل اليسلام ومن خلال سرايا تتحرك من المدينة، فلم تبتدئ هذه الخطوات بعد؛ ولهذا قرر عمر فطي عدم المواجهة مع بنى خثعم، وفتح جبهة معهم، وعاد إلى المدينة حين فرت هوازن من المواجهة، ولم يلق منهم أحداً فى موقعه، وإشارة أخيرة تعطى العجب لفرار هوازن من سرية قوامها ثلاثون رجلاً، بينما يزول العجب حين نذكر أن عمر فطي ذا السمعة الضخمة، والصيت البعيد لقوته وبأسه كان له الدور الفعال فى ذلك.

### بشير بن سعد وسريته إلى فدك :

قائد جدید یبرز لأول مرة من كبار الانصار وكرامهم هو بشیر بن سعد بن ثعلبة بن . . . الحارث بن الخزرج ، وهو من الخيرية الثالثة في الانصار نسبًا .

ا إن خير دور الأنصار دار بني النجار ، ثم دار بني عبد الأشهل ، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج ، ثم دار بني ساعدة ، وفي كل دور الأنصار خير ١٠٤٠ .

ومن حيث الماضى العريق له فقد حاز أفخر الأمجاد ، إذ حضر بيعة العقبة الثانية ، وحضر بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، كما كان عريق المجد في الجاهلية، وكما يقول عنه ابن سعد :

( وكان بشير يكتب بالعربية في الجاهلية ، وكانت الكتابة في العرب قليلاً ، وشهد بشير العقبة مع السبعين من الأنصار في روايتهم جميعًا ، وشهد بدرًا وأحدًا والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ (٢).

واختاره الرسول ﷺ لأول مرة في مهمة قيادية إلى بنى مرة من غطفان في فدك (حدثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه قال : بعث رسول الله ﷺ بشير بن

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤/ ۱۷۸۵ من ح ( ۱۳۹۲ ) وذكر في الهامش : هكذا هو في النسخ بني عبد الحارث ، وكذا نقله القاضى قال : وهو خطأ من الرواة وصوابه بنى الحارث بحلف لفظة عبد .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٥٣١ .

سعد في ثلاثين رجلاً إلى بنى مرة بفدك ، فخرج فلقى رعاء الشاء فسأل : أين الناس ؟ فقالوا : هم فى بواديهم ، والناس يومئذ شاتون لا يحضرون الماء ، فاستاق النعم والشاء وعاد منحدراً إلى المدينة ، فخرج الصريخ فأخبرهم ، فأدركه الدهم منهم عند الليل ، فباتوا يرامونهم بالنبل حتى فنيت نبل أصحاب بشير ، وأصبحوا وحمل المريون عليهم فأصابوا أصحاب بشير ، وولى منهم من ولى ، وقاتل بشير قتالاً شديداً حتى ضرب كعبه وقيل قد مات، ورجعوا بنعمهم وشائهم ، وكان أول من قدم بخبر السرية ومصابها علبة ابن زيد الحارثى ، وأمهل بشير بن سعد وهو فى القتلى، فلما أمسى تحامل حتى انتهى الى فدك فأقام عند يهودى بفدك أياماً حتى ارتفع من الجراح ، ثم رجع إلى المدينة )(۱) .

لقد كانت سرية بشير فطی فی الشهر نفسه الذی كانت فیه سرية أبی بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، وذلك فی خطة شاملة لاختبار الأرض العربیة ، وكان أفراد سرية بشير كأفراد سرية عمر فوات من حيث العدد ، وكانت البدايات واحدة حيث استاق بشير النعم والشاء ومضی منحدراً إلی المدینة ، لكن بنی مرة كانوا غير هوازن ، فقد جاء الصريخ إليهم ولحقوا بالمسلمین ، وأحاطوا بهم وبقائدهم بشير فوات ، وجاهد المسلمون أعظم جهاد فی نبلهم حتی فنی ، ثم حمل المريون عليهم حين نفد سلاحهم ، فقتلوهم إلا من تمكن من الفرار ، وارتث بشير من بين القتلی ، وأعيدت ظاهرة شهداء بثر معونة من جديد ، ولكن بشيراً فوات تمكن من مغالبة جراحه بعد أن مضی العدو ، وأقام عند يهودی ذمی ريثما عالج هذه الجراح ، وعاد إلی رسول الله علی ، وكان أول من نقل أخبار المحنة لرسول الله علی علیه علی من قوم بشير ـ وكانت المفاجأة وصول بشير فوات المدينة بعد أن كان محسوبًا من القتلی .

### سرية غالب بن عبد الله الليثي:

وأن تحمل الركبان خبر مقتل أصحاب النبى ﷺ دون ثأر لهم ، هو من الخطورة بمكان ، وهو يضعف سمعة محمد ﷺ القوية في الجزيرة ، وتغرى بقية القبائل بالنيل من المسلمين والهجوم عليهم ، فكان الرد العسكرى الحاسم ، كما ذكر الواقدى :

( وهيأ رسول الله ﷺ الزبير بن العوام فقال : « سر حتى تنتهى إلى مصاب أصحاب بشير ، فإن ظفرك الله بهم فلا تُبق فيهم » ، وهيأ معه مائتى رجل ، وعقد له اللواء ، فقدم غالب بن عبد الله من سرية قد أظفره الله عليهم فقال رسول الله ﷺ للزبير بن العوام : « اجلس » وبعث غالب بن عبد الله في مائتى رجل ) .

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي ۷۲۳/۲ .

إن المحافظة على السمعة العسكرية القوية للجيش الإسلامي هي عنصر أصيل من عناصر التربية في هذه المرحلة ، فليس الهدف هو القوة ذاتها ، ولكن الهدف هو إرهاب العدو ، بحيث لا يطمع أو يجترئ على الحمى الإسلامي ، ويعرف أن هذا الطريق خطر وميؤوس منه ، والحل هو الحوار الفكرى والعقلى ومحاولة فهم الإسلام ، ومن أجل هذا التوازن كانت السرعة الكبيرة في بعث غالب .

وغالب وطلي وخلي قد ظفر في سريته السابقة ، أثبت الكفاءة المطلوبة ، وذلك في سريته إلى الميفعة في رمضان ومع غطفان بالذات . . . ويريد رسول الله عليه أن يحاصرهم من كل جانب ، وهم بالمقابل يحاولون ذلك إذ كانوا يعدون العدة للهجوم ، فباغتهم عليه الصلاة والسلام بغالب ، حيث بعث معه مائة وثلاثين رجلاً .

وكان دليلهم يسار مولى رسول الله على ، وهو نفسه الذى أسر فى غطفان فى موقعة الكدر ، فهو ابن المنطقة وأحد الرعاة فيها ، وحين أخلص لله تعالى وصلى لله ، اختاره رسول الله على من خاصته ، فأعتقه وغدا مولى له ، وحيث تتسم القيادة النبوية العظيمة باستغلال كل الطاقات مهما كان نوعها ، وتفتح الأفاق أمامها لتأخذ مداها الأرحب ، فقد وجدنا يسار فراي هو الذى يبادر ابتداء ويتابع آخر بنى ثعلبة الذين كان عبداً عندهم، ويبلغه عن تجمعاتهم لغزو المدينة ، فيتقدم لرسول الله على قائلاً له: (يا رسول الله ، إنى قد علمت غرة من بنى عبد بن ثعلبة ، فأرسل معى إليهم ) .

وحيث غدا موضع الثقة الكاملة من نبيه المصطفى على ، أخذ رسول الله هذا الخبر مأخذ الجد ، وأعطاه ما يستحقه من اهتمام ، وأرسل معه مائة وثلاثين رجلاً كان هو دليلهم الهادى فى هذه البيد المهلكة .

ورغم عدم توفر الإمكانيات المادية لتحرك السرية ، فليس عندهم إلا التمر ، وهو الزاد الرئيسي بالنسبة إليهم لم يحل هذا دون المبادرة السريعة لضرب هذا العدو المتربص ، فالمعركة مستمرة لا يهدأ لها أوار بين غطفان والمسلمين ، وانضمام هذه الطاقة التي هي هذا العبد إلى المسلمين ، يعنى الاستفادة من خبرته في الطريق ومعلوماته عن العدو ، (فظعن بهم في غير الطريق حتى فنيت أزوادهم وجهدوا واقتسموا التمر عدداً).

وبدأ الشك يساور قائد السرية غالبًا وإخوانه بمصداقية يسار ، الذى ترك الطريق المأهول إلى طريق آخر غير مطروق ، وظنوا به الظن أنه قاصد إبادتهم جوعًا وعطشًا فى هذه الصحراء ( فبينا القوم ذات ليلة بعد ما ساء ظنهم بيسار ، وظن القوم أن إسلامه لم يصح وقد انتهوا إلى مكان قد فحصه السيل ، فلما رآه يسار كبر وقال : والله قد ظفرتكم بحاجتكم ، اسلكوا فى هذا الفحص حتى ينقطع بكم .

فسار القوم بحس خفى لا يتكلمون إلا همسًا حتى انتهوا إلى ضرس من الحرة ، فقال يسار لأصحابه : لو صاح رجل شديد الصوت لأسمع القوم ) .

لقد نجحت مهمة يسار نجاحًا كاملاً ، ولعله قبل أن يرى المكان الذى فحصه قد توقع أنه تاه عن الطريق فبقى صامتًا ، ورأى النظرات قد تغيرت عليه فزاد ألمه إلى أن أنقذه الله تعالى بهذا المعلم من مفحص السيل، واهتدى إلى السبيل ، وهدى الجيش معه ، وحيث إن القيادة الحكيمة لغالب قد ضبطت الأمر ، واعتبار معلومات يسار موثقة ، طالب المسير بحس خفى وهمس جديد لإخفاء كل معالم التحرك نحو العدو ، إلى أن انتهوا إلى الاكمة.

ووراء الأكمة ما وراءها ، إن وراءها الهدف الرئيسي : العدو نفسه كما حدد موقعه يسار ، لو صاح رجل شديد الصوت لأسمع القوم فارتؤوا رأيكم .

وانتهی دور یسار الرائد ، لیأتی دور غالب القائد ، والعدو علی مرمی قریب منه ، قال غالب : انطلق بنا یا یسار أنا وأنت ، وندع القوم کمینًا .

إنها خطة جريئة : أن يعرض القائد نفسه للخطر ، فيمضى وحيدًا مع يسار ، وهذا يعنى أن ثقة غالب بيسار غدت ثقة مطلقة ، وإلا لما عرض نفسه للخطر ، ومع هذا فهو القائد الماهر الحاذق الذى يريد أن يستوثق مائة بالمائة من هدفه ، فقدم نفسه مع يسار للموت ليحفظ جيشه إن كان هناك موت .

( فخرجنا حتى إذا كنا من القوم بمنظر العين ، سمعنا حس الناس والرعاء والحلب ، فرجعا سريعين فانتهيا إلى أصحابهما ) (١) .

لقد أشرف القائد بنفسه على ساحة المعركة ،وخبرها قبل الدخول فيها ، وخبر أعداد العدو ، وعاد إلى جيشه ( فأقبلوا جميعًا حتى إذا كانوا من الحي قريبًا ) ابتدأت المرحلة الثانية من دور القيادة .

( وقد وعظهم أميرهم غالب، ورغَّبهم في الجهاد ، ونهاهم عن الإمعان في الطلب، وألف بينهم وقال : إذا كبَّرت فكبِّروا ) .

لقد حدَّد الخطة ابتداء بعد أن أدى الدور المعنوى المطلوب ، ورغبهم فى الجهاد ، ووعظهم وذكّرهم بالله عز وجل ، كانت الخطة مرتبطة بإيقاف أى تحرك حتى يسمعوا

<sup>(</sup>١) فى الأصل خطأ ، والصحيح حسب تسلسل الرواية :( فخرجا حتى إذا كانا من القوم بمنظر العين سمعا حس الناس والرعاء والحلب ، فرجعا سريعين فانتهيا إلى أصحابهما . . . ). المغارى ٧٢٧/٢ .

تكبير أميرهم ، وتكون مرحلة الهجوم مع انطلاقة التكبير من الأمير ، ثم الجند خلفه ، أما المحظور في هذه المعركة ، فهو الإيغال في الصحراء وراء العدو والإمعان في الطلب ؛ لأن احتمالات خطة التراجع المصطنعة لتوريط الجيش إلى كمين في هذه الصحراء ( فكبَّر وكبَّروا جميعًا معه ، ووقفوا وسط محالهم ، فاستاقوا نعمًا وشاءً ، وقتلوا من أشرف لهم وصادفوهم في تلك الليلة على ماء يقال له : الميفعة ، قال : واستاقوا النعم فحذروه إلى المدينة ولم يسمع أنهم جاؤوا بأسرى ) .

هذه العودة المظفرة لغالب بن عبد الله الليثي بالنعم والشاء ، وقتل من قُتِل من العدو ، صادف وصولها وصول بشير بن سعد رَجَائِتُكَ إلى المدينة .

وليبقى رسول الله على هذه الطاقات فى توهجها وإبداعها، أعاد الزبير ولا الله على ضوء موقعه، وطلب من غالب أن يقود هذه السرية الجديدة بمائتى مقاتل(١)، على ضوء الانتصارات التى تحققت بالسرية الأولى، وإلى غطفان نفسها ولكن فى موقع آخر، وحمية معاكسة، وأصبح اسم غالب الليثى اسما متداولا ومعروفا فى الصحراء، فلابد من استعمال وهج هذا الاسم ثانية إلى مصاب بشير بن سعد وقومه.

وممن ذكر خروجهم في هذه السرية رجلين اثنين :

الأول: علبة بن زيد: وهو الذي قطع الصحراء كلها حتى وصل إلى رسول الله وقل ، ونقل له خبر السرية ، فليكن هو الدليل إذن لهذه السرية ، وقد نجح في أن يقطع الصحراء وحده، وكسب الخبرة، فلتتراكم الخبرات إذن، وليكن هو دليل الجيش الإسلامي إلى مصاب سعد ، عن خبر الطريق ومهر .

الثانى: أسامة بن زيد: الذى بلغ مبلغ الشباب هذا العام ، فأصبح عمره خمسة عشر عامًا ، وهو حب رسول الله على وابن حبه زيد ، ورسول الله على يرعاه شبرًا فشبرًا ، وذراعًا فذراعًا ، حتى بلغ اليوم مبلغ الرجال ، وليرم به فى قلب الموت ، وفى أتون الجهاد ، فهنا مصانع الرجال ، ولا مصنع أبدع وأضخم من هذا المصنع ، فانضم أسامة ولحي لهذه السرية وهو يتوقد شوقًا ، ويتحرق أملاً أن يجاهد فى سبيل الله ، ولم يكن أسعد منه يوم أن انضم إلى هذه السرية وبلغ مبلغ الرجال .

وقد توضحت لنا من خلال السرية السابقة الخطة العسكرية التي ينتهجها غالب ، فهي لم تختلف عن سرية الميفعة ، لكنه كان هو الطليعة في السرية السابقة ، أما هذه

<sup>(</sup>١) ذكر علماء السير هذه السرية في صفر سنة ثمان ، بينما أوردها الواقدى في سنة سبع ، وأخذنا برأيه ؟ لأن غالبًا قد مضى في سرية إلى الكديد في صفر سنة ثمان ، ولا يعقل أن يجمع بين السريتين في شهر واحد ، ووافق الواقدى الذهبي .

(فقد بعث علبة بن زيد في عشرة ، ينظر إلى جماعة محالهم ) .

وعلبة هو الخبير الرئيسى ، فهو جندى السرية السابقة سرية بشير ، وهو خبير المحنة نفسها ( حتى أوفى على جماعة منهم ثم رجع إلى غالب فأخبره ، فأقبل غالب يسير حتى إذا كان منهم بمنظر العين ليلاً ، وقد احتلبوا وعَطّنوا وهدؤوا ) .

وإذا كانت خطبة غالب لم تنقل لنا فى السرية السابقة إنما قيل : ( فوعظهم ورغبهم فى الجهاد ) ، فهنا ينقل لنا الرواة هذه الخطبة القصيرة البليغة :

( أما بعد، فإنى أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعونى ولا تعصونى، ولا تخصونى، ولا تخصونى، ولا تخالفوا لى أمرًا فإنه لا رأى لمن لا يطاع ) .

وإذا نقل لنا عن السرية السابقة أنه ألف بينهم فهنا يقول :

( يا فلان أنت وفلان ، يا فلان أنت وفلان : لا يفارق كل رجل زميله ، وإياكم أن يرجع إلىَّ أحدكم فأقول : أين فلان صاحبك ؟ فيقول : لا أدرى ) .

فهذه النثنية فى التوزيع ، تعطى المجال الرحب ليعين الأخ أخاه ، أو ينقل الخبر عنه إن استشهد .

والخطوة الثالثة في الخطة كما عهدناها تماما في السرية السابقة:(وإذا كبرت فكبروا).

( قال : فكبَّر وكبروا وأخرجوا السيوف ، قال : فأحطنا بالحاضر ، وفي الحاضر نعَمُّ وقد عطّنوا مواشيهم ، فخرج إلينا الرجال ، فقاتلوا ساعة ، فوضعنا السيوف حيث شئنا منهم ، ونحن نصيح بشعارنا : أمِت ، أمت ) .

وأدرك المسلمون ثأرهم من المريين الذين قتلوا المسلمين في السرية السابقة :

( . . . وحوينا على الحاضر ، وقتلنا من قتلنا ، ومعنا النساء والماشية . . . واستقنا النعم والشاء والذرية ، وكانت سهامهم عشرة أبعرة كل رجل ، أو عدلها من الغنم ، وكان يحسب الجزور بعشرة من الغنم ) .

لقد كان في السرية رجلان من السابقين ، وهما المسؤولان عن تربية وتوجيه هذه السرية، وهذه الطاقات الجديدة، وهما : عقبة بن عمرو أبو مسعود ، وهو من أهل بدر، وكعب بن عُجرة ، وهو من أهل بيعة الرضوان ، وهو الذي كان يتناثر القمل على وجهه وآذاه هوام رأسه، فأفتاه رسول الله على أن يحلق رأسه ويفدى في عمرة الحديبية ، وكان في قمة الفقر، فها هو يعود اليوم بثروة طيبة من الغزوة، عشرة أبعرة أو عدلها من الغنم، وهذه بداية طيبة إلى جانب ما جاءه من غنائم خيبر من الأرض ، فأصبح فردًا منتجًا في

المجتمع الإسلامي بعد أن كان عالة عليه ، وذاق مرارة الفقر كما حدثنا بقوله :

( أتيت النبى ﷺ يومًا فرأيته متغيرًا ، قلت : بأبى أنت وأمى ، مالى أراك متغيرًا ؟ قال : ﴿ ما دخل جوفى شىء منذ ثلاث ﴾ فذهبت فإذا يهودى يسقى إبلاً له ، فسقيت له على كل دلو بتمرة فجمعت تمرًا ، فأتيته به ، فقال : ﴿ أَتَحبنى يا كعب ؟ ﴾ قلت : بأبى أنت : نعم . قال : ﴿ إِن الفقر أسرع إلى من يحبنى من السيل إلى معادنه ، وإنه ميصيك بعدى بلاء فأعد له تجفافًا ﴾) (١) .

فكعب إذن أعدَّ نفسه للفقر ، كما وعده رسول الله ﷺ ثمن حبه للحبيب المصطفى صلوات الله عليه .

ولعل هذه الأبعرة العشرة تعينه على كسب قوته ، وتغنيه عن الناس ، وبقيت لذة ذلك العمل الشاق ترافقه طيلة عمره ، يوم استقى لليهودى كل دلو بتمرة ؛ ليطعم حبيبه الذى ما ذاق شيئًا منذ ثلاث . ويتعلم الدرس الخالد : أن الفقر رفيقه ، ويا مرحبًا بهذا الفقر مع الحب النبوى الخالص .

ولنعد إلى فتانا الناشئ أسامة بن زيد ، ما قصته في هذه السرية ؟ وهل اكتفى بأمجاده فيها أن ذهب وعاد وصار مع المجاهدين ؟

قال الذهبي عنه : (كان شديد السواد ، خفيف الروح ، شاطراً ، شجاعاً ، رباه النبي ﷺ ، وأحبه كثيراً ) (٢) ، فهو لا يملأ العين والذي لا يعرفه يزدريه .

( فقد ذكر ابن سعد عن . . . هشام بن عروة عن أبيه قال : إن النبي ﷺ أخَّرَ الإفاضة من عرفة من أجل أسامة ينتظره ، فجاء غلام أسود أفطس ، فقال أهل اليمن : إنما جلسنا لهذا ، فلذلك ارتدوا ، يعنى أيام الردة )(٣) .

وهذه رواية الواقدى عن بطولة أسامة وخطيئته في هذه السرية :

( وخرج أسامة بن زيد فى إثر رجل منهم يقال له : نهيك بن مرداس فأبعد . . . فقال أميرنا : أين أسامة بن زيد ؟ فجاء بعد ساعة ، فلامه أميرنا لائمة شديدة ، وقال : الم تر إلى ما عهدتُ إليك ؟ فقال : إنى خرجت فى إثر رجل جعل يتهكم بى ، حتى إذا

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرانى ، وقال المحقق فيه : أخرجه ابن عساكر ٢٧٩/١٤ ، وقال فى آخر الحديث : قال الطبرانى : لم يرو هذا الحديث عن كعب بن عجرة إلا موسى بن وردان ، تفرد به ضمام ، وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب ٤/ ١٩١، ١٩٢، ونقل عن شيخه الحافظ أبى الحسن قوله : إسناده جيد. انظر : سير أعلام النبلاء ٣/ ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ٩٩٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/ ٥٠٠ وقال فيه المحقق: رجاله ثقات ، وأخرجه البخارى في التاريخ الكبير عن أسامة بن زيد .

دنوت ولحمته بالسيف قال : لا إله إلا الله ، فقال أميرنا : أغمدت سيفك ؟ قال : لا والله ما فعلت حتى أوردته شعوب ، قال : قلنا : والله بئس ما فعلت وما جئت به ، تقتل امرأ يقول : لا إله إلا الله ، فندم وسقط في يديه ) .

وعن أسامة بن زيد قال : إن أميرنا آخى بينى وبين أبي سعيد الحدرى ، قال أسامة : فلما أصبته وجدت في نفسى من ذلك موجدة شديدة حتى رأيتنى وما أقدر على أكل الطعام حتى قدمت المدينة ، فأتيت رسول الله على فقبلنى ، واعتنقنى ، واعتنقته ، ثم قال لى : « يا أسامة ، خبرنى عن غزاتك » ، قال : فجعل أسامة يخبره الخبر حتى انتهى إلى صاحبه الذى قتل ، فقال رسول الله على : « قتلته يا أسامة وقد قال : لا إله إلا الله ؟ » ، فجعلت أقول : إنما قالها تعوذًا من القتل ، فقال رسول الله على : « ألا الله ؟ » ، فجعلم أصادق هو أم كاذب ؟ » قال أسامة : لا أقتل أحدًا يقول : لا إله إلا الله ، قال أسامة : وتمنيت أنى لم أكن أسلمت إلا يومئذ .

لقد كان أسامة محط استصغار هذا البطل نهيك بن مرداس للونه وفطاسته وقصره ، وكان مثار ضحكه ، وأراد أسامة هذا أن يلقن هذا البطل درسًا لا ينساه طيلة حياته ، فهجم عليه وهو الشاب الصغير، فدبً الذعر في قلب ذلك البطل ، وفر أمام هذا الفتى أسامة، فهل يكتفى أسامة بالمجد أن يقول : فر البطل من أمامي وانتهى الأمر .

وتذكر أمر أميره ، لكنه يريد أن يخط أول خط من خطوط المجد في حياته ، أيدع رجلاً يستهزئ به ويمضى ولا يقضى عليه ، فتجاوز أمر قائده ، ولاحق ذلك البطل ، والبطل يجرى أمامه حتى أدركه، ورأى البطل المرى الموت الزؤام بين عينيه، وهو يعلم أن شعار لا إله إلا الله ينجيه، فقال : لا إله إلا الله، لعل هذا الفتى يرجع ، فقد أرغم أنفه بالذل أن فرَّ أمامه وهو الأسود الأفطس القصير الصغير الذي كان مثار هزئه وسخريته.

ولكن أسامة الواعى لن تنطلى عليه ألاعيب هذا البطل ، ولعلها تتمة التهكم السابق إذ يضحك عليه ويعتبره ساذجًا فيرجع عن قتله بقول : لا إله إلا الله، وكان أسامة ولحقي يرى أنه لابد من عمل جليل حاسم فى هذه المعركة يرفع صفحته عاليًا عند حبيبه المصطفى ، فيثبت كفاءته القتالية العالية ، ولا يكون مجال تندر القوم ، ودلالهم بصفته حب رسول الله على ، فطعنه برمحه وأرداه قتيلاً ، وشفى واشتفى ، وعاد مظفرًا منصورًا قاهرًا للبطل الهمام فى المعركة .

يدلنا على بطولة القتيل ما نلقاه في رواية مسلم للحادثة :

(عن جندب بن عبد الله البجلي . . . أن رسول الله ﷺ بعث بعثًا من المسلمين إلى قوم من المشركين ، وأنهم التقوا ، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل

من المسلمين قصد له فقتله ، وإن رجلاً من المسلمين قصد غفلته \_ قال : وكنا نحدّث أنه أسامة بن زيد \_ فلما رفع عليه السيف قال : لا إله إلا الله فقتله ، فجاء البشير إلى النبى عليه فسأله فأخبره ، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع ، فدعاه فسأله، فقال: « لم قتلته ؟ » قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين ، وقتل فلانًا وفلانًا ، وسمى له نفرًا، وإني حملت عليه ، فلما رأى السيف قال : لا إله إلا الله ، قال رسول الله عليه : أقتلته ؟ » قال : « فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » قال : يا رسول الله ، استغفر لي ، قال : « وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ » قال : فجعل لا يزيده على أن يقول : « كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم جاءت يوم القيامة ؟ »

فبطولة الرجل وقتله في المسلمين قتلاً ذريعًا هي الدافع الآخر لدى أسامة ، بل لعله الدافع الأول لصحة رواية مسلم على غيرها في قتله هذا الرجل .

إن صانعى المجد حين يقوِمون عمل أسامة ، يضعونه فى مصاف الأبطال ، فهو ابن الخامسة عشر من عمره ، يقتل بطلاً فاتكًا ، ويضعونه فى مصاف العباقرة على هذا السن، إذ لم تفت عليه لعبة البطل أن يستغل لا إله إلا الله لينقذ نفسه من القتل ، ويسطرون له أروع الأمجاد ، ولو كانت هذه الحادثة فى أيام العرب فى الجاهلية ، لرفعته هذه الحادثة وحدها إلى مصاف القادة السادة فى قومه .

أما عند صانعي الإيمان ، وحملة العقيدة ، فتختلف القضية ـ كما يقولون ـ مائة وثمانين درجة .

إن القتل ليس هدفًا أبدًا بحد ذاته ، كما هو الحال عند هواة المجد ، إن القتل وسيلة لدفع الكفر أو عقوبة على الكفر ذاته ، أما وقد قال: لا إله إلا الله ، فيصبح القتل جريمة يعاقب عليها القاتل ؛ لأن الهدف من الجهاد كله هو أن تعلو كلمة لا إله إلا الله ، وقد علت ، فلا تُخفض بالقتل ، ولا يقضى عليها حين يعرف العدو أنها لا تعصم من القتل .

ومن أجل ذلك كانت التربية قاسية وشديدة وعنيفة لأسامة فى أول تجربة يخوضها فى حياته من حبيبه المصطفى ﷺ، فلم تبرق أساريره، ولم يزغرد عليه الصلاة والسلام، وقد غدا حبِّه ابن الخامسة عشرة قاتلاً للبطل الفاتك، إنما راح يؤنبه ثانية وثالثة ، ورابعة:

لكيف تصنع بـــلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ؟ ١ .

وما أحوج الحركات الإسلامية التي تبنت المواجهة المسلحة إلى أن تصغى إلى هذا

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱/۹۲، ۹۷، ح (۱۳۰) .

الدرس ، وقد تلقاه أحب الناس إلى رسول الله من رسول الله على الحب ابن الحب ، ولم يشفع له سنه الصغير ، ولم يشفع له حبه ، ولم تشفع له بطولته من هذا التقريع والتأنيب ؛ لأنه قتل من يقول : لا إله إلا الله الذي قتل العديد من المسلمين ، والذي تهكم بأسامة وآذاه واستخف به ، كل هذه لم تشفع أمام لا إله إلا الله التي قالها ، فعصمته من القتل .

حتى إن أسامة قبل أن يتلقى تأنيب نبيه ، تلقى تأنيب أميره :

والله بئس ما فعلت وما جئت به ، تقتل امرأ يقول : لا إله إلا الله .

ولم يمنع موقع أسامة وحب رسول الله على أن يوجّه له هذا التأنيب القارع ، والله بئس ما فعلت وما جثت به، فالوساطة والدلال، والمحاباة لن تكون على حساب العقيدة، خاصة وقد خالف الأمر الأول فأمعن في الطلب ، وترك زميله وحده ، والأصل ألا يتركا بعضهما أبدًا .

ولم يتطاول الفتى المدلل المحبوب على أميره ، ويرد له الكلام الصاع صاعين ، فهو تربية بيت النبوة ، وتربية هذه العقيدة الشامخة إنما ( ندم ، وسقط في يديه ) .

وفى الرواية الثانية عنه: ( فلما أصبته وجدت فى نفسى من ذلك موجدة شديدة حتى رأيتنى وما أقدر على أكل الطعام ) .

وتجمع الروايات كلها على مستوى الندم الذى أصابه بعد تقريع رسول الله على على قوله : « وتمنيت ألا أكون أسلمت إلا يومئذ » .

أى تمنى أن تكون صفحته فى الإسلام بيضاء ليس فيها هذا الذنب العظيم الذى يلوثها .

ورواية البخارى :

( بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحُرَقة (١)، فصبحنا القوم فهزمناهم ، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم ، فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله ، فكف الأنصارى ، فطعنته برمحى حتى قتلته ، فلما قدمنا، بلغ النبى ﷺ فقال : « يا أسامة ، أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟ » قلت : كان متعودًا ، فما زال يكررها حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت

<sup>(</sup>۱) اختلفت الروايات فى السرية التى تم فيها القتل ، فقد عنون البخارى لها : باب بعث النبى الله المرقات من جهينة ، ويوحى هذا العنوان أنه كان أمير السرية ، بينما ذكر أهل المغازى أن هذا القتل كان فى سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى الميفعة فى رمضان ، أى فى السرية السابقة على هذه السرية . ورأى الواقدى أن هذا فى هذه السرية \_ إلى بنى مرة بفدك ، حيث كان مصاب بشير بن سعد وكما يقول ابن حجر : ( فإن =

قبل ذلك اليوم ) (١) .

وحتى تتضح أبعاد القتل بعد لا إله إلا الله ، نعرض لحديث المقداد بن الأسود الذى رواه مسلم ـ رحمه الله : ( عن عبيد الله بن عدى بن الخيار عن المقداد بن الأسود ، أنه أخبره أنه قال :

يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطعها ، ثم لاذ منى بشجرة فقال : أسلمت لله ، أفاقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله على : \* لا تقتله ، قال : فقلت : يا رسول الله، إنه قطع يدى ، ثم قال ذلك بعد أن قطعها ، أفاقتله ؟ قال رسول الله على :

لا تقتله ، فإن قتلته ، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول
 كلمته التي قال ٢) (٢) .

# عودة بشير بن سعد إلى الساحة :

لقد كانت هذه السرايا مشتبكة مع بعضها البعض وخلال ثلاثة أشهر هى شعبان ورمضان وشوال ، بل شهد شهر شعبان ثلاث سرايا منها ، وإذا كان نجم غالب بن عبد الله الليثى قد سطع، فهل يمكن أن تكون نهاية بشير بن سعد ولحي هذه النهاية المأساوية ؟ مع أنه استبسل وقاتل حتى آخر رمق ، وكان المعد لسريته أن تكون مثل سرية الصديق وسرية عمر بن الخطاب اللتين اتجهتا إلى تربة وضرية من عجز هوازن وكلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، حيث اتجه هو في الشهر نفسه إلى بنى مرة الغطفانيين في فدك ، وكان عدد السرايا الثلاثة متقاربًا ، حيث حققت السريتان هدفهما وأصيبت الثالثة، وأراد رسول الله علي أن يرتفع قياديًا لمصاف القادة العظام مثل أبى بكر وعمر .

وما أحوجنا إلى أن نفقه هذا الدرس العظيم في السرية الجديدة التي أوكلت قيادتها لبشير بن سعد بعد أن تماثل إلى الشفاء، وهو صاحب الماضي العريق في الجاهلية والإسلام.

( أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه قال :

<sup>=</sup> ثبت أن أسامة كان أمير الجيش فالذى صنعه البخارى هو الصواب؛ لأنه ما أُمَّر إلا بعد قتل أبيه بغزوة مؤتة وذلك في رجب سنة ثمان ، وإن لم يثبت أنه كان أميرها رجع ما قال أهل المغازى ) فتح البارى ١٨/٧ . وعكن الجمع بين الروايات من خلال ما ذكر أهل المغازى أنه كان في السرية التي اتجهت إلى بني مرة قرب فدك ، ومواقعهم قريبة من جهينة ، وأن نهيك بن مرداس الذي قتله أسامة هو حليف لبني مرة من الحرقات من جهينة، كما في رواية ابن إسحاق عن يونس بن بكير التي رواها الذهبي في مغازيه ، ص ٤٤٩ ( بعث رسول الله عليه غالب بن عبد الله الكلبي كلب ليث إلى أرض بني مرة ، فأصاب بها مرداس بن نهيك حليف لهم من الحرقة فقتله أسامة . . . ) .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/١٥م ح(٤٢٦٩) . (٢) مسلم ١/٩٥ ح (١٥٥) .

بعث رسول الله ﷺ بشير بن سعد سرية في ثلاثين رجلاً إلى بنى مرة بفدك في شعبان سنة سبع ، فلقيهم المريون فقاتلوا قتالاً شديدًا فأصابوا أصحاب بشير ، وولى منهم من ولى ، وقاتل بشير قتالاً شديدًا حتى ضُرِبَ كعبه ، وقيل : قد مات ، فلما أمسى تحامل إلى فدك فأقام عند يهودى بها أيامًا ثم رجع إلى المدينة .

أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا يحيى بن عبد العزيز عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد قال: بعث رسول الله على بشير بن سعد فى سرية فى ثلاثمائة إلى يمن وجبار بين فدك ووادى القرى ، وكان بها ناس من غطفان قد تجمعوا مع عيينة بن حصن الفزارى، فلقيهم بشير ففض جمعهم وظفر بهم وقتل وسبى وغنم، وهرب عيينة وأصحابه فى كل وجه ، وكانت هذه السرية فى شوال سنة سبع )(١).

فقد أعاد رسول الله ﷺ بشير بن سعد إلى الساحة نفسها التى أصيب فيها إلى ما بين فدك ووادى القرى ، وإلى العدو نفسه غطفان التى أصيب معها ومع أخطر عدو وأكبر قائد للعدو ، مع عيينة بن حصن الفزارى ، ولكن كتيبة اليوم هى ثلاثمائة عوضًا عن ثلاثين .

وحيث إن ابن سعد نقل لنا عن الواقدى بعض أنباء هذه السرية ، فنعود إلى الواقدى نشهد إضاءات جديدة عليها :

(حدثنى يحيى بن عبد العزيز ، عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد قال : قدم رجل من أشجع يقال له حُسيل : بن نُويرة وقد كان دليل النبى على إلى خيبر ، فقال له رسول الله على : « من أين يا حسيل ؟ » قال : قدمت من الجناب ، فقال رسول الله على : « ما وراءك ؟ » قال : تركت جمعًا من غطفان بالجناب قد بعث إليهم عيينة يقول لهم : إما تسيروا إلينا وإما نسير إليكم ، فأرسلوا إليه أن سر إلينا حتى نزحف إلى محمد جميعًا ، وهم يريدونك أو بعض أطرافك ، قال : فدعا رسول الله على أبا بكر وعمر بخلي فذكر لهما ذلك ، فقالا جميعًا : ابعث بشير بن سعد ، فدعا رسول الله على بشيرًا ابن سعد ، وعقد له لواءً وبعث معه ثلاثمائة رجل ، وأمرهم أن يسيروا الليل ويكمنوا بالنهار ، وخرج معهم حسيل بن نويرة دليلاً . . . ) .

وفى كل مكان لرسول الله ﷺ عيون تنقـل لـه أنباء تحركـات العـدو ، وحسيل بن نويرة ، هو القادم اليوم من الجناب حيث يتجمع العدو ويعبئ قوته، فكيف صار حسيل فى الصف المسلم وانضم إليه ؟

يروى لنا رَجْاعِيْك ذلك فيقول :

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٥٣١ ، ٥٣٢ .

( قدمت المدينة في جلب أبيعه فأتي بي رسول الله ﷺ فقال :

« یا حسیل، هل لك أن أعطیك عشرین صاع تمر ، على أن تدل أصحابی على طریق خیبر ؟ » فقعلت فأعطاني \_ فذكر القصة \_ فقال : فأسلمت . . . ) (١) .

فقد اختاره رسول الله ﷺ ابتداءً ليكون دليله إلى خيبر ، وأعطاه عشرين صاعًا من تمر ، وصاحب الجيش وهو مشرك ، ونتيجة لهذه المعايشة أشرق قلبه بالإسلام ، وبقى فى قومه أشجع .

وحين رأى هذا الجمع من العدو مضى مسرعًا إلى المدينة ليخبر حبيبه المصطفى مذلك.

ولخطورة الأمر فقد استدعى رسول الله ﷺ الشيخين أبى بكر وعمر يستشيرهما ، وهما أكبر مستشاريه ، فكان رأيهما مواجهة العدو بسرية مناسبة ، واختارا لها بشير بن سعد ولحي ، فهو زميلهما الثالث في سرايا شعبان ، وهو المؤهل للمواجهة واستعادة الثقة بقيادته وكفاءته ، وكان ذلك .

وكل ما أعطاه رسول الله ﷺ من الخطة هو أن يسير بالليل ويكمن بالنهار ، وبعث معه حسيل بن نويرة دليلاً وهو الماهر الخريت في الطريق ، فهو المجرب في خيبر ، وهو القادم من الجِناب موقع تجمعات العدو .

وهذه صورة المعركة كما وصفها لنا رواة الواقدى :

( فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر فنزلوا بسلاح (٢)، ثم خرجوا من سلاح حتى دنوا من القوم، فقال لهم الدليل: بينكم وبين القوم ثلث نهار أو نصفه ، فإن أحببتم كمنتم ، وخرجت طليعة لكم حتى آتيكم بالخبر وإن أحببتم سرنا جميعًا ، قالوا : بل نقدمك ، فقدموه ، فغاب عنهم ساعة ثم كرَّ عليهم فقال : هذه أوائل سرحهم فهل لكم أن تغيروا عليهم ؟ فاختلف أصحاب النبي على فقال بعضهم : إن أغرنا الآن حذرنا الرجال والعطن ، وقال آخرون: نغنم ما ظهر لنا ثم نطلب القوم ، فشجعوا على النَّعم ، فأصابوا نَعما كثيرًا ملؤوا منه أيديهم ، وتفرق الرعاء وخرجوا سراعًا ، ثم حذروا الجمع فتفرق الجمع وحذروا ، ولحقوا بعلياء بلادهم ، فخرج بشير حتى أتى محالهم فيجدها وليس بها أحد، فرجعوا بالنعم ، حتى إذا كانوا بسلاح راجعين لقوا عينًا لعيينة فقتلوه ، ثم لقوا جمع عيينة ، وعيينة لا يشعر بهم فناوشوهم ثم انكشف جمع عيينة وتبعهم

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ١٤/٢/١ ت (١٧١٦) .

<sup>(</sup>٢) سلاح : موقع أسفل من خيبر .

أصحاب النبى ﷺ ، فأصابوا منهم رجلاً أو رجلين فأسروهما أسراً ، فقدموا بهما على النبى ﷺ فأسلما ، فأرسلهما النبي ﷺ ) (١) .

وها هو بشير بن سعد يعود الآن إلى المدينة مظفرًا منصورًا ميمون النقيبة ، وليس غارقًا بجراحه كما عاد من قبل، ويأتى ومعه الغنائم الكبيرة من النعم والشاء، ولكن أضخم هذه الغنائم هو هذين الأسيرين من غطفان .

وبدل أن يقتلهما رسول الله على ، دعاهما إلى الإسلام فأسلما فأرسلهما ، فكانا بذلك أول نواة للإسلام فى غطفان ، ويستطيع عليه الصلاة والسلام أن يعلم منهما أسرار هذا العدو كله ، لكن ماذا يحقق بهما لو قتلهما بعد الأسر ؟ إن الهدف الحيوى يبقى ماثلاً فى ذهن القائد المصطفى على القتل هو الحل الأخير عنده وليس الحل الأول . إن إحياء هذه النفوس بالإسلام ، والأخذ بحجزها عن النار هو رسالة الرسول على إلى الحلق كافة ، وإشراق هذه القلوب بالإسلام يعنى أنها أصبحت كالغيث أصاب أرضًا نقية ، فأنبتت الكلا والعشب الكثير ، وما أحوج رسول الله على عين له داخل غطفان يعطيه أولاً بأول كل تحركات هذا العدو الشديد الماكر .

#### عيينة بن حصن على وشك السقوط:

( وكان الحارث بن عوف المرى حليقًا لعيينة ولقيه منهزمًا على فرس له عتيق يعدو به عدوًا سريعًا ، فاستوقفه الحارث فقال : لا ، ما أقدر ، الطلب خلفى، أصحاب محمد، وهو يركض ، قال الحارث بن عوف : أما لك بعد أن تبصر ما أنت عليه ؟ إن محمدًا قد وطئ البلاد ، وأنت موضع في غير شيء .

قال الحارث: فتنحيت عن سنن خيل محمد حتى أراهم ولا يرونى ، فأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل ، ما أرى أحداً ، وما طلبوه إلا الرعب الذى دحله ، قال: فلقيته بعد ذلك ، فقال الحارث: فلقد أقمت فى موضع حتى الليل ما رأيت من طلب ، قال عيبنة: هو ذاك ، إنى خفت الإسار، وكان أثرى عند محمد ما تعلم فى كل موطن.

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/۸۲۸ .

قال الحارث: أيها الرجل، قد رأيت ورأينا معك أمرًا بينًا في بنى النضير، ويوم الحندق، وقريظة، وقبل ذلك قينقاع، وفي خيبر إنهم كانوا أعز يهود، الحجاز كله، يُقرُون لهم بالشجاعة والسخاء، وهم أهل حصون منيعة، وأهل نخل، والله إن كانت العرب لتلجأ إليهم فيمتنعون بهم، لقد سادت حارثة بن الأوس حيث كان بينهم وبين قومهم ما كان فامتنعوا بهم من الناس، ثم رأيت حيث نزل بهم كيف ذهبت تلك النجدة وكيف أديل عليهم.

فقال عيينة : هو والله ذاك ، ولكنَّ نفسي لا تقرني .

قال الحارث: فادخل مع محمد، قال: أصير تابعًا ، قد سبق إليه قوم فهم يزرُون (١) بمن جاء بعدهم يقولون: شهدنا بدرًا وغيرها ، قال الحارث: وإنما هو على ما ترى ، فلو تقدمنا إليه لكنا من علية أصحابه ، قد بقى قومه بعدهم منه فى موادعة وهو موقع بهم وقعة ما وطئ له الأمر .

قال عيينة : أرى والله .

فاتعدا يريدان الهجرة والقدوم على النبي ﷺ ) .

ونجح الحارث في مهمته بعد حوار عميق مع عيينة ، حيث أدرك أعماق نفسه ، وضعه في صورة الحجاز تمامًا ، وأنه لا يستطيع وحده أن يناوئ محمدًا ، وهو قد فرَّ منه الآن ، مذعورًا خائفًا الأسر ، فقد جاءه في ذلك الوضع النفسي المتأزم ، وكل الذي يخشاه عيينة أن يصير تابعًا بعد هذه الزعامة الكبرى على غطفان ، فزحزح الحارث هذه القناعة عند عيينة بأن الانضمام إليه الآن يجعله من علية أصحابه ، وكلما تأخر الزمن كلما فاتت الفرصة ، وإذا كانت قريش قد وادعته ، وخيبر قد وطئها بسنابك خيله ، فماذا يفيد العناد ؟ كان من المكن أن يمضى الزعيمان الغطفانيان ، ويعلنا إسلامهما لولا قدوم سيد بني عامر قرة بن هبيرة القشيري عليهما ، وهو من أكبر حلفائهما في نجد .

( إلى أن مر بهما قرة (٢) بن هبيرة القشيرى يريد العمرة وهما يتقاولان ، فأخبراه بما كانا فيه وما يريدان ، قال قرة : لو استأنيتم حتى تنظروا ما يصنع قومه فى هذه المدة التى هم فيها وآتيكم بخبرهم .

فهذه القبائل الكبرى تريد أن تعيد الحرب جذعة من جديد ، ولن يصاول محمدًا

<sup>(</sup>۱) يزرون : يستصغرون .

 <sup>(</sup>٢) المذكور في النص : « فروة » ، وهذا خطأ وهو محرف عن قرة . انظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم،
 ص ٢٨٩.

مثل قومه ، فحال قرة دون مسير سيدى غطفان إلى المدينة ، ومضى قرة حتى قدم مكة فتحسّب من أخبارهم ، فإذا القوم على عداوة النبى ﷺ لا يريدون أن يدخلوا طائعين أبدًا ) .

وأراد قرة أن يشكل حلفًا جديدًا ينضم فيه بنو عامر بن صعصعة إلى قريش وغطفان من جديد ؛ لإحياء المواجهة السابقة (قال قرة: وقد تركت رؤساء الضاحية على مثل ما أنتم عليه من العداوة لمحمد ، قالت قريش : فما الرأى فأنت سيد أهل الوبر ؟ قال : نقضى (١) هذه المدة التي بينكم وبينه ، ونستجلب العرب ).

وتحرك العدو اللدود الرابع سيد بنى بكر نوفل بن معاوية الديلى ، عندما سمع بوصول قرة إلى مكة ( ويسمع به نوفل بن معاوية الديلى فنزل من باديته فأخبره بما قال لقريش ، فقال نوفل : إذا لأجد عندكم شيئًا : قدمت الآن لمقدمك حيث بلغنى ، ولنا عدو قريب داره ، وهم عيبة نصح محمد لا يفيؤون عنه حرفًا من أمورنا ، قال : من هم ؟ قال : خزاعة قال : قبحت خزاعة ، قعدت بها يمينها ، قال قرة : فماذا ؟ قال : استنصر قريشًا أن يعينونا عليهم ، قال قرة : فأنا أكفيكهم ، فلقى رؤساءهم : صفوان بن أمية ، وعبد الله بن أبى ربيعة ، وسهيل بن عمرو فقال : ألا ترون ما نزل بكم ، إنكم رضيتم أن تدافعوا محمدًا بالراح ، قالوا : فماذا نصنع ؟ قال : تعينون نوفل بن معاوية على عدوه وعدوكم ، قالوا : إذن يغزونا محمد فى ما لا قبل لنا به ، فيوطئنا غلبة ، وننزل على حكمه ، ونحن الآن فى مدة وعلى ديننا ، فلقى نوفل بن معاوية فقال : ليس عند القوم شىء ) .

ولن ينجح الحلف ما لم تكن قريش العنصر الرئيسى فيه ، وقد نجحت محاولة نوفل الماكرة بعد عام كامل من هذا العرض ؛ حيث استطاع أن يقنع بعض قيادات قريش بمعونته في الغدر بخزاعة ، ووقع ما توقعته هذه القيادات ، أن غزاهم محمد بما لا قبل لهم به ، ووطئهم غلبة ، ونزلوا على حكمه ، ورأى قرة الطريق مسدودًا أمامه ؛ لخوف قريش المهزومة نفسيًا قبل أن تهزم عسكريًا في حربها مع رسول الله ورجع فلقى عيينة والحارث، فأخبرهم وقال: رأيت قومه قد أيقنوا عليه ، فقاربوا الرجل ، وتدبروا الأمر، فقد موا رجلاً وأخروا أخرى ) ، وبقى عيينة بن حصن في صراع نفسى ، لم يلق عصا المقاومة ، وهو يعرف أنه مأخوذ ، فقد فر مذعورًا من كتائب محمد على ، ولم ينجه إلا فرسه السبوح .

المرجح أن : « نقضى » محرفة عن نقطع ؛ لأنه لا يعقل أن يعرض عليهم المكوث عشر سنين، لينتهى عن
 الحديبية، ثم يدعو إلى الحرب ، ولكنه يدعو إلى نقض العهد وقطع المدة المقررة للهدنة .

## التربية الجماعية في عمرة القضية

۱ = (قال ابن إسحاق : خرج النبى ﷺ فى ذى القعدة \_ مثل الشهر الذى صده فيه المشركون \_ معتمرًا عمرة القضاء مكان عمرته التى صدوه عنها )(١) ، وكذلك ذكر موسى ابن عقبة عن ابن شهاب ، وأبو الأسود عن عروة ، وسليمان التيمى جميعًا فى مغازيهم أنه ﷺ خرج إلى عمرة القضاء فى ذى القعدة ، وروى يعقوب بن سفيان فى تاريخه بسند حسن عن ابن عمر قال :

(كانت عمرة القضية في ذى القعدة سنة سبع) ، وفي مغازى سليمان التيمى: (لما رجع من خيبر بث سراياه، وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة فنادى فى الناس أن تجهزوا للعمرة) ، وقال ابن إسحاق: خرج معه من كان صد فى تلك العمرة إلا من مات أو استشهد ، وقال الحاكم فى الإكليل: ( تواترت الأخبار أنه على لله لله لله لله فو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وألا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية ، فخرجوا إلا من استشهد ، وخرج معه آخرون معتمرين ، فكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان ، قال : وتسمى أيضًا عمرة الصلح ، قلت : فتحصل من أسمائها أربعة : القضاء والقضية والقصاص والصلح ) (٢) .

٢ = ( وروى وكيع وابن عيينة وابن سعيد ومنصور وعبد بن حميد والبخارى والبيهقى فى سننه عن حذيفة. . . وابن جرير عن عكرمة ، ووكيع عن مجاهد \_ رحمهما الله تعالى \_ قالوا فى قوله تعالى : ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة ﴾ [ البقرة: ١٩٥ ]: إن التهلكة ترك النفقة فى سبيل الله، ليس التهلكة أن يُقتل الرجل فى سبيل الله، ولكن الإمساك فى سبيل الله ، أنفق ولو مشقصًا (٣) ) (٤) .

( فقال رجال من حاضرى المدينة من العرب : يا رسول الله ، والله ما لنا من زاد ، وما لنا أحد يطعمنا ، فأمر رسول الله ﷺ المسلمين أن ينفقوا في سبيل الله تعالى وأن يتصدقوا ، وألا يكفوا أيديهم فيهلكوا ، فقالوا : يا رسول الله ، بم نتصدق وأحدنا لا يجد شيئًا ؟ فقال رسول الله ﷺ : ﴿ بما كان ولو بشق تمرة ﴾ ) (٥) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٨٢٦ . تحقيق الدكتور سهيل زكار .

<sup>(</sup>۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/ ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المشقص : نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ،

<sup>(</sup>٤) سيل الهدى والرشاد للإمام الصالحي ٧٨٨/٥ ، ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٥ / ٢٨٨ .

- ٣ (قال محمد بن عمر، وابن سعد: واستعمل رسول الله ﷺ على المدينة أبا رُهُم . . .
   الغفارى فطائي ، وقال ابن هشام : واستعمل عويف ـ ويقال فيه عويث ـ ابن
   الأضبط فطائي ) .
- ( وقال البلاذرى : استعمل أبا ذر الغفارى ، ويقال : عويف بن الأضبط ـ والله أعلم ) (١) .
- ٤ ـ ( قال الواقدى : وحدثنى ابن موهب عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال : ساق رسول الله ﷺ فى القضية ستين بدنة ) .
- ( وحدثنى غانم بن أبى غانم عن عبد الله بن دينار قال :جعل رسول الله ﷺ ناجية ابن جندب الأسلمى على هديه يسير بالهدى أمامه يطلب الرعى فى الشجر ، معه أربعة فتيان من أسلم ) (٢) .
- ( وحدثنى يونس بن محمد عن شعبة مولى ابن عباس قال : قلَّد رسول الله ﷺ مديه ييده )(٣) .
- ( وحدثنى معاذ بن محمد، عن عاصم بن عمر قال : حمل رسول الله السلاح والبيض ، والدروع ، والرماح ، وقاد مائة فرس ، فلما انتهى إلى ذى الحليفة ، قدم الحيل أمامه ، وهى مائة فرس عليها محمد بن مسلمة ، وقدَّم السلاح واستعمل عليه بشير بن سعد ، فقيل : يا رسول الله ، حملت السلاح وقد شرطوا علينا ألا ندخل عليهم إلا بسلاح المسافر ، السيوف فى القُرُب ، فقال رسول الله على : \* إنا لا نُدْخِلها عليهم الحرم ، ولكن تكون قريبًا منا ، فإن هاجنا هيج من القوم كان السلاح قريبًا منا ، فيل: يا رسول الله على وقدَّم البُدن )(٤).
- وحدثنى ابن أبى سبرة عن موسى بن ميسرة عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال : سلكنا فى عمرة القضية على الفرع ، وقد أحرم أصحابى غيرى ، فرأيت حمارًا وحشيًا ، فشددت عليه فعقرته ، فأتيت أصحابى فمنهم الآكل والتارك ، فسألت النبى قال : « كل » .

قال أبو قتادة : ثم حج حجة الوداع ، فأحرم من البيداء ، وهذه العمرة من المسجد؛ لأن طريقه ليس على البيداء ، قال ابن واقد : فسار رسول الله ﷺ يلبى ، والمسلمون يلبُّون، ومضى محمد بن مسلمة بالخيل إلى مر الظهران، فيجد فيها نفرًا من قريش فسألوا

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٢٨٩ . (۲) المغازى للواقدي ٢/ ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) المصدر نفسه ٢ /٧٣٣ .

محمد بن مسلمة فقال : هذا رسول الله يصبِّح هذا المنزل غداً \_ إن شاء الله \_ فرأوا سلاحًا كثيرًا مع بشير بن سعد ، فخرجوا سراعًا حتى أتوا قريشًا ، فأخبروهم بالذي رأوا من الخيل والسلاح ، ففزعت قريش فقالوا : والله ما أحدثنا حدثًا ، ونحن على كتابنا ومدتنا ، ففيم يغزونا محمد في أصحابه ؟ ونزل رسول الله ﷺ مرَّ الظهران ، وقَدَّم رسول الله ﷺ السلاح إلى بطن يأجج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم ، وبعثت قريش مِكرز بن حفص بن الاحنف في نفرٍ من قريش حتى لقوه ببطن يأجج ورسول الله ﷺ في أصحابه والهدى والسلاح ، قد تلاحقوا ، فقالوا : يا محمد ، والله ما عُرفت كبيرًا ولا صغيرًا بالغدر ، تدخل بالسلاح الحرَم على قومك وقد شرطت ألا تدخل إلا بسلاح المسافر ، السيوف في القُرُب ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ لَا نَدْخُلُهَا إِلَّا كَذَلْكُ ﴾ ، ثم رجع سريعًا بأصحابه إلى مكة فقال : إن محمدًا لا يدخلها بسلاح وهو على الشرط الذي شرط لكم ) (١) .

٦ ـ روى الإمام أحمد عن ابن عباس والشيئ قال : لما نزل رسول الله عليه مر الظهران من عمرته بلغ أصحابه أن قريشًا تقول: ما يتباعثون من العجف(٢) ، فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا (٣) فأكلنا من لحمه، وحسونا(٤) من مرقه ، أصبحنا غدًا حين ندخل على القوم وبنا جمامة (٥) ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ لَا تَفْعَلُوا ، وَلَكُنَ اجْمَعُوا إِلَى مَنْ أزوادكم » .

فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركوا ، وحشا كلُّ واحد في جرابه )(٦) .

ولما جاء مكرز قريشًا بخبر رسول الله على ، استنكف رجال من أشراف المشركين أن ينظروا إلى رسول الله ﷺ غيظًا ، وحنقًا(٧) ، ونفاسة(٨) ، وأمر رسول الله ﷺ بالهدى أمامه حتى حبس بذي طوى ، ودخل رسول الله ﷺ على راحلته القصواء وأصحابه محدقون به ، قد توشحوا السيوف يلبون ، فلما انتهى رسول الله ﷺ إلى ذى طوى(٩)، وقف على راحلته والمسلمون حوله ، ثم دخل الثنية التي تطلعه على الحجون )(١٠) .

٨ ـ وروى البخاري ـ تعليقًا ـ وعبد الرزاق ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حبان عن أنس وَلِي ، وابن عقبة عن الزهرى ، وابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن

<sup>(</sup>١) المفاري للواقدي ٢/ ٧٣٣، ٧٣٤ .

<sup>(</sup>٤) حسونا : شربنا . (٣) من ظهرنا : من دوابنا التي نركبها .

<sup>(</sup>٥) الجمامة : البقية من القوة .

<sup>(</sup>٧) الحنق : الغيظ . (٩) ذي طوى : واد قرب مكة .

<sup>(</sup>٢) العَجَف : الضعف .

<sup>(</sup>٦) مسئل الإمام أحمد ١/٥٠١ .

<sup>(</sup>٨) النفاسة : الحسد .

<sup>(</sup>۱۰) سبل الهذي والرشاد ٥/ ٢٩١ .

عمرو بن حزم : ( أن رسول الله عليه دخل مكة عام القضية على ناقته ، وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها ، وهو يقول :

نحن ضربناكم على تأويله خلوا بني الكفار عن سبيله ويذهل الخليل عن خليله ضربًا يزيل الهام(١) عن مقيله(٢) في صحف تتلي على رسوله قد أنزل الرحمن في تنزيله یا رب إنى مؤمن بقیله (۳) إنى رأيت الحق في قبوله

فقال عمر بن الخطاب : يا بن رواحة ، بين يدى رسول الله ﷺ ، وفي حرم الله تعالى تقول الشعر ؟ فقال رسول الله على : ﴿ خلِّ عنه يا عمر ، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل ؛ ، وفي رواية : ﴿ يَا عَمْرِ ، إِنِّي أَسْمَعُ ؛ ، فأسكتَ عُمْرٍ ، فقال رسول الله على : ﴿ يَا بِن رُواحَةً ، قُل : لا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ وَحَدُهُ ، نَصُرَ عَبْدُهُ ، وأَعْزَ جَنْدُهُ ، وهزم الأحزاب وحده ، . فقالها الناس كما قالها ) (٤) .

٩ ـ روى الإمام أحمد والشيخان وابن إسحاق عن ابن عباس ريه الله عال : ( قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة، وقد وهنتهم (٥) حمى يثرب ، فقال المشركون : إنه يقدم غدًا قوم قـد وهنتهم الحمـي ولقـوا فيها شدة ، فجلسوا على قعيقعان (٦) بما يلي الحجر، فأطلع الله تعالى نبيه على ما قالوا : فلما دخل رسول الله ﷺ المسجد اضطبع(٧) بردائه، وأخرج عضده الأيمن ثم قال : ﴿ رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة ﴾ وفي رواية : «أروهم ما يكرهون » وأمرهم أن يُرملوا (^) ثلاثة أشواط <sup>(٩)</sup> ،ويمشوا بين الركنين ، ليرى المشركون جلدهم(١٠) ، ثم استلم الركن، وخرج يهرول وأصحابه، حتى إذا واراه البيت منهم، واستلم الركن ( اليماني ) مشي حتى استلم الركن ( الأسود ) ثم هرول كذلك ثلاثة أشواط، ومشى سائرها ، قال ابن عباس : ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها للإبقاء عليهم، فقال المشركون :هؤلاء الذين زعمتم أن الحمَّى قد وهنتهم ؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا ، ما يرضون بالمشي ، أما إنهم لينقزون (١١) نقز الظبي ، وكان رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) الهام : جمع هامة وهي الرأس هنا .

<sup>(</sup>٢) مقيله : هنا عنقه ، مستعارة من القائلة . (٣) بقيله : بقوله . (٤) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٢٩١، ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٥) وهنتهم : أضعفتهم . (٦) قعيقعان : جبل بمكة . (٧) اضطبع : جعل وسط الثوب تحت الإبط اليمنى . (A) رمل : هرول .

<sup>(</sup>٩) الأشواط : الجرى إلى الغاية . (١٠) جلدهم : قوتهم وصبرهم .

<sup>(</sup>١١) نقز : وثب .

<sup>01</sup> 

يكايدهم كلما استطاع) (١).

وروى الحميدى والبخارى والإسماعيلى ،عن عبد الله بن أبى أوفى ولي قال: ( لما اعتمر رسول الله على سترناه من غلمان المشركين ، ( وفى رواية ) : من السفهاء والصبيان مخافة أن يؤذوا رسول الله على ، وروى يونس بن بكير - رحمه الله تعالى - عن زيد بن أسلم - رحمهما الله تعالى - أن رسول الله على دخل عام القضية مكة ، فطاف على ناقته ، واستلم الركن بمحجنه ، قال ابن هشام وابن سعد : من غير علة ، والمسلمون يشتدون حول رسول الله على وابن رواحة يقول الرجز السابق )(٢).

• ١ - وحدثنى إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( طاف رسول الله على بالبيت ، وبين الصفا والمروة على راحلته، فلما كان الطواف السابع عند المروة عند فراغه وقد وقف الهدى عند المروة فقال رسول الله على : هذا المنحر ، وكل فجاج مكة منحر ، ، فنحر عند المروة ، وقال ابن واقد : وكان قد اعتمر مع النبى على قوم لم يشهدوا الحديبية فلم ينحروا ، فأما من كان شهد الحديبية ، وخرج في القضية ، فإنهم شركوا في الهدى )(٣).

حدثنى يعقوب بن محمد ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة ، عن الحارث بن عبد الله ، عن أم عُمارة قالت : (لم يتخلف عن رسول الله على أحد من أهل الحديبية إلا اعتمر عمرة القضية ، إلا من مات أو قتل ، فخرجت ونسوة معى فى الحديبية ، فلم نصل إلى البيت ، فقصر ن من أشعارهن بالحديبية ، ثم اعتمرن مع النبى عضاء لعمرتهن ، ونحر رسول الله على بين الصفا والمروة ، وكان ممن شهد الحديبية وقتل بخيبر ولم يشهد القضية : ربيعة بن أكثم ، ورفاعة بن مسروح ، وثقف بن عمرو، وعدى وعبد الله بن أبى أمية بن وهب الأسدى ، وأبو صياح ، والحارث بن حاطب ، وعدى ابن مرارة بن سراقة ، وأوس بن حبيب ، وأنيف بن وائل ، ومسعود بن سعد الزرقى ، وبشر بن البراء ، وعامر بن الأكوع ) (٤) .

( حدثني حزام بن هشام عن أبيه أن خراش بن أمية حلق رأس رسول الله على عند المروة ) (٥) .

۱۱ ـ حدثنى إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الحصين قال : لم يدخل رسول الله على الكعبة في القضية فقد أرسل إليهم رسول الله على فأبوا وقالوا : لم يكن من

<sup>(</sup>١) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/٨٠٥ ح (٤٢٥٦) ، والسيرة لابن هشام ٢٦٦/٢ .

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٢٩٣ .
 (۳) المغازى ٢/ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤، ٥) المغازي للواقدي ٢/ ٧٣٧ .

شرطك ، وأمر بلالاً فأذن فوق الكعبة يومئذ مرة ولم يعد بعده ، وهو الثبت ) (١) .

( وروى البخارى عن إسماعيل بن أبى خالد أن رجلاً سأل ابن أبى أوفى : كان رسول الله ﷺ دخل فى القضية الكعبة ؟ قال : لا )(٢) .

17 - فى الصحيح عن البراء بن عازب رئي (أن الأجل لما مضى أتى المشركون عليًا وَلَيْكُ فَقَالُوا: قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الأجل(٢)، فذكر ذلك على وَلَيْكُ لَرُسُولَ الله، فأمر رسول الله على الله المرحيل، وقال: ﴿ لا يمسين بها أحد من المسلمين ٤، وركب رسول الله على حتى نزل بسرف وتتام الناس ، وخلف رسول الله على أبا رافع ليحمل له زوجته ميمونة حين يمسى، فأقام أبو رافع حتى أمسى، فخرج يميمونة ومن معها، ولقيت من سفهاء مكة عناءً )(٤).

حدثني عبد الله بن محمد قال : فلما كان عند الظهر يوم الرابع أتي سهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى ، ورسول الله ﷺ في مجلس من مجالس الأنصار يتحدث معه سعد بن عبادة فقال: قد انقضى أجلك فاخرج عنا ، فقال النبي ﷺ : ﴿ وَمَا عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعامًا ؟ ) فقالا : لا حاجة لنا في طعامك ، اخرج عنا ، ننشدك الله يا محمد ، والعهد الذي بيننا وبينك إلا خرجت من أرضنا ، فهذه الثلاث قد مضت ، وكان رسول الله على لله بينول بيتًا ، وضربت له قبة من الأدم بالأبطح ، فكان هناك حتى خرج منها ، لم يدخل تحت سقف بيت من بيوتها ، فغضب سعد بن عبادة لما رأى من غلظة كلامهم للنبي علي ، فقال لسهيل : كذبت لا أم لك، ليست بأرضك ولا أرض أبيك ، والله لا يبرح منها ، إلا طائعًا راضيًا، فتبسم رسول الله ﷺ ثم قال : ﴿ يَا سَعِد ، لا تَوْذَ قُومًا زَارُونَا فَي رَحَالُنَا ﴾ ، قال : وأسكت الرجلان عن سعد ، ثم أمر رسول الله ﷺ أبا رافع بالرحيل ، وقال : ﴿ لَا يمسين بها أحد من المسلمين ، وركب رسول الله ﷺ حتى نزل سِرف ، وتتامُّ الناس ، وخلُّف أبا رافع ليحمل إليه زوجته حين يمسى ، وأقام أبو رافع حتى أمسى ، فخرج بميمونة ومن معها ، فلقوا عناءً من سفهاء المشركين ، آذوا بالسنتهم النبي عليه ، وقال لها أبو رافع \_ وانتظر أن يبطش أحد منهم فيستخلى به فلم يفعلوا : ألا إنى قد قلت لهم : ( ما شئتم ، هذه والله الخيل والسلاح ببطن يأجج ، وإذا الخيل قد قربت فوقفت لنا هنالك والسلاح ، وقد كان رسول الله عليه أمر مائتين من أصحابه حين طافوا بالبيت أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يأجج ، فيقيموا على السلاح ، ويأتي الآخرون فيقضوا

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٧٣٨ .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٧/ ٤٩٩ ح (٤٢٥١) . (٤) سبل الهدى والرشاده/ ٢٩٥، ٢٩٦ .

نسكهم ، ففعلوا ، فلما انتهينا إلى بطن يأجج ساروا معنا ، فلم نأت سرف حتى ذهب عامة الليل ، ثم أتينا سرف ، فبنى بها رسول الله عليه ، ثم أدلج حتى قدم المدينة )(١) .

۱۳ ـ روى الشيخان عن البراء بن عازب ، والإمام أحمد (٢) عن على ، ومحمد بن عمر، عن ابن عباس ولي قال ابن عباس: ( إن عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب ـ وقيل: اسمها أمامة ، قال الحافظ : وهو المشهور ـ وأمها سلمى بنت عميس ، كانت بحكة ، فلما قدم رسول الله على مكة ، كلم على بن أبى طالب رسول الله على فقال : علام نترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهرانى المشركين ، فلم ينهه رسول الله على قضرج بها .

وقال البراء: إن رسول الله على لما خرج تبعته ابنة حمزة تنادى: يا عمى، يا عمى، فاختصم فيها فتناولها على فاخذ بيدها، وقال لفاطمة وله الله الله على فاخذ الله على وجعفر الله على وجعفر الله على وجعفر الله على وجعفر الله على الله وهى وخالتها المنة عمى ، وأنا أخرجتها من بين أظهر المشركين ، وقال جعفر ابنت عمى وخالتها اسماء بنت عميس تحتى ، وقال زيد ابنت أخى ، فقضى بها رسول الله على الله وله الله على الله والله والله والله والله ورسوله الله ورسوله » . وقال لوله ورسوله » . وقال الله ورسوله » .

قال محمد بن عمر : فلما قضى بها رسول الله على ، قام جعفر فحجل حول رسول الله على ، قال : يا رسول الله ، كان الله على إذا أرضى أحدًا قام فحجل ) .

#### \* \* \*

۱ \_ عاد المسلمون من الحديبية بنفوس منكسرة ، وقلوب مكلومة ، أن صدوا عن المسجد الحرام ، وحيل بينهم وبين العمرة إلى بيت الله الحرام ، وعلى طريق العودة تنزل وحيى الله تعالى بهذا الفتح المبين رغم عودتهم خائبين ، لكنهم عاشوا مع موعود الله \_ عز وجل \_ لهم.

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۷۳۸ .

<sup>(</sup>۲) فتح الباری ۱۰۸ و ۴۹۹ من ح (٤٢٥١) ، ومسند أحمد ۱ / ۹۸ ، ۱۰۸ .

رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا 깏 ﴾ [الفتح ].

وشهدوا الفتح القريب فى خيبر والمغانم الكثيرة التى أخذوها ، وراحوا ينتظرون بفارغ الصبر أن يأتى العام القابل الذى يفتح فيه المشركون أبواب مكة على مصراعيها لدخول المسلمين ، ووعد الله تعالى لهم أنهم سيدخلون آمنين لا يخافون ، وأصبحت مكة تعيش فى قلوبهم وأرواحهم صباح مساء ، فى انتظار انسلاخ العام حتى يكحلوا أعينهم برؤية بيت الله الحرام ، فقد رأوه فى المنام كثيراً ، وهم يطمحون اليوم أن يروه بعين اليقظة .

وأهل هلال ذى القعدة ، وصدرت الأوامر النبوية إلى رجال الحديبية ونسائها جميعًا أن يتأهبوا للعودة جميعًا ، ففي أعناقهم قضاء تلك العمرة التي فاتتهم العام الماضي .

لكن الذى يلفت النظر هو هذا العدد الضخم الذى أضيف للمسلمين خلال هذا العام ، فبعد أن كان العدد فى الحديبية ألفًا وأربعمائة أو تزيد قليلاً ، نجد عدد الجيش الإسلامى اليوم يبلغ الألفين أو يزيد ، وهذا يعنى انضمام ستمائة مسلم جديد إلى الصف الإسلامى الذى كانت حصيلته خلال قرابة عشرين عامًا ألفًا وأربعمائة ، بينما يتجاوز فى عام واحد ثلث المسلمين أو يزيد .

وهكذا نرى آثار صلح الحديبية فى فتح القلوب للإسلام ، وتبدد مشاعر الخوف من محالفة المسلمين أو الانضمام لهذا الدين الجديد .

فمن أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدها دخل فيها ، وهذا هو الهدف الرئيسى من الرسالة النبوية إلى الخلق ، أن تفتح القلوب الغلف ، والأعين العمى ، والآذان البكم إلى هذا الدين ، ويغمر نوره الأفاق والأبعاد .

ولعل أكبر أحداث هذا العام على الإطلاق هو هذه الإضافة الجديدة إلى الرصيد الإسلامى المذخور بقيادة المصطفى عليه الصلاة والسلام ، بينما نجد بالمقابل أعداد قريش تتناقص ، وشهدنا كيف أن قريشًا رجت رسول الله عليه أن يقبل المستضعفين عنده بعد أن حظرت عليهم ذلك بنص ميثاق الحديبية ، وذلك حين استطاع أبو بصير ولحيي وأبو جندل والمسلمون معهم أن ينتزعوا هذا الاعتراف من مكة بقوة السلاح ، بعد أن أصبحت تجارة مكة مهددة بالبوار عن طريق الساحل .

٢ ـ والدرس الجديد الذي تعلمه المسلمون من الحديبية هو أن يأخذوا أهبتهم
 بسلاحهم الكامل ، فقد كادت تفرض عليهم معركة في الحديبية ، وبايعوا على الموت ،

وهم لا يملكون إلا سيوفهم، وتبقى السيوف سلاح المسافر فقط . لكنها ليست وحدها آلة الحرب، ومن أجل ذلك صدرت أوامر القائد الأعظم على أن يتجهز المسلمون بسلاحهم كاملاً ، كما ذكر عاصم بن عمر قال : ( حمل رسول الله على السلاح ، والبيض ، والدروع ، والرماح ، وقاد مائة فرس ) .

وكان قائد سلاح الفرسان محمد بن مسلمة ، ومسؤول التسليح بشير بن سعد ، فقد وزعت المسؤوليات بين قائدين من الأوس والخزرج ، وهما من هما خبرة ودراية وقدرة حربية ، وبشير بن سعد شهدنا كيف استعاد اعتباره في سرية الجناب ، وأوقع بعيينة بن حصن ، وفر منه مذعوراً ، وهو العدو المتربص الذي يحرك غطفان كلها ضد المسلمين ، فقد كان وجود بشير على السلاح كله ، إعلاماً للجيش الإسلامي كله باستعادة بشير بن سعد لاعتباره بعد محنته التي وقعت به مع بني مرة .

ونلاحظ أن رسول الله ﷺ قد اختار أن يقدم الفرسان والسلاح أمامه لا أن يخرج الجيش كله مدججًا في السلاح، فحين يرى العرب أن هؤلاء المعتمرين قد أعدوا سلاحهم، وأخذوا أهبتهم سرعان ما يتبادر إلى الذهن أن رسول الله ﷺ قد نقض العهد .

والتربية النبوية للأمة كلها مشركها ومسلمها تقوم على أساس مراعاة العهود والمواثيق، وحفظ الذمم ، والعرب لا تغفر لمحمد على نقضه للعهد ، ولو فعل ذلك فقد تتراجع كثير من القبائل عن الإقدام على العهود معه ، خوفًا من أن يغدر بها ، ولابد أن تتعرف العرب على أن هذا النموذج الجديد في الساحة العربية ، نموذج يحمل القوة ، ويحمل الوعى ، ويحمل الأمانة .

يحمل القوة حين قدَّم سلاحه وفرسانه أمامه ، فلا يجرؤ أحد على مهاجمته .

ويحمل الوعى ، فلا يعرض نفسه للغدر ، ولا يعرِّض نفسه للمواجهة وهو بدون سلاح ، وليس مغفلا بحيث يستدرج إلى معركة بدون سلاح .

ويحمل الأمانة ، فهو لم يغدر ولم ينكث ، ولم يجعل المعتمرين مقاتلين بأهبتهم الكاملة .

والعرب على استعداد أن تنقض في أى لحظة على محمد ﷺ وهو الذي يحارب عقائدها ، ويسفّه أصنامها ، ويذكر آلهتها بسوء .

إنها التربية المتوازنة التي تجمع بين العبقرية الحربية ، وعظمة العقيدة والالتزام بها ، ولا تدع الجيش الإسلامي نهبة للموت في هذه الصحراء المترامية ، وهذه القبائل التي يمر عليها الرسول عليها الرسول عليها الرسول عليها الرسول عليها الرسول عليها الرسول المعلم المعالم المعالم

وتقدس المروءة ، وإن كانت لا تتقيد فيها في كثير من الأحيان .

وعلى تقدير أبى سفيان قائد جيش العدو ، أن أكبر طعنة استطاع أن ينفذ فيها إلى النيل من محمد ﷺ عند قيصر هي قوله : ( ونحن معه في مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها )، قال : ( ولم تمكنى كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه الكلمة )(١) ، ولم يستطع أبو سفيان أن يمسك على محمد ﷺ خلال عشرين عامًا مثلبة واحدة ينال بها منه ، إلا محاولة التشكيك هذه به بين يدى قيصر .

إن الجانب الخلقى للجيش المسلم أهم بكثير من الجانب الحربى ، ولم تعهد البشرية عامة ، ولا العرب خاصة مثل هذه النماذج الربانية التى لا تعرف الحياة سلبًا ونهبًا فحسب، بل تعرفها قيمًا وأخلاقًا ، وبطولة ، واستقامة .

وشهدنا أبعاد حمل السلاح هذا في الساحة العربية في ثلاثة مواقف :

#### الموقف الأول :

هو التربية التى تربى عليها الجيش المسلم كله ، حيث تربى على الوفاء بالعهود والمواثيق سلوكًا وفكرًا ، إذ القرآن الكريم يربيهم على هذه المعانى منذ المرحلة المكية ، ومنذ ولادة الدعوة ، فهذا جعفر بن أبى طالب ولحيي يعرِّف الإسلام للنجاشى بقوله :

(أيها الملك ، كنا قومًا على الشرك نعبد الأوثان ، ونأكل الميتة ، ونسىء الجوار ، ونستحل المحارم بعضنا من بعض فى سفك الدماء وغيرها ، لا نحل شيئًا ولا نحرِّمه ، فبعث الله إلينا نبيًا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته ، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ، ونصل الرحم ، ونحسن الجوار ، ونصلى ونصوم ولا نعبد غيره ) (٢) .

وعلى ضوء هذه التربية لم يسكت المسلمون حين رأوا رسول الله عليه السلاح ( فقيل : يا رسول الله ، حملت السلاح ، وقد شرطوا علينا ألا ندخل عليهم إلا بسلاح المسافر ؛ السيوف في القُرب ) (٣) .

فهم أمناء على دعوتهم ، وهم حملة رسالة الله تعالى إلى العالمين ، فلا يمكن أن يكفوا عن السؤال وهم يعلمون الشرط الذي بينهم وبين قريش ، فهى قمة الوعى لهذا الجيل الفريد في التاريخ .

قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِنَا لَا نَدْخُلُهَا عَلَيْهُمُ الْحُرْمُ ، وَلَكُنْ تَكُونَ قَرْيَبًا مَنَا ،

<sup>(</sup>١) البخاري ١/ ١/ ٥ ، ٦ .

<sup>(</sup>٢) السيرة لابن إسحاق ، تحقيق محمد حميد الله ، ص ١٩٥ .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ٢/ ٧٣٣ .

فإن هاجنا هيج من القوم كان السلاح قريبًا منا ۽ (١) .

واستمرت التربية النبوية الخالدة بهذا المنحى نفسه ، فالشرط سيكون الوفاء به كاملاً، لكن القيادة الواعية هي التي تحسب لكل أمر أهبته ، وتتوقع كل الاحتمالات الممكنة ، وتتصرف على ضوء هذه الاحتمالات ، فما الذي يمنع قريشًا أن تبيَّت خطة غدر للمسلمين وهم عزل من السلاح ، في تواطؤ مع جيرانها من العرب ؟!

وأدرك المسلمون أبعاد النظرة النبوية فقالوا: يا رسول الله ، تخاف قريشًا على ذلك؟ فأسكت رسول الله ﷺ وقدَّم البدن .

والخطة النبوية واحدة، فلم يرض أن يركب الخيل ويسوق البدن ؛ لأن ركوب الخيل تعنى عند العرب الاستعداد للحرب والمواجهة ، وهذا ما لحظه عليه الصلاة والسلام فى أحد حين بعث عليًا \_ رضوان الله عليه \_ أثر قريش ليتعرف على خطتهم بعد الانسحاب من أحد .

قال \_ عليه الصلاة والسلام: ( اخرج في آثار القوم ، فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنَّبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة ، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة ، والذي نفسى بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ، ثم لأناجزنهم » (٢).

#### الموقف الثاني :

هو نزول محمد بن مسلمة بالخيل في مر الظهران ، ونزول السلاح هناك كذلك ، وهو يبعد عن مكة قرابة اثنين وعشرين كليو مترا ( فيجد بها نفراً من قريش فسألوا محمد ابن مسلمة فقال: هذا رسول الله، يصبّح هذا المنزل غداً \_ إن شاء الله \_ فخرجوا سراعًا حتى أتوا قريشًا فأخبروهم بالذي رأوا من الخيل والسلاح ، ففزعت قريش فقالوا : والله ما أحدثنا حدثًا ، ونحن على كتابنا ومدتنا ، ففيم يغزونا محمد في أصحابه ؟ ونزل رسول الله على مرً الظهران ، وقدم رسول الله على السلاح إلى بطن يأجَج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم ) (٣).

وبطن يأجج على عشرة كيلو مترات من المسجد الحرام ، لكنه في الحل ، وهو أقرب إلى مكة من مرِّ الظهران .

وقد تحقق الهدف المقصود من حمل السلاح وهو فزع قريش ، وإلقاء الرعب في

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۷۳۳ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٣/٣ ، تحقيق مصطفى السقا وزملائه .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ٢/ ٧٣٤ .

صفها ، بحيث لا تسوِّل لها نفسها المواجهة مع محمد وأصحابه ، ولم يتكلم محمد بن مسلمة وَطَيْخِهِ ، وبشير بن سعد شيئًا حين رأوا ذلك النفر من قريش ، أنهم لن يدخلوا الحرم بسلاحهم وهم يعرفون ذلك ،كل ما قالوه أن مرَّ الظهران هذا حيث الخيل والسلاح للمسلمين ، سوف يكون غدًا منزل رسول الله ﷺ .

#### الموقف الثالث :

وهى المحاولة السلمية من قريش لصد النبى عن مكة بسلاحه ( وبعثت قريش مكرز ابن حفص بن الأحنف فى نفر من قريش حتى لقوه ببطن يأجج ، ورسول الله على أصحابه والهدى والسلاح قد تلاحقوا فقالوا : يا محمد ، والله ما عُرفت كبيرًا ولا صغيرًا بالغدر ، تدخل بالسلاح الحرم على قومك وقد شرطت أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر ؟!) .

فقد حددوا طبيعة نقض العهد ، وهو دخول مكة بهذه الأسلحة ، وهـم قـد قدمـوا شهادة غالية جدًا بين يدى هذا الفزع : ما عُرفت صغيرًا رلا كبيرًا بالغدر .

وحافظ الرسول ﷺ على هذا المستوى العظيم من الوفاء ، وعلى هذا المستوى العظيم من الوعى كذلك ، . العظيم من الوعى كذلك ، .

ثم رجع سريعًا إلى أصحابه بمكة فقال : إن محمدًا لا يدخل بسلاح ، وهو على الشرط الذي شرط لكم .

وحافظت مكة بذلك على هيبتها وسمعتها عند العرب بأنها منعت محمدًا أن يدخل مكة بسلاح ، حين شرطت عليه ذلك قبل عام ، وها هو ينفذ هذا الشرط ، فلا يدخلها إلا بسلاح السيوف ، ولم تشك مكة لحظة واحدة في صدق محمد وطبح ، واطمأنت بعد فزع ، وعبرت عن شديد حقدها من جهته ، وشديد أمنها من جهة ثانية حين غادرت قيادات مكة مكة إلى رؤوس الجبال .

ودخلوا مكة ، وقالوا : لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه .

٣ وهى هى الحرب النفسية بين الفريقين ، ومكة تريد أن تشعر محمدًا على أنها لا تعبأ به ، فلم تتجمع لمواجهته بعد أن اطمأنت إلى أنه لن يدخل الحرم بالسلاح ، وهو مثل بقية العرب الذين يأوون إلى البيت فيؤدون نسكهم ويمضون ، لكن مخابرات النبى على وعميق نظرته ، تدرك ما وراء هذه المظاهر . صحيح أن قريشًا لم تتجمهر حول البيت ، وتحدق بمحمد عليه الصلاة والسلام لكن نظرة إلى الأفق ، تبين أن قريشًا قد تجمعت في رؤوس الجبال تودً أن تشهد هؤلاء الوافدين الجدد على أرض العرب ، وكيف

يكبر عددهم ، ويضخم تجمعهم ، وتزداد قوتهم وشكيمتهم ، وقد أدرك المسلمون جميعًا بحسهم الأمنى العالى أن قريشًا سوف لا تأبه بهم بحجة حمى يثرب التى أوهنتهم وأضعفتهم ، ومن أجل ذلك مرت هذه العملية فى ثلاث مراحل :

### المرحلة الأولى:

وهم على الطريق ، وسواء ذلك للعرب جميعًا أو لقريش خاصة ( لما نزل رسول الله على مر الظهران في عمرته بلغ أصحابه أن قريشًا تقول : ما يتباعثون من العجف ).

فكيف بلغ هذا الأمر رسول الله ﷺ؟ لا شك أنه قد بلغه من عيونه المبثوثة في قريش، تسمع منهم ما يدور في مجالسهم، وانتشر هذا الخبر في الجيش الإسلامي ( فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه ، وحسونا من مرقه ، أصبحنا غدًا حين ندخل على القوم وبنا جَمامة ) .

وحين تبعث شهوات البطون على اللحم والشحم ، فما هو الذي يصدها عنه ؟ وقد لا تألف بعدها زاد التمر ، والسويق وغيره .

ولو أصبح الطعام اليومى هو الإبل ، فهذا يعنى أن الظهر سوف يفنى ، ويعجز كثير من المسلمين عن العودة إلى المدينة ، حين فقدوا دواب ركوبهم ، والتخطيط الحربى لا يتناسب معه أبدًا أن يبطر الجيش فى البداية ، ثم لا يجد بعدها قوتًا يأكله ، ولا ظهرًا يركبه ، ولابد للحرب من اقتصاد يناسبها ، ولهذا رفض رسول الله عليه هذا الحل مع قناعته بضرورة قوة المسلمين أمام عدوهم ، قال : ( لا تفعلوا ولكن اجمعوا إلى من

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٣٠٨/٢ .

أزوادكم ، ، فجمعوا له ، وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركوا ، وحشا كل واحد في جرابه ) (١) .

وكانت بركة النبى على بهذا الزاد الذى فاض ، وتزود منه كل مسلم بما يملأ جرابه ، وهى واحدة من المعجزات التى كانت ترافق النبى كلى ، والمسلمون معه ؛ ليشهدوا معية الله معهم فى كل لحظة ، وأنهم مسنودون بعون الله ورعايته ، وأنهم فئة خاصة من دون الناس ذات صلة وثيقة بالله عز وجل ، وكأنما يعيشون معه ليل نهار ، ولا يغيب عن قلوبهم لحظة واحدة .

### المرحلة الثانية:

وذلك حين تحرك الجيش قاصدًا مكة ، فقد اختار رسول الله على أن يدخل مكة راكبًا على ناقته القصواء ، والمسلمون محدقون به ، وقد توشحوا سيوفهم ، لكن هذا المنظر لا يكفى لاستجاشة أهل مكة جميعًا ، فلا يبلغهم إلا صوت مشى الإبل ، ولا قعقعة فى السلاح ، وقد لا يلتفت لوصولهم أحد : وحين أطل رسول الله على على مكة ، حبس الهدى فى ذى طوى ، ثم مضى إلى الثنية التى تطلعه على الحجون ، ارتفع هدير عبد الله بن رواحة ، وهو آخذ بزمام القصواء ناقة النبى على الله وهو يقول :

خلوا بنو الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تأويله ضربًا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

فلابد أن تسمع قريش لهجة الحرب من الفدائيين المسلمين ، يدعونهم إلى فتح الطريق أمام كتائب الإيمان التى سبق وجربها الأعداء من الكفار ، حين كان النزال في الحرب ، وما يوم بدر منهم ببعيد ، كما قال الله تعالى فيهم : ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانٍ ١٣٠﴾ [ الانفال ] .

لكن هذا القتال كله ليس من أجل القتال والسيطرة وإظهار القوة ، إنه قتال المستضعفين في الأرض الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، قتال الأسود التي تود أن تسترد عرينها الذي اغتصب منها ، وها هي الآن تدخل هذا العرين بعد أن أدت الثمن غالبًا من الأرواح والدماء والجراح ، وعلى الكفار أن يخلوا سبيل المؤمنين أمام بيت الله الحرام ، وبلد الله الحرام ، والهدف بعد هذا كله هو سيادة كتاب الله تعالى ، وسيادة شريعته ، فما كان القتل ابتداءً إلا في سبيل الله :

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد ١/ ٣٠٥ .

قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله نحن قتلناكم على تـأويله كـما قتلناكم على تنزيلـه(١)

وها هو يدعوهم بعد تلك المعارك الضارية إلى الله ورسوله :

قد أنـزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلي على رسوله يا رب إني مؤمـن بقيله إنـي رأيـت الحق فـي قبولـه

وعمر فطي يرى الشعر فى الحرم وهو مكان العبادة والتنسك ، وكاد القوم أن يصلوا إلى المسجد الحرام ، فقال لابن رواحة : ( يا بن رواحة ، بين يدى رسول الله على أوفى حرم الله تقول الشعر ؟ فقال له النبى على : ﴿ خل عنه يا عمر ، فلهو أسرع فيهم من نضح النبل ﴾ ) (٢) .

فهى الحرب النفسية التى تفوق الحرب العسكرية ، وما هذا الشعر الذى يرمى به ابن رواحة المشركين إلا أشد من النبل عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام ، حتى ولو كان الشعر فى حرم الله تعالى ، وبين يدى رسول الله عليه ، فهو عند العرب أشد مضاءً من السيف وآلم وقعًا من النبل .

ثم كان النشيد الجماعي بعد ذلك تجاوبت به أرجاء مكة وجنباتها :

( ﴿ يَا بِن رُواحَة،قُلَ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدُه، نَصَرَ عَبْدُه،وأَعْزَ جَنْدُه،وهُزُمُ الْأَحْزَاب وحده ») ، فقالها الناس كما قالها ، وهي تعيد إلى الأذهان هزيمة الأحزاب في الحندق ، وكيف نصر الله عبده محمدًا ﷺ بقوة من عنده وحده عز وجل ، لا بقوة المؤمنين ، ولا بسلاحهم .

فهو عرض حى لتاريخ دام بين الفريقين ، انتهى بأن آوت مكة إلى بيوتها تاركة الزحف الإسلامي تحت راية التوحيد يخترق مكة فى بيوتها وأزقتها وشعابها ، هو تحديد مرحلة جديدة من التعامل بين الفريقين ، وانتصار حاسم لعقيدة التوحيد فى قلب مكة ، حيث تفتح أبواب الحرم أمامها ، دون أى اعتراض .

#### المرحلة الثالثة:

وكانت فى قلب هذه الحرب النفسية فى داخل المسجد الحرام وحول الكعبة المشرفة ، والمشركون على رؤوس الجبال ، وكلهم يتلمظ حقدًا على هؤلاء المسلمين ، ويمنى نفسه

<sup>(</sup>١) كما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ، فتح البارى ٧/ ٥٠١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب .

الأماني أنهم ضعاف مهازيل لابد أن ينتهوا في يوم من الأيام ، وبحركة عظيمة نبوية ، غزا هذه القلوب الواجفة وحطمها للمرة الثالثة ، بعد رجز ابن رواحة ، وبعد توحيد الجيش كله .

( فلما دخل رسول الله ﷺ المسجد اضطبع بردائه ، وأخرج عضده الأيمن ثم قال : « رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة » ، وفي رواية : « أروهم ما يكرهون » ، وأمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا بين الركنين ، ليرى المشركون جلدهم ، ثم استلم الركن ، وخرج يهرول وأصحابه معه ) .

فالمشركون وقد تجمعوا على جبل قُعيَقعان ، فلا يرون من طرف الركنين أحدًا ، إنما يرون من جهة الحجر ، ولهذا كان الرمل قائمًا في جميع الجهات إلا جهة الركنين ، حيث يمشون مطمئنين هناك .

وتحقق الهدف كاملاً من التنفيذ الدقيق للمهمة ( وخرج يهرول وأصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم واستلم الركن اليماني مشى حتى استلم الركن الأسود ثم هرول كذلك ثلاثة أشواط ومشى سائرها ) .

قال ابن عباس : ( ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها للإبقاء عليهم ) .

فلو فعل ذلك لسقط بعضهم إعياءً ولفاتت المصلحة من ذلك ، وكان أثر هذه العملية الاستعراضية أمام المشركين أن راحوا يهزؤون من أنفسهم قائلين وقد أكل قلبهم الحقد :

( هؤلاء أجلد من كذا وكذا ، ما يرضون بالمشي ، أما إنهم لينقزون نقز الظبي ) .

( وكان رسول الله ﷺ يكايدهم ما استطاع ) .

حتى فى العبادة، وفى مواجهة المشركين ، وفيما يتقرب به الناسك إلى ربه ، لابد من إشعار العدو بعزة المسلم وقوته واستعلائه ، وليس هذا من باب الرياء فى شىء ، فهو يريد عليه الصلاة والسلام لهذا العدو أن يستسلم لله عز وجل ، ولا يستعلى بقوته وبطشه وكبريائه ، وينضم للإسلام دون إراقة دم ، فهو الرحمة المهداة للبشرية كلها والعالمين بأسرهم.

٤ ـ وكان بعد الطواف السعى بين الصفا والمروة إنه أول نسك للعمرة فى الإسلام يقوم به محمد على السلمون يتعلمون منه مناسكهم ، وكل الشعائر معرضة لإعادة النظر بعد أن تخللها كثير من الشركيات فأفسدتها ، وخاصة السعى كما نرى ذلك من تفسير قوله عز وجل : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهُ أَن يَطُونَ بِهِمَا وَمَن تَطُوعً خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٠) ﴾ [ البقرة ] .

فعن هشام بن عروة بن الزبير ولله قال: قلت لعائشة زوج النبى على ، وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُونَ بِهِمَا... ﴾ [البقرة: ١٥٨]. فما أرى على أحد شيئًا الا يطوّف بهما ، فقالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول كانت: فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما ، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار ، كانوا يُهلون لمناة ، وكانت مناة حذو قديد ، وكانوا يتحرجون أن يطوّفوا بين الصفا والمروة ، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يَعلَقُ عن ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَاثِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ الْمَتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُونُ بِهِمَا ... ﴾ (١) .

وعن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك ولطني عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ... ﴾(٢) .

وقال الشعبى : كان إساف على الصفا ، ونائلة على المروة ، وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما .

قلت: ذكر محمد بن إسحاق فى كتاب السيرة أن إساقًا ونائلة كانا بشرين ، فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس ، فلما طال عهدهما عُبدا ، ثم حُوِّلًا إلى الصفا والمروة . . . (٣) .

وإذا كانت أركان العمرة العملية هي الطواف والسعى ، فالطواف لم يكن موطن شك ، وأزيل الشك بالنسبة للصفا والمروة ، ومع نهاية السعى . ( وقد وقف الهدى عند المروة ، فلما كان الطواف السابع عند المروة قال رسول الله ﷺ : \* هذا المنحر ، وكل فجاج مكة منحر ، ، فنحر عند المروة ) (٤) .

( قال محمد بن عمر : وقد كان اعتمر مع رسول الله ﷺ قوم لم يشهدوا الحديبية، فلم ينحروا ، وأما من شهدها وخرج في القضية فإنهم اشتركوا في الهدى )(٥) .

٥ ـ وفي وداع هذا النسك العظيم ، لا يفوت إمام المربين ـ عليه الصلاة والسلام ـ

<sup>(</sup>۱) البخاری ۲۸/٦/۲ / کتاب التفسير . (۲) تفسير ابن کثير ۱/ ۳۵۰ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ، تفسير الآية ١٥٨ من سورة البقرة . ﴿ ٤ ، ٥) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٢٩٤ .

تَوْق الكتيبة المكلفة بحماية السلاح ببطن يأجج لتؤدى هذا النسك العظيم ، فكل مؤمن له دوره في قلب المصطفى ـ عليه الصلاة والسلام .

ف (أمر رسول الله ﷺ مائتين من أصحابه حين طافوا بالبيت وسعوا أن يذهبوا إلى أصحابه ببطن يأجج فيقيمون على السلاح، ويأتى الآخرون فيقضوا نسكهم ففعلوا )(١).

٦ - وبعد هذه التربية الجماعية التي تمت لكتائب الإيمان كلها والتي توجهت إلى عمرة الحديبية، جاء دور تربية الأعداء، تربية قيادات مكة ، الذين كانوا ينتظرون وأيديهم على قلوبهم أن يمكث محمد على أو مكة ، وسلاحه وفرسانه على أبوابها ، ويستعمل سياسة الأمر الواقع ، خاصة ومكة بلده وأرضه هُجّر منها ، فما الذي يدعوه إلى الخروج ، وكان رعب مكة من هذا الأمر أكبر من رعبها من دخول مكة بالسلاح ، فلما انتهى اليوم الثالث ( فلما كان عند الظهر يوم الرابع أتى سهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العزى، ورسول الله على في مجلس من مجالس الأنصار يتحدث معه سعد بن عبادة فقال - أي سهيل بن عمرو : قد انقضى أجلك فاخرج عنا ) ، وذلك في جفاء بالغ واستعلاء حاقد، فأراد رسول الله على أن يلين هذه القلوب الجاسية ، ويفتت تلك الأحقاد في قلوب الأعداء قائلاً لهم :

﴿ وَمَا عَلَيْكُمْ لُو تُرَكَّتُمُونَى فَأَعْرِسَتْ بِينَ أَظْهُرِكُمْ ، فَصَنْعَتْ لَكُمْ طَعَامًا ؟ ﴾ .

والأصل في العربي ذي المروءة أن يتزلزل لمثل هذا الأسلوب ويلين ،لكن الحقد على الإسلام وأهله كان أكبر من ذلك ، فقال : لا حاجة لنا في طعامك ، اخرج عنا !!

إنه رد للحسنة بالسيئة ، وهم يعرفون في أعماقهم أن هذا الرد نقيصة في عالم الرجال ، لكنهما بما يعانيان من خوف من احتلال مكة ، أصرا على هذا الموقف الغليظ الجافي وتابعا كلامهما الممتزج بين الرجاء والإصرار :

( ننشدك الله يا محمد ، والعهد الذي بيننا وبينك إلا خرجت من أرضنا ، فهذه الثلاث قد مضت ) .

ورأى سعد بن عبادة فطفي أن صلف قريش وكبرياءها لم يتغير فيه شيء ، وهو المشحون بالغيظ منها .

( فغضب سعد بن عبادة لما رأى من غلظة كلامهم للنبى ﷺ فقال لسهيل : كذبت لا أم لك ، ليست بأرضك ولا بأرض أبيك ، والله لا يبرح من هنا إلا طائعًا راضيًا ) .

وتعنى هذه الكلمة من سيد الخزرج لدى سهيل وحويطب المعنى الكبير الذي يخافانه،

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٢٩٤ ، ومغازى الواقدى ٢/ ٧٣٦ .

وكاد يسقط في أيديهما أن المؤامرة قد وقعت ، واحتلت مكة ، وخسرا الجولة . . . لكن النبي المصطفى على الذي كان يربد أن يربى الأمم ، ويربى الأعداء ، ليس همه انتصاراً عاجلاً ، وهزيمة ساحقة لعدو ، إنما همه أن يربح قلب هذا العدو ، ويربى أمته عملياً على الوفاء بالعهد ، حين يكون الوفاء قمة الخسارة المادية الظاهرة ، وحين يكون الوفاء بالعهد يلتزم التخلى عن أقدس أرض للمسلمين، وأحب أرض لله ، وأحب أرض إليهم، والمعارك أمامهم قادمة ، والأرض سوف تفتح كلها أمامهم ، ومثل هذا الموقف هو الذي سيكون القدوة فيما بعد للأجيال ، وبامتداد الآماد واتساع الآفاق .

وتبقى قضية العقيدة وقضية هذا الدين هي المحور ، وليس الاعتداد بالقوة ، والثناء على البطولة ، وتحقيق الانتصارات هو الهدف ، إن الجيل الذي رنت إليه البشرية لابد أن يكون صياغة جديدة أعلى وأرقى من صياغة البشرية كلها في تاريخها السابق واللاحق بهذا الجيل ، وفي كلمة واحدة ، ربّى بها سعد بن عبادة صاحب الحدة المعروف ، وأكبر أنصاره في الجيش ، وربى بها سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى في أسلوب حكيم عظيم ، راعى به مشاعر سعد ، وعلم هذين السيدين الجاهليين أصول التعامل ، وأصول التخاطب ، وأصول الحياة كلها ، وقال : ﴿ يا سعد ، لا تؤذ قومًا زارونا في رحالنا » ، وأسكت الرجلان عن سعد ، فماذا يتكلمان بعد كلام رسول الله ولا يكن سعد بن عبادة عربقًا في تربيته ، وفي تكوينه وجنديته ، لانشق بأكبر أنصاره عن رسول الله على عبد الله بن أبي قبله ، وحارب الإسلام وأهله ، وصمم على احتلال مكة ، وسبى نسائها وقتل رجالها بعد أن أفنت مكة زهرة شباب يثرب ، وأعظم رجالاتها .

وشعر سهيل بن عمرو ، وحويطب بن عبد العزى ، أنهما صغيران صغيران أمام قمة البشرية محمد على حين راح يتألفهما أن يتزوج في مكة ، ويدعو كبار أهلها إلى وليمته ، وتقع الألفة محل البغضاء والفرقة ، وكيف كان الجفاء والغلظة عندهما ، وكان بإمكان سعد بن عبادة أن يحرق بهما مكة ، ويقيم فيها مجزرة يتحدث بها التاريخ ، وكيف كف النبي على هذا الأسد عن هذه المهمة ونادى معلنًا في جيشه : « لا يمسين بها أحد من المسلمين » .

ولم يكد سهيل وحويطب يصدقان فعلاً أن محمدًا وقومه سوف يخرجون من مكة، وقلوبهم متحرقة شوقًا إليها ومجبول حبها بدمائهم ونفوسهم ، ولكنها العقيدة ، فوق عاطفة الأهل ، وعاطفة الوطن ، وعاطفة المصلحة ، وكل عواطف الدنيا تخضع لمبادئ العقيدة ، وحدودها .

٧ - وعودة إلى تربية النماذج في عمرة القضية ، إلى فقه بعض الحوادث الفردية ،
 والتربية فيها بعد الحديث المستفيض عن التربية الجماعية .

قال ابن هشام: ( وكانت جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل ، وكانت أم الفضل تحت العباس ، فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس فزوجها رسول الله عليه عليه عليه عن رسول الله عليه أربعمائة درهم ) (٣).

( فخرج رسول الله ﷺ وخلَّف أبا رافع مولاه على ميمونة، حتى أتاه بها بسرف (٤)، فبنى بها رسول الله ﷺ هنالك، ثم انصرف رسول الله ﷺ إلى المدينة في ذي الحجة)(٥).

إنها وافد جديد ينضم إلى بيت النبوة بعد الوافدتين الجديدتين قبل عام ونيف ، أم حبيبة بنت أبى سفيان ، وصفية بنت حيى .

ولكن رسول الله ﷺ يرعى حق صاحبه من جهة ، ويصاهر بنى هلال بن عامر بن صعصعة أكبر فروع قبيلة بنى عامر فى محاولة لتأليف قلوبهم على الإسلام ، ويجبر هذا الخاطر الكسير المقيم فى مكة ، دون أن يكون له بيت يؤويه إلا الضيافة عند أختها أم

<sup>(</sup>۱) تشير بعض الروايات إلى أن ميمونة بنت الحارث فرائب من اللاتي وهين أنفسهن للنبي على كما في رواية ابن أبي حاتم : ( تزوج رسول الله على ثلاث عشرة امرأة . . . وامرأتين من بنى هلال بن عامر ، ميمونة بنت الحارث وهمى التي وهبت نفسها للنبي على ، وزينب أم المساكين . . . ) انظر : تفسير ابن كثير في سورة الأحزاب ٥/ ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٢٣٨ . (٣) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣/ ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) سرف : موقع على بضعة أميال من مكة . (٥) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣/ ٣٧٢ .

الفضل بنت الحارث ولحي ، وبذلك يشمل فضل النبوة ، هذا البيت ، وهذه العشيرة ، وهذا القلب المتجه لله أن يفرِّج كربته ، لكن هذا الحلم كان أكبر بكثير من أحلامها ولحي أن تكون زوجًا لسيد هذا الوجود ـ عليه الصلاة والسلام ـ سيد ولد آدم ، ويكرمها حيث يقيم الجيش ، فيبنى بها ويمضى بها إلى المدينة ، إنها إحدى الأخوات الأربع المؤمنات التي قال عنهن رسول الله علي : ﴿ الأخوات الأربع مؤمنات ؛ أم الفضل بنت الحارث ، وميمونة بنت الحارث ، وأسماء بنت عميس ، وسلمى بنت عميس )(١) .

٨ وإذا كانت ميمونة في على قد أقرت عينها بصحبة المصطفى الله وزواجها منه، فإن ابنة أختها سلمى بنت عميس ، وهى عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب في ، لم تطق أبدا أن تبقى أسيرة فى مكة . . . بعد أن رأت الحبيب المصطفى الله يخترج منها .

( فخرج النبى ﷺ ، فتبعته ابنة حمزة تنادى ، يا عم ، يا عم ، فتناولها على فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها السلام : « دونك ابنة عمك فاحمليها » )(٢) .

والرواية الثانية تؤكد استئذان على في النبى النبى النبى الخذها معه كما روى ابن عباس في النبي النبي النبي النبي المامة ، وأمها سلمى عباس في النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي النبي

وابنة الشهيد حمزة بن عبد المطلب ، لا عجب أن يتخاصم في رعايتها سادة المسلمين وقادتهم ، زيد بن حارثة ، وعلى بن أبى طالب وأخوه بعفر بن أبى طالب والحقيق ، وأدلى كل واحد من هؤلاء السادة العظام بحجته .

(قال على: أنا أخذتها وهي ابنة عمى) فهو الذي اهتم بها ، واستأذن من أجلها ، وجاء بها إلى مكة ، فمن أين أتته هذه المنافسة من هذين الحبيين على رعايتها . (وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى) . فإذا استوى جعفر وعلى خلي في القرابة من ابنة حمزة ، وفاق على ـ رضوان الله عليه ـ جعفراً في إحضارها ، فقد فاق جعفراً أخاه عليًا في أن خالة عمارة أسماء بنت عميس هي زوج جعفر ، فهذا أرفق بقلبها ، وأهدا لنفسها أن تتربي وتنمو في بيت خالتها، ثم أدلى زيد فراي بدلوه قائلاً (وقال زيد: ابنة أخى ) . إذ آخى رسول الله علي بين زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب فراي وانطلاقا من هذا الحب وهذا الوفاء ، كان لابد من حكم يفصل بينهم ، فاختاروا رسول الله علي ليفض هذه المنازعة العجيبة في التاريخ ، المنازعة على الرعاية والتربية لابنة

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد بسند صحيح كما ذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمة ميمونة ﴿ وَاللَّهُ ١٩٣/٨/٤ .

<sup>(</sup>۲) البخاري ۲/ ٥/ ۱۸۰ . (۳) المغازي للواقدي ۲/ ۸۳۷ .

الشهيد حمزة. وقبل أن يحكم رسول الله على لأحد هؤلاء الثلاثة العظام وجدها فرصة سانحة أن يعرِّف الجيل المؤمن بهؤلاء القادة الكبار الثلاثة ، خاصة وقد جاء وافدون جدد أربوا على الخمسمائة، وكانوا في الجيش الإسلامي لا يعرفون الفضل السابق لهؤلاء القادة، وحتى تطيب نفوس هؤلاء القادة العظام رضًا بالحكم قال ـ عليه الصلاة والسلام : (أنا أحكم بينكم ، أما أنت يا زيد فمولى الله ورسوله ، وأما أنت يا على فأخى وصاحبى ، وأما أنت يا جعفر فتشبه خلقي وخلقي ، وأنت يا جعفر أحق بها تحتك خالتها، ولا تنكح المرأة على خالتها وعلى عمتها ». وفي رواية البخارى: فقضى بها النبي كالله النبي الله عنها ، وقال : (الحالة بمنزلة الأم )(۱) .

إنها مناسبة رآها رسول الله ﷺ ليعرف هؤلاء الثلاثة بفضلهم، ويعرف الأمة بفضلهم كذلك ، وتعرف الأجيال اللاحقة فيما بعد فضلهم ، وإلا فالحكم لا يحتاج إلى مثل هذا القول ، ودعوة هؤلاء القادة ، أن يعرف كل واحد منهم فضل أخيه وصاحبه .

ونعود لابنة حمزة ولله وقد وطئت ثرى المدينة ، لقد كان لها هم عظيم ، وهى تعرف أنها بنت أسد الله ورسوله، تريد أن تعرف قبر أبيها وتزوره، ويكفيها شعورًا بعظمة أبيها ، ما كانت تحسه من حقد عليه فى صفوف المشركين .

ومضت إلى قبر أبيها العظيم ، وعرف شاعر الإسلام العظيم أن عمارة بنت حمزة جاءت تبحث عن قبر أبيها حمزة ، وهو الذى كان يوم أحد كأنما هو الشهيد الوحيد للمسلمين ، فلقد بكت الأنصار عليه جميعًا قبل بكائها على قتلاها ولعل ذاكرة عمارة ( أو أمامة ) تعى شيئًا من هذا ، ( فطفقت أمامة حين قدمت المدينة تسأل عن قبر أبيها ومصرعه فبلغ ذلك حسانًا فقال يرثى حمزة :

لدى الناس مغوار الصباح جسور ورضوان رب يا أمام غفور إلى جنة فيها رضاً وسرور وزير رسول الله خير وزير بعيد المدى في النائبات صبور(٢)

تسائل عن قوم هجان سميدع فقلت لها: إن الشهادة راحة دعاه إله الخلق ذو العرش دعوة فإن أباك الخير حمزة فاعلمى أخى ثقة يهتز للعرف والندى

<sup>(</sup>١) البخارى مع الفتح ٧ / ٤٩٩ حديث (٢٥١) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة ١٣/٨ ، وديوان حسان بن ثابت ١/ ١٣٢ .

لقد وجدها فرصة سانحة ليعيد ذكرى حمزة الشهيد ولطفي بمناسبة سؤال ابنة حمزة عن قبر أبيها ، حيث رأت عظيم مقامه في المدينة ، من خلال تفاعل أهلها وسرورهم ببنت الشهيد العظيم ، وينظر على ولطفي إلى ابنة عمه الشهيد العظيم ، فلا يرى أهلاً لزواجها إلا من سيد الخلق محمد ـ عليه الصلاة والسلام ، ( فقال على : ألا تتزوج ابنة حمزة ؟ قال : 1 إنها ابنة أخى من الرضاعة » ) .

فهل كانت بنت حمزة وطليع تدرك ذلك ، فنادته : يا عم ، يا عم ، ولم تناده : يابن عم ، أو أنه هو أدب الصغار مع الكبار حيث ينادونهم بالعمومة ، أو الخؤولة بغض النظر عن طبيعة القرابة ـ الله أعلم بذلك .

وهكذا انضم وافدان جديدان إلى المجتمع الإسلامي الجديد الذي قَلَّ انتساب النساء إليه ، فأصبحن نماذج معدودة أمثال اللاتي هاجرن بدينهن هربًا من مكة ومن الفتنة فيها ، وكان هذان الوافدان الجديدان هما : ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ ، وابنة أختها عمارة ، أو أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب وبنت سلمي بنت عميس زوجه .

٩ ـ بقى علينا أن نشير إلى نقطتين تعرضان نفسية المشركين تجاه رسول الله عليه ،
 وتدلان على الوعى واليقظة فى الصف الإسلامى :

الأولى: هي حرص القاعدة الصلبة على قائدها ألا يمسه أذى أو سوء من سفهاء القوم، وكما يقول ابن أبي أوفى: ( لما اعتمر رسول الله على سترناه من غلمان المشركين ومنهم أن يؤذوا رسول الله على ) (١).

فكانوا حوله جدارًا بشريًا صلبًا ، يحول دون أي هجوم مباغت .

الثانية: أنهم فعلوا ذلك حين رأوا ثغرة ضعف حيث أراد أبو رافع أن يخرج بميمونة روج النبى على ، ( فخرج بميمونة ومن معها فلقوا عناءً من سفهاء المشركين ، آذوا بالسنتهم النبى النبي ، فعرف أبو رافع كيف يقابلهم بالإرهاب المناسب قائلاً : هذا والله الخيل والسلاح ببطن يأجج ، وإذا الخيل قد قربت ، فوقفت لنا هنالك السلاح ) ، فقد تعلم من المدرسة النبوية كيف يواجه الأحداث المفاجئة ، ويريهم من نفسه قوة ، تدفعهم إلى الكف عن الأذى ، فكان التلميذ الأمين في هذه المدرسة ، وهو المولى الذى ضربه أبو لهب من قبل حتى كاد أن يقضى عليه بعد بدر ، وهو اليوم يتحدى طواغيت مكة ويخرج بميمونة ومن معها من مكة ، مهدداً بالسلاح والخيل تغزوها .

البخاری ۲/ ۵/ ۱۸۱ .

# سرية الدعوة إلى بني سليم

حدثنى محمد عن الزهرى قال : ( لما رجع رسول الله على من عمرة القضاء سنة سبع - رجع فى ذى الحجة سنة سبع - بعث ابن أبى العوجاء السلمى فى خمسين رجلاً ، فخرج إلى بنى سليم ، وكان عين لبنى سليم معه ، فلما فصل من المدينة خرج العين إلى قومه فحذًرهم وأخبرهم ، فجمعوا جمعًا كثيرًا ، وجاءهم ابن أبى العوجاء والقوم معدون له ، فلما رآهم أصحاب رسول الله على ، ورأوا جمعهم دَعَوهم إلى الإسلام ، فرشقوهم بالنبل ولم يسمعوا قولهم ، وقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه ، فراموهم ساعة ، وجعلت الأعداء تأتى حتى أحدقوا بهم من كل ناحية ، فقاتل القوم قتالاً شديدًا حتى قُتل عامتهم ، وأصيب صاحبهم ابن أبى العوجاء جريحًا مع القتلى ، ثم تحامل حتى بلغ رسول الله على ) (١) .

نحن فى تطور جديد للدعوة بعد عمرة القضية ، والأصل أن سليمًا وهى من القبائل المجاورة للمدينة ، الأصل فيها أن يلين جاسيها للإسلام بعد أن شهدت استسلام قريش ودخول محمد على مكة ، منيعا بقومه وأصحابه ، ولكون هذه القبيلة ذات وزن معنوى ومادى ، وهى من حلفاء قريش ابتداء ، وبين يدى رسول الله على صحابى ومسلم جديد من بنى سليم هو الأخرم بن أبى العوجاء وطي فأراد أن يغزو بنى سليم بهذا الدين وأن يكون ابن سليم ابن أبى العوجاء ، الخبير بالأرض والقوم والناس ، وبعث معه خمسون من المسلمين ليفتحوا هذا الباب المغلق ، فى محاولة لنشر الإسلام فى هذا الصقع .

وتشير رواية الواقدى إلى أنهم أدوا المهمة بنجاح تام ، ووصلوا إلى سليم ، ودعوهم إلى الله عز وجل وهذه هى المهمة الدعوية للسرية ، غير أن عينًا لسليم كان فى الصف الإسلامى ، ومضى عائدًا إلى قومه فحذرهم ووقعت المجزرة الجديدة التى تشير رواية خليفة بن خياط إلى أنهم قتلوا جميعًا ( أن ابن أبى العوجاء السلمى أصيب هو وأصحابه وقتلوا جميعًا )(٢) وعادت إلينا ثانية روائح بئر معونة التى قتلت فيها سليم من المسلمين سبعين شهيدًا، وهم سرية القراء ، وهؤلاء خمسون ينضمون إلى قافلة الشهداء ، وما جرى لشهداء بئر معونة لم يثن رسول الله عليه عن الدعوة فى هؤلاء القوم ، ولا

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۷۳۸ .

 <sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خياط ١/ ٤٨. وقد رجع اللواء الركن محمود شيت خطاب الرواية الثانية لانقطاع أخبار ابن
 أبى العوجاء نهائيا بعد هذه السرية .

يجوز أن تتوقف الدعوة خوقًا من الاستشهاد ، وحين تحين الظروف المناسبة لابد من الاستفادة منها ؛ لأن الدعوة إلى الله تعالى هى المهمة الأصيلة للمسلمين فى الأرض ، وليس القتل والضرب إلا وسيلة للتحرير وفتح الآفاق أمام دعوة الله تعالى فى الأرض ، وكانت هذه السنة السابعة للهجرة ، وقد حملت فى ثناياها خمسين شهيدًا من شهداء الدعوة ، بعد استضافة خمسمائة شخصية إسلامية جديدة ، وهذه هى طبيعة الدعوات . (ينال منا وننال منه ) والعاقبة للمتقين ، وسنشهد بعد هذا الثمن العظيم الذى قدمه ابن أبى العوجاء وأصحابه ما هو النصر الضخم الهائل الذى تحقق بدماء هؤلاء الشهداء فيما بعد .



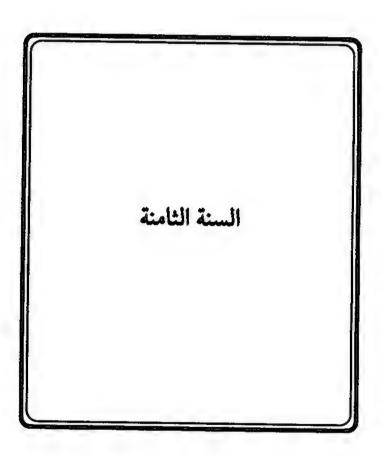

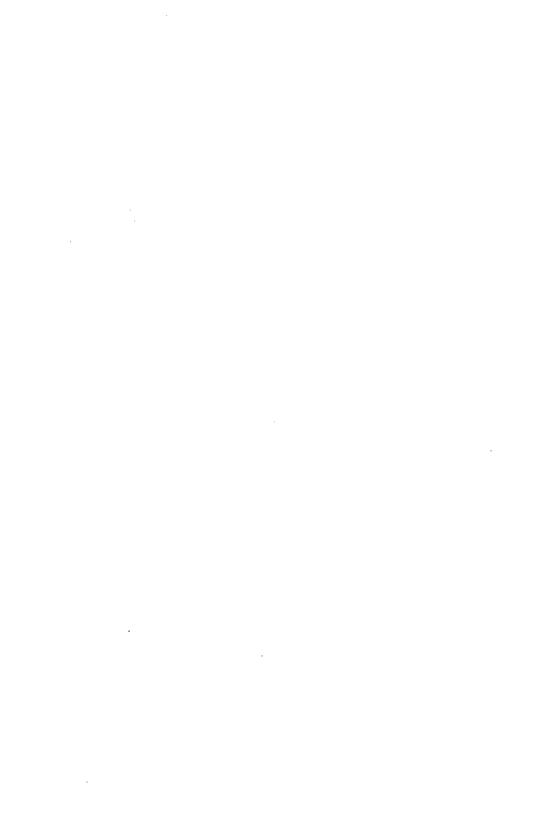

## أفلاذ أكباد مكة مسلمون في المدينة

تركنا عمرو بن العاص فى الحبشة وقد أسلم على يدى النجاشى قبل السنة الثامنة ، وبعد وصول عمرو بن أمية الضمرى إلى الحبشة يطلب عودة المسلمين إلى المدينة ، ونتابع الخطا مع خالد بن الوليد ولي عيث يقص علينا قصة إسلامه مع البدايات الأولى التى هيأته لهذا الإسلام .

(حدثنا محمد بن عمر الواقدى قال : فحدثنى يحيى بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال : سمعت أبى يحدث يقول : قال خالد بن الوليد :

بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد : فإنى لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك ! ومثل الإسلام جهله أحد ؟ وقد سألنى رسول الله على عنك . فقال : \* أين خالد ؟ \* فقلت : يأتى الله به ، فقال : \* ما مثله جهل الإسلام ، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين ، لكان خيرًا له ، ولقدّ مناه على غيره فاستدرك يا أخى ما فاتك ، فقد فاتك مواطن صالحة ) .

( فلما جاءني كتابه نشطت للخروج ، وزادني رغبة في الإسلام وسرني مقالة رسول الله عليه ، قال خالد : وأرى في النوم كأني في بلاد ضيِّقة جديبة ، فخرجت إلى بلد

أخضر واسع ، فقلت : إن هذه لرؤيا . فلما قدمت المدينة ، قلت: لأذكرنها إلى أبي بكر ، قال : فذكرتها فقال : هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام ، والضيق الذي كنت فيه هو الشرك ، فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله ﷺ قلت: من أصاحب إلى رسول الله عَلَيْهُ ؟ فقلت : صفوان بن أمية ، فقلت : يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه ؟ إنما نحن أكلة رأس(١) ، وقد ظهر محمد على العرب والعجم ، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه فإن شرف محمد شرف لنا، فأبي أشد الإباء وقال: لو لم يبق غيري من قريش ما اتبعته أبدًا، فافترقنا وقلت : هذا رجل موتور يطلب وترا(٢) ، قد قُتل أخوه وأبوه في بدر ، فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثل الذي قلت لصفوان ، فقال لي مثل ما قال صفوان ، قلت : فاطو ما ذكرتُ لك ، قال : لا أذكره ، وخرجت إلى منزلي ، فأمرت براحلتي تخرج إلى ، فخرجت بها إلى أن ألقى عثمان بن طلحة فقلت : إن هذا لى صديق ولو ذكرت له ما أريد ، ثم ذكرت من قُتل من آبائه ، فكرهت أذكِّرَهُ ، ثم قلت : وما على وأنا راحل من ساعتي ، فذكرت له ما صار الأمر إليه فقلت : إنما نحن بمنزلة ثعلب في جُحر ، لو صُبّ عليه ذَنوب<sup>(٣)</sup> من ماء لخرج ، وقلت له نحوًا مما قلت لصاحبيه ، فأسرع الإجابة وقال: لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو ، وهذه راحلتي بفخ(٤) مناخة ، قال : فاتعدت أنا وهو بيأجج (٥) إن سبقنى أقام ، وإن سبقته أقمت عليه ، قال: فأدلجنا سحرًا ، فلم يطلع الفجر علينا حتى انتهينا إلى الهدَّة . . . ) .

ونقف هنا قبل متابعة الخطوات مع خالد ، لنعود إلى عمرو بن العاص وهو فى الحبشة فنسير معه فى خطواته تلك التى ابتدأت قبل خطوات خالد ولينهي ، ثم التقيا معًا فى الهدة .

(حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: قال عمرو بن العاص . . . قلت: أيها الملك ، إنى قد رأيت رجلاً خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا ، قد وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا فأعطنيه فأقتله ، فرفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظننت أنه كسره ، وابتدر منخارى ، فجعلت أتلقى الدم بثيابى، وأصابنى من الذل ما لو انشقت بى الأرض دخلت فيها فرقًا منه ، ثم قلت له: أيها الملك ، لو ظننت أنك تكره ما فعلت ما سألتك ، قال : واستحيا وقال : يا عمرو ؛ تسألنى أن أعطيك رسول رسول الله ، من يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأتي موسى ، والذى كان يأتى عيسى ابن مريم لتقتله ؟! قال

<sup>(</sup>١) أكلة رأس : أي قليل يشبعهم رأس واحد . (٢) الوتر : الثأر .

<sup>(</sup>٣) اللنوب : الدلو العظيمة . (٤) فخ : واد بمكة .

<sup>(</sup>٥) يأجَج : واد من أودية مكة على عشرة أكيال من المسجد الحرام .

عمرو : وغُيَّر الله قلبي عما كنت عليه ، وقلتُ في نفسي : عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت ؟! قلت : أتشهد أيها الملك بهذا ؟ قال : نعم . أشهد به عند الله يا عمرو ، فأطعني واتَّبعه ، والله إنه لعلى الحق، وليظهرن على كل دين خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قلت : أفتبايعني على الإسلام ؟ قال : نعم ، فبسط يده فبايعته على الإسلام ، ودعا لي بطست ، فغسل عني الدم ، وكساني ثيابًا . . . وكانت ثيابي قد امتلأت من الدم فألقيتها ، ثم خرجت إلى أصحابي ، فلما رأوا كسوة الملك سروا بذلك وقالوا : هل أدركت من صاحبك ما أردت ؟ فقلت لهم : كرهت أن أكلمه في أول مرة ، وقلت : أعود إليه ، قالوا : الرأى ما رأيت ، وفارقتهم كأني أعمد لحاجة فعمدت إلى موضع السفن ، فأجد سفينة قد شحنت تدفع فركبت معهم فدفعوها حتى انتهوا إلى الشعيبة ، وخرجت من الشعيبة ومعى نفقة، فابتعت بعيرًا، وخرجت أريد المدينة حتى خرجت على مرِّ الظهران، ثم مضيت حتى كنت بالهدَّة ، إذا رجلان قد سبقاني بغير كثير يريدان منزلاً ، وأحدهما داخل في خيمة ، والآخر قائم يمسك الراحلتين ، فنظرت وإذا خالد بن الوليد ، فقلت: أبا سليمان ؟ قال : نعم ، قلت : أين تريد ؟ قال : محمدًا ، دخل الناس في الإسلام، فلم يبق أحد به طمع ، والله لو أقمنا لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها ، قلت: وأنا والله قد أردت محمدًا وأردت الإسلام ، وخرج عثمان بن طلحة فرحَّب بي، فنزلنا جميعًا في المنزل ) .

وهكذا نعود لنسير مع القادة الثلاثة في رحلتهم إلى منبع النـور كما يرويهـا لنـا خالد فيانيك :

( فغدونا حتى انتهينا إلى الهدّة ، فنجد عمرو بن العاص بها فقال : مرحبًا بالقوم ، فقلنا : وبك ، قال : أين مسيركم ؟ قلنا : ما أخرجك ؟ قال : فما الذي أخرجكم ؟ قلنا : الدخول في الإسلام واتباع محمد على ، قال : وذلك الذي أقدمني ، قال : فاصطحبنا جميعًا حتى قدمنا المدينة فأنخنا بظاهر الحرة ركابنا ، فأخبر بنا رسول الله على فسرّ بنا ، فلبست من صالح ثيابي ، ثم عمدت إلى رسول الله على ، فلقيني أخى فقال : أسرع فإن رسول الله على قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم ، فأسرعت المشى فطلعت عليه ، فما زال يبتسم إلى حتى وقفت عليه ، فسلمت عليه بالنبوة ، فرد على السلام بوجه طلق ، فقلت: إنى أشهد ألا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال : « الحمد لله الذي هداك ، قد كنت أرى لك عقلاً رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير » ، قلت : يا رسول الله ، قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً عن الحق ، فادع

الله أن يغفرها لى ، فقال رسول الله على : « الإسلام يجب ما كان قبله » ، فقال خالد : يا رسول الله ، على ذلك ؟ فقال : « اللهم اغفر لخالد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك » ، قال خالد : وتقدم عمرو وعثمان فبايعا رسول الله على ، وكان قدومنا فى صفر سنة ثمان ، فوالله ما كان رسول الله على من يوم أسلمت ليعدل بى أحدًا من أصحابه إذا حزبه أمر ) (١) .

ونتابعها كذلك مع عمرو بن العاص :

(ثم ترافقنا حتى قدمنا المدينة ، فما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبى عنبة يصبح : يا رباح ، يا رباح ، فتفاءلنا بقوله وسرنًا ، ثم نظر إلينا فأسمعه يقول : قد أعطت مكة المقادة بعد هذين، فظننت أنه يعنينى وخالد بن الوليد ،ثم ولى مدبراً إلى المسجد سريعًا ، فظننت أنه يبشر رسول الله عليه بقدومنا فكان كما ظننت ، وأنخنا بالحرة ، ولبسنا من صالح ثيابنا ، ونودى بالعصر ، فانطلقنا جميعًا حتى طلعنا عليه \_ صلوات الله عليه \_ وإن لوجهه تهللاً ، والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا ، فتقدم خالد بن الوليد فبايع ، ثم تقدمً عثمان بن طلحة فبايع ، ثم تقدمت ، فوالله ما إن جلست بين يديه فما استطعت أن أرفع إليه طرفى حياءً منه ، فبايعته أن يغفر لى ما تقدم من ذنبى ، ولم يحضرنى ما تأخر ، فقال : إن الإسلام يجب ما كان قبله ، والهجرة تجب ما كان قبلها ، قال : أن الإسلام يجب ما كان قبله ، والهجرة تجب ما كان قبلها ، قال : أسلمنا ، ولقد كنا عند أبى بكر بتلك المنزلة ، ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة ، وكان قسلمنا ، ولقد كنا عند أبى بكر بتلك المنزلة ، ولقد كنت عند عمر بتلك الحالة ، وكان عمر على خالد كالعاتب )(٢).

\* \* \*

نحن مع عملاقين من عمالقة التاريخ في العالم ، لم يكن لهما أن يأخذا دورهما فيه لولا هذا الإسلام العظيم الذي وضعهما على احتكاك مع قادة الأرض آنذاك بمختلف شعوبهم وأوطانهم ، وحققوا انتصارات باهرة لا نظير لها في العالم ؛ لانها كانت مرتبطة بالعقيدة ارتباطاً وثيقًا ، وها نحن نشهد عملية انتقالهما من الظلمات إلى النور ، وإن كنا تحدثنا عن إسلام عمرو بن العاص على يدى النجاشي في السابق ، لكن هذا لا يمنع من عرضه ضمن خط التوازي مع خالد بن الوليد في في السابق ، لكن هذا لا يمنع عرضه ضمن خط التوازي مع خالد بن الوليد في في السابق ، لكن هذا لا يمنع عرضه ضمن خط التوازي مع خالد بن الوليد في في السابق ، لكن هذا لا يمنا علي عرضه ضمن خط التوازي مع خالد بن الوليد في في السابق ، لكن هذا لا يمنا عرضه في السابق ، لكن هذا لا يمنا عليا المنا الوليد في السابق ، لكن هذا لا يمنا الوليد في السابق ، لكن هذا لا يمنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا المنا الوليد في السابق ، لكن هذا لا يمنا المنا المن

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٧٤٨/٢ ، ٧٤٩ .

<sup>(</sup>۲) المغازي للواقدي ۲/ ۷۶۱ ـ ۷۶۰ .

#### البدايات والجذور:

يقول عمرو بن العاص: (كنت للإسلام مجانبًا معاندًا، فحضرت بدرًا مع المشركين فنجوت، ثم حضرت أحدًا فنجوت، ثم حضرت الحندق فقلت في نفسي: كم أوضع، والله ليظهرن محمد على قريش)، وتؤكد رواية الإمام أحمد هذا المعنى (عن حبيب بن أوس قال: حدثني عمرو بن العاص من فيه، قال: لما انصرفنا من الأحزاب عن الحندق جمعت رجالاً من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو علوًا كبيرًا منكرًا، وإني قد رأيت رأيًا فما ترون فيه ؟ قالوا: وما رأيت ؟ قال : رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإنا أن نكون تحت يدى محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عُرِف فلن يأتينا منهم إلا خير ...) (١).

ويقول خالد رخين : ( لما أراد الله بى من الخير ما أراد قذف فى قلبى حب الإسلام وحضرنى رشدى وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد، فليس موطن أشهده إلا أنصرف وأرى فى نفسى أنى موضع بغير شىء ، وأن محمدًا سيظهر )(٢) .

لقد التقى القائدان فى نقطة الانطلاق ، فبعد كل غزوة كانا يدركان أن حرب محمد وَاللهِ لا جدوى من ورائها ، فقد قال خالد : ( فليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسى أنى موضع فى غير شىء ) .

وقال عمرو: ( فقلت فی نفسی : کم أوضع ، والله لیظهرن محمد علی قریش ). ولاشك أن أُحْدًا واحدة من هذه المواطن ، ورغم ما حقق فیها من انتصارات لم یفردها برأی ، ولم تغیر الخط البیانی لقناعته أنه موضع فی غیر شیء .

وعمرو بن العاص يعرض هذه القناعة بأسلوب آخر: (كنت للإسلام مجانبًا معاندًا ، فحضرت بدرًا مع المشركين فنجوت ، ثم حضرت أحدًا فنجوت ، ثم حضرت الخندق فنجوت ) (٣) .

فهو يرى أنه العناد ولا شىء غيره هو الذى يدفعه لمواجهة محمد على الذى وإذا كان عمرو وخالد فى بدر ليسا فى مواقع الزعامة والقيادة حيث كان الجيل الذى قبلهما هو الذى يتصدر هذه الزعامة، فقد اختلف الأمر فى أحد، بعد أن قتل أربعة وعشرون زعيمًا فى بدر ، فآلت القيادة إلى الرعيل الثانى فى مكة:عمرو بن العاص ، وخالد بن الوليد ،

<sup>(</sup>۱) مسئد أحمد ١٩٨/٤ . (۲) المغازي للواقدي ٢ / ٧٤٦ .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ٢/ ٧٤١ .

وعكرمة بن أبى جهل ، وصفوان بن أمية ، وسهيل بن عمرو ، وإن كانوا قد دانوا جميعًا لقيادة أبى سفيان ، ولم يكن أبو سفيان بمثل القيادة التسلطية بل كان يهيئ المجال لبروز مثل هذه القيادات ، وممارسة طاقاتها وكفاءاتها .

ولا ندرى شيئًا عما يدور من أحاديث مسبقة بين القائدين عمرو وخالد ، لكننا نعلم أن مهامهما مشتركة ، وكل ينطلق في أعماقه من دراسة فاحصة للساحة العربية ، وكانت الخندق هي المعركة الفاصلة عند الرجلين والتي أنهت من أذهانهما نهائيًا إمكانية تحقيق انتصار على محمد بن عبد الله .

سار كل قائد من أعماقه ، يحمل نفس قناعة الآخر ، دون أن يتصارحا بذلك ، وجمعت الخندق بينهما في المهمة الأخيرة ، وفي اللحظات التاريخية التي تقلب الموازين، وتغير المواقف .

وقف أبو سفيان القائد العام خطيبًا يعلن الانسحاب من المعركة : ( إنكم والله لستم بدار مقام ، لقد هلك الخف والكراع وأجدب الجناب ، وأخلفتنا بنو قريظة ، وبلغنا عنهم الذى نكره ، وقد لقينا من الريح ما ترون ، والله ما يثبت لنا بناء ، ولا تطمئن لنا قدر ، فارتحلوا فإنى مرتحل . وقام أبو سفيان، وجلس على بعيره وهو معقول ، ثم ضربه فوثب على ثلاث قوائم فما أطلق عقاله إلا بعد ما قام ) .

وكاد الانسحاب أن يكون عشوائيًا ، لولا تدخل عكرمة بن أبى جهل ( فناداه عكرمة ابن أبى جهل ( فناداه عكرمة ابن أبى جهل : إنك رأس القوم وقائدهم تقشع وتترك الناس، فاستحيا أبو سفيان، فأناخ جمله ونزل عنه، وأخذ بزمامه وهو يقوده، وقال : ارحلوا ، قال : فجعل الناس يرتحلون وهو قائم حتى خفَّ العسكر ) .

وبعد هذه الخطيئة الفادحة من أبى سفيان ، عاد فتدارك الأمر ، وأبرز إمكانياته العسكرية بعد أن حقق هدفه فى الانسحاب ، ( فقال لعمرو بن العاص : يا أبا عبد الله، لابد لى ولك أن نقيم فى جريدة من خيل بإزاء محمد وأصحابه ، فإنا لا نأمن أن نطلب حتى ينفد العسكر ، فقال عمرو : أنا أقيم ، وقال لخالد بن الوليد : ما ترى يا أبا سليمان؟ فقال : أنا أيضًا أقيم ، فأقام عمرو وخالد فى ماثتى فارس ، وسار العسكر إلا هذه الجريدة على متون الخيل )(١) .

لقد بقى القائدان عمرو وخالد بعد الخندق على رأس كتائب الفرسان ، خوفًا من هجوم مفاجئ ، ولا يبعد أن يكونا قد تسامرا ، وظهر لهما فشل حملتهما التي تحطمت

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٤٩٠ .

كل آمالهما بعدها ، لقد جاؤوا بعشرة آلاف مقاتل، وعادوا بخفى حنين ، فمتى يستطيعون تعبئة مثل هذه القبائل والأحلاف مرة ثانية ؟

وحول هذين القائدين يذكر لنا الواقدي ـ ثانية ـ في الحندق هذه المقالة :

(حدثنى عبد الله بن جعفر عن عثمان \_ يعنى ابن محمد الأخسى \_ قال: لما انصرف عمرو بن العاص قال: قد علم كل ذى عقل أن محمداً لم يكذب ، فقال عكرمة بن أبى جهل: أنت أحق الناس ألا يقول هذا ، قال عمرو: لم ؟ قال: لأنه نزل على شرف أبيك ، وقتل سيد قومك ، ويقال: الذى تكلم به خالد بن الوليد ، ولا ندرى لعلهما تكلما بذلك جميعاً . قال خالد بن الوليد: قد علم كل حليم أن محمداً لم يكذب قط ، قال أبو سفيان بن حرب: إن أحق الناس ألا يقول هذا أنت ، قال: ولم ؟ قال: نزل على شرف أبيك ، وقتل سيد قومك أبا جهل )(١) .

وبغض النظر عن صحة الرواية فواقع الحال بالنسبة للقائدين أن الحندق كانت هي المعركة الحاسمة التي هزتهما نفسيًا واقتنعا ألا جدوى من المواجهة مع محمد على المتدأت القناعة ضعيفة مع كل موقعة ، وكان محمد المحلي يغزوهما نفسيًا بعظمة خلقه ، وعظمة تصرفه عقب امتحانه ، والاخلاقية العليا معهم في المواجهة ، فلقد قُتل في بدر سبعون قتيلاً ـ وهم مشركون ـ فقام بمواراتهم في قليب بدر ، وانتصرت قريش في أحد ، فراحت تمثل في القتلى فتبقر البطون ، وتجدع الآذان والانوف ، وتتتقم من المسلمين شر انتقام . كان القائدان يريان كيف يكون قتال الشرف ، وكيف تكون حرب الشرف ، وكان هذا من التربية النبوية لهما قبل الحندق .

والقائد البصير هو الذي يستشف المستقبل ، ويقدّر الصورة الأقرب إلى الواقع ، وليس هو القائد الذي يعيش أزمة ساعته هزيمة ، أو نشوة ساعته انتصارًا ، وبمقياس الأرقام أدرك القائدان هذه النتيجة .

( ثم حضرت الخندق فقلت في نفسى : كم أنا أوضع ، والله ليظهرن محمد على قريش ).

( فليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى نفسى أنى موضع فى غير شىء ) . الموقف الحاسم :

وانطلق القائدان بناءً على هذه النتيجة إلى اتخاذ الموقف الحاسم المناسب لهذه القناعة. أما عمرو بن العاص ، فقد كان لصداقته الوثيقة مع النجاشي ، ما يدفعه إلى اختيار

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ص ٤٩١ .

المكان الجديد لإقامته .

(فخلّفت مالى بالوهط، وأفلت من الناس من فلم أحضر الحديبية ولا صلحها، وانصرف رسول الله على بالصلح ، ورجعت قريش إلى مكة ، فجعلت أقول : يدخل محمد قابلاً مكة بأصحابه : ما مكة بمنزل ولا الطائف ، وما من شيء خير من الخروج ، وأنا بعد ناء عن الإسلام ، أرى لو أسلمت قريش كلها لم أسلم ، فقدمت مكة فجمعت رجالاً من قومي كانوا يرون رأيي ويسمعون مني ويقدّمونني فيما نابهم ، فقلت لهم : كيف أنا فيكم ؟ قالوا : ذو رأينا ومدرهنا ، مع يمن نفس وبركة أمر ، قال : قلت : تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علواً منكراً ، وإني قد رأيت رأياً ، قالوا: فنكون تحت يد محمد ، كنا عند النجاشي ، ما هو ؟ قال : نلحق بالنجاشي فنكون عنده ، فإن كان يظهر محمد ، كنا عند النجاشي ، فنكون تحت يده أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد ، وإن تظهر قريش ، فنحن من فنكون تحت يده أحب إلينا من أن نكون تحت يد محمد ، وإن تظهر قريش ، فنحن من قد عرفوا ، قال : هذا هو الرأي ، قال : فاجمعوا ما تهدونه إليه ، وكان أحب ما يهدى النجاشي . . . ) .

وشتان بين خروج عمرو بن العاص اليوم ، وخروجه قبل عشر سنين أو تزيد حين مضى ليقضُّ الأرض تحت الجالية الإسلامية هناك ، وقريش في عنفوانها وقوتها ، أما اليوم فهو مهاجر بدينه وقومه إلى النجاشي مثل هجرة المسلمين آنذاك ، هاجر باحثًا عن الأمن ، خوفًا من أن يقع بيد محمد ، وهو يكره الإسلام ، ولا يأتي به على بال ، فلو أسلم الناس جميعًا ما أسلم ، وهو بعد هذا زعيم في قومه فلم يكتف وحده بالذهاب إلى الحبشة ، إنما أقنع بذلك مجموعة من أهل مكة ممن يدينون له بالزعامة ، ويعترفون له بالفضل والقيادة ، فهو يريد أن يحافظ على زعامته حتى في الحبشة ، ولا يريد أن يكون نكرة لا سند لها ولا ظهر ، لكنه ما اتخذ هذا القرار إلا بعد صلح الحديبية ، حيث نظر إلى الأفق فرأى بعينه مصيره الأسود وهو يُجَرُّ إلى محمد ليُسلم إن كان بمكة أو كان بالطائف ، ولا شيء أصعب وأشق على النفس من ذل القائد العسكري ، أن يساق صاغرًا إلى خصمه فيحكم فيه ما يشاء ، ويوقع وثيقة الاستسلام والصغار ، وقد رضى ابتداء بعد الخندق أن يقيم في ماله بالوهط قرب الطائف، أما بعد صلح الحديبية ، فالخطر داهم، ومحمد قادم، فلن تسعه أرض ولا سماء ، وليمض إلى الحبشة مهاجرًا بشركه كما مضى المؤمنون الأولون مهاجرين بإسلامهم ، ولا يدرى ، فقد تصل رسل محمد إلى النجاشي تطالب به ، كما مضى ذات يوم إلى النجاشي يطالب بجعفر وأصحابه ليعيدهم صاغرين إلى مكة .

ونجد الخطوات نفسها يمضي بها قائدنا الثاني خالد بن الوليد ، حيث توحدت النظرة

بينهما نحو المستقبل المشؤوم، وإذا كان عمرو قد أدرك بعد الحديبية أن أمر قريش قد انتهى، فقد أدرك خالد قبيل الحديبية ومن خلال التجربة هذه النتيجة المأساوية .

( فلما خرج رسول الله ﷺ إلى الحديبية خرجت في خيل من المشركين فلقيت رسول الله ﷺ بعسفان ، فقمت بإزائه ، وتعرضت له ، فصلى بأصحابه الظهر آمنًا منا، فهممنا أن نغير عليه ، ثم لم يُعزم لنا \_ وكانت فيه خيرة \_ فاطّلع على ما في نفوسنا من الهموم فصلى بأصحابه صلاة العصر ، صلاة الخوف ، فوقع ذلك منى موقعًا وقلت : الرجل ممنوع ، وعدل عن سنن خيلنا وأخذ ذات اليمين ) .

ونقطة الافتراق بين الرجلين كانت واضحة ، فعمرو يغلب قلبه كره الإسلام وأهله ، والقضية عنده قضية هزيمة عسكرية فحسب،أما خالد فقد بدأ قلبه يميل للإسلام ـ كما قال:

( لما أراد الله بي الخير قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي . . . ) .

هذه القضية ، وهذا الحب لهذا النور لم يتسلل إلى قلب عمرو ، والذى زاد مساحة حب الإسلام فى قلب خالد هو تجربته الشعورية فى صلح الحديبية ، حين هم بالانقضاض على المسلمين فى صلاة العصر .

وفى رواية ابن أبى شيبة: ( فقال خالد بن الوليد: قد كانوا على غرَّة لو حملنا عليهم أصبنا منهم ، ولكن تأتى الساعة صلاة أخرى هى أحب إليهم من أنفسهم وأبنائهم . . . فحانت صلاة العصر فصلى رسول الله على صلاة الخوف ) (١) ، والرواية السابقة ( فاطلع على ما فى نفوسنا من الهموم ، فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف ، فوقع ذلك منى موقعًا ، وقلت : الرجل ممنوع ، وعدل عن سنن خيلنا وأخذ ذات اليمين ) وهذه الكلمة من الضخامة بحيث أقنعت خالدًا أن محمدًا يوحى إليه ، ( فاطلع على ما فى نفوسنا ) فزادت هذه القضية فسحة الإسلام فى قلبه .

كما يفترق القائدان في نقطة ثانية ، وذلك بعد الحديبية ، حين اختار عمرو المضى إلى الحبشة، كانت آفاق خالد أبعد وأرحب من عمرو، (قلت في نفسى : أي شيء بقى، أين المذهب ؟ إلى النجاشي ، فقد اتبع محمداً ، وأصحابه آمنون عنده . . . ) فقد أدرك خالد بثاقب نظره أن الحبشة أرض إسلامية وتحت سلطان محمد ، طالما أن صاحبها تابع محمداً على دينه ، لكن اعتماد عمرو على صداقته دفعت به إلى النجاشي ، بينما أوقفت معلومات خالد را في السير إليها .

وافترق الرجلان \_ كما قلنا \_ كذلك بحب خالد للإسلام ، وكراهية عمرو له ، لكن

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ١٣/٥.

الإعداد للمستقبل واحد عند الرجلين ، ويمضى خالد فى حساباته : ( . . . فأخرج إلى هرقل ؟ فأخرج من دينى إلى نصرانية أو يهودية ؟ فأقيم مع عجم تابعًا ؟ أو أقيم فى دارى فيمن بقى ) ، ورفض خالد كل هذه الحلول المطروحة لما لها من عقابيل أسوأ من مقامه فى مكة ، فأن يعيش فى بلاد العجم نكرة لا يعرفه أحد ، ويدخل النصرانية أو اليهودية ، فالإسلام أولى إن كان ولابد أن يغير دينه ، وفى قلب هذه الاضطرابات والحيرة كانت عمرة القضية .

### الصاعق الكهربي عند عمرو:

( فدخلت على النجاشى فسجدت له كما كنت أصنع فقال : مرحبًا بصديقى ، أهديت لى من بلادك شيئًا ؟ فقلت : نعم أيها الملك ، أهديت إليك أدمًا كثيرًا ، ثم قربته إليه ، فأعجبه ، وفرَّق منه أشياء بين بطارقته ، وأمر بسائره فأدخل فى موضع ، وأمر أن يكتب ويحتفظ به ، فلما رأيت طيب نفسه قلت :

أيها الملك : إنى قد رأيت رجلاً خرج من عندك ، وهو رسول رجل عدو لنا ، قد وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا ، فأعطنيه فأقتله ، فرفع يده فضرب بها أنفى ضربة ظننت أنه كسره (١) ، وابتدر منخارى ، فجعلت أتلقى الدم فى ثيابى ، وأصابنى من الذل ما لو انشقت بى الأرض دخلت فيها فرقًا منه ، ثم قلت له : أيها الملك ، لو ظننت أنك تكره ما فعلت ما سألتك ، قال : واستحيا ، وقال : يا عمرو ، تسألنى أن أعطيك رسول ما فعلت ما سألتك ، قال : واستحيا ، وقال : يا عمرو ، تسألنى أن أعطيك رسول رسول الله من يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى ، والذى كان يأتى عيسى ابن مريم لتقتله ).

لقد كانت ضربة مفاجأة لم تكن بالحسبان ، هزَّت كيان عمرو كله ، ولم تنل فقط من أنفه ، وعبَّر عن هذا المعنى بقوله : ( وأصابني من الذل ما لو انشقت الأرض دخلت فيها فرقًا منه ) .

لقد ذهبت عزة الجاهلية وكبرياؤها كلها من قلبه ، ورأى نفسه صغيرًا ذليلاً أمام الملك الغاضب ، وانكسر الران الذى أحاط بقلبه ، فأصبحت النوافذ فى القلب جاهزة للتلقى ، وتحطمت السدود والقيود والحدود مع هذه الضربة .

وجاءت الكلمة البلسم التي أضاءت النور في قلبه إضاءة عجيبة مذهلة : ( تسألني أن

<sup>(</sup>۱) رواية الإمام أحمد تشير إلى أن الملك ضرب أنفه ولم يضرب أنف عمرو ( فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره ، فلو انشقت لى الأرض لدخلت فيها فرقًا منه ) وهذا لا يغير من الموضوع شيئًا ، إذ العامل النفسى الذى حلَّ بعمرو هو نفسه على الروايتين. ح (١٧١٠) .

أعطيك رسول رسول الله من يأتيه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى ، والذى كان يأتى موسى ، والذى كان يأتى عيسى ابن مريم لتقتله؟ ) ، وكم سمع هذا الكلام عمرو من قبل ، ولم يلق له بالا أو يصيخ له أذنًا خلال عشرين عامًا خلت .

لقد كانت عزة الجاهلية تحجز بين الإسلام وبين قلبه ، ولا تتسلل الكلمات من أى موقع ، والحروب التى خاضها ، والهزائم التى نالها خلال هذه الأعوام العشرين هيأته ليعترف بالهزيمة لا ليدخل فى الإسلام، فلا يزال محمد عنده خصمًا يحاربه وينتصر عليه، أما الآن ، وبعد دفقات الدم العجيبة التى انهمرت منه ، أخرجت معها ذلك الغلو الأسود من قلبه وكما قال : ( وغير الله قلبى عما كنت عليه ، وقلت فى نفسى : عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت ! ) ، ووقع التغيير المطلوب ليس التغيير البطىء الذى يزيل جزءًا من الحاجز النفسى وجزءًا من العزة الجاهلية ، وجزءًا من العصبية المكابرة ، إنما تحطم كل هذا الجدار السميك .

(قلت: أتشهد أيها الملك بهذا؟ قال: نعم، أشهد به عند الله يا عمرو)، واتصلت أسلاك الكهرباء مباشرة بالمولّد الجديد النجاشى، قلب عمرو، ثم جاءت الشحنة الثانية: (والله إنه لعلى الحق، وليظهرن على كل دين خالفه). وكانت هذه الشحنة الثانية الأقوى، فتوهج قلب عمرو بالإسلام، ولم ينطق به بعد (كما ظهر موسى على فرعون وجنوده) وكانت هذه الجملة الأخيرة هي التي ولّدت الطاقة الهائلة الإيمانية عند عمرو (فقلت: أتبايعني على الإسلام؟ قال: نعم، فبسط يده فبايعته على الإسلام).

وهنا ندرك سر حديث رسول الله ﷺ : ( عن عقبة ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : « أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص » )(١) .

وولد عمرو إنسانًا جديدًا بعد هذه الضربة وهذا الحوار ، ولبس ثيابه الجديدة التي أعطاه إياها النجاشي ، ومضى يقطع الفيافي والقفار ماضيًا إلى رسول الله ﷺ ليسلم .

### الصاعق الكهربي عند خالد:

كما سبق وذكرنا أن الجدار الذي ران على قلب خالد قد بدأت تتهشم بعض جوانبه، ونفذت منه ثغرة زحزحت شيئًا من غلاظة الكفر ، لتهيئ المجال لدخول الإسلام فيه .

( وكان أخى الوليد بن الوليد قد دخل مع النبي ﷺ في عمرة القضية ، فطلبني فلم

 <sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ٣/ ٥٤ ، وقال فيه المحقق : إسناده حسن ، وهو في المسند ٤/ ١٥٥ ، وأخرجه الترمذي
 (٢٨٤٤).

يجدنى فكتب إلى كتابًا فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد : فإنى لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ! ومثل الإسلام جهله أحد ؟ وقد سألنى رسول الله عنك ، فقال : ﴿ أَين خالد ؟ ﴾ فقلت : يأتى الله به ، فقال : ﴿ مَا مثله جهل الإسلام ، ولو كان جعل نكايته وجدّه مع المسلمين على المشركين ، لكان خيرًا له ، ولقدّمناه على غيره »، فاستدرك يا أخى ما فاتك ، فقد فاتك مواقع صالحة ).

وإذا كان الصاعق عند عمرو ضربة ، فالصاعق عند خالد رسالة .

والقسم الأول من هذه الرسالة يحمل عتابًا شديدًا لتأخره عن الإسلام ، وحيث إن هناك ثغرة تنفذ إلى قلب خالد ، فقد كان لهذا العتاب دوره . ( فإنى لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ! ومثل الإسلام جهله أحد ؟ ) ، وأساس قبول هذا الكلام عند خالد هو أنه لا يحمل صيغة التبكيت والتوبيخ ، بمقدار ما يحمل صيغة الثناء والإكبار للإسلام الذي يناسب العقل النير الحصيف وللعقل الكبير الذي يفقه هذا الدين ويتجاوب معه ، ولعل هذه الكلمات فقط لو كانت هي الرسالة تصل بخالد إلى الإسلام ، لكنها تيار ضعيف ، يمكن أن يتردد ويتذبذب ويتقطع ، فلا يزال في قلبه جبال الماضي البعيد من الحرب والحقد بينه وبين نبي هذا الإسلام ، أليس هو الذي حاربه في كل موقع ، وهو الذي أفقده سبعين من خيرة أصحابه ، وهو الذي شارك في حصاره قبل عام بهدف استئصاله ، فلو أنه اقتنع بالإسلام فما الذي يهدم هذا الحقد ؟ وخالد أليس هو ابن الوليد بن المغيرة الذي مثّل عزة بني مخزوم وحربها ضد بني عبد مناف ، حتى نزل القرآن يهجوه لمواقفه ؟ فهل يبيع مجد بني مخزوم بمثل هذه البساطة ليكون جنديًا ذليلاً عند محمد، ينتقم منه شر انتقام ؟ ألم يكن ابن عمه أبو جهل بن هشام هو قائد قريش كلها ضد محمد ﷺ ، وعبأ العرب،وسقط قتيلاً في بدر للمحافظة على شرف قبيلته ؟ فهل ينتهي هو لبيع شرف هذه القبيلة على يديه ؟ كل هذه التساؤلات كان يمكن أن تثور لو أن الرسالة انتهت عند هذا الحد ، وقد يحتاج مشروع الإسلام إلى سنين ليتأكد من زوال هذه الرواسب وآثارها عند محمد بن عبد الله .

ولكن جاءت القنبلة الموقوتة في الرسالة ، والتي دكت قلعة الشرك كله ، وقلعة العصبية كلها ، فانهارت القلعة تمامًا وغدت ركامًا ، واحترق هذا الركام ، بفعل هذه القنبلة الصاعقة .

( وقد سألنى رسول الله عنك ، فقلت : يأتى الله به ) وهو هذا الفتيل قبل الانفجار، فأن يبلغ من شأن خالد بن الوليد عند محمد المنتصر الذى دخل مكة رغم أنف قريش أن يسأل عنه محمد عليه ، فهو الأمر الذى يصب فى قلب المشكلة .

فقال : ( \* ما مثل خالد يجهل الإسلام ، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيراً له، ولقدمناه على غيره » )، ثلاث جمل، بل قل : ثلاث قطع ، كل قطعة حملت تياراً مزق وأحرق الران في القلب، فخالد في ذهن محمد على عظماء الأمة ، وسيد من ساداتها ، ولا يحق لمثله أن يجهل الإسلام ، والقطعة الثانية : ( \* ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيراً له » ) فهو اعتراف بعبقريته وتفوقه ، وطاقاته وإبداعه في المجال العسكرى ، ويمكن أن يضع كل هذه الطاقات والعبقرية في خدمة الإسلام كما كان يضعها في خدمة الجاهلية ، إن خالداً ليس نكرة من جهة ، ولن يتم تجاهله في هذا الموقع الجديد، وليس جندياً مغموراً لا يعرفه أحد ، وكانت القطعة الأخيرة التي رفدت الشحنات السابقة فأجهزت على كل عناصر التردد والخوف ، والمشك ، والحقد ، والكبر ، والعصبية في نفسه ( \* ولقدمناه على غيره »)، فماذا يبقى بعد ذلك ؟ مدى الثقة بمحمد علي ومصداقيته، هذه ليست ذات شك أبداً عنده ، فتجربته العملية خلال عقدين من الأعوام ، ووفاءه بالعهد تجعله رمزاً للعرب كلهم في الوفاء والأمانة والبعد عن الغدر .

#### خالد الداعية:

نعم ،خالد الداعية إلى الإسلام ،ولم ينطق بعد بلفظ الإسلام ، فقد أسلم قلبه لله رب العالمين ، ولساعته ، فقد أصبح صاحب قضية ، ورجل هدف ،وتحول تركيبه كله من الجاهلية إلى الإسلام ، ومن الظلمات إلى النور . وساعد على اتخاذ هذا الموقف ، تلك الرؤيا التي رآها ( وأرى في النوم كأنى في بلاد ضيقة جديبة فخرجت إلى بلد أخضر واسع ) فعليه أن يمضى إذن إلى هذا البلد الأخضر ، إلى المدينة المنورة .

( فلما أجمعت الخروج فلقيت صفوان بن أمية فقلت : يا أبا وهب ، أما ترى ما نحن فيه ، إنما نحن أكلة رأس ) .

فإن عليه \_ وقد سلك طريق الدعوة \_ أن يسلك بها طريق الحكمة ، فلابد أن يوضح لزميله القائد الوضع الذي آلت إليه مكة بعد عمرة القضية ، وبعد دخول محمد لها ، فلم تعد مكة تذكر في انتصارات محمد في الأرض ، ( وقد ظهر محمد على العرب والعجم ) ، وهذه قضية يدركها صفوان بن أمية بما لديه من كفاءات عسكرية أهلته للزعامة في عشيرته .

( فلو قدمنا على محمد فاتبعناه ، فإن شرف محمد لنا شرف ) ، وهذا هو لب القضية ، فالذهاب إلى محمد ليس ذهابًا إلى محكمة ميدانية تحاكم مجرمى الحرب ، إنما هو ذهاب إلى زعيم يقود العرب بقومه وبأمثال هؤلاء القادة، فشرف محمد هو شرف لكل قرشى ، ( فأبى أشد الإباء ، وقال : لو لم يبق غيره من قريش ما اتبعته أبدًا ).

وحيث إن خالدًا ولخي أضاء قلبه بمشكاة الإيمان، أصبحت الإضاءة لديه واضحة ، ليكشف من يعيش فى الظلام الدامس ، فوضع الإنارة الكافية ، وسلطها على موقف صفوان ، فبدت أمامه عوامل الصراع النفسى لدى صفوان فقلت : ( هذا رجل موتور يطلب وترًا قد قتل أخوه وأبوه ببدر ) وهذا هو كل ما عند القيادة القرشية .

وبالإضاءة نفسها ، وبالكاشف نفسه ، رأى عكرمة بن أبي جهل ابن عمه ( فلقيت عكرمة بن أبي جهل، فقلت له مثل الذي قلت لصفوان، فقال لي مثل ما قال صفوان)، وكاد أن يمضى دون أن يسلط كاشفه على عثمان بن طلحة ، لكنه لا يضيره أن يكون داعية لأعتى من صفوان وعكرمة، وما أعتى منهما غير عثمان، فقد سقط أهل عثمان كلهم قتلي في أحد، لكن لم يدر بخلده أن عثمان بن طلحة قد تعرض لتحويل كبير مثله، لا ندري نحن طبيعته وكيف غزاه وأنار قلبه ،إنما رأينا نتائجه فقال : ( فأسرع الإجابة وقال : لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو ، وهذه راحلتي بفخ مناخة . . . فأدلجنا سحرًا فلم يطلع علينا الفجر حتى التقينا بيأجج فغدونا حتى انتهينا إلى الهدة ، فنجد عمرو بن العاص بها فقال : مرحبًا بالقوم، فقلنا : وبك ، قال : أين مسيركم ؟ قلنا : ما أخرجك؟ قال : فما الذي أخرجكم ؟ ) ، ولابد من هنا أن تتحرك نفسية الداعية إلى الإسلام والذي لم ينطق بعد بالشهادتين، فهذا عمرو بن العاص زعيم كذلك من زعماء مكة ، فلم لا يعرض عليه المشاركة في المسيرة إلى محمد، و بمقدار ما بدت شخصية عمرو الداهية، المخططة ، حيث رفض أن يتحدث عن مسيره ، بمقدار ما برزت شخصية خالد الواضحة المبصرة فقال له :( الدخول في الإسلام ، واتباع محمد ﷺ ) وفي رواية الإمام أحمد : ( فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال : والله لقد استقام المنسم(١) ، وإن الرجل لنبي ، أذهب والله أسلم ، حتى متى )، فلينل عمرو من دعوته كما نال من قبل عكرمة وصفوان وعثمان .

## رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها :

وانطلق الركب الثلاثة ميممين صوب المدينة ،وهم سادة مكة بلا منازع إلا أبا سفيان فالذين تركوهم بمكة : عكرمة ، وصفوان ، وسهيل لا يبلغون شأو خالد في العبقرية

<sup>(</sup>١) المنسم : الأثر والعلامة ، والمراد تبين وظهر الطريق .

الحربية ، ولا يبلغون شأو عمرو بن العاص في الدهاء ونصاعة الرأى ، ولا يبلغون شأو عثمان في الموقع ، فعثمان بن طلحة سادن الكعبة ، الكعبة التي قدست مكة من أجلها ، والتي يعترف العرب بفضل قريش لوجودهم حولها فهم سدنة البيت وهم أهله ، يبرز عثمان بن طلحة على رأس هؤلاء جميعًا، فقد انتهت حجابة البيت إليه من بني عبد الدار، ويحمل عثمان بن طلحة مجداً آخر هو صاحب اللواء ، فاللواء في قريش كان في بني عبد الدار ، وعثمان بن طلحة سيد بني عبد الدار بلا منازع ، وأما عمرو بن العاص ، فصحيح أنه لا يبلغ في عراقة المجد القبلي ما يبلغه عكرمة بن أبي جهل ، وإن كان يتساوى مع صفوان فهما من مستوى واحد سهم وجمح ، وسهيل بن عمرو وصل إلى موقع القيادة برجاحة رأيه لا بعراقة نسبه ، فهو في المرتبة الثانية في النسب ؛ لأنه من بني عامر بن لؤى وليس من بني كعب بن لؤى ، وكعب هو صريح ولد إسماعيل ، وأوسط نسبًا من عامر، وفي المجال العسكرى والقيادة الحربية لا يتفوق على خالد بن الوليد أحد؛ لأنه هو الوحيد الذى استطاع خلال هذه السنين الثمانية أن يحقق نصراً يذكر في تاريخ قريش يوم أحد ، وهو النصر الوحيد كذلك ، ومعني مضى هؤلاء الثلاثة ليسلموا هو أن مكة قد القت المقادة بعد هذين الرجلين ، كما ذكر الذى رآهما قادمين للإسلام .

لقد استسلمت مكة عسكريًا وسياسيًا بانضمام هؤلاء القادة الثلاثة إلى الإسلام ، وكما ورد في بعض الروايات عن رسول الله ﷺ قوله حين بلغه وصول عمرو وخالد وعثمان : « لقد رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها » .

#### اللقاء السعيد:

وكان رسول الله على سعيدًا فرحًا بأغلى هدايا مكة له ، هؤلاء القادة الكبار ، وهذه الكنوز الخالدة ، وكما قال الوليد بن الوليد لأخيه : (أسرع، فإن رسول الله على قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم ، فأسرعت المشى فاطلعت عليه ، فما زال يبتسم حتى وقفت عليه ) .

وذاك عمرو بن العاص يصف هذا اللقاء السعيد بقوله: (وإن لوجهه تهللاً والمسلمون حوله قد سروا بإسلامنا). لقد جاء هذا اللقاء بعد حرب ضروس بين هؤلاء القادة ومحمد على المسلمين معهم استمر ثماني سنين لا يهدأ لها أوار ، عبئت له كل الطاقات العربية المجاورة ، وها هم الآن يأتون مسلمين لله ولرسوله ، ولقد كانت قضية واحدة تقلق القائدين عمراً وخالداً ، هذه القضية هي مسح ذلك الماضي الذي ينز دماً وحقداً على الإسلام والمسلمين .

يقول خالد وَلِيَّتُكَ : (يا رسول الله ، قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندًا الحق ، فادع الله أن يغفرها لى ، فقال رسول الله ﷺ : ( الإسلام يجب ما كان قبله » ) .

ومع ذلك ، وبعد أن التقى خالد ببؤرة النور ، واتصل بالمصدر الأساسى فى الأرض لهذا النور : ﴿ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۞ ﴾ [ المائدة ] ، فيود أن ينال شرف هذا التضرع من رسول رب العالمين لرب العالمين فى المغفرة لخالد فعاد يكرر : ( قلت : يا رسول الله ، على ذلك ؟ فقال : ﴿ اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك » ).

وأما عمرو فرطيخي فيعطينا إضاءة أخرى عن نفسه ، وقد ترك زميليه يتقدمانه إلى البيعة لشدة حيائه من رسول الله على ( فتقدم خالد بن الوليد فبايع ، ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايع ، ثم تقدمت فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فما استطعت أن أرفع طرفى إليه حياء منه ، فبايعته على أن يغفر لى ما تقدم من ذنبى ولم يحضرنى ما تأخر ، فقال : « إن الإسلام يجب ما كان قبله ، والهجرة تجب ما كان قبلها ») فقد كان شعور الحياء من ذلك الماضى الآسن هو الذى يسيطر عليه ، وما يستطيع أن يجيل طرفه بوجه رسول الله عليه ، ولا يضع عينه بعينه .

ومثل هذا الدخول فى الإسلام من القادة الأعداء ، لو كان فى غير مدرسة النبوة ، لكان عليهم أن يوضعوا تحت التجربة سنوات قبل الاطمئنان إليهم ، ومراقبتهم ، والحذر منهم ، وتحذير المسلمين من الاتصال بهم ،أما فى مدرسة النبوة ، فمنذ اللحظات الأولى للإسلام ، يتقدم هذا العدو ليأخذ موقعه المتناسب مع كفاءاته وإمكاناته وخبراته ، وكأنما هو من أهل دار الأرقم ، أو من الرعيل الأول من المهاجرين .

يقول عمرو: ( فوالله ما عدل بى رسول الله ﷺ، وبخالد بن الوليد أحدًا من أصحابه فى أمر حزبه منذ أسلمنا ) ، لقد احتلوا الموقع الأول من الصدارة فى المسؤولية والمواجهة العسكرية منذ لحظات إسلامهما ، إلى أن توفى الله تعالى نبيه ، ( ولقد كنا عند أبى بكر بتلك المنزلة ، وكان عمر على خالد كالعاتب ) .

### درس إلى الدعاة:

ونذكر الدعاة فى الأرض أن يقفوا على أعتاب هذه المدرسة النبوية ويتعلموا من إمام المربين والدعاة فقه الدعوة إلى الله \_ عز وجل \_ وهم يحسبون أن الكم الكبير الذى يحفظونه من النصوص ، والخطب ، والأشرطة ، والكتب ، والحشد الضخم الـذى

يسوقونه من الحجج هو الطريقة الوحيدة في الدعوة ، وحين يجدون استقصاء أو توقفًا عن الاستجابة أو إدبارًا من الناس، فيفضحون هؤلاء الناس، ويتهمونهم بدينهم وبعقيدتهم وبتقواهم، دون أن يرجعوا إلى أنفسهم ويراجعوا طريقة دعوتهم، والقرآن الكريم عندما تحدث عن الدعوة إنما ساق وسيلة الدعوة من خلال العمل والسلوك والقدوة ، ولم يتحدث عنها من خلال الوعظ والإرشاد كما يقول عز وجل : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مّمن دَعَا إلى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنّنِي مِنَ الْمُسْلَمِينَ آنَ وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السّيّئَةُ ادْفَعْ بِالّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا اللّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقًاهَا إلا أَلذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقًاهَا إلا أَلذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقًاهَا إلا أَلذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقًاهَا إلا أَلْذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقًاهَا إلا أَلْذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقًاهَا إلا أَلْذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقًاهَا إلا أَلْدِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقًاهَا إلا أَلْدِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقًاهَا اللّه وَعَطِيم (٣٠) ﴾ [ نصلت ] .

فالميزان الحساس في نجاح الدعوة هو: أن تجعل الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ، وأسلوب ذلك هو: أن تدفع السيئة بالتي هي أحسن، ليس بالسيئة وليس بالحسنة ، ولكن بالتي هي أحسن ، وما يتأتي هذا الذي هو أحسن إلا بجراجعة العديد من الحسن ، ليختار الأحسن منهما، ولا يكفي أن يكون حسنًا فقط ، وتبرز أمامنا ظاهرة إسلام خالد وأسميناها ظاهرة ؛ لأنها تتكرر في المدرسة النبوية مع الكثير من القادة والسادة والزعماء الذي حملوا راية حرب الإسلام أعوامًا طويلة، وحملوا من الحقد على الإسلام وأهله ما كان أن يوزع على أهل الأرض، واستطاع سيد الدعاة على أن يستل تلك الجبال من الحقد والغيظ والكراهية للإسلام باستعمال: التي هي أحسن، بحيث لا يكون فوقها حسن.

وحين نقف أمام هذه الكلمات القليلة التي سطرها الوليد بن الوليد في رسالته لأخيه خالد ، والتي لم تتجاوز السطرين ولم تتجاوز خمس عشرة كلمة ، كان لها مفعول أطنان الكتب والمقالات والخطب والمواعظ والأشرطة المرثية والمسموعة من التأثير في نفس خالد العظيم ، لقد أدرك \_ عليه الصلاة والسلام \_ أن حب الشرف والسيادة هو مفتاح شخصية خالد التي تملك مقومات البطولة والعبقرية العسكرية ما لا يكاد يدانيها أحد ، وكلما سرت في مواجهة هذا الشرف والنيل منه ، والحط منه ، وتصغير صاحبه ، كلما أبعدت المسافة ، وأبعدت النجعة بينك وبين المدعو ، وهو على استعداد أن يقاتل عشرين سنة أخرى ، ولا يساوم على كرامته ، أو يعطى يده لذل ، أو تهان شخصيته ، وكلما أمعنت في رفع هذا الشرف ، والتعامل معه ، كلما قربت المسافة بينك وبين هذا العدو ، وضيقت الهوة بينك وبينه .

وكل الذي كان يدفع خالـدًا وُطِيْكُ إلى التفكير بالسفر إلى الحبشة أو كسرى أو قيصر، إنما هو خوفه من تحقيره أو إذلاله من سيد الخلق محمد ﷺ أو تعييره أو إهانته

بعد هذه الحرب العدائية الضروس ، وجاءت هذه الكلمات القليلة في الموقع المناسب ، كأنها تلك اللبنة التي يكمل بها البناء لا زيادة ولا نقصانًا جاءت كلمات المصطفى على: « ما مثل خالد يجهل الإسلام »؛ لتؤكد لخالد أنه معترف بشرفه وفضله وعقله عند عدوه اللدود محمد لله و كان جعل نكايته وجده مع المسلمين ضد المشركين لكان خيراً له » ) فهو بإمكانه أن يطوى صفحة الماضى بما ينال من تقدير عظيم عند محمد لله ويكون جنديًا في الصف الإسلامي منذ اللحظات الأولى ( « ولقدمناه على غيره » ) هكذا دون تحديد ، فهو إذن القائد في الإسلام ، مثل ما هو القائد في الجاهلية وليس حبيس السجن ،أو الإقامة الجبرية ، أو تكسير رتبه العسكرية كلها ، ليكون جنديًا عاديًا ، بل «لقدمناه على غيره » .)

فإذن ما الذي يحول بينه وبين الإسلام ؟ هل هو عدم القناعة بالإسلام ؟ بالتأكيد لا؛ لأنه وضح له أن الرجل ممنوع ، ووضح له أنه يوضع في غير شيء ، وأنه إنما يغالب الله رب العالمين ، لكن العزة التي يخاف من فقدها والشرف الذي يخاف من النيل منه ، والكرامة التي يتحسب من تمريغها بالوحل ، هي التي تحول بينه وبين الإسلام ، فإذا توفرت العزة والكرامة والقيادة في الصف الإسلامي، فأى مبرر بقي له في صف مفكك منهار ، آيل للهزيمة والسقوط ، هذا المفتاح الذي تعامل رسول الله وسي بحيث كان في أسنانه متطابقًا مائة في المائة مع القفل القائم على قلب خالد بن الوليد ، ومنذ أن دخل هذا المفتاح في قفل قلب خالذ ، وتحرك فيه، سرعان ما فتح القفل ، وكسر الران، وحطم القيد ، وأطلق سراح العملاق من عقاله ، وكانت الابتسامة التي لم تفارق وجه النبي في ، وهو يستقبل خالد بن الوليد ، وهو يدعو إلى ربه كذلك أن يغفر له ما كان له من مواقف صد عن سبيل الله ، فخرج من عنده مضيئًا بنور الإسلام ، وغدا هو نفسه مصدرًا للنور والإشعاع في الأرض ينير للآخرين دربهم ، فقاد معه عثمان بن طلحة ، وعمرو بن العاص ، وانضموا إلى الدين الجديد ( وما عدل رسول الله وسخوا لا بعمرو أحدًا إذا حزبه أمر حتى توفاه الله تعالى إلى جواره) .

ويفقه الدعاة إذن درس إسلام خالد ، ودور خمس عشرة كلمة في تحويل العدو اللدود إلى الصديق الحميم والولى الحميم ، وحين تحدث القرآن الكريم عن أساليب الدعوة قدم الحكمة قبل الموعظة ، والحكمة التي تعبر عن رحلة استعمال « التي هي أحسن » من بين مجموعة من الحسنات ، واختيار أحسن شيء فيها هي الحكمة ، ويأتي بعدها دور الموعظة ، والموعظة نفسها يجب أن تكون حسنة كذلك بحيث لا تعتمد الإكثار والإملال ، وإضاعة المعاني بضخامتها .

فكانت الوسيلة الأولى سابقة على الثانية وكلاهما يدور بين التي هي أحسن والحسنة. ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ [ النحل : ١٢٥ ] :

والعجيب أن تكون الدعوة في كلمات رسالة ، وليست مواجهة أو حديثًا مباشرًا أو مكالمة بواسطة ، إنما كانت كلمات وضعت في رسالة الوليد التي استطاع فيها الداعية الوليد بحكمته كذلك أن يضعها في إطارها المناسب وفي جوها المناسب ، ( أما بعد : فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ، ومثل الإسلام جهله أحد ؟ وقد سألنى رسول الله ﷺ عنك ) ، ثم وضع نص الحديث مع النبي ﷺ وختم الرسالة يقوله : ( فاستدرك يا أخى ما فاتك ، فقد فاتك مواطن صالحة ) ، ثم نشهد بعدها خالد الداعية ﴿ وَقُلْ تَعْلَمُ مِن المدرسة النبوية فن الدعوة ، فمضى إلى صفوان ، ليحرك جانب الشرف فيه ، ويربط الإسلام بالشرف ( يا أبا وهب ، أما ترى ما نحن فيه، إنما نحن أكلة رأس وقد ظهر محمد على العرب والعجم ، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه فإن شرف محمد لنا شرف ) ، وعندما أبي ، وكان الحقد عنده أكبر من الإسلام نفسه ، ولم تكن تلك الثغرة التي تسللت إلى نفس خالد قد وجدت عنده ، وكان الران لا يزال مسيطرًا على قلبه ، ولم تكن أسنان مفتاح خالد متطابقة تمامًا مع قفل قلب صفوان فلم يفتح القفل ، وحاول ذلك مع عكرمة ، وكانت النتيجة نفسها ، ثم كانت كلمته مع عثمان بن طلحة فرطي ، وأضاف سنًا جديدًا لمفتاحه بقوله : ( إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب عليه ذنوب ماء لخرج ، وقلت له نحواً مما قلت لصاحبيه )، وكان قد فتح قفله قبل خالد ، وما ندرى كيف فتح ، فمضى معه إلى المدينة ، ونجده يتابع الدعوة حتى مع عمرو بن العاص رَجْتُ عندما قال له: ( قلت :أبا سليمان ! قال: نعم . قلت: أين تريد ؟ قال : محمدًا ، دخل الناس في الإسلام فلم يبق أحد به طمع ، والله لو أقمنا لأخذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتها )، وفي رواية الإمام أحمد: ﴿ وَاللَّهُ لقد استقام المنسم ، وإن الرجل لنبى ، أذهب والله فأسلم ، حتى متى . . ) وكان قفل عمرو قد فتح منذ ضربة النجاشي ،وهكذا شهدنا خالدًا داعية إلى الله تعالى من أثر ونور كلمات النبوة التي سطرت له ، قبل أن يعلن كلمة التوحيد بين يدى قائده ونبيه محمد ـ عليه الصلاة والسلام.

#### صفحتان:

ويعرض لنا عمرو بن العاص صفحتين متقابلتين تمثلانه في الظلمات وفي النور ، يقول : (إني كنت على أطباق ثلاث: لقد رأيتنى وما أحد أشد بغضاً لرسول الله على منى ، ولا أحب إلى أن أكون قد استمكنت منه فقتلته ، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار) ، وكم من الملأ من قريش كان على مثل ما كان عليه عمرو ، ومات على حالته على هذا الطبق ، فكان من أهل النار ، وكان أبوه العاص بن وائل السهمى على رأس هؤلاء ، ولولا الرسالة ، لطوتهم هؤلاء جميعاً الدنيا ولم تحفل بهم ، أما الطبق الثانى ( فلما جعل الله الإسلام في قلبى أتيت النبي على ، فقلت : ابسط يمينك فلأبايعك ، فبسط يمينه ، فقبضت يدى ، قال : « مالك يا عمرو » ، قلت : أردت أن أشترط ، قال : « تشترط بماذا ؟ » قلت : أن يغفر الله لى ، قال: « أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله ؟ » ) . .

ودخل في الإسلام ، فما هو التحول العجيب الذي حل به وبقلبه ؟

يقول : ( وما كان أحد أحب إلى من رسول الله على ) ، هذا الحب الذي كان بغضًا كله ، يتحول حبًا كله ، هذا عن الحب فماذا عن الإجلال ؟

( . . ولا أجل في عيني منه ، وما كنت أطيق أن أملأ عيني إجلالاً منه ، ولو شئت أن أصفه ما أطقت ؛ لأني لم أكن أملاً عينيَّ منه ) .

وهذا أوضح جلاء للصورة القرآنية :

﴿ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ١٠٠٠ ﴾ [ نصلت ] .

ما كان شيء أحب إليه من قتله ، ثم ما كان يطيق أن يملأ عينيه إجلالاً له ، ولهذا فهو لا يستطيع أن يصفه .

( ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة )<sup>(١)</sup> .

ونرجو الله تعالى لـه أن يكـون مـن أهـل الجنة ؛ فقـد 1 أسلم الناس وآمن عمرو ابن العاص » (٢) .

<sup>(</sup>١) الحديث في مسلم ، ح (١٧٣) ، كتاب الإيمان .

۹۳ سبق تخریجه ص ۹۳

## سرايا نصر ومحن مع بداية العام الثامن

سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بالكديد في صفر سنة ثمان :

( روى ابن إسحاق (١) ، والإمام أحمد (٢) ، وأبو داود من طريق محمد بن عمر وابن سعد رحمهم الله تعالى عن جندب بن مكيث الجهنى وطي قال : بعث رسول الله على غالب بن عبد الله الليثى ، ليث كلب بن عوف فى سرية كنت فيهم ، وأمره أن يشن الغارة على بنى الملوح بالكديد (٣) ، وهم من بنى ليث ، قال : فخرجنا حتى إذا كنا بقديد لقينا الحارث بن البرصاء الليثى فأخذناه فقال : إنما جثت أريد الإسلام ، وإنما خرجت إلى رسول الله على ، فقلنا : لن يضرك رباط يوم وليلة إن كنت تريد الإسلام ، وإن يكن غير ذلك فنستوثق منك ، قال: فشددناه وثاقًا ، وخلفنا عليه رويجلاً منا أسود، يقال له: سويد بن منحر، وقلنا: إن نازعك فاحتز رأسه، ثم سرنا حتى أتينا الكديد عند غروب الشمس ، فكمنًا فى ناحية الوادى .

وبعثنی أصحابی ربیئة (٤) لهم فخرجت حتی أتیت تلاً مشرقًا علی الحاضر (٥) یطلعنی علیه م، حتی إذا أسندت فیه (٦) وعلوت رأسه انبطحت ـ وفی روایة : فاضطجعت علی بطنی ـ قال : فوالله إنی لانظر إذ خرج رجل من خباء له ، فقال لامرأته : إنی أری علی هذا التل سوادًا ما رأیته علیه صدر یومی هذا ، فانظری إلی أوعیتك لا تكون الكلاب جرَّت منها شیتًا ، قال : فنظرت فقالت : والله ما أفقد من أوعیتی شیتًا ، فقال لامرأته : ناولینی قوسی ونبلی ، فناولته قوسه وسهمین معها ، فأرسل سهمًا فوالله ما أخطأ به جنبی ـ ولفظ ابن إسحاق وابن سعد : بین عینی ّ ـ قال : فانتزعته وثبت مكانی ، ثم رمانی الآخر فخالطنی به ـ ولفظ ابن إسحاق وابن سعد : فوضعه فی منكبی ـ فانتزعته وثبت فی مكانی ، فقال لامرأته : والله لو كان ربیئة ، لقد تحرك بعد ،

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١٠٣٠ بشرح الوزير المغربي .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٣/٤٦٧، ٤٦٨، وقد ذكر ابن حجر في الإصابة أنه بسند حسن ٣/٥/١٨٦.

 <sup>(</sup>٣) كديد : في القاموس : بين الحرمين ، وفي شرح المواهب : إلى مكة أقرب على اثنين وأربعين ميلاً ، وفي
 الصحيح ماه بين عسفان وقُديد .

<sup>(</sup>٤) ربيئة : طليعة .

<sup>(</sup>٥) الحاضر : القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه .

<sup>(</sup>٦) أسندت فيه : صعدت .

لقد خالطه سهماى ـ لا أبالك ـ فإذا أصبحت فابتغيهما لا تمضغهما الكلاب ، قال : ثم دخل الخباء ، وراحت ماشية الحي من إبلهم وأغنامهم .

فلما احتلبوا وعطنوا (١) واطمأنوا فناموا شننا عليهم الغارة ، فقتلنا المقاتلة ، وسبينا الذرية ، واستقنا النعم ، والشاء ، فخرجنا نحدرها قبل المدينة حتى مررنا بابن البرصاء فاحتملناه واحتملنا أصحابنا ، وخرج صريخ القوم في قومهم فجاءنا ما لا قبل لنا به فجاءنا القوم حتى نظروا إلينا أما بيننا وبينهم إلا الوادى وهم موجهون إلينا ؛ إذ جاء الله تعالى بالوادى من حيث شاء بماء يملأ جنبتيه ، وايم الله ما رأينا قبل ذلك سحابًا ولا مطرًا ، فجاء بما لا يستطيع أحد أن يجوزه (٢) ، فلقد رأيتهم وقوفًا ينظرون إلينا ، وقد أسندناها في المشلل (٣) نحدرها \_ وفي لفظ : في المسيل \_ وفتناهم فوتًا لا يقدرون على طلبنا ، ثم قدمنا المدينة .

وروى محمد بن عمر عن حمزة بن عمرو الأسلمى قال : كنت معهم وكنا بضعة عشر رجلاً ، وكان شعارنا : أمت أمت ) (٤) .

سرية شجاع بن وهب الأسدى وَلَيْكَ إلى بنى عامر بالسى (٥) في ربيع الأول سنة ثمان:

(حدثنى الواقدى قال : حدثنى ابن أبى سبرة عن إسحاق بن عبد الله عن عمرو بن الحكم قال : بعث رسول الله على شجاع بن وهب الأسدى فى أربعة وعشرين رجلاً إلى جمع من هوازن بالسى ، وأمره أن يُغير عليهم ، فخرج فكان يسير الليل ويكمن النهار حتى صبّحهم وهم غارون، وقد أوعز إلى أصحابه قبل ذلك ألا يمعنوا فى الطلب فأصابوا نعما كثيراً وشاء ، فاستاقوا ذلك كله حتى قدموا المدينة واقتسموا الغنيمة ، وكانت سهامهم خمسة عشر بعيراً كل رجل ، وعدلوا البعير بعشرة من الغنم ، وغابت السرية خمس عشرة ليلة .

قال ابن أبى سبرة : فحدَّثت بهذا الحديث محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان فقال : كانوا قد أصابوا في الحاضر نسوة فاستاقوهن ، وكانت فيهن جارية وضيئة فقدموا

<sup>(</sup>١) عطنوا : أسقوا الإبل وأرووها . (٢) يجوزه : يقطعه

<sup>(</sup>٣) المشلل: ثنية مشرفة على قديد.

<sup>(</sup>٤) المغازي للواقدي ٢/ ٧٥٢ ، وسبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢١٧، ٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) السيّ: بكسر أوله وتشديد ثانيه بلا همز ، وهو ماء على ثلاث مراحل من مكة إلى البصرة ، وخمس إلى المدينة .

بها المدينة ، ثم قدم وفدهم مسلمين ، فلما قدموا كلموا رسول الله على في السبى ، فكلم النبي على شجاعًا وأصحابه في ردهن فسلموهن وردوهن إلى أصحابهن ، قال ابن أبي سبرة : فأخبرت شيخًا من الانصار بذلك فقال : أما الجارية الوضيئة فكان شجاع بن وهب قد أخذها لنفسه بثمن فأصابها فلما قدم الوفد خيرها ، فاختارت المقام عند شجاع ابن وهب ، فلقد قتل يوم اليمامة وهي عنده ، ولم يكن له منها ولد )(١) .

# سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح في شهر ربيع الأول سنة ثمان :

قال الواقدى : حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهرى قال : ( بعث رسول الله على الله على النام ، كعب بن عمير الغفارى فى خمسة عشر رجلاً حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام ، فوجدوا جمعًا من جمعهم كثيرًا ، فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل ، فلما رأى ذلك أصحاب النبى على قاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا فأفلت منهم رجل جريح فى القتلى ، فلما يرد عليهم الليل تحامل حتى أتى رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله من البعث إليهم فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم ).

حدثنى ابن أبى سبرة عن الحارث بن فضيل قال: (كان كعب يكمن النهار ويسير الليل حتى دنا منهم ، فرآه عين لهم فأخبرهم بقلة أصحاب النبى اللي ، فجاؤوا على الخيول فقتلوهم )(٢) .

فى صفر الخير سنة ثمان ، وفى الشهر الذى أسلمت فيه قيادات مكة ، كان بعث غالب بن عبد الله الكنانى الليثى إلى بنى الملوح بالكديد ، ونشير إلى أن هذا القائد هو من قبيلة بنى الملوح ؛ إذ ينتهون جميعًا إلى عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر ، لكن غالبًا من فرع كلب بن عوف ، أما بنو الملوح فمن فرع المشراخ بن عوف ، ولهذا أوكل إليه قيادة هذه السرية ، فهو أعرف بقومه وأدرى بهم وبأرضهم ، وسبق لغالب سرايا وقق فيها وحقق انتصارات عظيمة ، وقد نقل لنا خبر السرية عن جندب بن مكيث الجهنى فطيئي .

ونشير إلى أن بنى ليث بن كنانة هم فرع من بكر التى حالفت قريشًا ضد رسول الله على الله عندنا هو تفصيلات المعركة المعركة

<sup>(</sup>١) المغاري للواقدي ٢/ ٧٥٣، ٧٥٤ .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۲ / ۲۵۲ ، ۷۵۳ .

كما نقلها جندب وطيقي خاصة في المهمة التي كلف بها وهو أن يكون طليعة القوم ، حيث اختار المكان المناسب في رأس الجبل الذي يطل على الحاضر، ويشهد كل تحركات العدو ، وكيف كان جنديًا في قمة الانضباط وقمة الخبرة، فقد انبطح على بطنه بحيث يستطيع أن يرى كل شيء ولا يرى ، وكانت المفاجأة التي واجهته هو ذلك الاعرابي الذي رأى سواده ولم يتأكد من شخصه هل هو إنسان أم دابة أم شيء ما وقع على الجبل ، وينقل لنا الحديث مفصلاً بين الأعرابي وزوجته ، إذ توقعه ابتداءً أن يكون كلبًا، فطلب من زوجته أن تتأكد من أمتعتها ألا تكون الكلاب قد أخذت شيئًا منها، ولا شك أنه كان راميًا ماهرًا، كما وصفه جندب فقد رمى السهم الأول ، وأصاب بين عيني جندب ، وراح الدم ينزف نهرًا ، لكنه خشي إن تحرك أن يكشف فتفشل مهمته التي جاء من أجلها وهي تعرفه على وضع القوم وعودته إلى الجيش يمده بما لديه من معلومات ، واكتفى أن ينتزع السهم من جبينه أو من جنبه، ثم كان السهم الثاني الذي غرز في منكبه، واكتفى أن ينتزع وترك الدم يتدفق منه وهو منبطح على الأرض لا يبدى حراكًا بحيث أوهم العدو أنه لا طلب له، ولا عدو، وعرض نفسه للموت ، حفاظًا على نجاح مهمته، حيث يحدثنا بعدها ، عن الانقضاض على العدو ، وأخذ الغنائم وقتل من قبًل منهم .

وكان درسًا تربويًا عظيمًا فى الفداء والتفانى لحسن تنفيذ المهمة ، وحسن أدائها لكل جندى يكلف بمهمة الاستطلاع المناسب بحيث يخفى مهمته عن العدو بأكبر قدر من السرية والكتمان ويحقق أكبر قدر من المعلومات عن العدو تقدم لقيادة الجيش المسلم .

ونلاحظ أن الجيش قد يباد كله نتيجة فشل المهمة الاستطلاعية ، فسرية كعب بن عمير الغفارى وَطِيْقِكُ قد استشهد جميع أفرادها ،لوجود عين من العدو كشفت تحركاتهم، فدفعت العدو للانقضاض عليهم حيث قاتلوا أشد القتال ، واستبسلوا أشد الاستبسال ، وخاصة عندما تكون المهمة في قلب أرض العدو ، وبأعداد قليلة لا تثير الانتباه ، وتكون مكلفة بتنفيذ عملية داخل أرض العدو .

ولو أن جندبًا ولحقيق تحرك ، وتململ من الألم الشديد ، أو وقف أو هرب لانكشف أمره ، وأمر الجيش من ورائه ، ولا ننفى دور القائد العظيم فى التوجيهات المناسبة لجنده فغالب ولحقيق خبير الأرض والقوم وصاحب الكفاءة القتالية، يضع الخطة كاملة ، ويلاحق كل فرد بعينه عند تحديد مهمته المطلوبة ، ونترك المجال لعرض هذه الكفاءة العسكرية للفريق الركن محمود شيت خطاب ، حيث يصف غالبًا ولحقيق فى هذه السرية بقوله :

( لقد استطاع غالب بحذره ويقظته واستطلاعه الحصول على المعلومات الكافية عن

عدوه ، فباغتهم بالهجوم الليلى مباغتة كاملة بالأسلوب ؛ إذ لم يكن المسركون يتوقعون هجومًا ليليًا عليهم ،كما باغتهم بالزمان إذ لم يكن المشركون يتوقعون الهجوم عليهم ليلاً، بل اطمأنوا وأمنوا،كما استطاع غالب بسرعة الحركة من الابتعاد عن المشركين ، والخلاص من مطاردتهم له ، فأدى غالب واجبه في هذه السرية أداء رائعًا حقًا ، وحقق أهدافه كافة منها) (١).

ويخلص بعد هذا العرض في هذه السرية وسراياه السابقة واللاحقة إلى القول :

(أما السمات القيادية لغالب فواضحة كل الوضوح ؛ لأنه قاد ثلاث سرايا من سرايا النبى على في حياته المباركة ، كما قاد مقدمة المسلمين في فتح مكة ، فلما التحق النبي بالرفيق الأعلى استمر على نشاطه في الجهاد ، فكان من أصحاب الأيام في حرب العراق وفارس .

ولعل من تلك السمات الحذر واليقظة ، فلم يصدق الأسير الذى ادعى الإسلام ، وأنه فى طريقه إلى النبى عليه لإعلان إسلامه ، بل شد وثاقه وجعل عليه حارسًا مزودًا بأوامر وأضحة جلية أن يحز رأسه إذا حاول الهروب من الأسر ؛ حتى يحول دون اتصال هذا الأسير بقومه ، وكشف نيات المسلمين مبكرًا مما يؤدى إلى استعداد المشركين للقاء المسلمين .

وكان الأسير من بنى ليث \_ غالب من بنى ليث أيضًا \_ ولكنه لم يراع ابن عمه كما كان يفعل فى أيام الجاهلية بل عامله كأى عدو آخر بصرف النظر عن قرابته ، مما يدل على تغلغل تعاليم الإسلام من جهة ، واجتثاث عنعنات الجاهلية وتقاليدها من جذورها من جهة أخرى .

ومن دلائل يقظته وحذَره إرساله الربايا الاستطلاعية ليستطيع إعداد خطته على هدى وبيُّنة ، وبشكل يؤدى إلى النصر .

وكان يحث رجاله على القتال ، ويحثهم على الجهاد ويؤاخى بين أصحابه ؛ ليكون التعاون وثيقًا بينهم قبل المعركة وفى أثنائها وبعدها ، كما يأمر بالطاعة المطلقة يأمر بتنفيذ أوامره نصًا وروحًا ، والابتعاد عن الخلاف والفتنة إذ لا نصر مع الخلاف ، ولا هزيمة مع الطاعة .

وقد كان قائدًا تعرضيًا ، يطبق مبدأ المباغتة بالزمان، فيتعرض بوقت لا يتوقعه العدو، والمكان باتجاه لا يتوقعه العدو ، وبالأسلوب في التعرض السريع الخاطف ، والانسحاب

<sup>(</sup>١) قادة النبي ﷺ : محمود شيت خطاب ص ٣٩١ . ٣٩٢ .

السريع الخاطف قبل أن يعود للعدو رشده الذي فقده جراء المباغتة .

ويبدو أن من سماته القيادية سرعة الحركة : التقدم بسرعة إلى ساحة المعركة ، والانسحاب بسرعة مع الغنائم ، فكان أحد رواد الحرب الخاطفة التي بحاجة إلى قابلية الحركة وسرعتها .

وكان من القادة الذين يطبقون مبدأ : إدامة المعنويات ، فكان من أهدافه رفع معنويات رجاله من جهة ، وهدم معنويات أعدائه من جهة أخرى .

وكان سريع القرار وصائبه يثق برجاله ويثقون به ، ويبادلهم حبا بحب، ويعرف مزايا أصحابه وخواصهم ، ويكلف كل واحد منهم ما يناسب كفايته من واجبات، له شخصية قوية نافذة ، يتحمل المسؤولية كاملة ولا يتهرب منها ، ولا يلقيها على عواتق الآخرين ، يتمتع بمزية سبق النظر ، ويحسب لكل أمر حسابه، ويُعد له ما ينبغى لمعالجته وحسمه بسرعة قبل فوات الأوان ، له قابلية بدنية جيدة ، وماض ناصع مجيد .

ولعل من أبرز سماته القيادية : شجاعته الشخصية الفائقة ، فلما أصيبت سرية بشير ابن سعد أعد النبى النبي الزبير بن العوام وطفي ، وهو من هو شجاعة وإقدامًا لتأديب بنى مرة الذين أصابوا تلك السرية ، وألحقوا بها أفدح الأضرار بالأرواح ، ولكن النبى الشر أثر غالب بن عبد الله للقيام بمهمة تأديب بنى مرة ، وهذا دليل على أنه كان له في ميزان الشجاعة والإقدام وزن ثقيل .

لقد كان غالب من قادة النبي على المتميزين ) (١) .

بقى أن ندرك جانبًا ذا مغزىً تربوى فى هذه السرايا ، هو استشهاد سرية كعب بن عمير الغفارى ﴿ وَلِحْتَىٰ وَنجاة سرية غالب ، فكلتاهما متقاربتان فى العدد ، وكان بالإمكان أن يستشهد رجال سرية غالب جميعًا لولا أن بعث الله السيل من حيث لا يحتسبون ، فيحول بين سرية غالب والموت ، بينما لم يهيأ ذلك لغزوة كعب .

( وخرج صريخ القوم فى قومهم فجاء ما لا قبل لنا به ، ونظروا إلينا وبيننا وبينهم الوادى ، وهم موجهون إلينا ، فجاء الله الوادى من حيث شاء بماء ملأ جنبتيه ، وايم الله ما رأينا قبل ذلك سحابًا ولا مطرًا ، فجاء بما لا يستطيع أحد أن يجوزه، فلقد رأيتهم وقوفًا ينظرون إلينا وقد أسندنا فى المشلل ، ونُتنَاهم فهم لا يقدرون على طلبنا ) .

<sup>(</sup>١) قادة النبي ﷺ :محمود شيت خطاب ص ٣٩٨ ، ٣٩٩ .

# شجاع بن وهب : السفير القائد :

ونجى الله تعالى سرية شجاع بن وهب الأسدى حيث أغاروا على هوازن فى السّى ناحية ركبة ، ونفذوا التعليمات الموجهة إليهم فى كمون النهار ومسير الليل ، ولم يفجأهم عين يراهم فيبلغ عامر هناك بعددهم ، فاستطاعوا أن يستاقوا النعم والشاء ، وقدموا المدينة ، ولم يمعنوا فى الطلب .

وهذه السرايا الثلاث ليست مهمتها المواجهة والحرب بمقدار ما كانت مهمتها بث الرعب والخوف في قلب العدو أن يد محمد على تصل إلى الشمال في ذات أطلاح ، وإلى الشرق في السيِّ والركبة، وإلى الجنوب في الكديد، وأن المنطقة كلها منطقة حرب، تدعو القبائل إلى أن تراجع موقفها ، وتسالم المسلمين .

إن إشعار العدو بالقوة هو الذي يجعله يراجع موقفه ، ويتعامل من جديد مع الساحة ، وصحيح أن النصوص لا تنقل لنا تسارع هذه القبائل للإسلام ، لكن ما نفاجاً به من الأعداد في الجيوش الإسلامية تبين لنا ذلك ، فإذا كان العدد قد ارتفع إلى ألفين في عمرة القضية خلال العام السابع ، بعد أن كان جنود الحديبية ألفًا وخمسمائة ، فها نحن نفاجاً بسرية مؤتة، وذلك بعد مضى أربعة أشهر من السنة الثامنة في ارتفاع العدد إلى ثلاثة آلاف مقاتل، فمن أين جاءت هذه الألف الجديدة ، وخلال النصف الأول من السنة الثامنة، فلقد زاد العدد ضعفين في ستة أشهر ، عن زيادة الخمسمائة في عام واحد ، وهذا يعنى أن هذه السرايا قد أعطت مفعولها، وأن مهمتها أن تلفت النظر إلى القوة الإسلامية، كما أن من مهمتها الدعوة ، وقد شهدنا سريتين فقدت كل منهما أفرادها وهم يدعون كما أن من مهمتها الدعوة ، وقد شهدنا سريتين فقدت كل منهما أفرادها وهم يدعون الى الإسلام ، سرية ابن أبى العوجاء السلمي في بني سليم والتي تربو على خمسين شهيدًا ، وقد دعوا القوم إلى الإسلام فأبوا ثم قتلوا أفراد السرية جميعًا .

ونقف قليلاً عند قيادة شجاع بن وهب الأسدى ولحظي ، فهو من المهاجرين الأولين ومن حلفاء بنى أمية مع عبد الله بن جحش ولحظي وغيره ، ولأول مرة يقود هذه السرية إلى ديار بنى عامر ، وكان أحد الرسل الستة الذين بعثهم رسول الله الحلي إلى الملوك والأمراء قبل تكليفه بهذه المهمة ، فقد أرسله رسول الله الحلي الحارث بن أبى شمر

الغسانى أو إلى المنذر بن الحارث بن أبى شمر كما فى رواية الطبرانى ، وأدى المهمة بنجاح ، وعاد إلى المدينة ، بنجاح ، وعاد إلى المدينة ، كما أدى مهمته بنجاح فى ديار بنى عامر وعاد إلى المدينة ، وسنرى بعد قليل أثر هذه السرية من خلال تحرك أكبر زعماء بنى عامر للإسلام على أثر هذه السرية ، وهو علقمة بن علائة ، والذى كان يترقب الأحداث ليتخذ الموقف المناسب، كما سنرى أثر سرية الشهداء فى بنى سليم كذلك حيث تكون الأشهر القادمة من الأشهر الحاسمة فى التاريخ الإسلامى ، من حيث إقبال الناس على الإسلام .

# من غزو بني عامر إلى إسلام سيد بني عامر

1 - لقد حرَّك رسول الله على بعد الحديبية أكثر من سرية لبنى عامر بن صعصعة ، على رأس بعضها أبو بكر الصديق إلى بنى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فى شعبان سنة سبع ،بالإضافة إلى سرية عمر بن الخطاب لهوازن بتربة، وبنو عامر منهم ومن جيرانهم إضافة إلى سرية شجاع بن وهب الأسدى التى تحدثنا آنفًا عنها ، وكانت زعامة بنى عامر قد انتهت إلى عامر بن الطفيل ، وعلقمة بن علائة ، وكلاهما من بنى كلاب ابن ربيعة وذلك بعد أن أصبح أبو براء ملاعب الأسنة عامر بن مالك شيخًا طاعنًا فى السن ، وراح هذان الزعيمان يصولان ويجولان لكسب مواقعهما وإثبات زعامتهما فى القبيلة ، أما نسبهما فهما :

- ـ عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة .
- ـ وعلقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة .

Y - وقد روى ابن عساكر بإسناد له إلى الشافعي حدثني غير واحد أن عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة تنافرا فقال علقمة : لا أنافرك على الفروسية أبدًا أنت أشد بأسًا منى ، فقال عامر : لا أنافرك على الكرم ، أنت رجل سخى ، فقال علقمة : لكنى موف وأنت غادر ، وعفيف وأنت عاهر ، وألد وأنت عاقر )(١).

٣-ونقف عند غدر عامر بن الطفيل قليلاً ، فهو الغادر الأول بالمسلمين في قصة سرية بثر معونة ، فقد أجار عمه أبو البراء عامر بن مالك المسلمين ، كي يمضوا دعاة في بني عامر ( قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على رسول الله على المدينة فعرض عليه رسول الله على الإسلام ، ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد من

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٢/٤/٤٢٤ ( ت ٥٦٦٩ ).

الإسلام، وقال: يا محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد تدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك ، فقال رسول الله على : \* إنى أخشى عليهم أهل نجد »، قال أبو براء: أنا لهم جار، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك ، فبعث رسول الله على المنذر بن عمرو أخا بنى ساعدة (۱) المعنق ليموت في أربعين (۲) رجلاً من أصحابه من خيار المسلمين منهم الحارث بن الصمة، وحرام بن ملحان، وعروة بن أسماء، ونافع بن بديل بن ورقاء، وعامر بن فهيرة في رجال من المسلمين ، فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي أرض بين بنى عامر وحرة بنى سليم كلا البلدين منها قريب . . . فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله على الله على عدو الله عامر بن الطفيل ، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله ، ثم استصرخ عليهم بنى عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه، وقالوا: لن نخفر أبا براء ، وقد عقد لهم عقدًا وجوارًا ، فاستصرخ عليهم قبائل من بنى سليم من عُصيَّة ورعل وذكوان ، فأجابوه إلى ذلك ، فخرجوا حتى غشوا القوم ، فأحاطوا بهم في رحالهم ، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ، ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم يرحمهم الله . . . ) (۳) .

وقد فضح حسان بن ثابت غدر عامر بن الطفيل وإخفار ذمة عمه أبى براء ملاعب الأسنة، وراح يحرض أبناء عامر بن مالك على ابن عمهم عامر بن الطفيل بن مالك بقوله:

بنى أم البنين ألم يَرُعكم تهكم عامر بأبى براء ألا أبلغ ربيعة ذا المساعى أبوك أبو الحروب أبو براء

وأنتم من ذوائب أهل نجد ليخفره وما خطأ كعمد فما أحدثت في الحدثان بعدى وخالك ماجد حكم بن سعد(٤)

صحيح أن عامر بن الطفيل انتصر وقتل سبعين من المسلمين ، فتاريخه ملطخ بالـدم والغدر بالمسلمين ، وحقَّ قول علقمة فيه الذي أصبح عامر يوصم به :ولكني موف وأنت غادر ، وعفيف وأنت عاهر .

وكان علقمة بن علاثة ، بعيدًا عن حرب المسلمين ، أما عامر بن الطفيل ، فكان قلبه ينز حقدًا على المسلمين ، فقد ساق البخارى في صحيحه نبأ قدومه المدينة قال فيما

<sup>(</sup>١) وهو نقيبهم يوم بيعة العقبة .

<sup>(</sup>۲) وفي الصحيح أنهم سبعون كما في فتح الباري ح (٩١) .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام بشرح الوزير المغربي ٢/ ٦٧٧ ، ٦٧٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٢ / ٦٧٩ .

رواه عن أنس بن مالك ولطيني :

( وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خيَّر من ثلاث خصال فقال : يكون لك أهل السهل ، ولى أهل المدر ؛ أو أكون خليفتك ، أو أغزوك )(١) .

ويوضح هذه الرواية رواية البيهقي :

( أتى عامر بن الطفيل النبى ﷺ فقال له : « يا عامر ، أسلم » قال : أسلم على أن لى الوبر ولك المدر ، قال : « لا » ، ثم قال : « يا عامر ، أسلم » ، قال : أسلم على أن الوبر لى ولك المدر ، قال : « لا » .

قال : فولى وهو يقول : والله يا محمد لأملأنها عليك خيلاً جردًا ، ورجالاً مردًا، أو لأربطن بكل نخلة فرسًا ، فقال النبي ﷺ : ﴿ اللهم اكفني عامرًا واهد قومه ﴾ (٢).

فتاريخ عامر بن الطفيل تاريخ يقطر بالعداء للإسلام وأهله ، وكان يود أن بأخذ تفويضًا من رسول الله ﷺ أن يعطيه زعامة البادية ، وتكون زعامة الحضر له فلم يحصل على ذلك .

٤ - والظاهر أن الأمر قد تطور بين عامر وعلقمة، فبعد أن تراجعا عن المنافرة بينهما،
 عادا فتحركت صراعات الزعامة بينهما فراحا إلى قبائل العرب ، كل واحد يريد أن يفوق صاحبه .

( وكان علقمة بن علائة تنافر مع عامر بن الطفيل ، فخرج مع عامر لبيد والأعشى ومع علقمة الحطيئة فحكَّما أبا سفيان بن حرب ، فأبى أن يحكم بينهما ، فأتيا عيينة بن حصن فأبى ، فأتيا غيلان بن سلمة الثقفى فردهما إلى حرملة بن الأشعر المرى ، فردهما إلى هرم بن قطبة الفزارى ، فلما نزلا به قال : لأقضين بينكما ولكن فى العام المقبل ، فانصرفا ، ثم قدما فبعث إلى عامر سرا فقال : أتنافر رجلاً لا تفخر أنت وقومك إلا بآبائه ، فكيف تكون أنت خيراً منه ؟ فقال : أنشدك الله أن تفضًله على ، وهذه ناصيتى جُزَّها واحكم بما لى بما شئت أو فسوً بينى وبينه .

ثم بعث إلى علقمة سراً فقال : كيف تفاخر رجلاً هو ابن عمك وأبوك أبوه وهو أعظم قومك غناءً ؟ فقال له كما قال لعامر ، فأرسل هرم إلى بنيه : إنى قائل مقالة فإذا فرغت منها فلينحر أحدكم عن علقمة عشراً ، ولينحر آخر عن عامر عشراً ، وفرقوا بين الناس ، فلما أصبح قال لهما جهاراً :

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۷ / ۳۸٦ ، ح (۹۱ ک) . (۲

لقد تحاكمتما إلى وأنتما كركبتي البعير يقعان معًا، وكلاكما سيد كريم، ولم يفضل)(١).

• وتفرق الناس دون أن يحكم أحد لواحد منهما على الآخر ، غير أن الشعراء يتبعون حيث يلتقط الحب ، وحيث إن الأعشى ولبيد كانا مع عامر ، فراح الأعشى يفضل عامرًا على علقمة فيقول :

( سُدت بني الأحوص لم تعدهم وعامر ساد بني عامر

وذلك في قصيدة طويلة انتشرت بين العرب انتشار النار في الهشيم ، فنذر علقمة دم الأعشى ، فاتفق أن ظفر به فأنشد قصيدة نقض بها الأولى يقول فيها :

علقم يا خير بني عامر للضيف والصاحب والزائر

وقال له : لئن مننت على ً لأمدحنك بكل بيت هجوتك به قصيدة ، فأطلقه )(٢) .

ومرًّ الزمن ، وبلغ علقمة بن علاثة أن أبا عامر الراهب توفى عند قيصر ، فمضى يطلب ميراثه هناك .

وذلك في فترة الحديبية تقريبًا ، والعرب تتناقل الأخبار كلها فديوان شعرهم سجل حياتهم .

( وروى أبو عوانة في صحيحه من طريق ابن أبي حدرد الأسلمي قال : قال محمد ابن سلمة : كنا يومًا عند رسول الله على فقال : « يا حسان، أنشدني من شعر الجاهلية » فأنشده قصيدة الأعشى التي هجا بها علقمة بن علاثة ومدح عامر بن الطفيل ، فقال :

د يا حسان ، لا تعد تنشدني هذه القصيدة ، فقال :

يا رسول الله ، تنهاني عن رجل مشرك يقيم عند قيصر ، فقال :

د إن قيصر سأل أبا سفيان عنى فتناول منى، وسأل علقمة فأحسن القول ، فإن أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى » ، ورأيت نحو ذلك مرويًا عن ابن عباس بنحو هذا السياق .

وذكر البلاذرى أن سبب قدوم علقمة على قيصر أنه بلغه موت أبى عامر الراهب ، فقدم هو وكنانة بن عبد ياليل فى طلب ميراثه ، فأعطاه لكنانة ؛ لكونه من أهل المدر ولم يعطه لعلقمة .

٦ ـ ويعود علقمة بن علاثة، ولا يذكر له رسول الله إلا خيرًا، بينما كان تاريخ عامرٍ

<sup>(</sup>١ ، ٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٤/٢٥ ( ت ٥٦٦٩ ) .

ملطخاً بالدم ، والغدر ، ولعل بعض هذه الكلمات الندية النبوية بلغت علقمة بن علاثة فى الثناء عليه ، فإذا به يقدم إلى المدينة ويعلن إسلامه ، ومعه زعيمان من قومه هما ابنا هوذة خالد وحرملة ، ولفرح رسول الله ﷺ بإسلامهم بعث يبشر خزاعة بهذا الإسلام.

# خزاعة على طريق التربية الجماعية

( قال أبو عبد الله : سألت عبد الله بن عمرو بن زهير الكعبى متى كتب رسول الله عن خزاعة كتابه ؟ فقال : أخبرنى أبى عن قبيصة بن ذؤيب أنه كتب لهم فى جمادى الآخرة سنة ثمان )(١)

ونقدر إذن إذا كانت الكتابة في جُمادى الآخرة أن يكون إسلام علقمة وابنى هوذة في جمادى الأولى، وبانضمام هؤلاء القادة من عامر بن صعصعة يعنى أن عامر بن الطفيل قد انكسر جناحه، وتوزعت عامر بينهما، ونقدر أن إسلام علقمة بن علاثة وابنى هوذة لا يقل أثراً في العرب والبيئة العربية عن إسلام عمرو وخالد من قريش، وكان هذا الإسلام للقيادات إيذانًا بفتح جديد في الأرض نشهده في تُتمة حديث قبيصة بن ذؤيب وَاللَّيْكِي .

( . . . فقال: أخبرنى أبى عن قبيصة بن ذؤيب أنه كتب لهم فى جمادى الآخرة سنة ثمان ، وذلك أنه أسلم قوم من العرب كثير ، ومنهم من هو بعد مقيم على شركه ، ولما انصرف رسول الله ﷺ من الحديبية لم يبق من خزاعة أحد إلا مسلم مصدق بمحمد ، قد أتوا بالإسلام وهو فيمن حوله قليل، حتى قدم علقمة بن علاثة وابنا هوذة وهاجروا )(٢).

فتشير الرواية إلى أن عدد الإسلام قليل فيمن حول خزاعة ، حتى أسلم علقمة وابنا هوذة سادة بنى عامر بن صعصعة ، ولأهمية الحدث وما رافقه من دخول جماعى فى الإسلام بعد دخول خزاعة ككيان جماعى قبلى نشهده لأول مرة بعد الأنصار فى المدينة، وهذا هو نص الرسالة .

( حتى قدم علقمة بن علاثة وابنا هوذة وهاجروا فذلك حين كتب رسول الله ﷺ إلى خزاعة :

ا بسم الله الرحمن الرحيم .

من محمد رسول الله إلى بُديل وبشر ، وسروات بنى عمرو : سلام عليكم ، فإنى أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو .

أما بعد ، فإنى لم آثم بإلَّكم ، ولم أضع فى جنبكم ، وإن أكرم تهامة علىَّ أنتم ، وأقربهم رحمًا أنتم ومن تبعكم من المطيبين ، فــإنى قد أخذت لمـن قد هاجر منكم مثل

<sup>(</sup>١، ١) المغازي للواقدي ٢/ ٧٤٩ .

ما أخذت لنفسى ، ولـو هاجر بأرضه غير ساكن مكة إلا معتمرًا أو حاجًا ، وإنى لـم أضـع فيكم إذ سالمت وإنكم غير خائفين من قبلى ولا محصورين .

أما بعد ، فإنه قد أسلم علقمة بن علائة ، وابنا هوذة ، وتابعا وهاجرا على من تبعهما من عكرمة ، اخذت لمن تبعنى منكم ما آخذ لنفسى ، وإن بعضنا من بعض أبدًا فى الحل والحرم ، وإننى والله ما كذبتكم وليحيكم ربكم ، (١) .

حدثنى عبد الله بن بديل ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن مسلمة ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن مسلمة مثل ذلك .

لقد بدت الظاهرة تحتل الساحة بوفود الأعداد الكبرى من أفناء العرب مهاجرة إلى المدينة ، لكن خزاعة وهى التى حالفت رسول الله على علنا ضد قريش ، ها هى تعلن إسلامها كلها ، وتود أن تهاجر إلى المدينة لإعلان ذلك الولاء ، إنه أول كيان قبلى ينضم إلى الإسلام ، وفي كتاب رسول الله على لهم ما يشى بمدى سروره بإسلامهم ، ومدى تحسكه بحلفهم « الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم منى ، وإن أكرم تهامة على أنتم ، وأقربهم رحماً أنتم ومن تبعكم من المطيبين » ، ولمعالجة قضية الهجرة حيث بدأت المدينة تضيق بالأعداد الضخمة الوافدة إليها ، تدخل دورات سريعة تربوية في المسجد النبوى وبين أعظم القادة المربين في الأرض ، الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار ، فقد اعتبرهم رسول الله على مهاجرين وهم في أرضهم وديارهم من خزاعة ، وليس هناك ضرورة لقدومهم جميعًا إلى المدينة ، والشرط الوحيد ألا يكون مقيمًا في مكة مع قريش ولو هاجر بأرضه غير ساكن مكة إلا معتمرًا أو حاجًا » ، والذي يقدم لأيام قلائل أو كثيرة ، إنما يأتي ليشارك في دورات هذه الجامعة العالمية التي على رأسها سيد ولد آدم محمد على ، فيقس من نوره ، ويقبس من نوره ، ويقبس من نوره ، ويقبس من نوره صحبه ؛ ليضيء لقومه وللعالمين .

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ، وقد نقلها ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة خالد وحرملة ابنا هوذة ، الطبقة الرابعة من الصحابة (ت ١٦١٥) ص ٢٠٢ ، وقد أشار المحقق إلى تخريجه بقوله : أخرجه ابن سعد فى الطبقات بدون إسناد، كما أخرجه أبو عبيد من طريقين أحدهما عن إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن الشعبى ، وهؤلاء من رجال الصحيحين ، وانظر الطبقات ( الطبقة الرابعة من الصحابة ـ الجزء الثانى تحقيق الدكتور عبد العزيز السلومى ٢٠٢ ، ٢٠٣ ) .

# احتكاك مع الإمبراطوريتين

بين جمادى الأولى عام سبع للهجرة وجمادى الأولى عام ثمان للهجرة كان الاحتكاك مع الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية ،وذلك عقب رسائل الملوك التي بعثها الله عنائل كل جبار في الأرض يدعوه إلى الله عز وجل وخاصة الرسائل الأولى الستة، لقيصر، وكسرى، والنجاشى، والمقوقس، وهوذة بن على الحنفى، والحارث بن أبى شمر الغسانى.

ولم يكن هناك خلاف إلا في موفد كسرى هل هو عبد الله بن حذافة السهمي أم شجاع بن وهب الأسدى ؟

فرواية ابن سعد ، تتحدث بتفصيل أكثر ، عن هذه الحادثة ، وتقدّم الرسول بأنه عبد الله بن حذافة السهمى، عبد الله بن حذافة السهمى، (قالوا: وبعث رسول الله على عبد الله بن حذافة السهمى، وهو أحد الستة إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابًا ، قال عبد الله: فدفعت إليه كتاب رسول الله على ، فقُرِئ عليه ، ثم أخذه فمزَّقه ، فلما بلغ ذلك رسول الله على قال: (اللهم مزِّق ملكه ، وكتب بها كسرى إلى باذان عامله على اليمن أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلى هذا الرجل الذى بالحجاز فليأتياني بخبره ، فبعث باذان قهرمانه ورجلاً آخر ، وكتب معهما كتابًا ، وقدما المدينة ، فدفعا كتاب باذان إلى النبي على ، فتبسم رسول الله على ، ودعاهما إلى الإسلام ، وفرائصهما ترعد ، وقال: (ارجعا عني يومكما هذا حتى تأتياني الغد ، فأخبركما بما أريد ) فجاءاه من الغد ، فقال لهما : (أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه اللبلة لسبع ساعات مضت منها ) وهي لبلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جُمادى الأولى سنة سبع ، وأن الله تبارك وتعالى سلط عليه البنه شيرويه فقتله ، فرجعا إلى باذان بذلك فأسلم هو والأبناء الذين في اليمن ) (۱).

وحين نقف مليًا مع هذه الحادثة نلاحظ أن رسول الله على قد بعث ستة نفر في يوم واحد إلى عظماء الأرض وذلك مرجعه من الحديبية ، قالوا : ( إن رسول الله على المرجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، وكتب إليهم كتبًا ، فقيل : يا رسول الله ، إن الملوك لا يقرؤون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ رسول الله على يومئذ خاتمًا من فضة فصة منه نقشه ثلاثة أسطر : محمد

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢٦٠ .

رسول الله ، وختم به الكتب ، فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد ، وذلك في المحرم سنة سبع ، وأصبح كل رجل يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم )(١) .

وقد شهدنا فى الجزء السابق تفصيلاً للقاء رسولى قيصر والنجاشى ، وها نحن نشهد هذا التفصيل للقاء كسرى ، فلقد قرر كسرى أن ينهى الإسلام ورسول الإسلام ، وبعث إلى عامله باليمن كى يأتى بمحمد إليه أو يشن عليه الحرب من عنده ، وإلا فسيناله غضبه وعقابه .

والدولة الإسلامية بعد الحديبية أى قبل عام ونصف من تاريخ بحثنا الآن ، كانت تملك جيشًا قوامه ألفًا وخمسمائة مقاتل هو الرصيد المذخور عندها ، وهذا الرصيد قد يواجه قريشًا ، لكنه لن يواجه اليمن ، ولن يواجه الفرس ، وليس بإمكانية هذه الدولة الفتية أن تواجه هذه الإمبراطوريات ، وجاء الرجلان رسولا باذان يطلبان من محمد التحقيق معهما إلى سيدهما باذان ، أو يتحمل تبعة عصيانه .

وحين أراد طاغية الأرض أن يتحدى إله السموات والأرض ، ليقتل رسوله ، ويئد شريعته ، ولم تكن هذه العصبة المؤمنة الفتية معدة لمثل هذه المواجهة الضخمة ، تكفل الله تعالى بأعظم انقلاب عسكرى عالمي انتهى بمقتل طاغية الأرض كسرى على يد ابنه شيرويه ، وانصراف رغبة كسرى الابن عن تحدى رسول الله

وحيث كانت ملائكة السماء في خدمة رسول الرحمن ، فقد جاء مقتل طاغية الأرض بعد ساعات من وصول رسوله إلى محمد بن عبد الله ليحضره مخفوراً إليه ، وتكفل سيد الملائكة جبريل أن ينقل خبر هذا الانقلاب إلى عبد الله ورسوله محمد عقب القتل مباشرة، وأجاب رسول الله على الرسولين: « إن ربى قد قتل ربكما الليلة »، قتله بيد ابنه شيرويه ، وتكفل الله تعالى عن جنده الأقلة الضعاف ؛ ليحفظ لهم دماءهم مذخورة لمعركة مكافئة ، ولو شاءت المدينة ، والعرب جميعاً أن يواجهوا كسرى لما السطاعوا ذلك ، فكيف بخير أهل الأرض ، هل يُقتلون جميعاً ، في مواجهة مح كسرى الفرس ؟ الله تعالى هو الذي يحفظ جنده، ويرعى حزبه حتى يكون قادراً على المواجهة، وعوضاً عن أن يقود باذان الجيوش لاحتلال المدينة ، وإبادة أهلها ، وحين وصل رسولاه الذي قتل فيه ، عرف به رسول الله على قبل أن يعرف به أحد ، عوضاً عن أن يبعث الكتائب والجيوش لقتل رسول الإسلام وجيش الإسلام ، بعث بإسلامه إلى رسول الله الكتائب والجيوش لقتل رسول الإسلام وجيش الإسلام ، بعث بإسلامه إلى رسول الله عمادي الأولى في السنة السابعة .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٢٥٨ .

إنها الرعاية الربانية لهذه الأمة ، وإنها السنن الربانية كذلك ، في ألا تقوم العصبة المسلمة في مواجهة غير متكافئة مع عدو مدجج بالسلاح والعدد ، اعتماداً على نصر الله عز وجل للفئة القليلة ، والله تعالى هو الذي يهلك عدوها حين يريد استئصالها ، ولا تملك القدرة على مواجهته .

﴿ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضَ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (١٣١) ﴾ [ الأعراف ] .

وفى الوقت الذى ألهم الله تعالى طاغية الأرض الثانى قيصر أن يهادن دولة الإسلام ويبعث إليها يطلب ودها والاعتراف برسالتها ، يقتل الطاغية الفارسى المتجبر ، ويحلُّ ابنه مكانه ليقوم بالمهادنة نفسها .

ولنتابع بقية الرسائل الثلاثة الأخرى ، وهم بقية الستة الذين مضوا إلى حكام الأرض آنذاك .

( وبعث رسول الله عظيم القبط يدعوه إلى الإسلام ، وكتب معه كتابًا ، فأوصل المقوقس صاحب الإسكندرية عظيم القبط يدعوه إلى الإسلام ، وكتب معه كتابًا ، فأوصل إليه كتاب رسول الله على فقرأه وقال له خيرًا ، وأخذ الكتاب وجعله في حق من عاج ، وختم عليه ، ودفعه إلى جاريته ، وكتب إلى النبي على ، قد علمت أن نبيًا قد بقى ، وكنت أظن أنه يخرج بالشام ، وقد أكرمت رسولك ، وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم ، وقد أهديت إليك كسوة وبغلة تركبها ، ولم يزد على هذا ولم يسلم فقبل رسول الله على هذا ولم يسلم فقبل رسول الله على هذا الجاريتين مارية أم إبراهيم ابن رسول الله وأختها سيرين ، وبغلة بيضاء لم يكن في العرب يومئذ غيرها وهي دُلدُل ، وقال رسول الله على الفيادة ، وقلة اللبث ببابه ، ما أقمت عنده إلا خمسة أيام )(١) .

أما الرسول الخامس فإلى زعيم نجد هوذة بن على الحنفي .

( قالوا : وبعث رسول الله على سليط بن عمرو العامرى وهو أحد الستة إلى هوذة ابن على الحنفى يدعوه إلى الإسلام وكتب معه كتابًا ، فقدم عليه ، وأنزله وحباه ، وقرأ كتاب النبى على ورد ردًا دون رد ، وكتب إلى النبى على احسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومى وخطيبهم ، والعرب تهاب مكانى ، فاجعل لى بعض الأمر أتبعك ، وأجاز سليط بن عمرو بجائزة ، وكساه أثوابًا من نسج هجر ، فقدم بذلك كله على النبى

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢٦٠ ، ٢٦١ .

وَاللَّهُ ، وأخبره عنه بما قال ، وقرأ كتابه وقال : « لو سألنى سيابة من الأرض ما فعلت ، باد وباد ما فى يديه ، فلما انصرف من عام الفتح جاءه جبريل فأخبره أنه قد مات )(١) . وانتهى الأمر دون حرب .

أما سادس الستة فهو صاحبنا شجاع بن وهب الأسدى ولط الله ، وقد أرسل إلى حاكم الشام الحارث بن أبي شمر الغساني .

قالوا : ( وبعث رسول الله ﷺ شجاع بن وهب الأسدى ، وهو أحد الستة إلى الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه كتابًا، قال شجاع: فأتيت إليه وهو بغوطة دمشق وهو مشغول بتهيئة الإنزال والألطاف لقيصر ، وهو جاء من حمص إلى إيلياء ، فأقمت على بابه يومين أو ثلاثة فقلت لحاجبه : إنى رسول رسول الله ﷺ إليه ، فقال : لا تصل إليه حتى يخرج يوم كذا وكذا وجعل حاجبه وكان روميًا اسمه مرى يسألني عن رسول الله ﷺ ، فكنت أحدثه عن صفة رسول الله ﷺ ، وما يدعو إليه ، فيرق حتى يغلبه البكاء ويقول : إنى قرأت الإنجيل ، فأجد صفة هذا النبي ﷺ بعينه ، وأنا أومن به وأصدَّقُه ، وأخاف من الحارث أن يقتلني ، وكان يكرمني ويحسن ضيافتي ، وخرج الحارث يومًا فجلس ، ووضع التاج على رأسه ، فأذن لي عليه ، فدفعت إليه كتاب رسول الله ﷺ ، فقرأه ثم رمى به ، وقال : من ينتزع منى ملكى ؟ أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته، علىّ بالناس ، فلم يزل يفرض حتى قام ، وأمر بالخيول تنعل ، ثم قال : أخبر صاحبك ما ترى ، وكتب إلى قيصر يخبره خبرى وما عزم عليه ، فكتب إليه قيصر : ألا تسير إليه ، واله عنه ، ووافني بإيلياء ، فلما جاءه كتاب قيصر دعاني فقال : متى تريد أن تخرج إلى صاحبك ؟ فقلت : غدًا ، فأمر لى بمائة مثقال ذهبًا ووصلني مُرى ، وأمر لي بنفقة وكسوة ، وقال : أقرئ رسول الله ﷺ مني السلام ، فقدمت على النبي ﷺ فأخبرته بما قال : فقال رسول الله ﷺ : ﴿ باد ملكه ﴾ ، وأقرأته من مُرى السلام ، وأخبرته بما قال ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ صدق ﴾ ومات الحارث بن أبى شمر عام الفتح )<sup>(٢)</sup> .

لقد كان الستة من المهاجرين الأولين ومن الرعيل الأول من المهاجرين ، إلا ما كان من دحية بن خليفة الكلبى الذى أسلم بعد بدر ، وكان الخمسة الآخرون من قريش أو حلفائهم . . . أما مواقف هؤلاء الأتباع الذين كانوا يحكمون بسلطان غيرهم وسيفه مثل الغساسنة فى دمشق ، فقد كانوا على الجاهزية التامة لحرب أهلهم وقومهم إرضاء لسادتهم من الروم أو الفرس ، وحسب الحارث بن أبى شمر أنه سيتقرب إلى قيصر بحرب محمد

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢٦٢ . سيابة : بعض ماء سائب .

<sup>(</sup>۲) المصدر نقسه ۱/۲۲۱ .

ملكى ، فقصارى أحلامه أن يحافظ على ملكه بالشام فى ظل قيصر الروم ورضائه ، ملكى ، فقصارى أحلامه أن يحافظ على ملكه بالشام فى ظل قيصر الروم ورضائه ، بينما كان حاجبه يشرق النور فى قلبه بما قرأ فى الإنجيل عن وصف محمد على ، والحارث حين يجهز الجيوش لغزو المدينة ، يعلم أنه يغزو أهله وعشيرته ، فالانصار من المدينة تجمعهم إلى غسان أرومة واحدة وأصل واحد ، ومع هذا فهذا كله لا يفيد ، إنما يضيره ألا يرى قيصر غاضبًا عليه إطلاقًا ، وعندما أخذ الضوء الأخضر من سيده القيصر بكف يده عن محمد على ، عاد فسارع ليهادنه ويصالحه ويبعث رسوله مائة مثقال ذهبًا ترضية وهدية .

#### وعودة إلى شجاع بن وهب :

لقد شهدنا شجاع بعد مهمته تلك على رأس سريته إلى السّيِّ من أرض عامر ، وشهدنا عراقته في الإسلام وفي الثقة النبوية ، حيث اختاره رسول الله على أحد ستة ليبلغوا رسائله إلى ملوك الأرض . بقى علينا أن نعلم هذه اللبنة ، ما هو دورها في البناء الإسلامي، وما هي كفاءتها العسكرية التي يحدثنا عنها ذو الاختصاص الرائد في هذا المجال محمود شيت خطاب بقوله :

(على الرغم من تفوق بنى هوازن بالعدد والعُدد على سرية شجاع تفوقًا ساحقًا إلا أن شجاعًا استطاع مباغتة عدوه بالزمان الذى لسم يكونـوا يتوقعـون أن يهاجمـوا فيه ، وبالأسلوب الذى كان سريعًا صاعقًا ، فشلَّ بذلك إرادة العدو على القتال ، وشلَّ بذلك تفكيره الصائب ، وتركـه يتخبط فى فوضى الارتباك والتردد ، وبذلك استطاع أن يكبِّده خسائر فادحة بالأرواح والأموال والسبى ، وفى وقت خاطف قصير جداً ، والمباغتة ، أهم مبدأ من مبادئ الحرب كما هو معروف .

ولم يقتصر شجاع على تطبيق مبدأ المباغتة ، بل طبق أكثر مبادئ الحرب الأخرى وأهمها ، فقد طبَّق مبدأ اختيار المقصد وإدامته ، وكان مقصده حسب نص أمر النبي الله الذي أصدره إليه هو:الغارة على بني هوازن ، فنفذ شجاع هذا المقصد الواضح الجلي ، وأمر رجاله ألا يطاردوا العدو ، حتى لا يتورط رجاله في مواقف ليست بالحسبان وليست في صالحهم .

كما طبَّق مبدأ التعرض ، وكان قائدًا تعرضيًا من الدرجة الأولى ، بعيدًا عن اتخاذ أسلوب الدفاع في عملياته القتالية ، وقد طبق مبدأ الأمن ، فلم يستطع العدو أن يباغت سريته قبل القتال وفي أثنائه وبعده ، واستطاع هو أن يباغت عدوه في الزمان والأسلوب كما ذكرنا .

وطبّق مبدأ : الاقتصاد بالمجهود ، فأمر بعدم مطاردة العدو حتى لا يبذر في قواته ، أو يتكبد خسائر في الأرواح دون مسوّع .

وطبّق مبدأ الأمور الإدارية ، فأمَّن لرجاله كل ما يحتاجون إليه من مواد إدارية : بموجب خطة إدارية بسيطة مرنة ، قابلة للتطبيق بسهولة ويسر لخلوها من التعقيد ، وطبَّق مبدأ إدامة المعنويات تطبيقًا رائعًا حقًا ، وما كان الهدف من سريته إلا لإدامة معنويات رجالها بخاصة والمسلمين بعامة، وإضعاف معنويات بني هوازن بخاصة والمشركين بعامة.

وكان صاحب قرار سريع صحيح وذا شخصية نادرة ، وإرادة قوية نافذة ، ونفسية لا تتبدل في حالتي النصر والاندحار ، وكان يعرف نفسيات رجاله ومزاياهم وقابلياتهم يثق بهم ، ويثقون به ويحبهم ويحبونه ، وكان موضع ثقة النبي على وتقديره واعتزازه، وكان ذا شخصية قوية مسيطرة ، وقابلية بدنية جيدة لأنه كان شابًا ، وكان من ذوى الماضى المجيد ، لقد كان شجاع قائدًا متميزًا حقًا )(۱) .

## أما صاحب بصرى:

فقد اختاره رسول الله على بعد هؤلاء الستة ، يدعوه إلى الإسلام وهو أقرب مواقع الشام إلى المدينة ، فعن عمرو بن الحكم قال : ( بعث رسول الله الحلى الحارث بن عمير الأزدى ثم أحد بنى لهب إلى ملك بصرى بكتاب ، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى فقال: أين تريد ؟ قال: الشام، قال: لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم ، أنا رسول رسول الله ، فأمر به فأوثق رباطًا ، ثم قدمه فضرب عنقه صبرًا، ولم يُقتل لرسول الله على رسول غيره، فبلغ رسول الخبر فشقً عليه، وندب الناس، وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله ، فأسرع الناس وعسكروا بالجرف .

فشرحبيل بن عمرو الغسانى ، لم يكتف كما فعل ابن أبى شمر بالتهديد بالغزو ، ولكنه أسرع مباشرة فقتل رسول رسول الله و هذا القتل يعنى أن قبائل الشمال العربى سوف تنهار سمعة محمد فيها، وسوف تفكر بغزو المدينة ، ما لم يتُخذ إجراء حاسم أمام هذا الاعتداء الآثم ، لقد وصل الرسل أرض كسرى فى المدائن ومثلوا عند قيصر ، وعند النجاشى وفى مصر والشام ، ولم يتعرض أحد لهم بأذى ، بينما يُقتل رسول هنا ، فكان الحل هو الثار لهذا الرسول ، لقد أخذ رسول الله و يعتم الرضوان بيعة الموت من أصحابه فى الحديبية حين بلغه أن رسول عثمان قد قتل ، ولو لم يعد عثمان لاشتعلت حرب أكلت الاخضر واليابس فى مكة ، بعد أن بايع المسلمون على الموت ، ثارًا لمرسول القتيل عثمان ، وليست القضية نوع الشخص الذى تشعل الحرب من أجله هل هو من

<sup>(</sup>١) قادة النبي : محمود شيت خطاب ، ص ٤١٤ ، ٤١٥ .

خواص المهاجرين أم هو رجل عادي من عامة المسلمين ؟ إنما القضية هي جرأة العدو على رسول رسول الله ﷺ بالقتل ، وهذه هي قيمة الإنسان في الإسلام ، يمكن أن يتعرض المسلمون جميعًا للموت إذا قتل واحد منهم ، فالمسلمون ﴿ كَالْجُسُدُ الْوَاحَدُ إِذَا اشْتَكُي منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ، ولابد أن يتداعى الجسد كله للثار لهذا الشهيد ، بينما نجد الأشخاص عند الطغاة مجرد أرقام ، يشعلون حربًا يفنون فيها مئات الآلاف لأمجادهم الشخصية ومطامعهم الذاتية ، أما هنا فالفرد العادى لابد أن يثأر له من الجيش كله ، كما أننا نضع بالحسبان مرور عام على احتكاك الفرس ، فعندما جاء رسول باذان إلى رسول الله ﷺ ، كان هذا في جمادي الأولى سنة سبع ، والمسلمون خارجون من حرب مضنية أكلت شبابهم ، وأجهزت على قوتهم حتى حققوا نصر خيبر العظيم ، ولن يغامر المصطفى ﷺ بمواجهة إمبراطورية الفرس ، أما اليوم فقد مر عام كامل بعد ذلك التحدى ، وارتفع عدد المسلمين إلى الضعف وأكثر خلال هذا العام ، فإذا كان أعداد الجيش بعد خيبر حوالي ١٥٠٠ ، فالجيش الإسلامي اليوم ها هو يجند ثلاثة آلاف مقاتل قبل مؤتة ، وذلك حين دعا رسول الله ﷺ إلى النفير بعد مقتل الحارث الأزدى في جمادي الثانية سنة ثمان ، ولابد أن تعرف القبائل العربية أن جناب محمد لا يضام ، وحليفه لا يقهر ، ورسوله لا يقتل ، وذلك حين يكون قادرًا على ذلك ، واحتمالات امتداد المواجهة مع دولة الروم قائمة ؛ لأن الغساسنة حلفاء الروم في الشمال ، ومع ذلك لـم يرض رسول اللـه ﷺ أن يصبر على هـلاك رسول له بمؤتة في أقصى الشام ، وكـان الاستعداد قائمًا ، حتى ولو لمواجهة الإمبراطورية الرومية ، وكانت غزوة مؤتة على أعقاب هذا الغدر ، وكانت أبعاد هذا التقدم والإيغال للجيش الإسلامي خارج الجزيرة العربية واضحة في ذهن القائد العظيم سيد ولد آدم ، وأنه مقدم على مرحلة جديدة كل الجدة عن سابقتها في طبيعة المواجهة خارج الجزيرة العربية ، وأن انتشار هذا الدين لابد أن يكسر الحدود والقيود ، ويمضى في أرض الله ، فبعد إرسال الرسل إلى الملوك ، لابد من الانطلاق إلى الشعوب في تبليغها الدعوة .

روى محمد بن عمر عن خالد بن يزيد رحمه الله تعالى ، قال : خرج رسول الله وعلى محمد بن عمر عن خالد بن يزيد رحمه الله تعالى ، قال : خرج رسول الله وعلى الله مؤتة حتى بلغ ثنية الوداع ، فوقف ووقفوا حوله فقال : ﴿ اغزوا بسم الله ، فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون رجالاً في الصوامع معتزلين الناس فلا تعرضوا لهم ، وستجدون آخرين للشيطان في رؤوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيوف ، ولا تقتلن امرأة ولا صغيراً مرضعاً ولا كبيراً فانياً ، لا تغرقُن نخلاً ولا تقطعن شجراً ولا تهدموا بيتاً ١٥٠١ .

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٧٥٨/٢ .

إنها آداب الحرب المسلمة حيث يأمن الشجر والنخل والبيت ، ويأمن الطفل والمرأة والكبير الفانى ، ويأمن الذي وقف نفسه لعبادة الله ، إنما يقاتل الكافر المقاتل فقط .

وفى الرواية الثانية التي رواها الواقدى نجد نصها في صحيح الإمام مسلم ، كما رواها.

عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه قال : كان رسول الله ﷺ إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته ، بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم قال :

اغزوا في سبيل الله باسم الله ، قاتلوا من كفر بالله » .

فهذه الوصية قد ابتدأت بهذا الاتجاه منذ مؤتة ، ولم نسمع بها قبل ذلك ، والواقدى ربطها منذ هذا الوقت ، ورسول الله عليه يشيع المسلمين عند ثنية الوداع ، فهو قتال فى سبيل الله ، لتكون كلمة الله هى العليا ، وباسم الله ليس باسم قبيلة ، ولا طاغية ، ولا أمة ، ولا مصلحة والقتال لمن كفر بالله .

« اغزوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدًا ، فإن من آداب الحرب الإسلامية كذلك أن لا غدر ، ولا غل ، ولا تمثيل بالعدو ، ولا قتل للطفل الوليد، وما هي أهداف الحرب إذن ؟ يعلنها رسول الله على الصحبه : « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال ، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » .

فالإسلام هو الهدف الرئيس من الحرب، ومن يستجب للإسلام فقد عصم دمه وماله، وليس الهدف قتله والتشفى منه « ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » ، إنه بعد الإسلام لابد من تأدية ضريبة هذا الإسلام ، وهو الانضمام إلى المهاجرين والمجتمع الإسلامي ، ودولة الإسلام التي يقودها رسول الله على « وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم : « أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » .

فالمراحل ثلاثة: الإسلام ، والجهاد ، والهجرة ، وأعلاها من جميع هؤلاء : الهجرة؛ لأنها تضم الإسلام والجهاد .

﴿ ﴿ فَإِنْ هُمُ أَبُوا فَسَلُّهُمُ الْجَزِيةِ ، فَإِنْ هُمُ أَجَابُوكُ فَاقْبُلُ مِنْهُمُ ، وكَفَّ عنهم ، •

فإن لم يكن الإسلام ومستلزماته ، فالجزية ويبقون على دينهم ، فإن لم يكن الإسلام ولا الجزية فالسيف \* فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم » ، فهو القتال لمن يكفر بالله ولا يرضى الجزية والإسلام .

إنها مرحلة جديدة كل الجدة ، أطلقت المسلمين في الأرض مع جمادى الأولى سنة ثمان ، حيث يمضى المسلمون متجاوزين تبوك إلى أرض الشام ، إلى ملك الغساسنة إلى حلفاء الروم ، وهو يدعو قائد الجيش الإسلامي أن يجعل لمن يعاهده ذمته لا ذمة الله ورسوله \* وإذا حاصرت أهل حصن ، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فإنكم أن تخفروا ذعكم وذمة الله ولا ذمة نبيه ، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك ، فإنكم أن تخفروا ذعة الله وذمة رسوله ، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكم الله فيهم أم لا » (١).

وقد ورد بالضبط كما هو عند الواقدى ، فبعد حرب خيبر ، ومصالحة اليهود فى أرض العرب ، جاء دور النصارى فى حربهم للمسلمين ومواجهتهم للرسالة ، ووضعت كل احتمالات المواجهة ، وأعلنت الحرب ضد المشركين كل المشركين ، فى سبيل الله من كفر بالله، باسم الله ، ووضعت البدائل للإسلام بالجزية فقط ، أما الإصرار على الكفر ، فالقتال له هو الحل ، ولتكن الذمم ذمة القائد ، والحكم حكم القائد ، فلا يدرى هل أصاب حكم الله أم لا ؟ وبرزت المحظورات كلها من قطع الشجر وهدم البيت وإغراق النخل، ومن قتل الرهبان فى أديرتهم وقد اعتزلوا النخل، وما وعاشوا بعيدين عن ظلمهم ، وسلطانهم .

وموضوع الهجرة لا محيد عنه إن كان المسلم الجديد يود أن ينال حقوق المهاجرين ، وإلا فهو من أعراب المسلمين ، فلابد من رفد المدينة بنماذج من كل قبائل العرب تتربى فى محضن النبوة ، وتمتح من النور الربانى الذى بعثه الله تعالى لخلقه ، لكننا لاحظنا أن رسول الله يَسِيِّ قَبِل قَبْل قليل من خزاعة حلفائه أن يبقوا فى أرضهم ولهم حقوق المهاجرين حتى لا تنتزع القبيلة كلها من مواقعها .

### وفد مزينة :

وبعد التمحيص الدقيق نلحظ أن خزاعة ليست هي أول من أعطى هذه الميزة: « أنتم مهاجرون حيث أنتم » وليست خزاعة أول عاصمة للإسلام بعد المدينة ، إنما سبقها إلى ذلك مزينة ، ولئن جاءت خزاعة فأسلمت في جمادي الأولى سنة ثمان في هذا الشهر ، فقد سبقت مزينة ثلاث سنوات ، كما روى ابن سعد في طبقاته عن كثير بن عبد الله المزنى عن أبيه عن جده قال :

كان أول من وفد على رسول الله علي من مضر أربعمائة من مزينة ، وذلك في

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۳۵۷/۳ .

رجب سنة خمس (أى قبل غزوة الخندق) فجعل لهم رسول الله ﷺ الهجرة فى دارهم، وقال : ﴿ أَنتُم مِهَاجِرُونَ حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم ، فرجعوا إلى بلادهم ﴾(١) .

فنحن إذن أمام العاصمة الأولى للإسلام بعد المدينة هى مزينة، وقد سبقت كل القبائل العربية لذلك، وجاء أعظم وفد عربى إلى المدينة منها بأربعمائة مسلم، ففى الرواية الثانية، عن أبى مسكين ، وعبد الرحمن العجلانى إضاءة لهذا الوفد قالا : قدم على رسول الله ين غفر من مزينة ، منهم خزاعى بن عبد نهم فبايعه على قومه مزينة ، وقدم معه عشرة منهم فيهم : بلال بن الحارث ، والنعمان بن مقرن ، وأبو أسماء وأسامة ، وعبيد الله بن بردة ، وعبيد بن درة ، وبشر بن المحتفر .

قال محمد بن سعد : وقال غير هشام : ثم إن خزاعيًا خرج إلى قومه فلم يجدهم كما ظن فأقام ، فدعا رسول الله حسان بن ثابت فقال : اذكر خزاعيًا ولا تهجه ، فقال حسان بن ثابت :

> بأن الذم يغسله الوفاء وأسناها إذا ذكر السناء إلى خير وأداك الثراء من الأشياء لا تعجز عداء

ألا أبلغ خزاعيا رسولاً وأنك خير عثمان بن عمرو وبايعت الرسول وكان خيراً فما يعجزك أو ما لا تطقه

قال : وعداء هو بطنه الذي هو منه قال : فقام خزاعي فقال : يا قوم ، قد خصكم شاعر الرجل فأنشدكم الله .

إن هذا المعقل الإسلامي الأول بعد مدينة المصطفى على حين طلب منه المدد ، وحيث قبلت هجرتهم في بيوتهم قدم الف بطل إلى الجيش الإسلامي ، أما المعقل الثاني الذي سبق وتحدثنا عنه من قبل هو معقل خزاعة ، والذي أمد الجيش الإسلامي يوم الفتح بخمسمائة بطل كذلك .

إن المدينة الآن تتأهب للمواجهة بعد مقتل الحارث بن عمير الأزدى ، وكانت تلك المعاقل من مزينة وخزاعة تبعث العشرات والمثات من شبابها إلى جانب شباب المدينة من

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٢/ ٩٨/٤ (ت ٤٧٩٥)، والبجاد : هو البِساط الذي يجلس عليه.

المهاجرين والأنصار ، فأمكن تفسير استنفار ثلاثة آلاف من المسلمين في نداء واحد ، وتضاعف الجيش الإسلامي خلال عام ونصف في سرية ليس فيها رسول الله على ألله على بلغ عدد المسلمين إذن داخل المدينة ، إضافة إلى سرية مؤتة التي بلغت ثلاثة آلاف تجوب الأرض العربية المتاخمة للروم .

لقد كان شهر جمادى الأولى سنة ثمان شهرًا فاصلاً في الحركة النبوية ، في تحديد الاتجاه ، وفي نوعية الاتجاه ، وبتحديد الأهداف أوضح وأوضح ، والانتقال من مرحلة الدفاع عن المدينة إلى الانطلاق منها نحو العرب للدعوة إلى الله عز وجل ، « قاتلوا في سبيل الله بسم الله من كفر بالله » .

# أول طلائع المزنيين :

ولعل أول طليعة من المزنيين كان عبد الله ذو البجادين ، وكان هذا قبل أحد (كان عبد الله رجلاً من مزينة وهو ذو البجادين يتبماً في حجر عمه ، وكان محسناً له قبلغ عمه أنه أسلم فنزع منه كل شيء أعطاه حتى جرده من ثوبه ، فأتى أمه ، فقطعت له بجاداً لها باثنتين ، فاتزر نصفاً وارتدى نصفاً ، ثم أصبح فقال له رسول الله على الله عبد الله ذو البجادين فالتزم بابى ، فلزم بابه وكان يرفع صوته بالذكر فقال عمر : أمراء هو ؟ قال: \* بل هو أحد الأواهين ، قال التيمى: وكان ابن مسعود يحدث قال : قمت في جوف الليل في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها فإذا رسول الله وأبو بكر وعمر ، وإذا ذو البجادين قد مات، فإذا هم قد حفروا له ورسول الله في حفرته ، فلما دفناه قال : \* اللهم إنى أمسيت عنه راضياً فارض عنه ، رواه البغوى من هذا الوجه ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً . . . وروى عمر بن شبة قال : لم ينزل رسول الله على في قبر أحد إلا خمسة منهم : عبد الله المزنى ذو البجادين قال : وكان رسول الله على الطريق ، فأبى ونزع ثيابه عنه وتركه عريانًا ، فاتخذ بجاداً من شعر وجعله على عورته ثم لحقهم ، فأخذ بزمام ناقة النبى في وأخذ يرتجز .

هذا أبو القاسم فاستقيمي تعرَّضي مدارجًا وسومي تعرَّض الجوزاء في النجوم )(۱)

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٢/ ٩٨/٤ ( ت ٤٧٩٥) والبجاد : هو البساط الذي يجلس عليه .

# غزوة مؤتة جهادٌ وتربية

### قبل المعركة :

ا \_ ( عن نافع عن عبد الله بن عمر وَالله على : ( أمَّر رسول الله على في غزوة مؤتة زيد بن حارثة ، فقال رسول الله على : إن قُتِل زيد فجعفر ، وإن قُتِل جعفر فعبد الله بن رواحة )(١) .

٧ - (حدثنا الواقدى قال: حدثنا ربيعة بن عثمان عن عمرو بن الحكم قال: . . . فلما صلى رسول الله على الظهر جلس وجلس أصحابه ، وجاء النعمان بن فنحص اليهودى ، فوقف على رسول الله على مع الناس ، فقال رسول الله على : ﴿ زيد بن حارثة أمير الناس ، فإن قتل فجعفر بن أبى طالب ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة ، فإن أصيب عبد الله بن رواحة ، فليرتض المسلمون رجلاً فليجعلوه عليهم » ، فقال النعمان ابن فنحص : أبا القاسم ، إن كنت نبياً فسميت من سميت قليلاً أو كثيراً أصيبوا جميعًا ، إن الانبياء في بني إسرائيل إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا : إن أصيب فلان ، فلو سمّى مائة أصيبوا جميعًا ، ثم جعل اليهودى يقول لزيد : اعهد ، فلا ترجع إلى محمد أبداً إن كان نبيًا ، فقال زيد : فأشهد أنه نبى صادق بار ) .

٣ ـ ( وعقد لهم رسول الله ﷺ لواءً أبيض ، ودفعه إلى زيد بن حارثة ، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير ، وأن يدعو من هناك إلى الإسلام ، فإن أجابوا وإلا استعينوا بالله تعالى عليهم وقاتلوهم )(٢) .

وروى الإمام أحمد والنسائى وابن حبان فى صحيحه والبيهقى عن أبى قتادة نُطَقَّتُ قال : بعث رسول الله ﷺ جيش الأمراء ، وقال : « عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » ،قال : فوثب جعفر فطفّت ، وقال : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ،ما كنت أرهب أن تستعمل على زيداً ، فقال رسول الله ﷺ : « امض فإنك لا تدرى أى ذلك خير »(٣) .

وروى البخارى عن عبد الله بن عمر والله عن عال : بعث النبي الله بعثًا وأمَّر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته ، فقال النبي الله : ﴿ إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارِتُه ،

<sup>(</sup>۱) البخاري ۲/ ٥/ ١٨٢ . (۲) المغازي للواقدي ٢/ ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦ / ٢٢٩ ، وهي في مسند أحمد ٥/ ٣٠٠ .

فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ، وايم الله إن كان لخليقًا بالإمارة ، وإن كان من أحب الناس إلى ، وإن هذا لمن أحب الناس إلى من بعده الناس إلى أ.

٤ - (قال عروة بن الزبير: فتجهز الناس ثم تهيؤوا للخروج وهم ثلاثة آلاف، فلما حضر خروجهم، ودَّع الناس أمراء رسول الله على وسلموا عليهم، فلما ودُع عبد الله ابن رواحة مع من ودُع من أمراء رسول الله على بكى، فقالوا: ما يبكيك يا بن رواحة ؟ فقال : أما والله ما بى حب الدنيا ولا صبابة بكم ؛ ولكنى سمعت رسول الله على ربك حتماً آية من كتاب الله عز وجل يذكر فيها النار: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلاَ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ ربكَ حَتماً مَقْضِيًا الله عز وجل يذكر فيها النار: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلاَ وَارِدُها كَانَ عَلَىٰ ربكَ حَتماً مَقْضِيًا الله عز وجل يذكر فيها النار: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلاَ وَارِدُها كَانَ عَلَىٰ ربكَ حَتماً مَقْضِيًا الله عز وجل يذكر فيها النار على بالصدر بعد الورود (٢) ، فقال المسلمون: صحبكم الله، ودفع عنكم، وردَّكم إلينا صالحين ، فقال عبد الله بن رواحة:

لكننسى أسال الرحمن مغضرة أو طعنة بيدي حسران مجهزة حتى يقال إذا مروا على جدثى

وضربة ذات فرع تقذف الزبدا بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا يا أرشد الله من غاز وقد رشدا )(٣)

٥ - ( قال ابن إسحاق : ثم إن القوم تهيؤوا للخروج فأتى عبد الله بن رواحة رسول الله ﷺ فودَّعه ثم قال :

فثبت الله ما آتاك من حسن إنى تفرَّست فيك الحيل نافلة أنت الرسول فمن يحرم نوافله

تثبیت موسی ونصراً کالذی نصروا الله یعلم أنی ثابت البصر والوجه منك فقد أزری به القدر

ثم خرج القوم ، وخرج رسول الله ﷺ يشيعهم حتى إذا ودعهم وانصرف عنهم قال عبد الله بن رواحة :

خَلَفَ السلام على امرئ ودعته في النخل خير مشيّع وخليل )(٤)

٦ - ( وروى الإمام أحمد والترمذى عن ابن عباس ولي أن رسول الله على بعث إلى مؤتة فاستعمل زيداً ، وذكر الحديث وفيه ، فتخلف ابن رواحة ، فجمع مع رسول الله على مؤتة فاستعمل زيداً ، وذكر الحديث وفيه ، فقال : « ما منعك أن تغدو مع أصحابك ؟» قال: أردت أن أصلى معك الجمعة ثم ألحقهم ، فقال رسول الله على : « لو أنفقت ما فى الأرض جميعًا ما أدركت غدوتهم » ، وفى لفظ : « لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير

<sup>(</sup>١) البخاري ٢/ ٥/ ٢٩ ، مناقب زيد بن حارثة .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٣٠ ، والسيرة لابن هشام ٢/ ٨٢٩ .

<sup>(</sup>٣، ٤) المصدر نفسه ، ٢ / ٨٢٩ ، ٨٣٠ .

من الدنيا وما فيها ¥<sup>(١)</sup> .

قال ابن إسحاق ومحمد بن عمر : (ثم مضى الناس ، قال محمد بن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال : كنت يتيمًا فى حجر عبد الله بن رواحة ، فلم أر ولى يتيم كان خيرًا منه ، فخرجنا إلى مؤتة ، وصب بى وصببت به ، فكان يردفنى خلف رحله ، فقال ذات ليلة \_ وهو على راحلته بين شعبتى الرحل ، وهو يتمثل أبيات شعر :

مسيرة أربع بعد الحساء (٢) ولا أرجع إلى أهلى ورائى بأرض الشام مشهور الثواء ولا بعل (٤) أسافلها رواء (٥)

إذا بلغتنى وحملت رحلى فيزادك أنعم (٣) وخلاك ذم وآب المسلمون وغادروني هنالك لا أبا لسى طلع نخل

فلما سمعت هذه الأبيات بكيت ، فخفقنى بيده وقال : ما يضرك يا لكع أن يرزقنى الله الشهادة فأستريح من الدنيا ونصبها وهمومها وأحزانها وأحداثها ، ويرجع بين شعبتى الرحل<sup>(٢)</sup>، ثم نزل نزلة من الليل فصلى ركعتين وعاقبهما دعاء طويلاً ثم قال لى: يا غلام، فقلت : لبيك ، قال : هي إن شاء الله الشهادة )(٧) .

٧- ( ومضى المسلمون من المدينة ، فسمع العدو بمسيرهم إليهم قبل أن ينتهوا إلى مقتل الحارث بن عمير ، فلما فصل المسلمون من المدينة سمع العدو بمسيرهم فجمعوا الجموع ، وقام فيهم شرحبيل بن عمرو فجمع أكثر من مائة ألف ، وقد مالطلائع أمامه ، فلما نزل المسلمون وادى القرى بعث أخاه سدوس بن عمرو في خمسين من المشركين فاقتتلوا وانكشف أصحاب سدوس ، وقد قتل ، فشخص أخوه ، ومضى المسلمون حتى نزلوا معان من أرض الشام ، وبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ، وانضم إليهم مائة ألف أخرى من لخم وجذام وقبائل قضاعة من بلقين وبهراء وبلى عليهم رجل من بلى ثم أحد إراشة يقال له : مالك بن رافلة ، فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين يفكرون في أمرهم ، وقالوا : نكتب لرسول الله ونخبره بكثرة عدونا ، فإما أن يُمدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره فنمضى له ، فشجع

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٣٢ ، ومسند أحمد ١/ ٢٢٤ ، والترمذي ح (٥٢٧) .

<sup>(</sup>٢) الحساء : جمع حسى وهو ماء يقور في الرمل وإذا بحث عنه وجد .

<sup>(</sup>٣) أنهم : جمع نعمة وهي الإحسان . ﴿ ٤) البعل : الذي يشرب بعروقه من الأرض .

<sup>(</sup>٥) أسافلها رواءً : ممتنعة من الماء . (٦) شعبتي الرحل : طرفاه المقدم والمؤخر .

<sup>(</sup>٧) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٨٣١ ، والمغازى للواقدى ٢ / ٧٥٩ .

الناس عبد الله بن رواحة فقال: (يا قوم ، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا عدة ولا كثرة ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة ، وليست بشر المنزلتين ، فقال الناس : صدق والله ابن رواحة ، فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها : مشارف ، ثم دنا العدو ، وانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها : مؤتة ، فالتقى الناس عندها ، فتعبأ لهم المسلمون ، وروى أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن القراب في تاريخه عن برذع بن زيد، قال : قدم علينا وفد رسول الله عليه إلى مؤتة ، وعليهم زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبى طالب ، وعبد الله بن رواحة ، وخرج معهم منا عشرة إلى مؤتة يقاتلون معهم ، قد كان رسول الله عليه نهم أن يأتوا مؤتة ، فركبت القوم ضبابة ، فلم يبصروا حتى أصبحوا على مؤتة .

وروى محمد بن عمر عن أبى هريرة قال : شهدت مؤتة فلما دنا العدو منا رأينا ما لا قبل لنا به من العدد والعدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب فبرق بصرى ، فقال لى ثابت بن أقرم : يا أبا هريرة ، كأنك ترى جموعًا كثيرة ؟ قلت : نعم ، قال : إنك لم تشهد معنا بدرًا ، إنا لم نُنصر بالكثرة ، قال ابن إسحاق : وتعبأ المسلمون للمشركين ، فجعلوا على ميمنتهم رجلاً من عُذرة اسمه قطبة بن قتادة ، وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصار يقال له : عبابة بن مالك ( قال ابن هشام : عبادة بن مالك )(١) .

\* \* \*

١ ــ لأول مرة يحدد رسول الله على ثلاثة أمراء لسرية من سراياه ، فمن قبل كان يحدد أمير السرية فقط ، ولأول مرة تجتمع هذه الآلاف المؤلفة من المسلمين في مثل هذا الجيش ، إنه أكبر من أى جيش قاده رسول الله على .

والملاحظ كذلك أن جنوده ومعظمهم من الشباب الذين دخلوا في الإسلام حديثًا ، فلم يُذكر به من قادة المهاجرين والأنصار أحد ، والأعلام المعروفون فيه هم قادته الثلاثة ، وعبد الله بن عمر فلخف الذي لم يبلغ العشرين من العمر بعد ، وثابت بن أقرم البدري الذي سلَّم الراية لخالد بن الوليد ، وخالد بن الوليد الذي مرَّ على إسلامه قرابة ثلاثة أشهر ، حتى أن البطلين اللذين كانا على ميمنة المسلمين وميسرتهم ، لم تعرف عنهم كتب التراجم إلا أنهما كانا يقودان ميمنة المسلمين وميسرتهم ، وأبو هريرة الدوسي الذي انضم

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٣٣ ـ ٢٣٥ .

إلى الإسلام منذ خيبر أى منذ سنة ونيف ، ولو تابعنا كل جزئيات المعركة وتفاصيلها لم يبرز بين أعيننا إلا هذه الأسماء ، ويمكن القول : إن جيش مؤتة جيش من شباب الإسلام الذى دخل جديدًا في هذا الدين ،وهذه ظاهرة كذلك لم تكن معروفة من قبل ، بل كان شيوخ المهاجرين والأنصار وشبابهم يشاركون فيها ، ولو كانت السرية لمثات عدة لا لثلاثة آلاف.

لكننا حين نراجع سجل الشهداء في مؤتة ، وكانوا اثنى عشر شهيدًا ، نجد ثمانية منهم من أهل بدر على الأخذ بكل الروايات وهم :

ـ وهب بن سعد بن أبي سرح . ـ عباد بن قيس .

ـ الحارث بن النعمان . ـ ـ ـ ـ ـ سراقة بن عمرو .

ـ سويد بن عمرو . ـ ـ زيد بن عبيد .

وجميعهم من الأنصار أو حلفائهم إلا أولهم وهب بن سعد بن أبى سرح الفهرى القرشى ، وبإضافة خزيمة بن ثابت والأمراء الثلاثة ، يرتفع الرعيل الأول الذى حفظنا أسماءهم فى مؤتة إلى اثنى عشر، استشهد منهم أحد عشر ، وادخر الله تعالى خزيمة فيما بعد ، ولو بحثنا عنهم فى كتب التراجم لم نشهد أكثر من أنهم شهدوا بدرا واستشهدوا بحرة به ورق بحثنا عنهم فى كتب التراجم لم نشهد أكثر من أنهم شهدوا بدرا واستشهدوا بحرة به ورق المناهد المناه

هذه النماذج الصامتة من الرعيل الأول التي ذُكِرَت ؛ لأنها استشهدت وعُرِفت بشهادتها قد يكون لها أمثال حضرت مؤتة ، ولم تُعْرف ، أصبحت تمثل مجتمع القدوة بالنسبة للجيل الجديد ، وغدا هذا الجيل بآلافه ، غنيًا بالنماذج القيادية التي تربيه في المعركة وخارج المعركة، تعلمه الإسلام، وتعلمه الثبات، وتعلمه الخلق الإسلامي العظيم، وانتقلت مهمة التربية بعد هذا التضخم في العدد إلى خريجي مدرسة النبوة في كل مكان، وفي كل ساحة ، وفي كل قبيلة ، مثل الأعلام الخالدة التي يرنو إليها الجيل الجديد بالتعظيم والاقتداء والتأسى .

٢ ـ ووقفة مع القادة الثلاثة ، الذين اختارهم رسول الله ﷺ أمراء لهذه السرايا :

فهذا زيد بن حارثة ولط قائد الجيوش ، وقائد السرايا التسعة الذي جاب الأرض العربية كلها شرقها ومغربها ، ها هو الآن يعد للمهمة الجديدة ، لقيادة هذه السرية خارج

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢٤٤/، ٢٤٥، أما الذين لم يستشهدوا وذكروا من أهل بدر فهم : ثابت بن أقرم ، وخزيمة بن ثابت ، وأبي اليسر الأنصاري .

الجزيرة ، وقد يلقى الروم إضافة إلى العرب خارج الجزيرة، وهو حبيب رسول الله ﷺ، وقرة عينه الذى رباه منذ صغره ، وأخذ من رحيق النبوة ما أخذ خلال ثلاثين عامًا أو تزيد قبل البعثة وبعد البعثة .

وتشرف \_ قبل إلغاء التبنى فى الإسلام \_ أن يكون زيد بن محمد على ، ولرفع هالة القداسة عن كل إنسان ، ينظر الناس إليه بعدها أنه ابن سيد ولد آدم ، جاء إلغاء التبنى فيما جاء من أسباب أخرى ، كما يقول عز وجل : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبًا أَحَد مِن رِّجَالِكُمْ فَيما جاء من أسباب أخرى ، كما يقول عز وجل : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبًا أَحَد مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللّه وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللّه بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ﴿ ﴾ [ الاحزاب ] ، وما الغيت هذه المأثرة حتى فاز بأنه الصحابي الوحيد الذي ذكر بأسمه في القرآن الكريم ، وبقى يحمل لقب مولى رسول الله على وحبّه ، وأعلن رسول الله على صلاحيته للإمرة بقوله : ﴿ وايم الله إن كان لمن أحب الناس إلى . . . ، ، فماذا نتحدث عنه بعد أن زكاه سيد الخلق هذه التزكية .

وجعفر فرطي يستلم الإمرة ولم يخض حربًا واحدة طيلة حياته ، لقد أمضى عمره داعية إلى الله عز وجل فى الحبشة ، وحضر بعد فتح خيبر ، ولم نقرأ أنه كُلُف بقيادة سرية معينة أو شارك فى حرب ، وكل الذى نعرفه أنه كان مع رسول الله على في عمرة القضية حين اختلف مع أميره زيد وأخيه على في الحي فى رعاية عمارة بنت حمزة في القضية وفاز بأغلى لقب عنده: (أما جعفر فيشبه خَلْقِي وخُلُقِي ، وهذا اللقب لابد له من ثمن، وثمن فادح ، هو أن يكون القائد الشهيد فى المعركة فى تخوم البلقاء ، من أقصى الجنوب فى الحبشة داعية إلى الله إلى أقصى الشمال فى الشام مجاهداً فى سبيل الله .

لقد اختار رسول الله ﷺ قرة عينه زيدًا وجعفرًا لهذه المعركة الهائلة لقيادة ثلاثة آلاف من المسلمين ، وهما اللذان تربيا على عينه ، وليس لهما ثالثًا إلا على رلي الذي لم يدع معركة إلا شارك في شرف حضورها ، وأصبح علمًا في المعارك لا يشق له غبار .

وجعفر فطفي أكبر من على بعشر سنين ، وبلغ من حب رسول الله على وسروره به أنه وجد رؤيته تعادل فتح خيبر : ﴿ والله ما أدرى بأيهما أنا أسر بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، ومع كل هذا الحب وهذا السرور فلم يحتفظ بجعفر عنده من عيون الحساد، ويبقى ينظر إليه بكرة وعشيًا، إنما يبعثه لأخطر حرب يمكن أن يخوضها المسلمون إلى اليوم.

وثالث القادة عبد الله بن رواحة ، فهو ثالث شعراء الرسول على ، ولم تعفه هذه المهمة الإعلامية الخطيرة من مهمته في الإمرة الصعبة إلى الشام ، وهو أحد النقباء الاثنى عشر ، ولم تعفه هذه المسؤولية السياسية من قيادة جيش مؤتة ، وهو الذي حضر المشاهد كلها مع رسول الله على .

وسنمضى مع كل خفقات قلبه ووجيب فؤاده فيما بعد ،لكننا نقف مع هذا اليهودى نعمان بن فنحص الذى حضر هذا التكليف :

\* أمير القوم زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبى طالب ، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة ، فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون رجلاً منهم فليجعلوه عليهم، (١).

لقد أكد هذا اليهودى ـ حسب علمه ـ فى الكتاب أن هؤلاء الثلاثة يستشهدون فيما يعلمه من سنة الأنبياء من قبل ، وقد عرض الأمر بصورة فيها شىء من الوقاحة ، ( إن كنت نبيًا ) ، ورسول الله على لم يطرده من المجلس ، وسمع الأمراء الثلاثة قوله ، وصمت رسول الله على ، وأدرك الأمراء أنهم ماضون لمصارعهم ، فما غيَّر هذا من قلوبهم حتى أن زيدًا وَلَيْكُ يقول :

( فأشهد أنه رسول صادق بار<sup>‡</sup> ) .

وراح المسلمون يودعون الأمراء قائلين : صحبكم الله وردُّكم إلينا صالحين .

فكان جواب ابن رواحة :

وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا بحربة تقذف الأحشاء والكبدا يا أرشد الله من غاز وقد رشدا لكننى أسأل الرحمن مغفرة أو طعنة بيدى حران مجهزة حتى يقال إذا مروا على جدثى

فهو لا يشارك فى رغبتهم بعودته إليهم غائمًا ، بل يحلم بالشهادة فى مسيره هذا ، من خلال ضربة واسعة يسيل دمها كالزبد ، أو طعنة برمح تلهب الأحشاء وتجهز عليه ، تقذف الأحشاء والكبد ، حتى يعلم الجيل اللاحق ما فعله الجيل السابق ، وما قدمه من

<sup>(</sup>١) سيل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٢٨ .

تضحيات ودماء لنصر هذا الدين ، ويعلمون أن الرشد الحقيقى هو في تقديم الأرواح والمهج في سبيل الله .

وحين جرت دموعه على خديه تراءى لمن حوله انفعاله من الغربة ، ولوعة الفراق للأهل والزوج والولد الحبيب ، فكان لابد أن يبين فى مثل هذه اللحظات المؤثرة أسباب تأثره وبكائه على فراق الأحبة ، لينقلنا إلى دنيا غير دنيانا ، وعالم غير عالمنا ، هو عالم اليوم الآخر الذى يعيشه ابن رواحة فطفي .

والله ما بى حب الدنيا ولا صبابة بكم ؛ ولكنى سمعت رسول الله ﷺ يتلو آية من كتاب الله: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مُقْضِيًّا (٣٠ ﴾ [ مريم ] ، فكيف لى بالصدر بعد الورود .

إنه وهو الأمير لهذه الأمة لابد أن يرقى بمشاعرها إلى مستوى الحلم بالشهادة ، وإلى مستوى الإشفاق من لقاء الله ، والخوف من عذابه .

لكن أين نشهد عواطفه التى تختلج بين ضلوعه؟ نشهدها فى فراق الحبيب المصطفى كالله ، وكيف سيمضى بعيداً عنه ؟ وكيف سيمضى شهيداً إلى ربه ؟ فيفوته متابعة الجهاد مع المصطفى الحبيب \_ صلوات الله عليه \_ فراح ينشد :

تثبیت موسی ونصراً کالذی نُصروا فراسة خالفت فیك الذی نظروا والوجه منی فقد أزری به القدر

فشبت الله ما آتاك من حسن إنى تفرست فيك الخير نافلة أنت الرسول فمن يحرم نوافله

لقد تركها كلمة لنا للأجيال القادمة والقرون المتلاحقة ، وقد ظمئت قلوبنا إلى رؤيا الحبيب المصطفى ؛ ولكننا لم نحرم نوافله وعطاياه التى نعيش إلى اليوم فى نعيمها ، وما هذا الحديث عن مؤتة وشهدائها وأمرائها إلا من هذه النوافل والعطايا ، وما هذا الإسلام الذى نحيا له ونموت من أجله ، وهذه السيرة الزكية الطاهرة إلا من نوافله على أن نحن حرمنا رؤية وجهه فى الدنيا فنرجوا الله تعالى أن لا نحرمها فى الآخرة ، والكافرون الذين حُرِموا نوافله ، وحُرِموا وجهه ، قد أزرى بهم القدر ، فهم أصغر وأحقر شأنًا فى هذه الحياة من الذباب ، وإذا كان تفاعلنا مع هذه الأبيات بعد خمسة عشر قرنًا بهذا التفاعل ، فكيف بذلك الجيل الظامئ للشهادة ، وهو يسمع هذه الأناشيد الخالدة تعبئ قوته ، وتحده بالذخيرة الحية فى قلبه .

وها هو عبد الله بن رواحة بين الأخذ والعطاء ، إنه يعطى ، وهو يفجّر مشاعره الحرى نحو حبيبه ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهو يأخذ مددًا يكفيه ، فيتخلف عن الجيش

المكلف بقيادته من أجل صلاة الجمعة يجمعها مع رسول الله على ، وكان درسًا من أقسى الدروس فى حياته التى بقى منها أيام يتلقاها، فالجيش الذى نفَّد المهمة، ومضى للمعركة، خير منه ، وقد جلس يحضر الجمعة مع رسول الله على ، وإن كان لا شىء أعظم من الاقتداء بالمصطفى فى صلاة الجمعة ، وسماع خطبه ومواعظه ؛ لكن هذا لغير المكلفين بالجهاد، أما الذين اختاروا الجهاد، وسبقوا ابن رواحة بغدوة واحدة ، فقد جاءه الجواب بعد قوله :

- ـ أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم ؟ وهيهات هيهات فقد سبق .
  - ـ ﴿ لُو أَنفَقت مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكْتُ غُدُوتُهُم ﴾ .
  - فقد فاته اللحاق بهذه الغدوة التي سُبق فيها ، وتخلف عن أجورهم .
    - وا لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها » .

ولغدوة فى سبيل الله خير من رؤية رسول الله على الصلاة خلفه، والاقتداء به، ولا مقارنة ، فهى خير من الدنيا كل الدنيا وما فيها ، ولو كان فيها مسجد المصطفى والصلاة خلفه ، واستماع مواعظه ، فالغدوة أو الروحة تفوق هذا كله .

ومضى ليلحق جسديًا بجيشه الذى اختير أميرًا له ، وينقل لهذا الجيش هذا الحديث، فيشعر القوم أن ماهم عليه أفضل من كل شىء ، وأفضل من التخلف لسماع الموعظة ، والجمعة مع رسول الله عليه ، وأنهم سبقوا أميرهم بأجورهم بعد أن فاته غدوة معهم.

إنه النور ينطلق فيغمر هذا الركب ويضىء له دربه فى تيه الصحراء التى سيقطعها متحرقة أقدامه، مصهورة أجساده، لا ليقطع كيلاً أو كيلين ، بل ليقطع تحت هذا اللظى، وفى قلب هذا اللهب ما ينوف عن ألف وخمسمائة كيلو متر ، مجاهداً فى سبيل الله.

إنها السرية الأشق ، السرية الأبعد مدى ، السرية الأضخم مواجهة ، السرية الأكثر هولاً وخطراً وتضحية \_ إلى مؤتة ، لماذا ؟ للثار لمصرع الحارث بن عمير الأزدى ، نقطع هذه الفيافى والقفار، لقد قطعناها بالسيارات المكيفة والماء المبرد ، وطعام اللحم والدسم، واحتجنا أن نستجم أيامًا من وعثائها ، فكيف بهذا الجيش يقطعها فى شهر أو أكثر ، ماشيًا على أقدامه زاده التمر ، وتكييفه الشمس المحرقة ، وظله النار المتوهجة ، لكن فى قلبه العامر بالإيمان الماضى إلى هدفه ، ما ينسيه كل مشاق حياته .

ولئن غنى ابن رواحة للمسلمين بحلم الضربة ذات الفرغ ، والطعنة المجهزة بيدى حران ، فلابد أن تعود ظلال الشهادة ثانية إلى أحلامه ، فيخاطب ربيبه زيد بن أرقم ، حيث لا ثالث لهما في نجوى الحبيب إلى الحبيب .

مسيرة أربع بعــد الحِســاء ولا أرجع إلى أهلى ورائى

إذا أديتنى وحملت رحلى فشأنـك أنعُـمٌّ وخَلاَك ذم

فكل هذه النعم ، والخلو من الذم منوط بالشهادة كذلك ، حيث لا رجوع بعدها إلى الأهل ، فلابد أن يبل ثرى الشام من اليوم النجيع الطاهر من يثرب ، وتبقى العلامة : ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ١٦٠ ﴾ [ النحل ] .

وجاء المؤمنون وغادرونى بأرض الشام مُشْتَهَى الثواء

وانقطعت الأنساب كلها إلا نسب الرحمن ، وثيق العرى الذى يربط أحباب الله تعالى بخالقهم وقد تقطعت الأغيار ، وزالت الحجب :

وردُّك كل ذى نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء

فهؤلاء هم الشهداء الذين اختارهم الله تعالى من خلقه عندها لا هم، ولا وصب ، ولا عمل بحرث ولا زرع ولا ضرع ، إنما الخلود مع الله تعالى فى جناته ، وتنتهى هموم الدنيا وأوصابها وغمومها .

هنالك لا أبا لى طلع بعل ولا نخل أسافلها رِواءِ

وكأن الأمر عند زيد قد تجسد أمامه واقفًا حيًا ، فلم يحس إلا بدموعه وقد طفرت من عينيه ، فقد عاد بين شعبتى الرحل وحيدًا دون ابن رواحة الذى يعيش فى كنفه ، وجاءه الجواب مع انهمار دموعه .

( ما عليك يا لكع أن يرزقنى الله الشهادة ، فأستريح من الدنيا ونصبها وهمومها وترجع بين شُعبتي الرحل ) .

وآن الأوان ليعرَّس الركب ، وترتاح الإبل من جهدها العنيف فناداه شاعرنا الشهيد : يا زيد زيد اليعملات الذَّبَّلِ تطاول الليل هديت فانزل

ومن الأحلام الوردية إلى الواقع الرهيب فها هم فى مشارف ، وعند حدود مؤتة ، ويا لهول ما يرون ، انتهى التغنى بالأحلام أمام الكتائب مثل الجبال من العرب والروم تجمعت لإفناء هذه الآلاف الثلاثة .

وأين جمع الأحزاب وقريظة من هذا الجمع ؟ فما الأحزاب وقريظة إلا قطرة فى بحر هذا العدو ، وإذا كان جمع الأحزاب وقريظة قال الله تعالى عنه :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ① إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ

الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُنُّونَا ۞ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَديدًا ۞ ﴾ [ الاحزاب ] .

وهذا العدو الذى أمامهم ليس عشرة آلاف ، إنما عشرين ضعفًا لذلك الجيش إنه مائتى ألف مقاتل من العرب والروم يقابلها ثلاثة آلاف أغلبهم من الشباب الجديد حديثى الإسلام ، فعلام يعتمد هؤلاء ، وأمامهم تلك المثات المؤلفة .

وخلا القادة لبعضهم ، أيُقتلون ها هنا جميعًا ، ويدفنون بحيث لا يدرى بهم أحد ، أم يتجنبوا المعركة ريثما يتمكنوا من التفلت من قبضة هذا العدو ،أم يدعون الأمر لرسول الله ﷺ يحدد لهم المسار المطلوب ، لقد خاضوا حربًا قبل هذه ، ولم يلقوا مثل يوم الأحزاب ويوم بنى قريظة ، وأما الآن ، فعلام يقيسون هذا اللقاء ؟ على أى حرب ، وأى غزوة ، وأية سرية ؟

( وبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآب في مائة ألف من الروم ، وانضم إليهم مائة ألف أخرى من لحم وجذام وقبائل قضاعة من بلقين وبهراء وبلى ، ومن لهؤلاء ، لقد عاينوهم الآن ، وليس الخبر كالخبر .

القادة الثلاثة مع أمثالهم من أولى الرؤى عليهم أن يتخذوا القرار المصيرى لهذه الآلاف الثلاثة ،لقد تبلبل أمرهم حتى ليمضوا الليلتين يفكرون فى أمرهم ، والبصير بالعواقب لابد أن يعد للأمر عدته ، ووقف البلبل الغريد عبد الله بن رواحة الذى غنى للشهادة والجهاد ما غنى طيلة حياته،والذى أبى أن يعيش إلى حلمه ، وأبى أن يتعامل مع واقعه ، إنه فى الأرض وجناحاه يرفرفان فى الجنة ، فقال نثرًا هزَّ المشاعر والعقول معًا :

( يا قوم ، والله إن التي تكرهون ، للتي خرجتم تطلبون الشهادة ) ، فإذا تحققت الأحلام تهربون منها .

( وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ) .

فهم شهداء هذا الدين أحياءً وميتين .

( فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين ، النصر أو الشهادة ، وليست بشر المنزلتين ).

ورجح رأى الشاعر الحالم على رأى البصير القائم، واندفعت هذه الجموع كلها، وقد رأت الشهادة في عينيها وما بينها وبين الجنة إلا أن يقتلهم هؤلاء ، وطغى حماس الشباب على لغة العقل، ومن ورائه من يؤجج لهيبه، ويغذى وقوده ، عبد الله بن رواحة، أحد الأمراء الثلاثة ، ولم يعد مجال للنقاش ، فقد مضى السيل بالناس إلى الشهادة .

إن في القوم خالد بن الوليد، وهل يجرؤ على الكلام بين يدى من هو أسبق سابقة،

وأعرق فضلاً منه ، وهو يستحى أن يفوه بكلمة واحدة قد تفسر بأنها تخذيل للقوم عن المواجهة ، وهو ابن الحرب وجزيلها المحكك وعشيقها المرجب، فالصراع مع العدو مهنته ، وهذا جعفر بجواره ، ماذا يقول ولم يخض من قبل حربًا واحدة مع رسول الله على التكلم ، والمهاجرون والانصار والسابقون يقرون برأى ابن رواحة ، وزيد بن حارثة صاحب القرار المصيرى مثل خالد بن الوليد عراقة في الحرب وحنكته في المواجهة لا يرى خطلاً في الرأى مثل هذه المواجهة ، فهو في النهاية صاحب القرار الأول وليس الأخير ؟ فالشهادة هي أقرب متناول ، ولم يبعث بهم رسول الله على إلا وهو عارف بمن يواجهون ومن يصارعون ، ولا ندرى إن اختلفت الآراء ، لكن جيش الشباب الذي طغى عليه الحماس ، وجد في رأى ابن رواحة ما يغذى شهوته للقتال ، وصبوته في الموت ولقاء الكفار، وهذه فرصة خالد بن الوليد أن يكفر عن كل صده عن سبيل الله بالشهادة ، فهذا أول لقاء له مع أعداء الله .

ومضى الناس يقولون: القول ما قال ابن رواحة ، والملاحظ أن هذه الروح قد سادت لدى الجيش كله ، ففى رواية الواقدى عن أبى هريرة قال: شهدت مؤتة فلما دنا العدو منا رأينا ما لا قبل لاحد به من العدد والعدد والسلاح والكراع والديباج والحرير المذهب، فبرق بصرى فقال لى ثابت بن أقرم: يا أبا هريرة ، كأنك ترى جموعًا كثيرة ؟! قلت: نعم ، قال: إنك لم تشهد معنا بدرًا ، إنا لم نُنصر بالكثرة ، وأبو هريرة نواتي يشهد أول معركة مع المسلمين، فقد حضر بعد خيبر إلى المدينة ، ولم يرد اسمه فى سرية من السرايا التى كانت بعد خيبر، وعمرة القضاء لم يكن فيها قتال، وثابت بن أقرم شهد بدرًا والمشاهد كلها وشهد مؤتة، فهو ربيب الحرب وابنها فقدَّم خبرته لأبى هريرة نواتي الوافد الجديد بأن المسلمين لا يقاتلوا عدوهم بالعدد والكثرة ، ولم يُنصروا مرة لأنهم أكثر من عدوهم ، وبدر شاهد على ذلك ، لكن في المنطق البشرى ، لا يعقل أن تتم هذه المواجهة بين جيشين بهذه الأعداد ، ويخرج أحد سالمًا من المسلمين ، وقد شهدنا بعض السرايا كسرية كعب بن عمير الغفارى وسرية ابن أبى العوجاء الاسلمى ، وسرية بئر معونة ، وسرية الرجيع أن المسلمين قتلوا جميعًا واستشهدوا ، وهذا شرف كبير لهم ، إذ الهم قاتلوا حتى آخر قطرة من دمائهم .

لكن العناية الربانية مع هذه السرية ، التي تريد لها كما أرادت لبدر ، أن توقع على يديها نصراً مؤزراً يرهب العدو الذي يطمع في غزو المدينة كل لحظة ، وكما كانت بدر أول لقاء مع المروم ، وكما أن اللقاء مع أول لقاء مع المروم ، وكما أن اللقاء مع العدو ، كان قدراً ربانياً كذلك ، ولاشك أن هناك العدو ، كان قدراً ربانياً كذلك ، ولاشك أن هناك معجزة لرسول ﷺ فيها كان المسلمون ستاراً لقدر الله عز وجل ، فلم يحدث أن نُقلت

المعركة وأرضها لرسول الله على في سرية من سراياه إلا هذه المعركة ، ولهذا كثيرًا ما يعنون المؤرخون لمؤتة بـ : غزوة مؤتة علمًا أن رسول الله على لم يحضرها ، لكن رفعها له كأنما حضرها ، وتسمية خالد بن الوليد بسيف الله في هذه المعركة لم ترد لأحد إلا له، وسيف الله تعالى لا يقهر ، ولكن الجديد مع هذه العصبة المسلمة هو أن هذا النصر تحقق بالجهد البشرى دون بروز جند الله من الملائكة أو الريح أو شيء آخر ، اللهم إلا إذا كان إلقاء الرعب في قلب العدو من الله تعالى هو الإضافة الجديدة .

# في المعركة

قال ابن عقبة وابن إسحاق<sup>(۱)</sup> ومحمد بن عمر<sup>(۲)</sup>: ثم التقى الناس واقتتلوا قتالاً شديدًا ، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله ﷺ حتى شاط فى رماح القوم ، ثم أخذها جعفر بن أبى طالب فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء فعرقبها ثم قاتل القوم حتى قُتِل فكان جعفر أول رجل من المسلمين عرقب فرسًا له فى سبيل الله .

( وروى ابن إسحاق عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنى أبى الذى أرضعنى، وكان أحد بنى مرة بن عوف ، وكان فى غزوة مؤتة قال : والله لكأنى أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ، ثم عقرها ، ثم قاتل حتى قُتل وهو يقول :

يا حبـذا الجنـة واقتـرابـها طيبـة وبـارد شــرابـهـا والــروم روم قـد دنا عذابهـا كافـــرة بعيدة أنسـابهــا

#### على إذ لاقيتها ضرابها )(٣)

وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق ولم يذكر الشعر ، وفي حديث أبي عامر وَلِيَّتُ عند ابن سعد أن جعفرًا وَلِيَّتُ لبس السلاح ثم حمل على القوم حتى إذا هم أن يخالطهم رجع فَوَحَّشَ بالسلاح ، ثم حمل على العدو وطاعن حتى قتل ، قال ابن هشام : وحدثنى من أثق به من أهل العلم أن جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء بيمينه فقطعت ، فأخذه بشماله فقطعت ، فاحتضنه بعضديه حتى قُتِل وَلِيَّتُ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء ، ويقال : ( إن

<sup>(</sup>۲) مغازی الواقدی ۲/ ۷۶۱ .

 <sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۸۳۲.
 (۳) السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۸۳۲.

رجلاً من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه نصفين )(١) .

وأخرج البخاري ( عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومثذ وهو قتيل، فعددت به خمسین بین طعنة وضربة لیس منها شيء في دبره ، یعني في ظهره )(۲) .

وفي رواية أخرى له قال : (كنت في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلي ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية )(٣) .

قال ابن إسحاق : (وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال : حدثني أبي الذي أرضِعني ، وكان أحد بني مرة بن عوف قال : فلما قُتِل جعفر أخذ ابن رواحة الراية ، ثم تقدُّم بها وهو على فرسه ،فجعل يستنزل نفسه ، ويتردد بعض التردد،

> أقسمت يا نفس لتنزلنه إن أجلب الناس وشدوا الرنه قد طال ما قد كنت مطمئنه

لتنزلن أو لتكرهنه مالى أراك تكرهين الجنه هل أنت إلا نطفة في شنه

وقال أيضًا :

وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلى فعلهما هديت

يــا نفس إلا تقتلي تمسوتي هذا حمــام المـوت قد صليت

يريد صاحبيه زيدًا وجعفرًا : ثم نزل ، فلما نزل أتاه ابن عم بعرق من لحم فقال : شُدَّ بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت ، فأخذه من يده ثم انتهس منه نهسة ثم سمع الحطمة(٤) في ناحية الناس ، فقال : وأنت في الدنيا ، ثم ألقاه من يده ، ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قُتل )(٥) .

( ووقع اللواء من يده فاختلط المسلمون والمشركون ، وانهزم بعض الناس فجعل قطبة بن عامر يصيح يا قوم يقتل الرجل مقبلاً أحسن من أن يقتل مدبرًا ، قال سعيد بن أبى هلال : وبلغني أن زيدًا وجعفرًا وعبد الله بن رواحة دفنوا في حفرة واحدة )(٦)

<sup>(</sup>١) وذكر السهيلي عن عقر جعفر الفرس قال : وأما عقر جعفر فرسه ، ولم يعب ذلك عليه أحد فدلُّ ذلك على جواز ذلك إذا خيف أن يأخذها العدو ، فيقاتل عليها المسلمين ، فلم يدخل هذا في باب النهي عن تعذيب البهائم ، وقتلها عبثًا . ( الروض الأنف للسهيلي ٢/٤/ ٨٠ ).

<sup>(</sup>٢) البخاري ٢/ ٥/ ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ٢/ ٥/ ١٨٣ ، وسبب ذلك الخلاف أن الرواية الأولى تشير إلى ما في صدره ، بينما تشير الرواية الثانية إلى ما في جسده حين اكتنفه القوم من كل جانب .

<sup>(</sup>٤) الحطمة : صوت زحام الناس وحطم بعضهم بعضًا بالسيوف .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣٧٩ . (٦) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٢٣٧/٦.

وفى حديث أبى عامر وَلِيَّ عند ابن سعد ( أن عبد الله بن رواحة وَلِيَّكِ لما قتل انهزم الناس أسوأ هزيمة رأيتها قط، حتى لم أر اثنين جميعًا ، ثم أخذ اللواء رجل من الأنصار، ثم سعى به حتى إذا كان أمام الناس ركزَه ثم قال : إلىَّ أيها الناس ، فاجتمع إليه الناس حتى كثروا مشى باللواء إلى خالد بن الوليد ، فقال له خالد : لا آخذه منك أنت أحق به فقال الأنصارى : ما أخذته إلا لك )(١) .

#### تأمير خالد:

(قال ابن إسحاق: ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بنى العجلان فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم ، فقالوا: أنت ، قال: ما أنا بفاعل ، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ) (٢) .

وروى الطبرانى عن أبى اليسر الأنصارى ولطي قال : (أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب عبد الله بن رواحة فدُفعت إلى خالد وقال له ثابت بن أقرم : أنت أعلم بالقتال منى ) (٣) .

( فلما أخذ الراية دافع القوم ، وحاشى بهم ، ثم انحاز وانحيز عنه ، حتى انصرف بالناس ) (٤) .

هكذا ذكر ابن إسحاق أنه لم يكن له إلا المحاشاة والتخلص من أيدى الروم الذين كانوا مع من انضم إليهم أكثر من ماثتى ألف والمسلمون ثلاثة آلاف ، ووافق ابن إسحاق على ذلك شرذمة ، وعلى هذا سمى نصرًا وفتحًا باعتبار ما كانوا فيه من إحاطة العدو وتراكمهم ، وتكاثرهم عليهم ، وكان مقتضى العادة أن يُقتلوا بالكلية وهو محتمل لكنه بخلاف الظاهر من قوله ﷺ : « حتى فتح الله عليهم » ، والأكثرون على أن خالدًا ومن معه رفي قاتلوا المشركين حتى هزموهم (٥) ففى حديث أبى عامر عند ابن سعد (أن خالدًا لما أخذ اللواء حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاؤوا )(١) .

( وروى الطبرانى برجال ثقات عن موسى بن عقبة قال : ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله على خالد بن الوليد المخزومى فهزم الله تعالى العدو وأظهر المسلمين )(٧) ، وروى محمد بن عمر الأسلمى عن عطّاف بن خالد : ( لما قتل ابن رواحة

<sup>(</sup>١) الطبقات الكيرى لابن سعد ٢/ ١٢٩، ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٥) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٧) سيل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٨٣٣ .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٨٣٣ .

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ١٣٠ .

مساءً بات خالد بن الوليد ، فلما أصبح غدا قد جعل مقدمته ساقته ، وساقته مقدمته ، ومياتته مقدمته ، وميسرته ميمنة ، فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم، قالوا : وقد جاءهم مدد فرعبوا وانكشفوا منهزمين ، قال : فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم )(١) ، وذكر ابن عائذ في مغازيه نحوه .

(وروى محمد بن عمر عن الحارث بن الفضيل رحمه الله تعالى : لما أخذ الراية خالد بن الوليد قال رسول الله ﷺ : ﴿ الآن حمى الوطيس ،(٢) ، وروى القراب في تاريخه عن برذع بن زيد رَجُا الله عن ال الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وللنُّهُ وهذا الذي ذكره أبو عامر والزهري وعروة وابن عقبة وعطاف بن خالد وابن عائذ هو ظاهر قول رسول الله ﷺ في حديث أنس : ﴿ ثُم أَخَذُ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم ،(٣) ، وفي حديث أبي قتادة ﴿ وَاللَّهُ عَمْ مُرفُّوعًا كما سيأتي ثم أخذ خالد بن الوليد اللواء ولم يكن من الأمراء ، هو أمَّر نفسه ، ثم رفع رسول الله علي أصبعه ثم قال : ١ اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره ، فمن يومئذ سمى خالد بن الوليد سيف الله » (٤) رواه الإمام أحمد برجال ثقات ، ويزيده قوة ويشهد له بالصحة ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والبرقاني عن عوف بن مالك الأشجعي فطيُّك قال : خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة رَلِيْنِينَ فَى غزوة مؤتة ورافقني مددى من المسلمين في اليمن ليس معه غير سيفه ، فنحر رجل من المسلمين جزورًا فسأله المددى طائفة من جلد ، فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرقة ، ومضينا ولقينا جموع الروم فيهم رجل على فرس له أشقر ، عليه سرج مذهَّب، وسلاح مذهّب ، فجعل الرومي يغزو المسلمين ، فقعد له المددي خلف صخرة ، فمرَّ به الرومي فعرقب فرسه بسيفه، وخرَّ الرومي فعلاه بسيفه، فقتله وحاز سلاحه وفرسه ، فلما فتح الله تعالى على المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد ، فأخذ منه بعض السلب ، قال عوف : فأتيت خالدًا وقلتُ له : أما علمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسُّلب للقاتل ؟ قال: بلي ، ولكني استكثرته ، فقلت : لتردنُّه أو لأعرُّفنكها عند رسول الله ﷺ ، فأبي أن يرد عليه ، قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله عليه ، فقصصت عليه قصة المددى وما فعل خالد فقال رسول الله : ﴿ ما صنعت ؟ ﴾ قال : استكثرته ، قال : ﴿ رد عليه ما أخذت منه ، قال عوف : دونكها يا خالد ألم أف لك ؟ فقال رسول الله ﷺ : ﴿ وَمَا ذاك ؟ " فأخبرته ، فغضب رسول الله ﷺ وقال : ﴿ يَا خَالِدٌ لَا تُردُ عَلَيْهُ ، هَلَ أَنْتُم تاركون أمراثي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره )(٥).

<sup>(</sup>١، ٢) المغازي للواقدي ٢/ ٧٦٤ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ٢/ ١٨٣/٥ . ١٨٣/٥ . (٤) مسئد أحمد ٥/ ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٥) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٣٩ .

# ذكر بعض مغانم المسلمين في مؤتة:

قال ابن إسحاق : ( وقد كان قطبة بن قتادة العذرى الذى كان على ميمنة المسلمين قد حمل على مالك بن رافلة فقتله ، فقال قطبة بن قتادة :

طعنت ابن رافلة بن الإراشى ضربت على جيده ضربة وسقنا نساء بنى عمه

برمح مضى فيه ثم انحطم فمال كما مال غصن السلم غداة رقوقين سوق النعم )(٤)

وهذا ما يؤيد ما نحن فيه لأن من عادة أمير الجيش إذا قتل أن يفرَّ أصحابه ، ثم إنه صرَّح في شعره بأنهم سبوا من نسائهم وهذا واضح فيما ذكرناه .

وقال في البداية بعد أن ذكر جميع من قتل بمؤتة من المسلمين (٥) : ( فالجموع على

(٢) المغازي للواقدي ٢/ ٧٦٩ .

مسلم ٣/ ١٣٧٣، كتاب الجهاد والسير ح (١٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٨٣٥ .

<sup>(</sup>٥) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٤١ .

القولين اثنا عشر رجلاً ، وهذا عظيم جداً أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف وأخرى كافرة عدتها مائنا ألف مقاتل؛ من الروم مائة ألف ومن نصارى العرب مائة ألف ، يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا لا يقتل من المسلمين سوى اثنى عشر رجلاً ، وقتل من المشركين خلق كثير هذا خالد وحده يقول : لقد اندقت في يدى يومئذ تسعة أسياف وما صبرت في يدى إلا صفيحة عانية . فماذا يا ترى قتل في هذه الأسياف كلها ؟ دع غيره من الأبطال والشجعان من عملة القرآن وهذا عما يدخل في قوله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَتَيْنِ الْتَقَتَا فَيَةً تُقَاتِلُ فِي مَبيلِ الله وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّنْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَالله يُؤيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرَةً مَبيلِ الله وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّنْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَالله يُؤيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرَةً مَنْ الله وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّنْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَالله يُؤيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرَةً لِلْ الله وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّنْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَالله يُؤيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَهُمْ الله وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّنْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَالله يُؤيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَا لَكُمْ الله وَأُخْرَىٰ كَافَرَةً يَوْنَهُم مِّنْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَالله يُؤيّدُ بِنَصْرُهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا كُورَاله الله وَأُلُولُ الْأَنْ الْكُورُةُ الْ الله وَالْحَلَى الله وَلَاللهُ يُؤْلِلُكُ لَكُمْ آيَةً لِلْتَعَالِى الْقَالِي الْقَرَالَ الله وَالْمُورَالِي الله وَلَوْلَ الْعَلَقُ الْوَلَهُ الْفَيْهِ وَلَاللهُ يُولِي الْوَلِيْلُهُ الْوَلِي الْفَرْقِي الْمُالِقِي الْفَيْلِ الله وَلَوْلَهُ الله وَالْمُورَةُ عَلَى الْفَرْقِي الْفَالِي الْفَيْسِ وَاللّهُ الْفَيْنِ وَاللّهُ الْفَالِي الْفَرْقِي اللّه وَالْمُورَالِي اللّه الله وَلَوْلِهُ اللّهُ الْفَيْ الْفَرْقَ الْمَوْلَةُ اللّهُ اللّه وَالْمُورَالِي الْفَالْدُ الْفَرَالِي الْمُورَالِي الله الله عَلَيْ اللّه الله المُورَالِهُ الله المُورَالِ الله عَلَيْ اللّه الله الله الله الله ا

### خبر السرية على لسان رسول الله ﷺ:

روى الإمام أحمد وابن مأجه عن أسماء بنت عميس ولي قالت: دخل على رسول الله على الله وابن مأجه عن أسماء بنت عميس ولي الله عن بنى جعفر » فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه ، فقلت : يا رسول الله ، بأبى أنت وأمى ما يبكيك ؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء ؟ قال : « نعم أصيبوا هذا اليوم » . قالت : فقمت أصيح ، واجتمع إلى النساء وخرج رسول الله ولي إلى أهله فقال : « لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعامًا فإنهم قد شُغلوا بأمر صاحبهم » (٢) .

وروى البيهقى والبخارى (٣) عن أنس ولطي قال : نعى رسول الله ﷺ وهو على المنبر زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس يوم أصيبوا قبل أن يأتيه خبرهم فقال: ﴿ أَخَذَ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب ، وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم » .

وروى النسائى والبيهقى (عن أبى قتادة ولحظي قال : بعث رسول الله على جيش الأمراء، فانطلقوا ، فلبثوا ما شاء الله فصعد رسول الله على المنبر فنودى : الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس إلى رسول الله على فقال : ( أخبركم عن جيشكم هذا ، إنهم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدًا ) فاستغفر له ، ( ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدًا ) فاستغفر له ، ( ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فاثبت قدميه حتى قتل شهيدًا ) فاستغفر له ، ( ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء ، وهو أمَّر نفسه ثم قال رسول الله على اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره ،

(٢) مسئد أحمد ٦/ ٣٧٠ .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ٤/ ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) البخارى ٥/ ١٨٣ .

فمن يومئذ سمى خالد سيف الله ) (١) .

وروى البيهتى : (عن ابن عقبة ـ رحمه الله تعالى ـ قال: قدم يعلى بن أمية ولله على رسول الله على بخبر أهل مؤتة ، فقال رسول الله على : « إن شت أخبرتنى ، وإن شت أخبرتك بخبرهم ؟ » قال : بل أخبرنى يا رسول الله ، فأخبره رسول الله عنبرهم كله فقال : والذى بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفًا واحدًا لم تذكره وإن أمرهم كما ذكرت ، فقال رسول الله على الأرض حتى رأيت معتركهم، ورأيتهم فى المنام على سرر من ذهب، فرأيت فى سرير عبد الله بن رواحة الورارًا عن سريرى صاحبيه ، فقلت : عم هذا ؟ فقيل لى : مضيا ، وتردد بعض التردد ثم مضى » ) (٢) .

قال ابن إسحاق: ( لما أصيب القوم قال رسول الله على فيما بلغنى: « أخذ الراية زيد بن حارثة ، فقاتل بها حتى قتل شهيدًا ، ثم أخذها جعفر بن أبى طالب ، فقاتل بها حتى قتل شهيدًا » قال : ثم صمت رسول الله على حتى تغيرت وجوه الانصار ، وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون ، ثم قال : « ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدًا » ، ثم قال : « لقد رفعوا إلى في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب ، فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورارًا عن سريرى صاحبيه ، فقلت : عم هذا ؟ فقيل لى: مضيا ، وتردد عبد الله بعض التردد ، ثم مضى » ) (٣) .

قال ابن إسحاق: (عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبى طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل على رسول الله على وقد دبغت أربعين منا ، قال ابن هشام: ويروى أربعين منيئة، وعجنت عجينى ، وغسلت بنى ودهنتهم ونظفتهم ، قالت: فقال لى رسول الله على التينى ببنى جعفر ، قالت: فأتيته بهم فتشممهم وذرفت عيناه ، فقلت: يا رسول الله ، بأبى أنت وأمى ، ما يبكيك ؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء ؟ قال: نعم ، أصيبوا هذا اليوم . . . ) (٤) .

وروى ابن سعد : (عن أبى عامر وَلَحَقِي أن رسول الله ﷺ لما بلغه مصاب أصحابه شق ذلك عليه فصلى الظهر ثم دخل وكان إذا صلى الظهر قام فركع ركعتين ثم أقبل بوجهه على القوم ، فشق ذلك على الناس ، ثم صلى العصر ففعل مثل ذلك ، ثم صلى العتمة ففعل مثل ذلك ، حتى إذا كانت صلاة الصبح دخل المسجد ثم تبسم، وكان تلك الساعة لا يقوم إليه إنسان من ناحية المسجد حتى يصلى

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٤/٣٦٧ . (٢) المصدر نفسه ٤ / ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣، ٤) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٨٣٤ .

الغداة ، فقال له القوم حين تبسم : يا نبى الله بأنفسنا أنت لا يعلم إلا الله ما كان بنا من الوجد منذ رأينا منك الذى رأينا قال رسول الله ﷺ : « كان الذى رأيتم منى أنه أحزننى قتل أصحابى، حتى رأيتهم فى الجنة إخوانًا على سرر متقابلين، ورأيت فى بعضهم إعراضًا كأنه كره السيف ، ورأيت جعفر ملكًا ذا جناحين مضرجًا بالدماء مصبوغ القوادم » (١).

قال محمد بن عمر : (حدثنى محمد بن مسلم عن يحيى بن أبى يعلى قال : سمعت عبد الله بن جعفر يقول : أنا أحفظ حين دخل رسول الله على أمى فنعى لها أبى ، فأنظر إليه وهو يمسح على رأسى ورأس أخى ، وعيناه تهراقان الدموع حتى تقطر لحيته ثم قال: ( اللهم إن جعفراً قد قدم إلى أحسن الثواب ، فأخلفه فى ذريته بأحسن ما خلفت أحداً من عبادك فى ذريته » ، ثم قال: ( يا أسماء ، ألا أبشرك ؟ » قالت: بلى ، بأبى أنت وأمى! قال: ( فإن الله عز وجل جعل لجعفر جناحين يطير بهما فى الجنة ؛ أقالت : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، فأعلم الناس ذلك ! فقام رسول الله وأخذ بيدى ، يمسح يده رأسى حتى رقى على المنبر ، وأجلسنى أمامه على الدرجة السفلى ، والجزن يعرف فى وجهه ، فتكلم فقال : ( إن المرء كثير بأخيه وابن عمه ، ألا إن جعفراً قد استشهد ، وقد جعل الله له جناحين يطير بهما فى الجنة » ،ثم نزل رسول الله على فدخل بيته وأدخلنى وأمر بطعام فصنع لأهلى ، وأرسل إلى أخى فتغدينا عنده والله غداء طيباً مباركا ، عمدت ملمى خادمته إلى شعير فطحنته ،ثم نسفته ، ثم أنضجته وأدمته بزيت ، وجعلت عليه فلفلاً فتغديت أنا وأخى معه ، فأقمنا ثلاثة أيام فى بيته ، ندور معه كلما صار فى إحدى بيوت نسائه ، ثم رجعنا إلى بيتنا ، فأتى رسول الله على ، وأنا أساوم بشاة أخ لى فقال : بيوت نسائه ، ثم رجعنا إلى بيتنا ، فأتى رسول الله على ، وأنا أساوم بشاة أخ لى فقال : اللهم بارك فى صفقته » ، قال عبد الله : فما بعت شيئاً ولا اشتريت إلا بورك فيه )(٢).

وأخرج البخارى (عن عمرة قالت: سمعت عائشة وظيم تقول: لما جاء قتل ابن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة وظيم جلس رسول الله على يُعرف فى وجهه الحزن ، قالت عائشة : وأنا أطّلع من صائر الباب ـ تعنى من شق الباب ـ فأتاه رجل فقال: أى رسول الله، إن نساء جعفر، قال: وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن ، قال: فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن وذكر أنه لم يُطعنه، قال: فأمر أيضًا ثم أتى وقال: والله لقد غلبننا، فزعمت أن رسول الله على قال: ﴿ فَاحَثُ فَى أَفُواهَهَنَ مِن التراب ﴾، قالت عائشة: أرغم الله أنفك فوالله ما أنت تفعل ، وما تركت رسول الله على من العناء )(٣) .

وعن عامر قال : ( كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفر قال : « السلام عليك يابن ذا الجناحين » ) (٤) .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ١٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) المغازى للواقدى ۷٦٨/۲ .
 (٤) المصدر نفسه ٥ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ٥/ ١٨٢ .

وفى رواية للواقدى : ( فدخل على رسول الله على فقال : " يا أسماء ، أين بنو جعفر ؟ " فجئت إليهم فضمهم وشمهم ثم ذرفت عيناه فبكى فقلت: أى رسول الله، لعله بلغك عن جعفر شيء ؟ قال: " نعم، قُتِل اليوم"، قالت: فقمت أصيح، واجتمع إلى النساء، قالت: فجعل رسول الله على يقول: " يا أسماء لا تقولى هجراً ، ولا تضربى صدراً » ، قالت : فخرج رسول الله على حتى دخل على ابنته فاطمة وهى تقول : واعماه ، فقال رسول الله على مثل جعفر فلتبك الباكية » ثم قال رسول الله على على مثل جعفر فلتبك الباكية » ثم قال رسول الله على عنه نقد شغلوا عن أنفسهم اليوم » ) (١) .

## عودة الجيش إلى المدينة

روى الإمام أحمد (٢) وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر فرانها قال : (كنت في سرية من سرايا رسول الله على فحاص الناس وكنت فيمن حاص)، وفي رواية: (فلما لقينا العدو في أول غادية فأردنا أن نركب البحر ، فقلنا : كيف نصنع وقد فررنا من الزحف ؟ ثم قلنا : لو دخلنا المدينة قتلنا ، فقدمنا المدينة في نفر ليلاً فاختفينا ، ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله على فاعتذرنا إليه ، فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا ، فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال : « من القوم ؟ » قلنا : نحن الفرارون قال : « بل أنتم العكارون وأنا فئتكم » أو قال : « وأنا فئة كل مسلم » قال : فقبلنا يده ) (٣) .

وروى ابن إسحاق عن أم سلمة زوج النبى ولي انها قالت لامرأة : سلمة بن هشام ابن العاص بن المغيرة : ما لى لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله الله ومع السلمين ؟ قالت : والله ما يستطيع أن يخرج ، كلما خرج إلى الصلاة صاح به الناس : يا فُرار، فررتم من سبيل الله، حتى قعد في بيته فما يخرج، وكان في غزوة مؤتة ) (٤).

وعن أبى سعيد الخدرى قال: ( أقبل خالد بن الوليد بالناس منهزمًا ، فلما سمع أهل المدينة بجيش مؤتة قادمين تلقوهم بالجُرف ، فجعل الناس يحثون فى وجوههم التراب ويقولون : يا فرار ، أفررتم فى سبيل الله ؟ فيقول رسول الله على الله الميار، ولكنهم كرار إن شاء الله » )(٥) .

وعن أبى هريرة فِطْنِيْكِ قال : (كنا نخرج ونسمع ما نكره من الناس ، لقد كان بينى وبين ابن عم لى كلام فقال : إلا فرارك يوم مؤتة ، فما دريت أى شىء أقول له ) (٦) .

<sup>· (</sup>۲) مسئل أحمل ۱۱۱/۲ .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٨٣٦.

<sup>(</sup>۱) المغارى للواقدي ۲/۷۶۲ .

<sup>(</sup>٣) سيل الهدى والرشاد للصالحي ١٤٦/٦.

<sup>(</sup>٥، ٦) المغازي للواقدي ٢/ ٧٦٥ .

وعن أبى بكر بن عبد الله بن عتبة يقول: ( ما لقى جيش بعثوا معنا ما لقى أصحاب مؤتة فى المدينة ، لقيهم أهل المدينة بالشر حتى إن الرجل لينصرف إلى أهله وبيته ، فيدق عليهم الباب ، فيأبون أن يفتحوا له ، يقولون : ألا تقدمت مع أصحابك ؟ فأما من كان كبيراً من أصحاب رسول الله ﷺ فجلس فى بيته استحياءً حتى جعل النبى ﷺ يرسل إليهم رجلاً رجلاً يقول : ( « أنتم الكرار فى سبيل الله » )(١) .

قال ابن إسحاق : ( فحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال : لما دنوا من حول المدينة تلقاهم رسول الله على والمسلمون ، قال : ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله على مقبل مع القوم على دابة فقال: «خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطونى ابن جعفر » ، فأتى بعبد الله بن جعفر فأخذه فحمله بين يديه قال : وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون: يا فُرار ، فررتم في سبيل الله ، قال: فيقول رسول الله على: « ليسوا بالفرار ، ولكنهم الكرار \_ إن شاء الله تعالى » ، ويقول : « أنا فتتكم » )(٢) .

#### استشهاد القادة الثلاثة:

قال ابن إسحاق : ( ثم التقى الناس واقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله ﷺ حتى شاط فى رماح القوم ).

إنه زيد بن حارثة حب رسول الله على ، وأكبر قواده ، والذى قاد تسع معارك قبل مؤتة ، ولم يعرف فى تأريخ الصحابة من أوكل له مثل هذه الإمرة غيره ، وها هو الآن بين يدى مائتى ألف من الروم والعرب يحمل الراية المحمدية ، ويقاتل بيد ، ويحمل الراية فى يد ، وليس بين أيدينا شىء عن هذا القتال ، فكلما ذكر عنه أنه شاط فى رماح القوم ، إنه بمثابة ابن المصطفى على ، يسقط شهيدًا فى أرض الشام ويبارك ثرى مؤتة بدمه الزكى .

ثم جاء دور جعفر بن أبى طالب ، شبيه رسول الله ﷺ خَلْقًا وخُلُقًا ، وهو الذى لم يخض معركة قط، ومع هذا فهو يقاتل ببسالة منقطعة النظير ، وهو يقاتل على فرسه، لم يثنه مقتل أخيه زيد أو يلن من قناته ، ورأى أن القتال على الفرس لا يشفى صدره ، ولا يروى غليله، وإذا ترك فرسه، فقد يأخذها العدو ويقاتل عليها، إنه وهو يتقبل الطعنات في صدره وظهره مشغول عنها مشغول بالوسيلة التي يلتحم فيها مع العدو أكثر، والتمعت

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۷٦٥ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٨٣٥ ، ٨٣٦ .

الفكرة في ذهنه، وسرعان ما نفذها ، اقتحم عن فرسه ، وعقر فرسه حتى لا يستفيد منها العدو ، فيصبح الهدف الرئيس لأبطال الروم والعرب ، يريدون أن يجهزوا عليه لتسقط الراية ، ويتفرق المسلمون ، وهو ماض في شوق عارم إلى الجنة ، لا يكاد يصدق متى يرى أجله فيرى عرس أمانيه ، ضربات السيف وطعنات الرماح لا تكاد ترتفع الأولى إلا والثانية تنقض عليه بجوارها ، وهو يقاتل ويذود عن الراية ، ويزغرد :

يا حبـذا الجنـة واقترابها طيبـة وبـارد شـرابها والـروم روم قد دنا عذابها على اذ القيتها ضرابها

إنه واثق بقدر الله ، ولو كانت الأسنة والسيوف تحتوشه من كل جانب بأن الروم قد دنا عذابها ، كما دنت الجنة إليه فصارت قاب قوسين أو أدنى فما هو إلا أن يسلم الروح، لكن عليه قبل أن يسلمها أن يحيا كل لحظة في سبيل الله فهو حامل راية الإسلام في قلب بلاد الكفر ، فقطعت يمينه ، فتناول الراية بشماله يحافظ عليها ، ولا يضيره الرماح التي تغرز في صدره والسيوف التي تنهش من جسده ، هذا لا يعنيه بمقدار ما يعنيه أن يحافظ على راية حبه محمد ﷺ الذي ائتمنه عليها ، فهذا هو مفهوم الإمرة في الإسلام، ليست الإمرة الأريكة الوثيرة ، والقصر المنيف والخدم والحشم ، فالإمرة عند المصطفى عِيْكُ تعنى إمرة التسابق إلى الموت ، والقيادة إلى الجنة ، وتقطع يده الثانية والدم يشخب من كل جزء من جسده ، فهل يُسقط الراية ؟ أبدًا ، فينقلها إلى عضديه ، ويسلم جسمه ساحة رمي وطعن يتسلى بها العدو ، فالذي يعنيه هو أن يحتضن الراية لآخر قطرة من دمه ، ولآخر لحظة من روحه ، ويكاد يجن العدو من هذا الأمير الذي اقتحم عن فرسه ليرمى نفسه في أتون الخطر ، ويشارك عشرات الأبطال في الثار من هذا الرمز الخالد حتى يسقط مضرجًا بدمه وقد أوفى الذمة ورعى العهد، وكما تقول بعض الروايات : إن الحقد عليه بلغ أن شُقّ نصفين وهو يضرب ويطعن حتى بعد استشهاده ، وتصبح جثته بين الأرجل المتشابكة ،فيسرع المسلمون إلى أميرهم المفدى ، شبيه رسول الله ﷺ ، يأخذون جثته بعيدًا عن ساحة المعركة وملحمة الموت ، ولا ينسى عبد الله بن عمر ﴿ وَلَيْبُكُ أَن ينقل إلى أجيال التاريخ كلها صورة هذا البطل ، فيأتي ليعدُّ الطعن والرمي في جسده ، ويقول كلمته التي حفظها وعاء الزمن فنقلها لنا عنه نافع أن ابن عمر أخبره: أنه وقف على جعفر وهو قتيل ( فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره ، يعني ظهره ).

ولم يكتف ابن عمر بذلك ، وخشى أن يسائله التاريخ عن إتمام شهادته ، فمضى إلى ظهره يعد طعنات العدو فيه وهو بين طعن القنا وخفق البنود، فيتمم لنا شهادته قائلاً:

( كنت في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبى طالب فوجدناه في القتلي ، ووجدنا في جسده بضعًا وتسعين بين طعنة ورمية ) .

ويبرز الأمير الثالث عبد الله بن رواحة ، الذى كان يتغنى بالموت فى سبيل الله إلى ساحة الموت ، ويأخذ الراية ، وهذه هى سدة الإمارة التى يعتليها ، إنها نجيع أحمر زكى طاهر ، جرح يتفجر ، ويد تقطع ، ورأس يجز ، وهذا هو أوان الطعنة التى حلم بها فى المدنة :

أو طعنة بيدى حران مجهزة أو ضربة ذات قرع تقذف الزبدا

فله الآن أكبر من أحلامه بكثير ، له طعنات وضربات تتناوب سراعًا فلا يكاد يقدر على عدهن .

إن الكفر كله قد برز للإيمان كله ، ولن تحل القضية بطعنة واحدة وانتهى الأمر ، أو بضربة واحدة وانتهى الأمر . قد يكون هذا لغير الأمير ، أما أمير القوم ، أما حامل الراية فهو الهدف من الأبطال جميعًا ؛ لأن إسقاط الراية يعنى إنهاء المعركة .

والحديث عن الموت شيء ، ومعاينته شيء آخر ، كما قال الله تعالى للمؤمنين في أحد :

﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ (١٤٣) ﴾ [آل عمران].

وها هو يقدم على فرسه ، ويرى الموت الزؤام فى منظره الرعيب أمامه ، فتحجم به فرسه ، فيطلق لها العنان دون أن يجبرها على الاقتحام ، ويحتد الصراع فى داخله بين نداء الجنة تهتف به، والحور العين يدعونه ، وبين الحياة وطعمها ولذتها تدعوه أن يحجم، وهو الشاعر المبدع ، فيحاور ذلك النداء من أعماقه الذى يدعوه إلى البقاء حرصًا على الحياة قائلاً:

أقسمت يا نفس لتنزلنه طائعة أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشدوا الرنه مالي أراك تكرهين الجنه

إنه يخرج عن ذاته ويتحدث عن نفسه بموضوعية كاملة ، ويتهمها بالكذب ، فكيف تدعى من قبل حب الجنة، وهى اليوم تكرهها وتخافها ، إن خوف الموت هو خوف عقباه ، وإن كراهية الموت الذى فطر الله النفس عليها .

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا

شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٢٦٦ ﴾ [ البقرة ] .

ومن أنت أيتها النفس ؟

قد طال ما قد كنت مطمئنه

ما أنت إلا نطفة من شنه

وهو يقسم عليها أن تنزل للنزال والصراع والموت ، ويقاتل ، ويستعر أوار المعركة ، وهو في قلبها ترى هل كان مخطئًا يوم دفع الجيش كله للشهادة في سبيل الله، وقال لهم: ( والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون ) ، وعليه الآن وهو القائد المسؤول عن أرواح إخوانه جميعًا أن يجنب الجيش الإسلامي مصرعه على يد العدو .

هل هذا هو الحل الأمثل ، لكن رفيقى دربه قد استشهدا أمامه ، فلن يكون هو صاحب الرأى الأصوب ، إنه يعلم أنها حيلة بارعة من نفسه عليه لتهرب من الموت ، فسد عليها المهرب قائلاً :

تموتى هذا حمام الموت قد لقيت لديت أو تعرضي عنهم فقد شقيت

يا نفس إلا تقتلى تموتى إن تفعلى فعلهما هديت

فقد حسم الأمر معها ، وأعلمها أن طريقة سلفيه زيد وجعفر هي الحل الأمثل وهو القتل في سبيل الله ، فالهداية في اتباع أمرهما ، والشقاوة في الإعراض عن سبيلهما ، وهذه هي الشهادة قد سيقت له وما تمنيت فقد أعطيت .

وبينا كان يأخذ عرقًا من لحم يشد به صلبه سمع صوتًا فسأل عنه فقيل له : صوت الحطمة، ارتطام السيوف ببعضها فقال: وأنت في الدنيا ، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل. وصدق ما عاهد الله عليه ، فقد كان أحد النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا يوم العقبة ، ونفذ المقولة المشهورة : فما لنا يا رسول الله ، إن نحن وفينا بذلك ؟ قال : « الجنة » ، قالوا : ربح البيع ، لا نقيل ولا نستقيل .

لقد كان هؤلاء الأمراء الثلاثة من الرعيل الأول الذى تلقى التربية النبوية منذ فجر الإسلام ، وتقدم أمام الجيش الإسلامي نحو الموت ببسالة منقطعة النظير ، لكن استشهاد القادة الثلاثة وسقوط الراية من يد عبد الله بن رواحة تعنى نهاية المعركة .

( ووقع اللواء من يده فاختلط المسلمون والمشركون وانهزم بعض الناس ) .

وفى رواية أبى عامر عند ابن سعد : ( أن عبد الله بن رواحة لما قتل انهزم الناس أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى لم أر اثنين جميعًا )، وكان يمكن أن يباد الجيش كله إلا من يلوذ بالفرار ، لكن الرجال الأبطال فى ساعات المحن هم الذين يغيرون وجه التاريخ ،

فتقدم أحد أبناء الرعيل الأول ثابت بن أقرم البلوى حليف الأنصار من الصفوة المختارة من بدر، تقدم إلى اللواء ، وهو يعلم أنه يأتي لينقذ أمة .

( ثم أخذ اللواء ثابت بن أقرم رجل من الأنصار ثم سعى به حتى إذا كان أمام الناس و ركزه ، ثم قال : إلى ً أيها الناس ) .

لقد برز قائد جديد ، وحمل الراية بعد ابن رواحة ، وهو من هو سابقة وفضلاً وبعد أن بلغت الهزيمة حداً أن لم يعد يرى أبو عامر اثنين قط مع بعضهما إذ عاد الناس فاستجابوا للنداء .

( فاجتمع إليه الناس حتى كثروا ) .

وفى رواية أخرى أن بدريًا أنصاريًا آخر هو الذى سعى باللواء ودفعه إلى ثابت بن أقرم كما روى الطبرانى عن أبى اليسر قال : أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب عبد الله بن رواحة .

هذان البدريان ومعهما آخر الشهداء عبد الله بن رواحة لا تزال روح بدر تسرى فى دمائهم ، وهم يحضّون الناس على الصبر والثبات والجهاد ، فأبو اليسر هو الذى أسر العباس ، وقال له رسول الله عليه العباس ، وقال له رسول الله عليه العباس ، وأبو اليسر قصير القامة ، لكن عزمه عزم الأسود .

وثابت بن أقرم هو الذي نظر إلى أبي هريرة فطي وهو يرعد من الخوف أمام هذه المئات من الآلاف فقال له :

( يا أبا هريرة ، كأنك ترى جموعًا كثيرة ، قلت: نعم، قال: إنك لم تشهد معنا بدرًا، إنا لم ننصر بالكثرة ) ولكن ثبات ثابت وبطولته لا يغنى هذا أكثر من أن يقتل الجيش كله مقبلاً غير مدبر ، والأمر يحتاج إلى قائد عسكرى فذ ، يضع الخطة المناسبة لإنقاذ الجيش، ويغير الواقع الأليم الذى كاد يقضى عليه .

كان هناك عين ترنو إلى هذه الراية ، عين مسلم لم يمر على إسلامه أربعة أشهر بعد، لكنه غارق فى همومه ، فهو يقاتل ببسالة يود أن يمسح صفحة عمره التى أمضاها فى الصد عن سبيل الله ، وهو يعلم أن الإسلام يجب ما قبله ، لكن يود أن يبدأ صفحة ناصعة مجلية فى الجهاد فى سبيل الله ، وهذه أول أيامه فيها ، هذه أول معركة يخوضها فى سبيل الله بعد إسلامه ، وهى من أعنف المعارك وأشدها هولاً مع أعداء من العرب والروم لم تشهد أمة العرب مثيلاً لها من قبل ، وهو سعيد أنه يقاتل بصمت بعيداً عن الأنظار ، وسعيد كذلك أن رأى ثابت بن أقرم يحمل الراية من جديد ، ويجدد العزيمة ،

ويعيد الانضباط إلى الجيش بعد أن تبعثر حتى لم يعد اثنين مع بعضهما ، إنه سعيد بهذه المبادرة ، وعاد إلى ذاكرته يوم أحد الذى كان شبيها بهذا اليوم ، حيث كان فاراً مع جيشه حين التفت فرأى جبل الرماة قد فرغ من الحماة ، وتذكر يوم سقطت راية قريش ، فرفعتها علقمة الحارثية ليتجمع الناس حولها من جديد ، بعد أن فر الناس وأصبح النساء رهن الأسر لا يوجد دون أخذهن قليل ولا كثير ، وتذكر كيف التف حول الجيش المسلم من ظهره ، وأوقع به ضربته الهائلة ، وغير مصير المعركة .

لكنه يكاد يَشرُق من الألم ،أهناك كانت البطولة في قتال محمد وصحبه الذين يقاتل اليوم معهم تحت راية الإسلام ، ثم يعيد نظره بالقائد الجديد ، وما هي إلا لحظات حتى يرى الراية تندفع إليه مع صوت صارخ ، خذها يا خالد ، كانت مفاجأة صاعقة ، إنه آخر الركب إسلامًا ، أهكذا يستلم اللواء ، فيصبح بمصاف زيد وجعفر وابن رواحة ، قال : لا آخذه منك أنت أحق به .

قال الأنصارى : ما أخذته إلا لك .

وكرر خالد : أنت أفضل منى .

قال ثابت : أنت أعلم بالقتال منى .

وارتفعت صيحات من كل جانب : خذها يا خالد ، خذها يا خالد .

واصطلح الناس على خالد بن الوليد .

هكذا وصاهم رسول الله ﷺ إذا قتل الأمراء الثلاثة فليصطلحوا على رجل منهم، والجميع يشهدون بكفاءة خالد العالية في القتال، وهو الذي أذاقهم من قبل مرارة المحنة، وهو اليوم أحدهم ، فلتكن الراية له ، وهكذا وجد نفسه في لحظة مسؤولاً عن الإسلام كله ، وعن جيش الإسلام في هذه الأرض النائية في أرض الشام ، وأمام جحافل الشرك من العرب والروم .

وانتهى وقت الآخذ والرد ، والأمر . أمر لحظات حاسمة تغير مجرى التاريخ ، والمطلوب منه اليوم أن يغير هذا المجرى مجرى ألف عام وأكثر ، والعرب على قتال الروم. تأتى جيوشهم أو جيوش الفرس لتنصر قبيلة على أخرى ، وتحكم أرضاً وتقيم دولة ، والعرب الغساسنة عملاء وأجراء الروم بلباس الملوك يصارعون اللخميين المناذرة عملاء وأجراء الفوس بثياب الملوك ، المطلوب من خالد اليوم أن يغير مجرى التاريخ كله، بهذا اللواء الذى حمله لواء الإسلام .

وكان خالد أهلاً لذلك كله ، هذه الطاقات الكامنة التي جاء دور تفجير عبقريتها في مواجهة العدو . وكانت عين الله ترعى هذا القائد الجديد ، وكان قلب رسول الله على أحر من الجمر ، يود أن يسمع أخبار هذه المعركة الضخمة الفاصلة ، فأكبر جيش إسلامى قبل اليوم كان ألفى شخص ، والمسلمون اليوم فى الصراع مع الروم أربعة آلاف من الروافد الجديدة للإسلام .

واقترب الليل وهدأ الجو، وتفرغ خالد بن الوليد لوضع خطة الهجوم المعاكسة بعد أن صبر وثبت أمام عنف الهجوم الكافر ، وعلى قول عطاف بن خالد :

( ولما قتل ابن رواحة مساءً بات خالد بن الوليد ، فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته ، وساقته مقدمته ، وميمنته ميسرة ، وميسرته ميمنة ، فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئاتهم وقالوا : قد جاءهم مدد ، فرعبوا وانكشفوا ).

لقد كانت هذه هى الخطة الأولى لتغيير مسار المعركة ، وحققت الخطة أهدافها مباشرة، لكن استغلال الظروف ذو أهمية بالغة ، فقد رافق هذا التغيير قتال على أعلى مستوى من الكفاءة قاده الأمير الجديد خالد بن الوليد ، فقد أبرز عبقريته التخطيطية وكفاءته التنفيذية ، حدثنا عنها بقوله :

( لقد انقطعت في يدى تسعة أسياف فما بقي في يدى إلا صفيحة يمانية )

وماذا كان يفعل فى همذه الأسياف التى تقطع فى يده ، كم قط فيها من الرقاب ، وكم بتر فيها من السواعد والأرجل ، وكم طعن فيها من الصدور والأجساد ؟ والرواية للبخارى وكما يقول الصالحى ( فماذا يا ترى قد قتل فى هذه الأسياف كلها ؟! دع غيره من الأبطال والشجعان من حملة القرآن ) .

فهو قتال ضار عبرً عنه القراب في تاريخه عن برذع بن زيد قال : اقتتل المسلمون مع المشركين سبعة أيام ، فمهما فر من العدو ، فالعدو عدده يملأ السهل والجبل .

وكانت الخطوة الجبارة الثانية ، هي خطة قتل قائد المشركين .

فقد ذكر ابن إسحاق أن قطبة بن قتادة العذرى الذى كان على ميمنة المسلمين حمل على مالك بن رافلة وهو أمير أعراب النصارى فقتله وقال قطبة يفتخر بذلك :

برمح مضى فيه ثم انحطم فمال كما مال غصن السلم غداة رقوقين سوق الغنم طعنت ابن رافلة بن الإراشى ضربت على جيده ضربة وسقنا نساء بنى عمّه

وكما فعل مقتل ابن رواحة في الصف الإسلامي ، حيث لم يبق اثنان مع بعضهما، كذلك فعل مقتل قائد جيش العدو مالك بن رافلة ، فهزموا شر هزيمة قط ، وانتهت الهزيمة بأن ساقوا نساء بنى عمه سبايا إلى المدينة، وكما فى رواية موسى بن عقبة فى سند رجاله ثقات فى قوله: ( فرعبوا وانكشفوا منهزمين ، قال : فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم ) وفى رواية أبى عامر عند ابن سعد ( أن خالدًا لما حمل اللواء حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى وضع المسلمون أسيافهم حيث شاؤوا )(١).

#### جانب الإعجاز في المعركة:

وما لنا وأقوال الصحابة إذا كان رسول الله ﷺ سيد ولد آدم والذي أقر ربه عينه بأن أشهده المعركة يصفها لنا ﷺ بقوله :

﴿ ثُمَ أَخَذَ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه ؛ .

ولسنا بحاجة بعد كلام رسول الله على لكلام أحد قط ، فقد كانت الدعوة النبوية الخالصة الضارعة إلى الله تعالى: « اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره » كما في البخاري.

واستجاب الله تعالى دعوة نبيه : ( ففتح الله على يديه ) .

وكانت الكرامة لأولياء الله، والمعجزة لرسول الله ﷺ .

فهو سيف الله ، ومن يقف لسيف الله فى الأرض ! وحقق الله تعالى معجزته بهذا السيف، فقد أطلق الذى لا ينطق عن الهوى هذا اللقب على خالد بن الوليد، ولا عجب لو تجمعت قوى الأرض كلها أن تقف فى وجهه لهزمها ، إن عصا موسى المعجزة لقفت ما يأفك الكفار كله ، وأراد الله تعالى أن يحقق نصره بعبد من عباده الذى كان أشدهم حربًا على الله ورسوله ليأخذ بعد أربعة أشهر أرفع أوسمة التاريخ من رسول رب العالمين .

« سيف من سيوف الله » « اللهم إنه سيف من سيوفك » .

حتى أصبحت هذه الكلمة مثار رعب في الأرض كلها ، حتى ليسأل جرجة قائد الروم خالد بعد سبعة أعوام في ساحة المعركة : ( يا خالد ، اصدقني ولا تكذبني ، فإن الحر لا يكذب ، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله ، هل أنزل الله على نبيكم سيقًا من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم ؟ قال : لا ، قال : فبم سميت سيف الله ؟ قال : إن الله بعث فينا نبيه و فدعانا ، فنفرنا عنه ، ونأينا عنه جميعًا ، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه ، وبعضنا باعده وكذّبه ، فكنت فيمن كذّبه وباعده وقاتله ، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا ، فهدانا به فتابعناه ، فقال : أنت سيف من سيوف الله سلّه الله على المشركين ، ودعا لى بالنصر ، فأنا من أشد المسلمين على المشركين ) (٢) .

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة كما أخرجه أبو زرعة الدمشقى ١/ ٢/٩٩ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك للطبرى ٣/ ٣٩٩ .

وعندما عقد له الصديق ﴿ وَالْهُبُهُ عَلَى قَتَالَ أَهُلَ الرَّدَةُ قَالَ :

( إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : " نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سلَّه الله على المشركين » ) .

إن العقل لا يستوعب حسب السنن البشرية أن يتمكن ثلاثة آلاف من الانتصار على مائتى الف إلا أن تكون معجزة ربانية، والإعجاز قد وقع كما فى الصحيح عن النبى على الله وقع الإعجاز قبل هذا أن رفع الله تعالى ساحة المعركة لعبده ورسوله على كأنما ينظر إليها، وأخبر المسلمين عنها قبل وصول أخبارها كما فى الروايات الصحيحة المتعددة ، واهمها ما فى البخارى عن أنس ولي ( أن النبي الله نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: ﴿ أخذ الراية زيد فأصيب ، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب ، وعيناه تذرفان ، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله عليهم » ) .

وعند محمد بن عمر:

( لما التقى الناس بمؤتة جلس رسول الله على المنبر ، وكشف له ما بينه وبين الشام ، فهو ينظر إلى معتركهم فقال رسول الله على : ﴿ أخذ الراية زيد بن حارثة ، فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت ، وحبّب إليه الدنيا فقال : الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تحبّب إلى الدنيا ، فمضى قُدُمًا حتى استُشهد ، فصلى عليه رسول الله على وقال : استغفروا له ، فقد دخل الجنة وهو يسعى ، ثم أخذ الراية جعفر بن أبى طالب ، فجاءه الشيطان فمناه الحياة وكره إليه الموت ، ومناه الدنيا ، فقال: الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا ، ثم مضى قُدُمًا حتى استُشهد، فصلى عليه رسول الله على ودعا له ثم قال : استغفروا الأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة فهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء في الجنة ، ثم أخذ الراية بعده عبد الله ابن رواحة ، فاستُشهد ودخل الجنة معترضًا فشق ذلك على الأنصار ، فقال رسول الله المن رواحة ، فاستُشهد ودخل الجنة معترضًا فشق ذلك على الأنصار ، فقال رسول الله الخراح ، قيل : يا رسول الله ما اعتراضه ؟ قال : « الما أصابته الجراح ، قيل : يا رسول الله ما اعتراضه ؟ قال : « الما أصابته الجراح ، قيل : يا رسول الله ما اعتراضه ؟ قال : « الما أصابته الجراح ، فعاتب نفسه فشجع ، فاستُشهد فدخل الجنة ، فسرًى عن قومه » )(١) .

ونشهد هنا الأمراء الثلاثة، حيث دخل أحدهم الجنة سعيًا، وثانيهم طيرانًا، وثالثهم معترضًا، كما أطلعتنا هذه الرواية على أن تباطؤ ابن رواحة إنما كان عندما أثخنته الجراح، وكان لهذا التلكؤ أثر فى أن يكون سريره فى الجنة أدنى من سرير صاحبيه أو أن فى سريره ازورارًا عن سرير صاحبيه ، فالشهادة كتبت لهم جميعًا ، لكن المستوى النفسى لهم كانت الدرجات على ضوئه .

<sup>(</sup>۱) المغاري للواقدي ۲/ ۷٦۲ .

ويبدو جانب الإعجاز الرباني كذلك في رواية البيهقي عن ابن عقبة \_ رحمه الله تعالى \_ قال :

(قدم يعلى بن أمية ولحق على رسول الله على بخبر أهل مؤتة ، فقال رسول الله على : ﴿ إِن شَنْتَ أَخْبِرِنَى ، وإِن شَنْتَ أَخْبِرِكَ بِخْبِرِهُم ، فقال : بل أخبرنى يا رسول الله ، فأخبره رسول الله على خبرهم كله فقال : والذي بعثك بالحق ما تركت حديثهم حرفًا واحدًا لم تذكره ، وإِن أمرهم لكما ذكرت ، فقال رسول الله على : ﴿ إِن الله رفع لى الأرض حتى رأيت معتركهم ، ورأيتهم في المنام على سرر من ذهب . . . ، (١) .

كما نشهد جانب الإعجاز فى عدد الشهداء فى هذه المعركة الرهيبة ، ففى بدر وقد كان عدد المشركين ألفًا وعدد المؤمنين ثلاثمائة ونيف استُشهد اثنا عشر شهيدًا ، وهنا بين ثلاثة آلاف من المسلمين ومائتى ألف من المشركين لم تذكر الرواية أسماء شهداء إلا اثنى عشر شهيدًا على أقل تقدير وعشرين شهيدًا على أكبر تقدير ، وهذا ما حدا بالحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ أن يقول :

فالمجموع على القولين اثنا عشر رجلاً ، وهذا عظيم جداً أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف ، وأخرى كافرة عدتها مائتا ألف مقاتل ، من الروم مائة ألف ومن نصارى العرب مائة ألف يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاً ، وقد قتل من المشركين خلق كثير ، هذا خالد وحده يقول : لقد اندقت في يدى يومئذ تسعة أسياف ، وما صبرت في يدى إلا صفيحة يمانية ، فماذا يا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلها ؟ دع غيره من الأبطال والشجعان من حملة القرآن وقد تحكموا في عبدة الصلبان \_ عليهم لعائن الرحمن \_ في ذلك الزمان وفي كل أوان ، وهذا مما يدخل في قوله تعالى : ﴿ قَدْ كَانَ الرحمن \_ في فَتَيْنِ الْتَقَتَا فَيَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله وأَخْرَىٰ كَافِرَةً يَرَوْنَهُم مِّثُلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ لَكُمْ آلَيَةً فِي فَتَيْنِ الْتَقَتَا فَيَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الله وأَخْرَىٰ كَافِرَةً يَرَوْنَهُم مِّثُلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ لَكُمْ آلِيَةً فِي فَتَيْنِ الْتَقَتَا فِي ذَلِكَ لَعِبْرةً لأَوْلِي الأَبْصَارِ ١٠٤ ﴾ [ آل عمران ] (١٧) .

#### في أدب التعامل مع القائد:

لقد رأينا الأدب العالى الأول لدى ثابت بن أقرم البدرى الأنصارى الذى سلَّم الراية لخالد بن الوليد قائلاً له: ( خذ الراية يا أبا سليمان ، فقال: لا آخذه ، أنت أحق به ، أنت رجل لك سن، وقد شهدت بدراً، قال ثابت: خذه أيها الرجل، فوالله ما أخذته إلا لك)(٣).

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير ٤/ ٢٥٩، ط دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ٢/ ٧٦٣ .

والتزم المسلمون على جميع مستوياتهم السمع والطاعة للمسلم ابن الثلاثة شهور فى إسلامه لعراقته وخبرته القتالية العظيمة ، ونشهد صورة أخرى ينقلها لنا عوف بن مالك الاشجعى في المنتقلة وهو مثل خالد جديد العهد بالإسلام ، إذ أسلم فى خيبر ، فعراقته فى الإسلام لا تزيد سنة على خالد ، وروعة الحادثة أن يرويها عوف وهو المتهم فيها ، لكنه يعلم أن الأمانة لابد أن تؤدى لتتعلم الأجيال كلها من ذلك الجيل الفريد فى التاريخ .

يحدثنا عوف ابتداءً عن بعض النماذج الفردية التي جاءت من اليمن لتنصر دين الله:

( خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة وَلَيْكُ في غزوة مؤتة ، ورافقني مددى من السلمين من اليمن ، ليس معه غير سيفه ، فنحر رجل من المسلمين جزوراً فسأله المددى طائفة من جلد ، فأعطاه إياه ، فاتخذه كهيئة الدرقة ، ومضينا ولقينا جموع الروم فيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب ، فجعل الرومي يغزو المسلمين، فقعد له المددى خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه بسيفه وخراً الرومي، فعلاه بسيفه فقتله وحاز سلاحه وفرسه ) .

هذه هي الجولة الأولى للمسلم اليمنى الذي جاء من اليمن لا يملك إلا سيفه ، وكان ترسه قطعة جلد من أخرق ، وهذه حياته وثروته التي يملكها في هذه الدنيا ، وينظر إلى ذلك الفارسي الذي تبرق الدنيا عنده بسلاحه المذهب، وسرجه المذهب، وهو يغزو المسلمين ويفتك بهم ، ويصفه الواقدي في روايته : ( فجعل رجل من الروم يسل على المسلمين ويفرى بهم على فرس له أشقر )(۱) ، كما نشهد الوصف الطريف لصناعة ترسه الجلدي ويفرى بهم على فرس له أشقر )(۱) ، كما نشهد الوصف الطريف لصناعة ترسه الجلدي اذ نحر رجل من القوم جزوراً فسأله المددي طائفة من جلده، فوهب له، فبسطه في الشمس ، وأوتد على أطرافه أوتاداً ، فلما جف اتخذ منه مقبضاً وجعله درقة )(۲) ، وتقدم لنا رواية الواقدي الوصف الثالث الأخير لمشهد قتل البطل الرومي ( فلما مر به خرج عليه فعرقب فرسه ، فقعد الفرس على رجليه ، وخراً عنه العلج وشد عليه فعلاه بسيفه فقتله )(۳) .

وتأتى الجولة الثانية التي يرويها لنا عوف رَلِحَظِّينُهُ :

( فلما فتح الله تعالى على المسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذه منه بعض السكب، قال عوف : فأتيت خالدًا وقلت له : أما علمت أن رسول الله على قضى بالسكب للقاتل ؟ قال : بلى ، ولكنى استكثرته ، فقلت : لتردنه أو لأعرفنكها عند رسول الله على ، فأبى أن يرد عليه .

قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله ﷺ فقصصت عليه قصة المددى وما فعل خالد فقال رسول الله ﷺ : « ما صنعت ؟ » قال : استكثرته ، قال : « رد عليه ما أخذت

<sup>(</sup>۱ ـ ٣) من رواية الواقدى في المغازى ٢/ ٧٦٨ .

منه ؛ إلى هنا والأمر طبيعى فقد أخطأ خالد القائد العام نططيني فى أخذ شىء من سَلب المقتول ولو كان سرجًا من ذهب وسلاحًا من ذهب ، فهو حق محفوظ للأبطال الذين يجندلون أبطال المشركين كما يقول \_ عليه الصلاة والسلام: « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » (١) ) ، وقام خالد لتنفيذ الأمر النبوى .

عنصر جديد دخل على الساحة وهو عنصر نفسى يحمل الرغبة فى التشفى والاستعلاء ، يحدثنا عنه عوف رُطِيْنِي ، قال عوف : ( دونكها يا خالد ، ألم أف لك ؟ فقال رسول الله عليه : « وما ذاك ؟ ، فأخبرته ، فغضب رسول الله عليه وقال: « يا خالد ، لا ترد عليه . . ، ) .

وعندما غدا الأمر تحديًا وتشفيًا رفض رسول الله على إعادة بقية السّلب للقاتل ، أو إعادته كله كما في رواية مسلم ؛ لأن هذه الروح لا تتفق وجو الحب العبق الندى في الصف الإسلامي ، إن فكرة التحدى للقائد ولو كانت بالحق يرفضها الإسلام كما رأينا بغضب رسول الله على لذلك ، وأسلوب إحقاق الحق عن طريق الإذلال والتشفى والتصغير أسلوب يأباه الإسلام ورسول الإسلام ، فلقد تقرر الحق قبل إعلان الاستعلاء النفسى ، والمربى الاعظم على أن هذا الاستعلاء على القائد المسلم ولو بالحق ثغرة يمكن أن تضيع هيبة السلطان ، والهدف الذي كان السلطان من أجله .

وأردف \_ عليه الصلاة والسلام \_ الحكم العام الخالد :

هل أنتم تاركون لى أمرائى ، إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاً أو غنمًا فرعاها، ثم تحين سقيها فأوردها حوضًا فشرعت فيه ، فشربت صفوه وتركت كدره ، فصفوه لكم وكدره عليهم ».

لقد حدَّد الرسول على مهمة القائد هو أن يحقق الهناء والرغد لرعيته ، يخطط لتحقيق هذا الرغد مثل ذلك الراعى الذى رعى إبله وتحيَّن سقيها ، وليست مهمة القائد في الإسلام أن يبطر ويرغد ويميت شعبه ، وتأتى هذه الإبل فتشرب الصفو الطيب ، وتدع الكدر القذر .

« فصفوه لكم وكدره عليهم » ، فالمتاعب الناشئة عن هذه السقاية يسأل عنها

<sup>(</sup>۱) مسلم ۲/ ۱۳۷۱ ح (۱۷۵۱) . (۲) مسلم ۲/ ۱۳۷۳ ح (۱۷۵۳) .

الأمراء، وهو نوع من الرحمة العالية بالذين يقومون بتنفيذ شريعة الله ، ويسهرون على هذه الرعية ، فالمعاناة التي يعانونها صعبة جدًا ، وقد لا يصلون إلى الحق ويصيبونه ، فيذكرون برفق ، وينصحون بصدق .

أما التشهير مع الحاكِم المسلم الصادق فمرفوض، وقد أوقف ـ عليه الصلاة والسلام ـ هذا الحق(١) ؛ لأنه رافقه تحد وجر رداء وتشف يأباه الإسلام مع أنه لا ذنب لمن حُرِم هذا الحق إلا تحدى غيره لقائده .

إنه درس عظيم بليغ نضعه بين يدى شبابنا المتحمس المندفع الذى يريد أن يذل الأمير لتحقيق مطالب مشروعة ، وهو يحاسب على الصغير والقطمير دون أن يعذر مسؤولاً أو يقيل عثرة أمير ، مع أن الذى يقوم بتطبيق الشريعة يجد أمامه الصعوبات الجمة العظيمة ، والحديث عن الإسلام شىء ، والقيام على تطبيقه شىء آخر ، فلابد أن تسود روح الأخوة بين الحاكم والمحكوم ، وروح التفاهم والود بين الفريقين ، ويتعاونا على هذا التطبيق كما رأينا من خلال هذا النص العظيم .

وهذا الحق فى السلب ثابت ، والمنع طارئ ، وهذه الرغبة فى الحصول عليه لا تتنافى وطهر الإيمان والزهد فى الدنيا ؛ لأن الذى يعرض نفسه للموت والقتل حين يقدم على مبارزة أبطال المشركين وآسادهم لا يعتبر طمعًا منه أن يحرص على سلبه ، وهذا خزيمة بن ثابت وطني البدرى العظيم يحدثنا عن نفسه قائلاً : (حضرت مؤتة وبرز لى رجل منهم فأصبته وعليه بيضة فيها ياقوتة ، فلم يكن همى إلا الياقوتة فأخذتها ، فلما انكشفنا رجعنا إلى المدينة فأتيت رسول الله عليه فنفلنيها فبعتها زمن عثمان بمائة دينار ، فاشتريت بها حديقة نخل » ) (٢) .

إن التعامل مع النفس البشرية تعامل واقعى ، ويجب ألا نتصور أن هذه النفوس ملائكة لا تحب ولا تكره ولا ترغب ولا تأنف ؛ إنها بشر من البشر تقاتل وترغب الثواب وترغب بالغنيمة، ولم يعتبر الإسلام هذه الرغبة منقصة أو مثلبة فى الرجل ، إنه يقاتل فى سبيل الله، ويعرض نفسه للموت فى سبيل الله ، لكنه قد أوقف حياته على هذا الجهاد ، فكيف تستقيم حياته ، وينشئ أسرته إذا لم يأخذ حقه من الغنيمة ، ولمعرفة رسول الله

<sup>(</sup>۱) يقول النووى \_ رحمه الله : وهذا الحديث قد يستشكل من حيث إن القاتل قد استحق السلب ، فكيف منعه إياه ؟ ويجاب عنه بوجهين ، أحدهما : لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل ، وإنما أخره تعذيراً له ولعوف ؛ لكونهما أطلقا السنتهما في خالد وُخيُّتُك ، وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه ، الثاني : لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين ، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد وُخيُّتُك للمصلحة في إكرام الأمراء ( مسلم / ۱۷۷۳ ، هامش ) .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهتي ٤/ ٣٧٤ .

عَلَيْكُ بالنفس البشرية جَعَل السلب للقاتل تشجيعًا للمجاهدين كي يكسروا شوكة أعدائهم ، ويفلوا بأسهم ، لكن أن تكون الغنيمة هي الغاية ، والقتال للغنيمة فهو المرفوض .

( . . . الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل ليذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله ، فقال رسول الله ﷺ : « من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله ، (١)).

وقد ربط رسول الله ﷺ بين الجهاد في سبيل الله وبين نيل الأجر والغنيمة في أحاديث عدة منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال :

تكفّل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة » (۲).

وحتى نرى أثر الغنيمة فى الحياة الواقعية نجد أن هذه الياقوتة قد باعها خزيمة ولحي الله وحتى نرى أثر الغنيمة في الحياة الحديقة يكسب ويعف نفسه ، ويعف ولده ، ويكرم ضيفه ، ويجعل ورثته أغنياء خيرًا من أن يسألوا الناس ويتكففوهم أعطوهم أو منعوهم .

ولا ننسى أن خزيمة بن ثابت هو الذى انفرد من بين هذه الأمة كلها بلقب ذى الشهادتين . فشهادته بشهادة رجلين. وهو من أصدق الصحابة على الإطلاق .

#### استقبال الجيش في المدينة:

عا لاشك فيه أن فريقًا من الجيش الإسلامي في مؤتة قد فر عائدًا إلى المدينة قبل انتهاء الحرب. ومن هؤلاء عبد الله بن عمر وليسي الذي وصف جو المدينة المعبأ بالعزيمة أطفالاً وشيبًا وشبابًا من خلال هذا النص الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر قال: (كنت في سرية من سرايا رسول الله والمسيرة عالى الناس وكنت فيمن حاص. وفي رواية: فلما لقينا العدو في أول غادية فأردنا أن نركب البحر. فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف. ثم قلنا لو دخلنا المدينة قُتلنا. فقدمنا المدينة في نفر ليلاً فاختفينا).

ألا ما أردع هذه البيئة التي تتأجج حماسًا وحيوية. حيث يقدر عبد الله بن عمر ولطي الله وقد كان من هؤلاء الصبيان قبل خمس سنين ، يقابل المنهزمين بالحجارة ، وقد تصل

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۸۲۳ ح (۱۹۰۵) . (۲) مسلم ۱۲۳۶ ح (۲۸۸۱) .

<sup>(</sup>٣) حاص الناس : جالوا جولة يريدون الفرار .

العملية إلى مقتله ومن معه، ولفظ عبد الله بن عمر يوحى أنه فرقة ضئيلة من الجيش. حيث فكرت بركوب البحر . والبحر لا يتسع آنذاك لأكثر من بضعة عشر رجلاً ، ومع ذلك فهو يخاف أن يقتل من جماهير وأطفال الأمة . فما كان منه إلا أن اختباً مع إخوانه في بيوتهم حتى لا يقفوا في وجه هذه العاصفة .

( ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ﷺ فاعتذرنا إليه . فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: \* من القوم ؟ \* : قلنا : نحن الفرارون. قال : \* بـل أنتم العكارون ، وأنا فئتكم \* أو قال \* أنا فئة كل مسلم \* قال : فقبلنا يده).

إن الفرار من الزحف لا يكفى أنه من الكبائر فى الآخرة ، وإنما فى الدنيا قد يقود إلى القتل : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُولُوهُمُ الأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولَهِمْ يَوْمَئِذِ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةً فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ الْمُصِيرُ ۚ آ الانفال ] .

والمنفذ الوحيد لتبرير الفرار أو قبوله هو التحيز لفئة أو التحرف لقتال ، فكان رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله المالية ال

وقد نقلت لنا هذه الحادثة المستوى العالى للأمة التي أصبحت ترفض فكرة الفرار من الزحف إلى حد القتل وهي الصورة التي نقلها لنا سلمة بن هشام بن المغيرة من طرف آخر.

( وروى ابن إسحاق عن أم سلمة ولحي ( زوج النبى كي ) أنها قالت لامرأة سلمة ابن هشام بن العاص بن المغيرة : ما لى لا أرى سلمة يحضر الصلاة مع رسول الله كي ومع المسلمين ؟ قالت : والله ما يستطيع أن يخرج . كلما خرج صاح به الناس. يا فرار. فررتم من سبيل الله ، حتى قعد في بيته فما يخرج وكان في غزوة مؤتة ).

لقد اختبأ عبد الله بن عمرو ومن معه . كما اختبأ سلمة بن هشام بن العاص بن المغيرة . وسلمة ابن عم خالد ، والأصل أن يبقى بجوار قائده خالد والخيف . ولكنه في ظاهر الأمر قد فرَّ منذ الجولة الأولى وبعد استشهاد عبد الله بن رواحة ، حيث لم يكن رجلان قد بقيا مع بعضهما البعض . هذه المرة . وكان هذا قبل استلام الراية من ثابت ثم خالد والمنتفي ، وعمر ببطولته لا يتمكن من حماية ابنه عبد الله بن عمر من القتل لفراره ، وسلمة بن العاص بن هشام المخزومي لا تحميه قبيلته من ألسنة الناس . خاصة وقد تركوا إخوانهم في مؤتة .

والجانب العظيم الذى نشهده من هذه الحادثة هو هذه الأسرة التى تسمى المدينة . فأم سلمة وطفي عرف تخلف سلمة بن هشام بن العاص بن المغيرة عن صلاة الجماعة ، وتسأل زوجه عن سبب تخلفه . ورغم اتساع المدينة والزيادة الهائلة فى سكانها الذين يفدون إليها من أصقاع الجزيرة العربية تلاحظ أم سلمة هذه الملاحظة فى تخلف واحد من الآلاف التى تقصد المسجد المبارك ، ولكن الإشكال الذى بقى عندنا هو رواية ابن إسحاق عن عروة قال :

لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله ﷺ والمسلمون معه قال : وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ويقولون : يا فرار ، فررتم فى سبيل الله . قال : فيقول رسول الله ﷺ : د ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار ـ إن شاء الله تعالى ١٠٥٠ .

فإذا كان الناس قد سمعوا رسول الله على يتحدث عن الفتح الذى تم على يدى خالد كما فى صحيح البخارى ، فكيف يسمونهم بالفرار . لكن لعل الفئة الأولى التى قدمت وتحدثت عن المئتى ألف من العرب والروم تقابل ثلاثة آلاف من المسلمين لم يتصوروا أن يعود أحد منهم حيا أو أن ينتصروا على هذه الجموع الهائلة . فكانت عودتهم سالمين ، وقد قتل قادتهم . جعلت هذا الجو المكفهر ضدهم حتى ليحثوا الناس التراب عليهم يعيرونهم بالفرار . وجواب رسول الله على لهم : \* بل هم الكرارون إن شاء الله تعالى » .

ويمكن القول أن المعركة مرت بثلاث مراحل، ليمكن الجمع فيها بين الأقوال المتعددة.

المرحلة الأولى: وهى التى قاتل فيها المسلمون ببسالة حتى سقط عبد الله بن رواحة ولي في الله بن رواحة والحيث شهيدًا ، وأصبح المسلمون بلا قائد ، وفر أكثرهم حتى لا تجد اثنين مع بعضهما ، وبلغ بعضهم المدينة فى فراره ، والذى كان منهم ابن عمر ولي المنهم المدينة فى فراره ، والذى كان منهم ابن عمر والمنهم المدينة فى فراره ، والذى كان منهم ابن عمر والمنهم المدينة فى فراره ، والذى كان منهم ابن عمر والمنهم المدينة فى فراره ، والذى كان منهم ابن عمر والمنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المنهم المدينة فى فراره ، والذى كان منهم ابن عمر والمنهم المنهم المن

المرحلة الثانية : حيث أعاد قادة المسلمين النداء ، فعادوا والتقوا ، وسلموا القيادة واللواء لخالد بن الوليد فطي ، وقام بخطته المبتكرة العبقرية في تبديل مواقع الجيش حتى خاض مع الصباح حربًا عنيفة استمرت أيامًا على بعض الروايات وثبت المسلمون فيها وصدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وانكسرت بيد خالد تسعة أسياف ، وقُتِل قائد جيش العدو مالك بن رافلة ، فتراجع القوم وهزموا شر هزيمة بعد سقوط قائدهم قتيلاً في المعركة ، وأخذ المسلمون سبايا وغنائم بعد هذه الجولة .

المرحلة الثالثة : وجد خالد ﴿ وَاللَّهِ عَالَهُ الفرصة سانحة لإنهاء المواجهة بعد هذه الهزيمة ،

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٨٣٥ .

فلم يتبع أثر القوم ، ولم ينتظر حتى يعيد الصدام ثانية ، بل مضى بالمسلمين إلى المدينة وقد خلفوا وراءهم اثنى عشر شهيدًا فقط ، وهو الذى قد ذكره ابن إسحاق عن عروة بقوله :

( فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم ، وحاشى بهم، ثم انحازوا فحيز عنه حتى انصرف بالناس )(١) .

وحديث الفتح وهزيمة المشركين إنما كانت بعد التحام القتال الثانى ، وثبات المسلمين وصبرهم حتى انكسرت بيد خالد الأسياف التسعة ، وحاز المسلمون الغنائم ، وقتلوا الأبطال ، وقتلوا كبش الكتيبة عندهم مالك بن رافلة ، وانهزم الجيش شر هزيمة .

وابن إسحاق نفسه يسوق نصًا يتحدث به عن أثر الرعب في صف المشركين يقول ه:

( وقد كانت كاهنة من حَدَس حين سمعت بجيش رسول الله على مقبلاً قد قالت ـ لقومها من حَدَس . وقومها من بطن يقال لهم بنو غُنم : ( أنذركم قوما خزرا ، ينظرون شزرا، ويقودون الخيل تترى، ويهريقون دمًا عكرا ) فأخذوا بقولها واعتزلوا من بين لخم ا فلم تزل بعد أثرى حَدَس ، وكان الذين صلوا الحرب يومثذ بنو ثعلبة \_ بطن من حدس \_ فلم يزالوا قليلا بعد ، فلما انصرف خالد بالناس أقبل بهم قافلاً ) (٢) .

وينقل ابن هشام عن الزهرى قوله: فأما الزهرى فقال فيما بلغنا عنه: (أمَّر المسلمون عليهم خالد بن الوليد ففتح الله عليهم، وكان عليهم حتى قفل إلى النبي عليه (٣).

#### جعفر الطيار:

قبل وصول الجيش إلى المدينة كانت آثار المحنة ظاهرة في بيت النبوة ، كما روى أبو عامر عند ابن سعد : ( أن رسول الله عليه لما بلغه مصاب أصحابه شق ذلك عليه فصلى الظهر ثم دخل ، وكان إذا صلى الظهر قام فركع ركعتين ، ثم أقبل بوجهه على القوم ، فشق ذلك على الناس ، ثم صلى العصر ففعل مثل ذلك ، ثم صلى المغرب ففعل مثل ذلك ، ثم صلى العتمة ففعل مثل ذلك ، حتى إذا كانت صلاة الصبح دخل المسجد ثم تبسم ، وكان تلك الساعة لا يقوم إليه إنسان من ناحية المسجد حتى يصلى الغداة ، فقال له القوم حين تبسم : يا نبى الله بأنفسنا أنت لا يعلم إلا الله ما كان بنا من الوجد منذ

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٨٣٣ . (٢) المصدر نفسه ٢/ ٨٣٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/ ٨٣٧ .

رأينا منك الذي رأينا ، قال رسول الله ﷺ :

الذى رأيتم منى أنه أحزننى قتل أصحابى حتى رأيتهم فى الجنة إخوانًا على سرر متقابلين ورأيت جعفرًا ملكًا ذا جناحين مضرجًا بالدماء مصبوغ القوادم ٢ )(١).

فقد بقى عليه الصلاة والسلام طيلة النهار والليل كله ، وقد انتابه الحزن ، فلا يستطيع أن يتكلم مع أصحابه حين جاءه نبأ استشهادهم ، لكن سُرىً عنه عندما رآهم فى الجنة إخوانًا على سرر متقابلين ، فاطمأن إلى أنهم لم ينثنوا ولم يتخاذلوا ، وأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، وقضوا نحبهم فى هذه السرية ، لقد تحوَّل الحزن ابتسامًا ، وابتسمت المدينة كلها لبسمته على ، فقد غدا شخصه محور حياة المسلمين فى المدينة ، أحبَّ إليهم من أبكارهم وأولادهم ونسائهم وأنفسهم وكما قالوا عندما وجدوا حزنه ، ولا يجرؤون على سؤاله ما لم يفاتحهم :

( بأنفسنا أنت لا يعلم إلا الله ما كان بنا من الوجد منذ رأينا منك الذي رأينا ) .

وعندما افترَّ ثغر النبى ﷺ عن بسمة حانية وجبت قلوب المؤمنين فرحًا فسألوه عن سبب حزنه وسبب ابتسامته فأجابهم .

ويبقى لجعفر عند رسول الله ﷺ خطوة خاصة ، فقلبه يتقد شوقًا إليه وحزنًا عليه.

لقد أمضى فى الغربة قرابة خمسة عشر عامًا بعيدًا عن أهله وعشيرته ، مهاجرًا فى سبيل الله يقود الجالية الإسلامية هناك ، ويهزم عمرو بن العاص أمام النجاشى ، ويكون نائب الرسول على فى هذه العاصمة الثانية ، وعندما جاء بأمر رسول الله على بعد هذه الأعوام الطويلة لقيه فى خيبر وقد فتحها الله عليه .

فبلغ من سروره بلقائه ما بلغ من سروره بفتح خيبر على المسلمين :

﴿ والله ما أدرى بأيهما أنا أسر بفتح خيبر ، أم بقدوم جعفر » .

وكان مما يزيد حب جعفر فى قلب النبى ﷺ أنه كان صورته وظله خَلقًا وخُلقًا ( أشبهت خَلقى وخُلقى ».

وسنة واحدة في المدينة فقط ليكون بعدها على رأس الجيش نحو الشام ، من الحبشة إلى الشام ، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ، ولم يكن يضيره أن يقتل جعفر بمقدار

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ١٣٠ .

ما كان يضيره أن يطمئن عليه وعلى إخوانه الأمراء والجيش المجاهد في سبيل الله على ثغور الشام ، وأقر الله تعالى عين نبيه بأحبابه الثلاثة ، فأراه إياهم في الجنة إخوانًا على سرر متقابلين ، ورأى حبيبه جعفر طيارًا في الجنة مصبوغ القوادم في الدم أبدله الله تعالى بيديه اللتين قطعتا في سبيل الله ، بجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء ، ومع الفجر كان رسول الله على بيت جعفر ، ويرى بنيه الصغار ، ويرى زوجه أسماء وفي وقد أنهت عجينها ، ونظفت أولادها ، وطيبتهم ودهنتهم ، وتصف لنا أسماء ترفيها وقد أنهت عجينها ، ونظفت أولادها ، وطيبتهم ودهنتهم ، وتصف لنا أسماء تلك الزيارة قائلة : ( دخل علي رسول الله على يوم أصيب جعفر وأصحابه فقال : « اثنيني ببني جعفر وأصحابه فقال : « نعم ، أصيبوا هذا اليوم » ، قالت : فقمت أميع واجتمع إلى النساء ، وخرج رسول الله على إلى أهله فقال : « لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعامًا فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم » .

أما عبد الله بن جعفر الصبى اليتيم ، فيلقى لنا ظلالاً جديدة على تلك الزيارة نشهدها بقوله :

( أنا أحفظ حين دخل رسول الله على أمى فنعى لها أبى ، فأنظر إليه وهو يمسح عن رأسى ورأس أخى ، وعيناه تُهراقان الدموع ، حتى تقطر لحيته، ثم قال : « اللهم إن جعفراً قد قدم إليك إلى أحسن الثواب ، فأخلفه فى ذريته بأحسن ما خلفت أحداً من عبادك فى ذريته ؟ .

هذا النبى الباكى، الذى يعيش هموم هؤلاء اليتامى البائسين، وهذه الأرملة المفجوعة لا ينسى أن يقول لها كما يحدثنا ابنها عبد الله : ثم قال: « يا أسماء ألا أبشرك » ؟ قالت: بلى بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، قال : « إن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما فى الجنة » .

وأشرقت نفس أسماء بالنور ورجت الحبيب المصطفى قائلة : فأعلم الناس ذلك ، وقام عليه الصلاة والسلام إلى المنبر ومعه عبد الله بن جعفر الذى يتابع حديثه لنا قائلاً :

( فأخذ بيدى يمسح بيده رأسى حتى رقى على المنبر ، وأجلسنى أمامه على الدرجة السفلى والحزن يعرف عليه ، فتكلم فقال : ﴿ إِنَّ المرء كثير بأخيه وابن عمه ، ألا إِن جعفراً قد استشهد وقد جُعل له جناحان يطير بهما في الجنة ) .

وطيَّب نفس أسماء بذلك ، أن غدت زوجة الطيار الشهيد جعفر بشهادة رسول الله عليه ، وينقل لنا العبقرى اليتيم تتمة الصورة كأنما نحياها هناك :

(ثم نزل رسول الله على فلدخل بيته وأدخلنى معه ، فأمر بطعام فصنع لأهلى ، وأرسل إلى أخى ، فتغدينا عنده والله غداء طيبًا مباركًا ، عمدت سلمى خادمته إلى شعير فطحنته ،ثم نسفته،ثم أنضجته وأدمته بزيت، وجعلت عليه فلفلا فتغديت أنا وأخى معه، فأقمنا ثلاثة أيام فى بيته ندور معه كلما صار فى بيت إحدى نسائه ، ثم رجعنا إلى بيتنا فأتانا رسول الله على وأنا أساوم شاة أخ لى ، فقال : « اللهم بارك له فى صفقته » ، قال عبد الله : فما بعت شيئًا ولا اشتريت شيئًا إلا بورك لى فيه ) .

هذا يوم نُعى له الأمراء الثلاثة ، أما يوم جاء الجيش ، واشتد الصبيان يستقبلون آباءهم وإخوانهم ،كان رسول الله علي يبحث عن ولدى جعفر ( لما دنوا من حول المدينة تلقاهم رسول الله علي والمسلمون قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ، ورسول الله علي مقبل مع القوم على دابة ، فقال : « خذوا الصبيان فاحملوهم ، وأعطوني ابن جعفر » ، فأتى بعبد الله بن جعفر فأخذه فحمله بين يديه ، وجعل الناس يحثون على الجيش التراب ، ويقولون : يا فرار فررتم في سبيل الله ،قال: فيقول رسول الله علي : « ليسوا بالفرار ، ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى » ) .

وتحولت المدينة كلها إلى آل جعفر بن أبى طالب،كما تحولت يوم أحد إلى آل حمزة، ولم يعد بين يدى رسول الله ﷺ بعد عبيدة وحمزة وجعفر إلا على بن أبى طالب.

وها هم شعراء الإسلام العظام يتحدثون عن سرية مؤتة وعن الأمراء الثلاثة :

يقول ابن إسحاق : وكان مما بكى به أصحاب مؤتة من أصحاب رسول الله عليه وله حسان بن ثابت شاعر دين الإسلام يرثى جعفرًا :

تأوبنى ليل بيشرب أعسر لذكرى حبيب هيجت لى عبرة بلى إن فقدان الحبيب بلية رأيت خيار المسلمين تواردوا فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا وزيد وعبد الله حين تتابعوا

وهَمُّ إذا ما نوَّ الناس مُسهر سفوحًا وأسباب البكاء التذكر وكم من كريم يبتلى ثم يصبر شعوبًا وخلفًا بعدهم يتأخر بوتة منهم ذو الجناحين جعفر جميعًا وأسباب المنية تخطر

وإذا كانت هذه الأبيات تتحدث عن الأمراء الثلاثة . فضعف هذه الأبيات هو لجعفر ولخفي وبنى هاشم رهط النبى على الأنصار ينسون أنفسهم وأهليهم أمام حبيبهم ، فعبد الله بن رواحة لم يعرض له حسان إلا في بيت واحد وهو رهطه وأهله، أمَّا ماذا عن جعفر ؟!

غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة(١) أزهر(٢)

أغر كضوء الشمس من آل هاشم أبي (٣) إذا سيم الظلامة مجسر (٤) فطاعن حتى مال غير موسد لمعترك (٥) فيه قناً متكسرً فصار مع المستشهدين ثوابه جنان وملتف المدائق أخضر

ولم يكن جعفر عند المسلمين إلا صورة من صور النبي الحبيب :

وكنا نرى في جعفر من محمد وفاءً وأمرًا حازمًا حين يأمر فما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا يزلن ومفخر

وهؤلاء الأطواد العظام من آل هاشم هم دعائم هذا الدين :

هُمُّ جبل الإسلام والناس حولهم رضام(٦) إلى طود(٧) يروق ويقهر على ومنهم أحمد المتخير عقيـل ومـاء العود من حيث يعصر

بهالیــل<sup>(۸)</sup> منهــم جعفـر وابــن أمــه وحمزة والعباس منهم ومنهم

وهم رغم وجود بعضهم في مكة كالعباس وعقيل :

بهم تفرج اللأواء<sup>(٩)</sup> في كل مأزمة عماس<sup>(١٠)</sup> إذا ما ضاق بالناس مصدر هم أولياء الله أنزل حكمه عليهم وفيهم ذو الكتاب المطهر(١١)

وإذا كان حسان بن ثابت قد أوقف شعره على جعفر ﴿ فَطْفِيْكُ فَلَمَ لَا يُوقَّفُهُ كَعْبُ بَنَّ مالك كذلك .

وقال كعب بن مالك :

سحًا(١٣) كما وكف(١٤) الطياب(١٥) المخضل (١٦) نام العيون ودمع عينك يهمل(١٢)

> (١) ميمون النقيبة : مسعود الجد . (۲) أزهر : أبيض .

(٤) المجسر : المقدام الجسور . (٣) أبي : عزيز الجانب .

(٥) المعترك : موضع الحرب .

(٦) الرضام : جمع رضم وهي الحجارة يتراكم بعضها فوق بعض .

(٧) الطود : الجيل . (٨) البهاليل : السيد الوضيء الوجه .

(٩) اللأواء : الشدة . (١٠) عماس : مظلم .

(١١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٨٣٧ .

(۱۲) يهمل : يسيل . (١٣) سحا: صباً. (١٤) وكف : قطر .

(١٥) الطباب : جمع طبابة : وهي سير بين خرزتين في المزادة فإذا كان غير محكم وكف منه الماء .

(١٦) المخضل: السائل الندي .

طورا أحبن وتسارة أتملسل ببنات نعش والسماك (١) موكل عما تأويني شهاب مدخل

في ليلة وردت علي همومها واعتادني حزن فبت كأنني وكأنما بين الجوانح والحشى

كل هذا الحزن ، وهذا الآلم ، وهذا الأرق . لماذا ؟

وجدًا على النفر الذين تتابعوا صلى الإله عليهم من فتية صبروا (٣) بمؤتة للإله نفوسهم فمضوا أمام المسلمين كأنهم

يومًا بمؤتة أسندوا لم يُنقلوا وسقى عظامهم الغمام المسبل<sup>(٢)</sup> حذر الردى ومخافة أن ينكلوا فُنقُ (٤) عليهن الحديد المرفل (٥)

ولا داعي لذكر أسمائهم ، فيكفى ذكر إمامهم جعفر بن أبي طالب رَجْتُنِّك :

قدام أولهم فنعم الأول حيث التقى وعث(٦) الصفوف مجدَّلُ حتى تفرجت الصفوف وجعفر والشمس قد كسفت وكادت تأفل

وهو سيد عظيم من منبت عظيم من بني هاشم

إذ يهتدون بجعفر ولوائه

فتغير القمر المنير لفقده

فرعاً أشم وسؤددًا ما ينقل وعليهم نبزل الكتاب المنزل وتغمدت (٨) أحلامهم من يجهل ويرى خطيبهم بحق يفصل تندى إذا اعتذر الزمان المحل(١٠) ويجدُّهم نُصر النبي المرسل(١١)

(٣) صبروا نفوسهم : حبسوها على ما يريدون .

قرم(٧) علا بنيانه من هاشم قوم بهم عصم الإله عباده فضلوا المعاشر عنزة وتكرما لا يطلقون إلى السفاة حُباهُمُ (٩) بيض الوجوه ترى بطون أكفهم وبهديهم رضى الإله لخلقه

ونبحث عند كعب بن مالك عن رثائه لعبد الله بن رواحة ، فلا نجده ، لقد اكتفوا بالإمام جعفر بن أبي طالب ، رمزًا لمؤتة كلها ، ولا عجب فقد قطعت يداه ، ووجد به

<sup>(</sup>١) بنات نعش والسماك : هي نجوم .

<sup>(</sup>Y) المبيل : المطر ·

<sup>(</sup>٥) المرفل: الذي تجر أطراقه على الأرض. (٤) الفُنق : الفحول من الإبل .

<sup>(</sup>٦) وعث الصفوف : التحامها حتى يصعب الخلاص منها .

<sup>(</sup>٨) تغمدت من يجهل: سترتهم . (٧) القرم: السيد.

<sup>(</sup>٩) لا يطلقون حباهم : كناية عن سكوتهم عن السفيه تكرمًا .

<sup>(</sup>١١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٨٣٨ ـ ٨٣٩ . (١٠) المحل: شديد القحط.

فى مؤتة ما لا يقل عن تسعين طعنة برمح وضربة بسيف ، وقيل : شُقَّ نصفين ، فقد كان أعظم رمز للفداء والتضحية ، احتفلت السموات والأرض به ، وهو سليل بنى هاشم ، وشبيه النبى ﷺ خَلَقًا وخُلُقًا .

ولم يكتف حسان بذلك الرثاء الذى ابتدأ بالثلاثة وانتهى بجعفر ، فها هو يخص جعفرًا وَلِيْ يَعْفِي بِهِذِه المرثية الحالدة :

حب النبى على البرية كلها من للجلاد لدى العقاب(١) وظلها ضربًا وإنهال (٢) الرماح وعلها (٣) خير البرية كلها وأجلها وأعزها متظلماً وأذلها كذباً وأنداها يدا وأقلها فضلاً وأبذلها ندى وأبلها حى من أحياء البرية كلها (٨)

ولقد بكيت وعز مهلك جعفر ولقد جزعت وقلت حين نُعت لى ولقد جزعت وقلت حين نُعت لى بالبيض حين تسل من أغمادها بعد ابن فاطمة (٤) المبارك جعفر رزءًا وأكرمها جميعًا محتدًا (٥) للحق حين ينوب غير تنحل (١) فحشًا وأكثرها إذا ما يجتدى (٧) بالعرف عير محمد لا مثله

فقد جعله الشخصية الأولى في الإسلام بعد رسول الله على ، كل هذا وفاء للحبيب الاعظم محمد على ، لقد قال عليه الصلاة والسلام : « أما حمزة فلا بواكى له »، فبكته المدينة كلها ، وقال : « على مثل جعفر فلتبك البواكى » ، فبكته المدينة كلها ، وأوقفت شعرها عليه ، وهو لذلك أهل ، ولم يكن يدَّخر ليقتل غيره ، بل كان هو المضحى به في أتون الحرب وفي أقصى الشمال ، في بلاد الشام ، لكن رجلاً واحدًا في هذه الأسرة الإسلامية العالمية لم يكن مشغولاً بالمشاركة في هذه الفجيعة بمقدار ما كان مشغولاً بتجاوز الحدود في بكاء نساء جعفر ولي المشاركة في هذه النا عائشة ولي قصته ، وقد آذاها عدم مشاركته في هذا الجو ، تقول :

( لما قُتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وَالْتُهُمُ جلس رسول الله وَ يُعْلَمُ عَلَى الباب \_ تعنى من الله وَ يُعرف في وجهه الحزن ، قالت عائشة : وأنا أطّلع من صائر الباب \_ تعنى من شق الباب \_ فأتاه رجل فقال : أي رسول الله إن نساء جعفر ، قال : وذكر بكاءهن ، فأمره أن ينهاهن ، قال : فذهب الرجل ثمَّ أتى ، فقال: قد نهيتهن ، وذكر أنه لم يطعنه ،

(٦) التنحل: الكذب.

<sup>(</sup>١) العقاب : اسم لراية الرسول ﷺ . (٢) الإنهال : الشرب الأول .

<sup>(</sup>٣) الإعلال : الشرب الثاني يريد الطعن بعد الطعن . (٤) فاطمة:هي فاطمة بنت أسد أم جعفر وعلى وللشجع .

<sup>(</sup>٥) المحتد : الأصل .

<sup>(</sup>٨) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٨٣٩ .

<sup>(</sup>٧) الاجتداء : طلب الجدوى .

قال : فأمر أيضًا ، فذهب ثم أتى ، فقال : والله لقد غلبننا ، فزعمت أن رسول الله على الله الله على الله أنفك فوالله ما أنت تفعل ، وما تركت رسول الله ﷺ من العناء ) (١) .

بينما كانت فاطمة بنت رسول الله ﷺ تجهش بالبكاء على عمها قائلة : ( واعماه فقال رسول الله ﷺ : ( على مثل جعفر فلتبك الباكية ) (٢) ، أما أسماء فتحدثنا في رواية أخرى ( . . . قالت : فقمت أصيح : واجتمع إلى النساء ، قالت فجعل رسول الله ﷺ يقول : ( يا أسماء : لا تقولى هجراً ولا تضربي صدراً » ) (٣) .

#### شوق الحبيب إلى الحبيب:

ونبحث عن زيد بن حارثة الأسد الهصور ، فينقذنا الذهبى بخبر واحد عنه فى هذه المناسبة بعد استشهاده ، يرويه بسنده عن خالد بن سلمة المخزومى قال: لما جاء مصاب زيد وأصحابه أتى رسول الله على منزله بعد ذلك ، فلقيته بنت زيد ، فأجهشت بالبكاء فى وجهه فلما رآها رسول الله على حتى انتحب ، فقيل : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : « شوق الحبيب إلى الحبيب الى الى

وزيد ولي في من خاصة المصطفى والله ، وبفقدانه فقد ركنًا من أركانه ، وأحب الناس إليه لا يقل عن جعفر حبًا وثقة ، تصف لنا عائشة اثنين من مواقفه ، ويصف ابن عمر الصورة الثالثة :

ا ـ عن عروة عن عائشة ، قالت : ( أتانا زيد بن حارثة ، فقام إليه رسول الله ﷺ يجر ثوبه فقبل وجهه ، وكانت أم قرفة قد جهزت أربعين راكبًا من ولدها وولد ولدها إلى رسول الله ﷺ ليقاتلوه ، فأرسل إليهم زيدًا فقتلهم وقتلها ، وأرسل بدرعها إلى النبى ﷺ ، فنصبه بالمدينة بين رمحين ) (٥٠) .

٢ ـ وائل بن داود عن البهى عن عائشة : ( ما بعث رسول الله ﷺ زيدًا قط فى جيش إلا أمره عليهم ولو بقى بعده لاستخلفه . أخرجه النسائى ) (٦) .

فلم يذكر تاريخ السيرة رجلاً قائدًا كلف بقيادة السرايا كما ذكر ذلك عن زيد رَجَاتُكُ ،

<sup>(</sup>۱) البخاري ٣/ ١٨٥ . (٢) المغاري ٢/ ٧٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المغازي ٢/ ٧٦٦ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٢٣٠ ، وقال المحقق : رجاله ثقات ولكنه منقطع .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء للذهبي ، وقال فيه : رواه المحاملي عن عبد ألله بن شبيب عنه ، وروى عنه الترمذي عن البخاري عن إبراهيم هذا وحسنه .

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء للذهبي ، وقال المحقق فيه : أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وإسناده حسن .

لكن الأهم من ذلك رأى عائشة ولي الله أنه لو بقى حيًا لاستخلفه ، ودلَّ هذا على مقامه عند الحبيب المصطفى ﷺ الذى يجهش فى البكاء عليه ويقول : ( هذا شوق الحبيب إلى الحبيب ) .

٣ ـ وعرف المسلمون قدر زيد عند رسول الله ﷺ ، ينقل لنا هذا العرض عبد الله ابن عمر وَلِيْكُ قال : فرض عمر الأسامة بن زيد أكثر مما فرض لى ، فكلمته في ذلك فقال :

( إنه كان أحب إلى رسول الله ﷺ منك ، وإن أباه أحب إلى رسول الله ﷺ من أبيك ) (١) .

وفى الحديث المرسل الذى رواه أبو ميسرة قال : ( لما بلغ رسول الله على قتل زيد وجعفر وابن رواحة قام على فذكر شأنهم ، فبدأ بزيد فقال : اللهم اغفر لزيد ، اللهم اغفر لجعفر وعبد الله بن رواحة ) (٢) .

أما عبد الله بن رواحة النقيب الأنصاري العظيم، فقد خاض معركتين في آن واحد:

المعركة الأولى ، معركة الشعر حيث حدث رسول الله ﷺ عن انتصاره فيها ، قائلا لعمر : ( \* خل يا عمر ، فهو أسرع فيهم من نضح النبل ، وفي لفظ : \* فوالذي نفسى بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل ، ورواه معمر عن الزهري عن أنس )(٣) .

ثم خاض معركة السيف حتى دخل الجنة معترضًا ، وبقى شعره مددًا للأجيال كلها في التشويق إلى الجنة والتحبب بالشهادة .

هؤلاء هم الأمراء الثلاثة الذي اصطفاهم الله تعالى شهداء إليه ، بينما كان القدر يُعد خالدًا للمستقبل القادم ، فقد كانت هذه هي الصفحة الأولى في تاريخه الذي حدثنا عنه فيما بعد :

( قاتلت الروم ، وقاتلت العرب ، وقاتلت الفرس ، فلم أجد أشد من قتال الفرس...) .

لكن ذكرى مؤتة الصفحة الأولى بقيت خالدة فى ذهنه ، لم ينسها أبدًا ، إذ أتم حديثه بقوله :

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٢٩/١ وقال المحقق فيه : ذكره الحافظ في الإصابة وقال : صحيح .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢٢٩ وقال المحقق فيه : رجاله ثقات إلا أنه مرسل .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢٣٥ وقال المحقق فيه : إسناده قوى ، وأخرجه الترمذي في الأدب (٢٨٥١) وقال فيه : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

( . . . وكسرت في يدى تسعة أسياف في مؤتة ولم تثبت إلا صفيحة يمانية ) .

لكن الجزيرة العربية كلها كانت تتماوج بأخبار هذا الجيش ، والقيادات العربية التى تتربص بالإسلام كان الحديث عنه شغله الشاغل ، فكيف يلتقى جيش محمد بثلاثة آلاف مقاتل أمام بحر خضم من جيوش الشرك بمائتى ألف مقاتل ، فيقتل قائد جيش العدو ، ويسوق النساء سبايا ، ولا يخسر إلا اثنى عشر شهيداً فقط ، وعلى رأسه خالد بن الوليد الذى كان قبل أشهر أعظم القادة ضد محمد عليه .

وبغض النظر عن قناعات رجال الجزيرة العربية بالنجاح أو الإخفاق أو الفتح ، لكن عظمة التحدى ، ومقارعة الروم فى أرضهم ثأرًا لشهيد سقط على يد أحد أمراء الغساسنة، وعودة الجيش كله سالمًا ، واستعداد أعظم القادة فيه للموت ، أمر حقق أكبر نصر معنوى للإسلام حتى هذا اليوم ، وكانت هذه المعركة توطئة لفتح مكة ، وتمهيدًا لرفع هؤلاء الآلاف الثلاثة إلى عشرة آلاف مقاتل بعد ثلاثة أشهر من تاريخه ، أى إلى ارتفاع عدد الجيش الإسلامي إثر هذه المعركة إلى ثلاثة أضعاف ونيف عنه فى مؤتة .

لقد عاد هؤلاء الآلاف الثلاثة ، وانبثوا في قبائلهم يتحدثون فيها عن قصص البطولة والنصر وعن مقارعة ومنازلة بني الأصفر ، وعن هز كيان ملوك العرب الغساسنة ، وعن اقتحام هؤلاء القادة الثلاثة ساحة الموت غير عابئين بالحياة، وراحت أشعار ابن رواحة وطي وشوقه للجنة ، وشوقه للشهادة والموت ، ودفعه الجيش كله لذلك ، حين تلكأ الجيش قليلاً ليناقش الموقف .

لقد سمع أبطال العرب وقادته عن معارك كثيرة ، وأيام مشهورة ، ولكن فيما بينهم، وكانت وقعة ذى قار بينهم وبين فصائل من جيوش الفرس ، وكانوا يتغنون ببطولاتهم فيها وانتصاراتهم فيها ،لكن مؤتة اليوم قد أنست كل الأيام، وكل الأبطال، وكل الأمجاد.

أولا يكفى أن يكون هذا القائد الضخم خالد بن الوليد هو هو العدو الأول ، هو الذى أصبح اسمه منذ هذه المعركة سيف الله ، وهو الذى عاد بالجيش باثنى عشر شهيدًا فقط ، وقد زلزل كيان الروم وغزاهم فى عقر دارهم .

#### والتربية الجماعية :

التى تمت فى هذه الدورة التدريبية السريعة ، دورة المبتدئين ، كانت أعنف دورات التاريخ الإسلامى ، فإلى الصدام المباشر مع الروم ، والحرب المستعرة مع العرب ، والحرص الهائل على الموت ، فلابد إذن لهذه الجزيرة أن تعلن استسلامها أمام القائد الجديد سيد البشرية محمد عليه ، وانتهى عهد الخوف من جلاد بنى الأصفر ، أو الخوف

من سيوفهم ، والهجوم منهم على ثغور الإسلام .

كما يفعل الجندى الواحد في قبيلته أو بطنه أو فخذه وهو يتحدث عن انتصارات الإسلام عمومًا ، وانتصاراته خاصة في مؤتة ، لقد كان قصارى أحلام العربي في البادية العربية أن يفد على قيصر أو كسرى ويتحدث عن مرثياته هناك ، وينال بعض الهدايا منه ، إلى وقت يفض جموع جيوشه ، ويقتل أكبر قواده ، ويسوق سبايا منه ، إنها نقلة هائلة ضخمة ، وتطور كبير جدًا على الساحة العربية ، وتعبئة معنوية ضخمة لاستقبال الإسلام ، والتهيؤ للدخول فيه ، بدأت التطورات الهامة السريعة تتجاوز المرحلة الفردية ، وتتجاوز مرحلة الأشخاص لتنقل القبائل برمتها إلى المواقع الإسلامية .

وهكذا نشهد فى هذا العام ارتفاع الأعداد من المئات إلى الألوف ، على رأسهم هذا الرعيل الأول من جيل بدر والحديبية، يمضى فى عملية التربية ، والإعداد السريع للمعركة والمعارك القادمة الفاصلة ، بحيث تفتح مكة أبوابها للقادم الإسلامى دون قتال .

## غزوة ذات السلاسل ، والقائد المظفر الثاني

( ثم نظر إلينا فأسمعه يقول : قد أعطت مكة المقادة بعد هذين ، فظننت أنه يعنينى وخالد بن الوليد ) .

فإسلام خالد وعمرو يعنى استسلام مكة ، وقد شهدنا خالدًا فى الفصل السابق ، وقد أخذ أعلى وسام حربى من رسول الله ﷺ ، ( سيف الله ) ، فماذا عن عمرو بن العاص ؟ رفيق دربه ، وشريكه فى إسلامه ، وقد عاد جيش مؤتة ، وخالد بن الوليد فى كل فم وعلى كل لسان .

١ ـ ويحدثنا عمرو بن العاص رُطُّ في فيقول :

قال لى رسول الله ﷺ : ﴿ يَا عَمْرُو اشْدَدُ عَلَيْكُ سَلَاحِكُ وَثَيَابِكُ وَاثْنَى ﴾ ، فَفَعَلْتُ فَجَنْتُهُ وَهُو يَتُوضًا ، فَصَعَّدُ فَيَّ البِصرِ وَصُوْبُهُ وَقَالَ :

لا يا عمرو إنى أريد أن أبعثك وجهًا فيسلمك الله ، ويُغنمك ، وأرغب لك من المال رغبة صالحة »، قال: قلت: يا رسول الله! إنى لم أسلم رغبة فى المال، إنما أسلمت رغبة فى الجهاد والكينونة معك. قال: ﴿ يَا عَمْرُو نَعْمًا بِالمَالِ الصالح للرجل الصالح ١٠٠٠).

٢ ـ محمد بن عمر عن رواته :

بلغ رسول الله و أن جمعًا من بلى وقضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف رسول الله و أبيض ، وجعل أطراف رسول الله و أبيض ، وجعل معه راية سوداء ، وبعثه في سراة المهاجرين والأنصار ، في ثلاثمائة ، عامر بن ربيعة ، وصهيب بن سنان ، وأبو الأعور سعيد بن زيد ، وسعد بن أبى وقاص ، ومن الأنصار ، أسيد بن حضير ، وعبّاد بن بشر ، وسلمة بن سلامة ، وسعد بن عبادة ، وأمره أن يستعين بمن مرّ به من العرب ، وهي بلاد بلى وعذرة وبلقين ، وذلك أن عمرو بن العاص كان ذا رحم بهم ، كانت أم العاص بن وائل بِلوية ، فأراد رسول الله عليه أن يتألفهم بعمرو .

٣ قال ابن عقبة وابن إسحاق ، وابن سعد ، ومحمد بن عمر \_ رحمهم الله تعالى : واللفظ له : ( بلغ رسول الله على أن جمعًا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد / مسند الشاميين ح (١٧١٣٤) .

يدنوا إلى أطراف مدينة رسول الله ﷺ ، فدعا رسول الله عمرو بن العاص بعد إسلامه بسنة (١) ) (٢) .

٤ - عن ابن إسحاق قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي عن غزوة ذات السلاسل أرض بلى وعذرة قال :

( بعث رسول الله على عمرو بن العاص ليستنفر العرب إلى الإسلام ، وذلك أن أم العاص بن وائل كانت امرأة من بلى فبعثه رسول الله على يستألفهم بذلك ، حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال لها السلاسل ، وبذلك سميت تلك الغزوة ذات السلاسل ، فلما كان عليه خاف فبعث إلى رسول الله على يستمده ، وبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر ، وقال لأبي عبيدة حين وجهه : ﴿ لا تختلفا ٤ ، فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم عليه قال له عمرو : إنما جئت مددًا إلى ، فقال أبو عبيدة : لا ، ولكنى أمير على ما أنا عليه ، وأنت على ما أنت عليه ، وكان أبو عبيدة رجلاً لينًا سهلاً هينًا عليه أمر الدنيا ، فقال له عمرو : بل أنت مدد لى، فقال له أبو عبيدة : يا عمرو إن رسول الله على قال: ﴿ لا تختلفا ﴾ وإنك إن عصيتنى أطعتك ، فقال له عمرو: فإنى أمير عليك وإنما أنت مدد لى ، فقال له عمرو: فإنى

- وروى الإمام أحمد مرسلاً عن الشعبى قال : ( انطلق المغيرة بن شعبة إلى أبى عبيدة فقال : إن رسول الله استعملك علينا، وإن ابن فلان قد ارتبع أمر القوم فليس لك معه أمر ، فقال أبو عبيدة : إن رسول الله عليه أمرنا أن نتطاوع ، فأنا أطيع رسول الله وإن عصاه عمرو ) (٥) .

٧ - وروى الحاكم عن بريدة رَطَيْ قال : ( بعث رسول الله ﷺ عمرو بن العاص

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۷۷۰ .

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ٦/ ٢٦٢، والمقصود بعد إسلامه بسنة \_ والله أعلم \_ إسلامه على يد النجاشى، أما إسلامه فى المدينة فلم يمر عليه أكثر من أربعة أشهر .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٣٩٩ ، ٤٠٠ . (٤) رواه البيهقي عن أبي معشر عن بعض شيوخه .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١٩٦/١ . (٦) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٦٤ .

قال البلاذرى : فلقى العدو من قضاعة وعامله ، ولحم ، وجذام ، وكانوا مجتمعين ففضَّهُم ، وقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم ، وروى ابن حبان والطبرانى عن عمرو أنهم لقوا العدو، فأراد المسلمون أن يتبعوهم فمنعهم، وبعث عمرو عوف بن مالك الأشجعي وطفي إلى رسول الله عليه بقفولهم وسلامتهم وما كان من غزاتهم )(٢).

 $\Lambda$  احتلام عمرو بن العاص : روى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص قال :

( احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ، ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي على فقال : « يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ » فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ( ) ﴾ [ النساء ] ، فضحك رسول الله على يقل شيئًا )(٢) .

وفى رواية لأبى داود عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية. وذكر الحديث نحوه فقال : ( فغسل مغابنه (٤) وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ، فذكر نحوه ولم يذكر التيمم  $)^{(0)}$ . قال أبو داود : ( وروى هذه القصة عن الأوزاعى عن حسان بن عطية قال فيه فتيمم  $)^{(1)}$ .

٩ ـ وروى ابن حبان والطبرانى عن عمرو بن العاص فطی أن الجیش لما رجعوا ذكروا لرسول الله على منعى لهم من إيقاد النار ومن اتباعهم العدو ، فقلت : يا رسول الله إنى كرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطفوا عليهم ، فحمد رسول الله على أمره .

<sup>(</sup>١، ٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٦٤ ، وعند الحاكم ٣/ ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسند الشاميين ١٧١٤٤، ١/١٤ وأخرجه أبو داود في ك الطهارة ح (٣٣٥) .

<sup>(</sup>٤) المغابن : بواطن الأفخاذ والآباط . (٥، ٦) أبو داود /ك الطهارة ح (٣٣٥) .

• ١ - روى البخارى عن أبى عثمان النهدى ـ رحمه الله تعالى ـ موقوقًا عليه ، ومسلم والإسماعيلى والبيهقى عنه قال: (سمعت عمرو بن العاص وَلَيْكُ يقول: بعثنى رسول الله ﷺ على جيش ذات السلاسل وفى القوم أبو بكر وعمر ، فحدثت نفسى إنه لم يبعثنى على أبى بكر وعمر إلا لمنزلة عنده ، قال : فأتيته حتى قعدت بين يديه وقلت : يا رسول الله من أحب الناس إليك قال : عائشة. قلت : إنى لست أسألك عن أهلك . قال : فأبوها . قلت: ثم من ؟ حتى عد رهطًا . قلت فى قال: فأبوها . قلت: ثم من ؟ حتى عد رهطًا . قلت فى نفسى : لا أعود أسأل عن هذا ، وفى رواية الشيخين : فسكت مخافة أن يجعلنى فى آخرهم ) (١) .

11 - وصية أبى بكر لرافع بن أبى رافع : ( روى ابن إسحاق ، ومحمد بن عمر عن رافع في الله في الله في الناس ، وأهداه والعلم في الله في الله في الله في الله أغير على الله الرمل ، كنت أدفن الماء في بيض النعام بنواحي الرمل ، في الجاهلية ، ثم أغير علي إبل الناس ، فإذا أدخلتها الرمل غلبت عليها ، فلم يستطع أحد أن يطلبني فيه ، حتى أمر بذلك الماء الذي خبأت في بيض النعام ، فأستخرجه فأشرب منه ، فلما أسلمت خرجت في تلك الغزوة التي بعث فيها رسول الله عليه عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل .

قال : فقلت : والله لاختارن لنفسى صاحبًا ، قال : فصحبت أبا بكر ولا ولا الله فكنت معه فى رحله وكانت عليه عباءة فدكية (٢) فكان إذا نزل بسطها ، وإذا ركبنا لبسها ثم شكها عليه ، بخلال (٣) له ، وذلك الذى يقوله أهل نجد \_ حين ارتدوا كفارًا \_ نحن نبايع ذا العباءة .

قال : فلما دنونا قافلين من المدينة قلت : يا أبا بكر رحمك الله ، إنما صحبتك لينفعني الله تعالى بك ، فانصحني وعلمني ، قال : لو لم تسألني ذلك لفعلت ، آمرك أن توحّد الله تعالى ولا تشرك به شيئًا ، وأن تقيم الصلاة ، وأن تؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، وتغتسل من الجنابة ، ولا تتأمرن على رجلين من المسلمين أبدًا . قال : أما ما أمرتني به من توحيد الله عز وجل فإني والله لا أشرك به أحدًا أبدًا ، وأما الصلاة فلن أتركها أبدًا إن شاء الله تعالى ، وأما الزكاة فإن يكن لى مال أؤدها إن شاء الله تعالى ، وأما الجج فإن أستطع أحج إن شاء الله تعالى ، وأما الإمارة فإني رأيت شاء الله تعالى ، وأما الإمارة فإني رأيت الناس يا أبا بكر لا يصيبون هذا الشرف وهذه المنزلة عند الناس إلا بها فلم تنهاني عنها ؟

قال : إنك استنصحتني فجهدت لك نفسي، وسأخبرك عن ذلك إن شاء الله تعالى:

(٢) فدكية : صنع فدك . (٣) الخلال : العود يخلل به الثوب والاسنان .

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٦٨ وهي عند البخاري ك المناقب ح (٣٣٨٩) ، ومسلم ح (٣٩٦٦) .

إن الله عز وجل بعث محمداً عليه بهذا الدين ، فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طوعاً وكرها فلما دخلوا فيه أجارهم الله من الظلم ، فهم عواذ الله وجيرانه وفي ذمته وأمانته ، فإياك أن تخفر ذمة الله في جيرانه ، فيتبعك الله تعالى في خفرته ، فإن أحدكم يُخفر في جاره فيظل ناتئا(١) عضله(٢) غضبًا لجاره أن أصيبت له شاة أو بعير ، فالله تعالى أشد غضبًا لجاره ، وفي لفظ ، فالله من وراء جاره .

قال: ففارقته على ذلك ، فلما قُبِض رسول الله على ، واستخلف أبو بكر على الناس قَدمتُ عليه فقلت له: يا أبا بكر الم تكن نهيتنى عن أن أتأمر على رجلين من المسلمين ؟ قال: بلى ، وأنا الآن أنهاك عن ذلك ، فقلت له: فما حملك على أن تلى أمر الناس ؟ قال: اختلف الناس ، وخشيت عليهم الهلاك ، وفي رواية: الفرقة ودعوا إلى فلم أجد بدا من ذلك )(٣).

1۲ عوف بن مالك والجزور: (روى البيهقى عن طريق ابن إسحاق قال: كنت فى الغزاة التى بعث فيها رسول الله على عمرو بن العاص ، هى غزوة ذات السلاسل ، فصحبت أبا بكر وعمر خلي ، فمررت بقوم وهم على جزور قد نحروها ، وهم لا يقدرون على أن يبعضوها ، وكنت امراً لبقًا جازرًا ، فقلت لهم : أتعطونى منها عشيرًا على أن أقسمها بينكم ، قالوا : نعم ، فأخذت الشفرة فجزأتها مكانى ، وأخذت جُزءًا فحملته إلى أصحابى ، فأطبخناه وأكلناه ، فقال لى أبو بكر وعمر وللي ، أنى لك هذا اللحم يا عوف ؟ فأخبرتهما ، فقالا : والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا ، ثم قاما يتقيآن ما في بطونهما منه .

فلما قفلا من ذلك السفر ، كنت أول قادم على رسول الله على فجئته وهو يصلى في بيته فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فقال : (أعوف بن مالك ؟ ) فقلت: نعم ، بأبى أنت وأمى ، فقال : (أصاحب الجزور ؟ ) ولم يزدنى على ذلك شيئًا ، زاد محمد بن عمر ثم قال رسول الله على (أخبرنى » ، فأخبرته بما كان من سيرنا وما كان من أبى عبيدة بن الجراح ، وعمرو بن العاص، ومطاوعة أبى عبيدة ، فقال رسول الله على : ( يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح » ) (٤) .

<sup>(</sup>١) ناتنًا : متفخًا مرتفعًا . (٢) عضله : جمع عضلة .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي 7/77 - 777. وهو عند ابن هشام في السيرة 1.87/7 وعند الواقدى 7/70 بيل الهدى والرشاد للصالحي 7/70 وعند الواقدى

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ٦ / ٢٦٨ .

# ١ ـ المال الصالح للرجل الصالح:

لقد كان عليه الصلاة والسلام يبنى الرجال ، وأنشأ الجيل الأول على يديه ، أما عمرو فقد جاء فى صياغة كاملة ، وبلغ مرحلة القيادة فى الجاهلية ، ويود ﷺ أن يسخر هذه الطاقات كلها لتعمل فى سبيل الله ، فكانت الإشارة النبوية :

يا عمرو : اشدد عليك سلاحك واثتني .

وكم شد عمرو سلاحه وثيابه ، وتهيأ لحرب الإسلام والمسلمين ، أما الآن فإنه للمرة الأولى يشد ثياب الحرب عليه ويعد سلاحه بأمر رسول الله عليه ، فهو يمضى إلى المجهول ، لكنه في قمة السعادة فقد آن الأوان ليمضى مجاهدًا في سبيل الله ، وإذا كان خالد بن الوليد وهو الأبرع والأكفأ في الحرب منه لم يوله القيادة عليه الصلاة والسلام في مؤتة ، إنما تركه يمضى جنديًا مغمورًا في هذه الآلاف الثلاثة ، فعمرو إذن سيكون مثل خالد في خطواته الجهادية الأولى .

وها هو النبي ﷺ يصَعِّد فيه النظر ويصوِّبُه ، وفي ذهنه هذا المعدن النفيس الذي يتلألأ رجولة وشهامة فقال له .

يا عمرو إنى أريد أن أبعثك بعثًا فيسلمُك الله ويغنمك ، وأرغب لك من المال رغبة صالحة، وكان قلب عمرو يخفق وهو يسمع هذا التكليف النبوى العظيم ، ولا يكاد يجرؤ أن يرفع بصره برسول الله على ، لكنه وهو يسمع هذا الأمر المحبب إليه ، دار بذهنه صورة قاتمة مع هذا الأمر ، فرسول الله على يعده بالسلامة والغنيمة ، ويحب له أن تكون غنيمته وافرة في هذا البعث ، تُرى هل هان في عين المصطفى على بحيث راح يعامله لتأليف قلبه بالمال ، وهو قد آمن الإيمان الذي أصبح يضارع الجبال ، والإخلاص لله وحده ، والتخلى عن زينة الدنيا من المال والولد ، هو الذي ربى عليه النبى الحبابه والحاص لديه .

كان لابد أن يزيل هذا القلق الذي ارتسم على وجهه بعد أن نهب قلبه .

قال : يا رسول الله : إنى لم أسلم رغبة فى المال ، إنما أسلمت رغبة فى الجهاد والكينونة معك فقد صَغُرت الدنيا كلها فى عينيه منذ تلك اللطمة النجاشية فى الحبشة له، والتى أعادت تركيبه وصياغته من جديد ، وبايع النجاشى ابتداءً على الإسلام ، ثم أتى وبايع رسول الله عليه .

إنه يريد أن يجاهد في سبيل الله ، خالصًا له وحده ، بعد أن أفني عمره مخلصًا للصد عن سبيل الله ، وما كان المال مطمعه في الجاهلية في هذه الحرب ، إنما نُصْرَ

عقيدته التى ورثها عن آبائه وأجداده ، وهو إذن صغير جدًا لعينى نبيه عندما يود أن يتألفه بالمال، وأعاظم الرجال يبقى المال عندهم وسيلة لا غاية، فالمال سلم المجد عندهم، وصغار النفوس هم الذين يعبدون المال ، أما فى الإسلام ، فالمال والمجد والشهرة أدوات لطاعة لله تعالى ، فكان جواب السيد العظيم :

يا رسول الله : إنى لم أسلم رغبة فى المال إنما أسلمت رغبة فى الجهاد والكينونة معك وياله من تعبير رائع ، والكينونة معك ، فقد ربط نفسه بقائده وحبيبه ورسوله حتى الموت ، وأدرك عليه الصلاة والسلام ما كان يعتمل فى نفس عمرو ، وأزال تلك الغشاوة الثقيلة التى جثت على قلب جنديه الحبيب عمرو ، ولو كان عليه الصلاة والسلام يعلم أن عَمرًا يقبل الدنية ، ويعشق المال لفطمه عن ذلك ، ولم يرغبه به ، وحذره منه ، لكنه عليه الصلاة والسلام يعرف خلو قلب عمرو منه ، وأن المال فى الجاهلية والإسلام إنما كان وسيلة عنده ، ليس رغبة وهدفًا فى حد ذاته ، فأعلمه إنما يقبل ذلك به له ، لأنه رجل صالح ونعمًا المال الصالح للرجل الصالح .

والطريق طويل أمام عمرو ، أما زيد وجعفر وابن رواحة ، فقد كانت خاتمة الطريق عندهم ، وهو يضعهم على رأس القيادة .

الله بن الله بن أبى طالب ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة ، فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليصطلح المسلمون على أمير » .

لقد أدى القادة الثلاثة ما عليهم ومضوا إلى ربهم في عمر جليل كان كله لله .

أما عمرو فهذه أول خطواته الجهادية في سبيل الله بعد عمر مثقل بالصد عن سبيل الله ، ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام : « فيسلمك ويغنمك » .

## ٢ - إلى بلى وقضاعة ولخم وجذام:

إلى الخط نفسه الذى مضى إليه سلفه خالد بن الوليد ، إلى تلك القبائل العربية الضاربة شمالاً ، والتى صحت بعد هول الصدمة الفاجعة التى تلقتها من خالد ، ولم تكد تصدق هل أنها خسرت المعركة من ثلاثة آلاف مقاتل ، وهل ستبقى تحمل هذا العار إلى الأبد ، ولم لا تغسل المدينة كلها من المسلمين حتى تغسل العار الذى لحقها من ذلك .

لقد رأينا العرب الذين قادهم مالك بن رافلة الأراشى، المائة ألف أنهم كانوا: (مائة ألف من الروم وانضم إليهم مائة ألف من لخم وجذام وقبائل قضاعة من بلقين وبهراء وبلى عليهم رجل من بلى ثم أحد إراشة يقال له مالك بن رافلة )(١).

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٣٤ .

هذا في مؤتة ، وفي ذات السلاسل ( قال البلاذري فلقى العدو من قضاعة وعاملة ولخم وجذام وكانوا مجتمعين ففضهم وقتل منهم مقتلة عظيمة )(١) .

ومن أجل هذا وجدنا أن ما ذُكر عن هذه الغزوة هو هدف مزدوج :

الهدف الأول الذي رجحته الروايات ، والذي يشير إلى أن جموع قضاعة ولخم وجذام تتأهب لغزو المدينة ، ثارًا لما نزل بهم في مؤتة .

الهدف الثاني الذي ذكرته رواية واحدة لابن إسحاق أوردها البيهقي في دلائله :

( بعث رسول الله ﷺ عمرو بن العاص ليستنفر العرب إلى الإسلام ، وذلك أن أم العاص بن وائل كانت امرأة من بلى فبعثه رسول الله ﷺ يستألفهم لذلك )(٢) .

فالمهمة إذن مهمة دعوية ومهمة قتالية قادها بطل الحرب المجرب ، عمرو بن العاص، والداعية الجديد لدين الله، وللجمع بين المهمتين نشهد ذلك في رواية ثالثة تقول: ( وأمره أن يستعين بمن مر به من العرب، من بلي وعذرة وبلقين، وذلك أن عَمْرًا كان ذا رحم فيهم) (٣).

يقول الصالحى : ( فإن عَمْرًا كان أحد دهاة العرب ، وكون العرب الذين أمر رسول الله ﷺ أن يستعين بهم أخوال أبيه كما ذكر فى القصة ، فهم أقرب إليه إجابة من غيره)(٤) .

وعظمة شخصية عمرو فى أن يستعمل دهاءه فى تحقيق الأهداف الثلاثة معًا : حرب المحاربين ، وتعبئة المسالمين معه ضدهم ، والدعوة إلى الإسلام ، مهمة تحتاج عبقريا وكان عمرو هو ذلك الرجل .

#### ٣ ـ ومعه سراة المهاجرين والأنصار:

ونلحظ أن عدد السرية المتجهة إلى شمال الجزيرة هو عُشر عدد سرية مؤتة ، فليست

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٦٤ .

 <sup>(</sup>۲) السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۲۳ .
 (٤) سبل الهدى والرشاد للصالحى ٦/ ۲۷۰ .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٦٢ .

المهمة مواجهة مباشرة ، بمقدار ما هي مهمة حرب عصابات ، ومهمة دعوة لدين الله ، فكان معه وطفي كبار المهاجرين والأنصار ، لقد كانت السرية ثلاثمائة ووجد في جنودها من سراة المهاجرين اثنان من العشرة المبشرين بالجنة ، وهما سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص ، ووجد فيها أعظم قيادات الأنصار لم يتخلف من هؤلاء الأعاظم أحد ، فسادة الأوس هم كما تقول عائشة وطفي : ( وثلاثة من الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاً كلهم من بني عبد الأشهل ، سعد بن معاذ ، وعباد بن بشر ، وأسيد بن حضير )(١) .

أما اثنان منهم فكانا تحت إمرة عمرو فى ذات السلاسل ، وهما عبَّاد بن بشر ، وأسيد بن حضير وثالث الثلاثة سعد بن معاذ رَخِطْتُك كان قد مضى شهيدًا إلى ربه عز وجل واهتز له العرش .

أما سيد الخزرج بلا منازع ، وأطلق عليه كثير أسيد الأنصار ، فهو سعد بن عبادة ، وكان جنديًا في سرية عمرو بن العاص ، فقد وضع تحت إمرته ولي الله وهو ابن الأشهر الخمسة في الإسلام \_ خيرة خلق الله من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وذلك ليوطن هذا الجيل نفسه فيما بعد كي يستفيد من هذه العبقرية النادرة، ويسمع لها ويطيع في مجال الحرب والمواجهة .

وهى تجربة كذلك لعمرو بن العاص ليرى نفسه فى لحظة من اللحظات فوق المسلمين جميعًا وأميرًا عليهم ولمّا يفقه الإسلام بعد ، وأمثاله فى عالمنا المعاصر يكونون تحت المراقبة والحراسة .

### ٤ \_ مدد جديد بخيار أهل الأرض:

ومضى عمرو بن العاص ولحق : في هذه الصجراء حتى وصل إلى أرض العدو ، فبلغه أن جمعًا كبيرًا قد استعد لمواجهته (حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلاسل ويقال : السلسل وبذلك سميت الغزوة ذات السلاسل ، بلغه أن لهم جمعًا كثيرًا ، فبعث عمرو رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله على يخبره أن لهم جمعًا كثيرًا ويستمده، فبعث رسول الله على أبا عبيدة بن الجراح والحق ، وعقد له لواء ، وبعث معه سراة المهاجرين كأبي بكر وعمر بن الخطاب وعدة من الأنصار والحق وأمر رسول الله الله عبيدة أن يلحق بعمرو بن العاص ، وأن يكونا جميعًا ولا يختلفا ، وكان أبو عبيدة في مائتي رجل )(٢) .

يكاد يظهر أن مثل هذا الجمع من زعماء الأمة ، لم يلتق أبدًا وبهذه الكثافة تحت راية رسول الله ﷺ في الغزوات التي كان يقودها ، وها نحن

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٣٣٧ ، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/٢٦٢، ٢٦٣ .

نجده الآن يمضى مددًا إلى عمرو بن العاص ، ووصل المدد من العظماء إلى عمرو ، ولا نسى أن نشير إلى حسن اختيار عمرو لرسوله . فرافع بن مكيث جهنى ، وهذه ديار جذام مجاورة لديار جهينة ، وطريقها واحد إلى المدينة ، فخبرته فى الصحراء لا تبارى ولذلك استطاع أن يذهب ويعود بالمدد بسرعة فائقة لانه خبير الصحراء وابنها الذى تربى فيها ، وكان اللقاء المثير الغريب بين القائدين عمرو بن العاص ، وأبى عبيدة بن الجراح .

لم يكن يشك أحد من هذه القيادات أن عمرو بن العاص - ابن الخمسة أشهر - سوف يدع القيادة لأمين الأمة أبى عبيدة بن الجراح ثالث الثلاثة ، صدين الأمة وفاروق الآمة ، أما عمرو فلم يملك بعد أى لقب أو أية رتبة عسكرية أو سياسية ، وأن يكون الجميع تحت راية أبى عبيدة بن الجراح هو الأصل الطبيعي ، لكن المفاجأة كانت مذهلة فعمرو بن العاص يرفض أن يكون تبعًا لأبى عبيدة ، وقد أمرة رسول الله عليه على الجيش .

### الأزمة الأولى :

وتبقى هذه المفاجأة فى الحدود المعقولة ، فلا غرابة أن يصر عمرو على قيادته للثلاثمائة الذين كان عليهم أميرًا من قبل ، وإن كان هذا لم يكن مصدر راحة لكبار المسلمين فى الجيش .

لكن طموح عمرو كان أبعد من ذلك بكثير ، إنه يريد أن يكون أمير الجيشين معًا ، ولم يعرض هذا الأمر بتحرج أو حياء، إنما عرضه بقناعة كاملة ، ومن خلال خبرته الحربية السابقة .

( فلما قدموا أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس فقال عمرو : إنما قدمت على مدداً لى وليس لك أن تؤمني وأنا الأمير .

وعمرو لا يقبل إمامة أبى عبيدة ولا يرضى إلا إمرته على الجميع .

وأخذ الأمر فى صفوف المسلمين وقيادتهم حيزًا واسعًا واهتمامًا كبيرًا ، فلم يعهدوا فى تاريخهم كله مثل هذه الجرأة على الرعيل الأول ، ولم يشهدوا مثل هذا الإصرار على الإمارة ، فالأصل أن يتقاذفوها لا أن يتنازعوها ، وتفاديًا لتصدع خطير فى الجيش .

( قال المهاجرون : كلا . بل أنت أمير أصحابك وهو أمير أصحابه ) .

ولم يكن هناك شك أبدًا أن عُمرًا سيقبل هذا الواقع ، فكلاهما له من رسول الله. على الله عن الله على أصحابه .

ورفض عمرو هذا الرأى ، من خلال خبرته وتجربته فى الحرب ، فلا يمكن لجيش أن يكون بأميرين فى وقت واحد . وأن يكون التشاور مستمرًا ، فإذا اختلفا ، فأى رأى

يمكن أن ينفذ .

أصرُّ عمرو على رأيه قائلا : لا ، أنتم مدد لنا .

وفى الوقت الذى كان عمرو بن العاص ينافح ويكافح لتبقى له القيادة كلها ، ها هو يتلقى درسًا عظيمًا في التربية من الرعيل الأول من أبى عبيدة بن الجراح .

وألقى أبو عبيدة درسه النظرى ابتداءً فقال :

يا عمرو: إن رسول الله على قال: ﴿ لا تختلفا ﴾ وإنك إن عصيتني أطعتك ، ومضى عمرو يغذى طموحه بعد أن رأى ذلك اللين والذلة بين المؤمنين من أمين الأمة ، الذي تمثلت به مواصفات الجيل الخالد: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [ الفتح: ٢٩] ، فقد بلغ من شدته على الكفار ، وألا تأخذه في الله لومة لاثم ، أن قتل أباه في غزوة بدر حتى ضربه الله تعالى مثلاً حيًا لحزب الله .

( فصلي عمرو بالناس ) .

وها عمرو بن العاص ، وخلال خمسة أشهر يصبح أميراً على قادة الدنيا وسادة أهل الأرض ، يصبح أميراً على جيش فيه عظماء الأمة الثلاثة ، الصديق والفاروق والأمين ، وفيه سادة الانصار سعد بن عبادة ، وأسيد بن حضير ، وعباد بن بشر ، ويتقدم ليصلى بهؤلاء جميعاً ، يسمعون له ويطيعون وجاء المغيرة بن شعبة خريج الدورة الخامسة دورة الحديبية إلى أميره أبى عبيدة قائلاً له : ( إن رسول الله استعملك علينا ، وإن أبن فلان قد اتبع أمر القوم ، فليس لك معه أمر ، فقال أبو عبيدة : وهو خريج الدورات كلها والجامعات كلها :

العهد السرى ، دار الأرقم ، الهجرة ، بدر ، الحديبية ، خريج هذه الدورات جميعًا

يعود لتربية أخيه المغيرة بن شعبة قائلا :

(إن رسول الله على أمرنا أن نتطاوع ، فأنا أطيع رسول الله على وإن عصاه عمرو) هذا الهدف العظيم والدرس الخالد الذي قدّمه أبو عبيدة ليس لعمرو فقط ، وليس للمغيرة فقط ، وإنما لجميع المسلمين استقاه من قول المصطفى على الا تختلفا ، فلا يجوز أن يكون اختلاف في القيادة ، والمسؤول عن تحقيق هذا الهدف أبو عبيدة وليس عمرو بن العاص المسؤول عن التنفيذ هو الذي يملك من الإيمان ، واليقين ، والإخلاص له ما يستطيع أن يخوض عباب هذا البحر حلمًا وصبرًا وأناة ولينًا ، ويتنازل هو حتى لا يقع الخلاف ، وتتصدع الأمة ، ويتمزق الشمل ، إنه ما ذبح الأمة إلا الخلافات فيها ، كان هذا الدرس العملى الذي تنازل فيه أبو عبيدة في عن القيادة لأخيه عمرو بن العاص ، ويحسم الأمر ، ويدعه يصلى بالمسلمين ويقف وراءه كما يقف بجواره أبو بكر وعمر وسعد وأسيد والمسلمون جميعًا خلفهم .

### الأزمة الثانية:

وجاء الدرس العظيم الثاني من الصديق :

لقد كانت حركة الجيش في موسم البرد ، ووصف بردها عمرو نفسه بقوله :

فى ( . . . ليلة باردة كأشد منا يكنون البنزد ) وراح يتحدث عنها أمنام نبيه ـ عليه الصلاة والسلام ـ والذي بعثك بالحق إنى لو اغتسلت لمت ، لم أجد بردًا قط مثله .

وفى مثل هذه الأجواء وحين يجلس الجيش للنوم يحس بلسعة البرد أكثر ، ولن يتمكن أحد من النوم فيه ، فراحوا يجمعون الحطب ليوقدوا النار ، وإذا لغط بدأ ينتشر فى الجيش كله ، إن الأمير ينهاكم أن توقدوا نارا ، وليست لحظة ، وليست ساعة إنها الليل كله ، فكيف إذن يفعلون فى هذا البرد القارس ، وراحوا يلجؤون لكبار الصحابة يرجونهم أن يراجعوا الأمير، لعله يغير رأيه، فقد كادوا يقتلون من البرد، وتململ الجيش ، وحاول بعضهم أن يوقد النار ، فجاء الجواب على لسان الأمير عمرو: إن الأمير ينهاكم أن توقدوا نارا، وبحث المسلمون عن أفضلهم وأحبهم إلى رسول الله على ففيهم رئيس الوزراء أبو بكر الصديق ، جاؤوا إليه يستشفعونه ، عند عمرو ابن العاص ، ففيهم رئيس الوزراء أبو بكر الصديق ، جاؤوا إليه يستشفعونه ، عند عمرو ابن العاص ، لعله يغير أمره فكل لحظة تمر على المسلمين كأنها سنة، ولا صبر على هذا البرد القارس ، ورضى أبو بكر شخص أن يكون شفيعًا عند عمرو بن العاص ، ولا شفاعة فوق شفاعته ، فقال عمرو للصديق :

( لا يوقد أحد منهم نارًا إلا قذفته فيها ) .

وخرج الصديق ذو القلب الرحيم يكاد يكون دامع العينين لهذا الجواب الفج الغليظ، فلا يعظم الأمير أحد ، ولا يقبل شفاعته أحد ، وخرج أبو بكر للناس ، وقرؤوا الجواب بين عينيه ، فالأمير مصر على موقفه ، وهم يطلبون الإشارة منه أو من عمر أو من أبى عبيدة ، حتى ينفذوا ما يريدون بتوجيههم ولعله اعتمل فى قلوب الكثيرين من المسلمين ، أن عمرو بن العاص لا يزال على جاهليته ، وقد تظاهر بالإسلام وهو يريد أن ينتقم من المسلمين ويعذبهم ويقتلهم برداً فى هذا الليل فهل يسكت عنه ، ولا يمكن أن يكشف هذا الأمر ، ويقدم على مواجهته إلا عمر في في ، وجاؤوا إليه يوغرونه على عمرو وليس بحاجة إلى أن يوغر صدره أحد ، لكن لا يريد أن ينفرد برأى عن أميره الحقيقى ، وهو يعلم أن رسول الله بي قال له ولأبى بكر : « لو اجتمعتما على رأى ما خالفتكما » .

فإذا اجتمعا على أمر فلا خيار لعمرو فى مخالفتهما ، لأن رسول الله على لا يخالفهما، ومضى متوتر الأعصاب غاضبًا إلى الصديق ؛ ليتخذا رأيا واحدًا يواجهان به عمرو بن العاص ، أو يدعه يتصرف مع الأمير بما يراه فى هذا الموقف .

( فغضب عمر بن الخطاب ، وهم أن يأتيه فنهاه أبو بكر ) لقد تشاجر عوف بن مالك الأشجعي مع خالد بن الوليد في أن وتوعده عند رسول الله الله السلمين رأوا عمر بن الخطاب يأتي ابن العاص ويناقشه أمام الملأ ، لأسقط في يد عمر ، وعمرو نفسه يتساءل بنفسه ولا يكاد يصدق ، هل يسمع له ويطبع كل هذه القيادات ، أفتصبح قيادات المسلمين كلها تحت إمرته، وهو يطلب منها الآن ما هو أشق ما يكون على نفسها ، أن تعانى من آلام البرد وشدته في هذه الصحراء التي لا مأوى فيها ولا بيت ولا ظل يقى منه ، والحطب متوافر ، يمكن أن يوقد النار ، ويبعث الدفء في كل جسد ، وها هو الآن يتوقع في كل لجسد ، وها هو الآن يتوقع في كل لحف أحد القادة الثلاثة ، وجاءه أبو بكر فرده ، وعمر شديد وقاس ، فهل يتم الأمر دون أزمة عنيفة بينهما ؟ لكن أبا بكر في المحكم الموقف وأقنع عمراً بقوله :

د إن عَمْرًا لم يستعمله رسول الله على علينا إلا لعلمه بالحرب ، وطاعة أولى الخبرة واجبة ، وليس أبو بكر وعمر بأقل خبرة بالحرب من عمرو ، ولكنه الآن هو الأمير وأثبت هذا الجيش أعظم مستوى من الانضباط والطاعة رغم الهياج الضخم والغضب الشديد من عدم إيقاد النار ونفذ عمرو مخططه كاملاً ليبدأ بهجومه مع الفجر ، ولم توقد نار واحدة ، ولم تسجل مخالفة واحدة ؛ لأن المشرف على الأمة ساداتها يربونها على السمع والطاعة للأمير مهما كانت المشقة فيها .

#### الأزمة الثالثة:

فقد صدرت الأوامر ألا يتبع أحد جنديًا من جنود الأعداء إن فر منه ، ولا يثبت النصر إلا بملاحقة الجندى الفار وقتله وأخذ سلبه ، ولم يُبين عمرو وَلِيُّ سبب هذا المنع وغدا الجيش كله يتململ من شدة أوامره ، والغنيمة التي يطمع بها المقاتل في سلب العدو كثيرة ، حين يقتل عدوه .

أزمات نفسية تواجه المسلمين من هذه القيادة ، ويذكرون أن رسول الله على الذى أمر و فيصمتون طاعة لله ولرسوله ، لكن القيادة للمعركة برزت في اليوم الثاني ، وبرزت العبقرية في هذه القيادة ، فهؤلاء الخمسمائة ( سار الليل وكمن النهار حتى وطئ بلاد العدو ودوخها كلها ، حتى انتهى إلى موضع بلغه أنه قد كان به جمع فتفرقوا ، فسار حتى إذا انتهى إلى أقصى بلادهم ، ولقى في آخر ذلك جمعًا ليسوا بالكثير فاقتتلوا ساعة وحمل عليهم المسلمون فهزموهم ، وتفرقوا ، ودوّخ عمرو ما هنالك وأقام أيامًا لا يسمع لهم بجمع ولا مكان صاروا فيه إلا قاتلهم ، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشاء والنعم فكانوا ينحرون ويأكلون ، ولم يكن أكثر من ذلك ، لم يكن في ذلك غنائم تقسم ، كذا قال جماعة ) (١) .

فقد أصبح اسم المسلمين يثير الرعب في صفوف هذه القبائل ، ولا يكاد جمع يهم بالهجوم إلا ويرى المسلمين قد انقضوا عليه فينفض الجمع نفسه وينشر الرعب والخوف في صفوف جيرانه ، والمسلمون في أرض أعدائهم كأكلة جزور ، ولم يضربوا ويهربوا وانتهى الأمر ، بل يهجمون ويتحدون ، وينتشرون ويلاحقون ، وصاروا سادة الساحة كلها ، وقفل عمرو ولحظينه عائداً بجيشه المظفر ، وهو متاهب للمواجهة في طريق العودة كذلك ، وفي طريق العودة كانت .

#### الأزمة الرابعة :

التى أعادت ثانية جو الريبة والتململ من القائد ، فقد أصبح عمرو ولطي جُنبًا ، وسأل المسلمين ، وكلهم فقهاء فى دين الله فأعلموه الغسل من الجنابة أنه هو الحل ، وكيف يتم الغسل فى هذه الصحراء المهلكة والبرد قد جمّد النبات فكيف بالإنسان ، ورأى عمرو ولحي خطورة الاغتسال فى هذه الليلة الباردة ، فغسل مغابنه وتوضأ ، وآن الأوان لصلاة الفجر فتقدَّم وصلى بالناس ، وانتشر الخبر فى الجيش كله ، صلى بالناس وهو جنب ، ولا شك أن الناقمين عليه كانوا يزيدون فى نشر هذا الخبر ، فهو يمنع عنهم النار ويدعهم يعانون من شدة القر ، وها هو الآن يخاف القر ، ولا يغتسل ويصلى بالناس

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ٦/ ٢٦٤ .

وهو على جنابة ، ولا ترتفع الجنابة إلا بغسل ، ويكاد يسود في صف بعضهم الشك في إسلامه ، وضعف دينه ، فهم قد غضبوا منه ابتداء حين رأوه يصر على الترأس وحب السيادة ولا يتنازل عن الإمارة لسادة الدنيا أمثال : أبي عبيدة وأبي بكر وعمر ، اجتمعت هذه العوامل كلها فشكلت تياراً كبيراً ضده ، ومع وصول عمر وطن إلى المدينة ، ومع وصول الاخبار السارة عن النصر ، ورغم كل النقد حوله ، فلم يتمكن أحد أن ينال من عبقرية قيادته للمعارك التي خاضها ، والتخطيط الجيد لها ، لكن رفعت عليه ثلاث دعاوى أمام رسول الله عليه ، وانعقدت .

#### المحاكمة المدانية:

التى كان رسول الله ﷺ هو القاضى فيها ، وكان عمرو بن العاص هو الأمير المتهم فيها ، وهذه هى وقائع المحكمة المثيرة العظيمة التى انتهت فى دقائق حيث وصل لنا ملف الدفاع كاملاً كما رواه الحافظان الطبرانى وابن حبان .

الدعوى الأولى والثانية : أن الجيش لما رجعوا ذكروا لرسول الله على منعى لهم من إيقاد النار ومن اتباعهم العدو .

الدفاع : يا رسول الله : إنى كرهت أن يوقدوا نارًا فيرى عدوهم قلتهم ، وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطفوا عليهم .

الحكم : فحمد رسول الله ﷺ أمره .

وخرج من المحكمة بريتًا من التهم مشهودًا له بالعبقرية الحربية حيث حمد له رسول الله على فعله .

أما الدعوى الثالثة : ونأخذها من مذكراته وَلَيْنِكُ كما رواها أبو داود وأحمد رحمهما الله :

( احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابى الصبح ) (١).

الدعوى : فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ .

رسول الله : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟

المتهم : فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إنى سمعت الله تعالى يقول : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ آلَ النساء ] .

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد ٤ / ٢٠٣ ، ٢٠٤ .

الحُكُم : فضحك رسول الله ﷺ . وانفضت المحكمة بالبراءة .

### أبو بكر ﴿ وَلَيْكِ ورافع:

هذا رافع قبل الإسلام كما يحدثنا عن نفسه:

(كنت امرءًا نصرانيًا ، وسميت سرجس ، فكنت أدل الناس وأهداه بهذا الرمل ، كنت أدفن الماء في بيض النعام بنواحي الرمل في الجاهلية ، ثم أغير على إبل الناس ، فإذا أدخلتها الرمل عَلَبتُ عليها ، فلم يستطع أحد أن يطلبني فيه ، حتى أمرَّ بذلك الماء الذي خبأت في بيض النعام ، فأستخرجه فأشرب منه ، فلما أسلمت خرجت في تلك المغزوة التي بعث فيها رسول الله على عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل )(١) .

هو رافع بن أبى رافع بن عميرة الطائى ، وطيئ قد دخلتها النصرانية ، وكان عدى ابن حاتم سيد طبئ نصرانيا ، وهو الذى وفد على رسول الله على فيما بعد ، وهو مغامر بطل صعلوك من صعاليك العرب الذى كان يعيش على الإغارة على القبائل ، واختارها طريقًا لشهرته فى الحياة ، وحدثنا كيف كان يدفن الماء فى بيض النعام بالرمل ، ثم يسرق الإبل إلى هذا الرمل ، فييأس الناس منه ، وفى هذه الصحراء العريضة التى تصهر الإنسان وتصهر الأشياء يخرج مدفونه من الماء فيحيى .

وشاء الله تعالى أن يسلم فى هذه السنة الثامنة وقبيل ذات السلاسل ، وانضم جنديًا مع المدد الذى بعثه أبو عبيدة لعمرو ، ويذكر ابن إسحاق فى المغازى فيما رواه عنه ابن حجر فى الإصابة ؛ ( أنه هو الذى كلمه الذئب فيما يزعم طبئ ، وكان فى ضأن يرعاها فقال فى ذلك :

فلما أن سمعت الذئب نادى يبشرنى بأحمد من قريب فالفيت النبى يقول قولاً صدوقًا ليس بالقول الكذوب )(٢)

ولا يبعد أن تكون الرواية صحيحة ، فما الذى يدفعه إلى الإسلام ، ولم تسلم قبيلته بعد ، وهو ممعن فى هذه الصحراء ، ويعيش وراء فتكه ولصوصيته ، والواقدى هو الذى حدثنا عن خروجه مع المدد ( وكان رافع بن أبى رافع الطائى يقول : كنت فيمن نفر مع أبى عبيدة بن الجراح ، وكنت رجلاً أغير فى الجاهلية على أموال الناس ).

وكانت أول رحلاته مع هذا الجيش ، وندع الحديث له بعد ذلك :

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٦/ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ١/٢/ ١٨٨ ت (٢٥٣٤) .

( فلما نفرت فى ذلك البعث قلت : والله لأختارن لنفسى صاحبًا ينفعنى الله به ، فاخترت أبا بكر الصديق ، فصحبته ، وكان له عباءة فَدكية ، فإذا ركب خلها عليه بخلال، وإذا نزل بسطها ، فلما قفلنا قلت: يا أبا بكر : رحمك الله ، علمنى شيئًا ينفعنى الله به . . . ) .

وإن كان الواقدى لا ينقل لنا عن صحبته شيئًا مع أبى بكر إلا قصة العباءة ، فقد روى ابن خُزيمة عن طريق ابنه طارق بن رافع ، إضافات ممتعة وهي بلسان أبيه :

( قلت: لأختارن لنفسى رفيقًا صالحًا ، فوفق لى أبو بكر ، فكان ينيمنى على فراشه ، يلبسنى كساءً له من أكسية فدك )(١) .

وبهذه الإضافة تتجلى عظمة الحديث عن العباءة الفدكية ، فقد كان الصديق نطي أمة وحده ، فها هو يؤثر صاحبه ، فينيمه على فراشه ، ويلبسه كساء ، فيبقى بلا كساء ، لا يلبس على جسده إلا العباءة الفدكية التى يشلها بالأعواد حتى تستر صدره وظهره ، فإذا نزل بسطها للجلوس عليها ، وهو سيد المسلمين بلا منازع ، وخير هذه الأمة بعد رسول الله على ، وعاش إذن في رحلته هذه يشهد إيثار سيد المسلمين له في منامه وملبسه ومنزله ، فملأت هذه المعاملة حياته ، وكانت التربية التى تلقاها تربية عملية ، ولم يكتف بذلك فقال : ( فلما دنونا من المدينة قافلين قلت : يا أبا بكر إنما صحبتك لينفعني الله بك ، فانصحني وعلمني ، قال : لو لم تسألني ذلك لفعلت ، آمرك أن توحد الله تعالى ولا تشرك به شيئًا ، وأن تقيم الصلاة ، وأن تؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، وتغتسل من الجنابة ، ولا تتأمرن على رجلين من المسلمين أبداً ، قال :

قلت : أما ما أمرتنى به من توحيد الله عز وجل فإنى والله لا أشرك به أحدًا أبدًا ، وأما الصلاة فلن أتركها أبدًا إن شاء الله تعالى ، وأما الزكاة فإن يكن لى مال أؤدها إن شاء الله تعالى ، وأما رمضان فلن أتركه أبدًا إن شاء الله تعالى ، وأما الحج فإن أستطع أحج إن شاء الله تعالى ، وأما الجنابة فسأغتسل منها إن شاء الله تعالى ، وأما الإمارة فإنى رأيت الناس يا أبا بكر لا يصيبون هذا الشرف ، وهذه المنزلة عند الناس إلا بها فلم تنهانى عنها ؟) .

لقد ذكر الصديق لرافع أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا بها الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحج ، وهذه الأمور من الفروض التي يتزلزل إيمان المسلم ما لم يأت بها ، وإنما يهدم ركنا من أركان دينه لو تخلى عنها ، والاغتسال من الجنابة مفتاح الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا به ، لكن ما بال الإمارة ، وما دورها في رفقة هذه

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ١٨٨/٢/١ ت (٢٥٣٤) .

الأركان حتى لينهاه عنها كما ينهاه عن الشرك بالله تعالى ، وليست أية إمارة إنما لو كانت على اثنين فلا ينصح بها ، فكيف إذا كانت على أكثر ، والبون شاسع جدًا بين تصور رافع وتصور الصديق ، فرافع يرى أن طريق الحياة والشهرة والمجد إنما يتم عن طريق الإمرة والسيادة ، فلم يستوقفه من هذه الوصية شيء كما استوقفته منها هذه الفقرة .

وفي رواية ابن هشام في السيرة :

( وأما الإمارة فإنى رأيت الناس لا يشرفون عند رسول الله ﷺ وعند الناس إلا بها فلم تنهنى عنها ؟ ) (١) .

قال: إنك استنصحتنى فجهدت لك نفسى ، وسأخبرك عن ذلك إن شاء الله : إن الله عز وجل بعث محمداً علمه بهذا الدين فجاهد عليه حتى دخل الناس فيه طوعاً وكرها، فلما دخلوا فيه أجارهم الله من الظلم ، فهم عواذ الله وجيرانه ، وفى ذمته وأمانته ، فإياك أن تخفر ذمة الله في جيرانه فيتبعك الله تعالى في خُفرته ، فإن أحدكم يخفر في جاره ، فيظل ناتنًا عضله غضبًا لجاره أن أصيبت له شاة أو بعير ، فالله أشد غضبًا لجاره، ( وفي لفظ : فالله من وراء جاره ) .

ونخلص هنا ونحن نتلقى عن سيد المسلمين أبى بكر إلى أهمية العدل فى الإسلام ، وأنه ركن من أركان هذا الدين ، وأول ثمرة من ثماره ، فدخول الناس فى دين الله ، هو دخول فى جواره ، وأجارهم الله تعالى بهذا الدخول من الظلم ، ومهمة الأمير والحاكم المسلم أن يحقق العدل الذى قامت به السموات والأرض فى أى حكم يصدره ، وليس الأمر من السهولة واليسر أن يتمكنه أى إنسان .

إن الحكم والإمارة لهما طريقان وخطان متميزان :

الطريق الأول: وهو الذي كان يتصوره رافع بن أبي رافع وَطَيْبُ هو طريق الشهرة عند الناس وحب الذكر والصيت ، والرغبة الجارفة في الزعامة ؛ ليصبح الزعيم حديث الناس ومركز تفكيرهم ، وصاحب السيطرة على قلوبهم وأجسادهم وأموالهم ، وهو طريق الجاهلية ، حتى ولو كان لشهرة عند رسول الله عَيْبُ .

الطريق الثانى: وهو الذى صحح فيه الصديق هذا الفهم الخاطئ ، وهو أن الحكم والإمارة هى طريق إقامة العدل بين الناس؛ لأن الحاكم مهمته أن ينفذ إرادة الله تعالى فى إجارة عبيده من الظلم ، فلو أخل بهذا التنفيذ فإن هذا يعنى أنه صار مخاصمًا لله ، محاربًا لله تعالى، محل غضب الله وسخطه، والله تعالى هو خصمه ؛ لأنه آذى الله تعالى محرابًا لله تعالى، من خلقه الذين أجارهم من الظلم بدخولهم بهذا الدين . إن مهمة الإسلام

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢ / ١٠٤٣ .

الأولى إذن فسى البشرية بعد توحيد الله تعالى والدينونة لـه بالعبودية والطاعة هى إقامة العدل في الأرض ، والإجارة من الظلم ، فإذا كان الأمير لا يعرف في نفسه القدرة على تحقيق هذا العدل ، فليبتعد عن ذلك حتى لا يصبح خصم الله وعدو الله الذي يطلبه الله تعالى في خفرته .

ولعمل هذا المعنى يدركه أول مما يطالب بإدراكه الدعماة والعاملون لهذا الدين فى الأرض ، والمجاهدون لإقامة شريعة الله فيها ، وهم أمناء الله تعالى على دينه ، فإذا ببعضهم وقبل أن يصلوا إلى الحكم يتصارعون على المناصب ، وهذا البعض هو من القيادات التي كانت محل ثقة الناس ، وولاء الناس لهم .

ولعل ما أصاب إخوتنا الأفغان يعطينا دليلاً صارخًا على ذلك ، فقد قدَّم الشعب الأفغانى المسلم ومن ورائه شباب العالم الإسلامي قرابة مليون ونصف شهيد ثمنًا لإقامة شريعة الله في الأرض وللتمكين لدين الله في أفغانستان ، وكان أكبر أحلام المسلمين في نهاية هذا القرن أن يسمعوا عن سقوط كابل بيد المجاهدين ، وأذن الله تعالى بالنصر ، ودخل قادة المسلمين كابل ، وسقط الحكم الشيوعي ، وانتظر المسلمون الفجر الذي يزين هذا القرن ويتوجه بإقامة شريعة الله في الأرض ، في هذه الديار التي غدت مهوى أفئدة المسلمين في كل مكان ، وإذا بنا نشهد حربًا بين الإخوة القادة ، تدخل الآن عامها السادس ، ودمرت كل ما تبقى من حياة وعمران في أفغانستان ، وجعلت الناس ينسون مآسى الكفرة الملحدين بما يعانونه من مآسى صراع الإخوة المجاهدين .

ونعود معًا لرافع بن أبى رافع الذى يسمع أخطر درس فى حياته عن مفهوم الإمرة من أكبر وزراء رسول الله ﷺ ، لنشهده يشد الرحال إلى الصديق الذى أوصاه ألا يتأمر على اثنين ، حيث صار خليفة للمسلمين فى الأرض .

( قال : ففارقته على ذلك ، فلما قُبض رسول الله ﷺ ، واستخلف أبو بكر على الناس قدمت عليه فقلت له :

يا أبا بكر: ألم تك نهيتني عن أن أتأمر على رجلين من المسلمين ؟ قال: بلى ، وأنا الآن أنهاك عن ذلك ، فقلت له: فما حملك على أن تلى أمر الناس ؟ قال: اختلف الناس وخشيت عليهم الهلاك ).

( وفي رواية : الفرقة ، ودعوا إلىَّ فلم أجد بدًا من ذلك ) .

وصدق صدِّيق الأمة ، كما قالها \_ عليه الصلاة والسلام \_ ثلاثًا عندما سمع عمر يصلى بالناس فقال: « يأبى الله ذلك والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ذلك والمؤمنون إلا أبا

بكر، يأبى الله ذلك والمؤمنون إلا أبا بكر ، حتى ولو كان عمر هو الإمام ، وحين يصلى اليوم أبو بكر ولي في وراء عمرو بن العاص إنما هى عملية تدريبية تربوية لهذا الناشئ في دين الله ، والذى أراد المصطفى المسلح أن يغسل له صفحة الجاهلية السابقة بهذه الصفحة الناصعة ، ويأخذ مكانه وموقعه فى الأمة ، والذى حدا بالصديق أن يقبل الخلافة هو الذى حدا بأبى عبيدة أن يعطى الإمرة لعمرو تجنبًا للفرقة والخلاف ، ولا شىء يذبح الأمة مثل الخلاف بين قادتها، والصراع على المناصب فى صفوفها فحين كان الصديق ولي في على المناصب فى صفوفها فحين كان الصديق ولي في على المناصب فى عليه الأمة ، كان لابد له من قبول ذلك وهو يتمنى ألا يتأمر على اثنين ، وهو الذى روض نفسه ألا يرضى الإمرة على اثنين خوفًا من الله عز وجل أن يطلبه فى خفرته ، ولم يجد أهم من هذه الوصية يوصى المنان خوفًا من الله عز وجل أن يطلبه فى خفرته ، ولم يجد أهم من هذه الوصية يوصى المنا وافع صاحبه فى هذه الغزوة ، لقد فطم قلبه عن الدنيا ، وعندها حين يقبل الإمارة إلما يقبلها تكليفًا وكرهًا لا يتشوق إليها بل يفر منها فراره من غضب الله، ولمثل هؤلاء تدين الدنيا، وكما وصفه معاوية واليها بل يفر منها فراره من غضب الله، ولمثل هؤلاء تدين الدنيا، وكما وصفه معاوية واليها بل يقر منها فراره من غضب الله، ولمثل هؤلاء تدين الدنيا، وكما وصفه معاوية واليها بل يقر منها فراره من غضب الله، ولمثل هؤلاء تدين الدنيا، وكما وصفه معاوية والميها بل يقر منها فراره من غضب الله، ولمثل هؤلاء تدين الدنيا، وكما وصفه معاوية والمية والمي

فأما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده ، وبقيت وصيته لصديقه رافع على ما هي عليها وهو يلى أمر الناس ، بلى ، وأنا الآن أنهاك عن ذلك .

ونبحث عن رافع بعد هذه الوصية فنلقاه وقد تلقى درس الزهد والإيثار عن الصديق يصفه عمرو بن حيان الطائى بقوله :

(كان رافع بن عميرة يغدى أهل ثلاثة مساجد يسقيهم الحيس وما له إلا قميص واحد للبيت والجمعة ) وابتعد عن الأضواء ، وترك طريق الشهرة عند الناس ، واكتفى أن يضع خبرته وطاقاته تحت تصرف القادة والرؤساء ، واشتهر فى التاريخ كأعظم أدلائه ، حين قاد جيش خالد بن الوليد فطي عن العراق إلى الشام ، فالتمس (خالد) دليلاً فدل على رافع بن عميرة الطائى فقال له خالد : انطلق بالناس ، فقال له رافع : إنك لن تطيق ذلك بالخيل والاثقال ، والله إن الراكب المفرد ليخافها على نفسه ، وما يسلكها إلا مغررا؛ إنها لخمس ليال جياد لا يصاب فيها ماء مع مضلتها ، فقال له خالد : ويحك ! إنه والله إن لى بد من ذلك (١)، إنه قد أتننى من الأمير عزمة (٢) بذلك ، فمرنى بأمرك ، قال : استكثروا من الماء ، من استطاع منكم أن يصر أذن ناقته على ماء فليفعل ، فإنها المهالك الا ما دفع الله :

وهنا تطالعنا عبقرية ابن الصحراء المجرب ، فتابع قوله لخالد :

ابغنى عشرين جزورًا (٣) عظامًا سمانًا مسانًا (٤)، فأتاه بهن خالد ، فعمد إليهن رافع

<sup>(</sup>١) إن لي بد من ذلك : ما لي بد من ذلك . (٢) عزمة : عزيمة .

<sup>(</sup>٣) جزور : جمال . (٤) مسان : كبار .

فظمأهن ، حتى إذا أجهدهن عطشًا أوردهن فشربن ، حتى إذا تملأن عمد إليهن ، فقطع مشافرهن (١) ثم كعمهن (٢) لئلا يجتررن ، ثم أخلى أدبارهن ) .

إنه يعيد علينا لصوصيته يوم كان يضع الماء في بيض النعام في الصحراء، ويقتاد الإبل اليها ويفوز بالإبل التي يسرقها من العرب ، هذه الطاقات الهائلة والخبرات العظيمة التي كانت تنصب في الفتك بالناس والإغارة عليهن ، ها هي الآن تنصب لتصنع تاريخ هذه الأمة في أعظم مغامرة شهدها التاريخ وفي الطريق الذي سلكه خالد بن الوليد لينتقذ إخوانه في الشام ، ولنتابع هذه الرحلة العجيبة مع هذا الماهر الخبير .

(ثم قال لخالد: سر ؛ فسار خالد معه مغذا بالخيول والأثقال ، فكلما نزل منزلاً اقتط (٣) أربعًا من تلك الشوارف، فأخذ ما في أكراشها ، فسقاه الخيل ،ثم شرب الناس مما حملوا معهم من الماء فلما خشى خالد على أصحابه في آخر يوم من المفازة قال لرافع بن عميرة وهو أرمد: ويحك يا رافع: ما عندك ؟ قال: أدركت الري إن شاء الله ، فلما دنا من العلمين قال للناس: انظروا هل ترون شجيرة من عوسج لقعدة الرجل (٤)؟ قالوا: ما نراها ، قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، هلكتم والله إذن وهلكت ، لا أبالكم ، انظروا ، فطلبوا فوجدوها قد قطعت ، وبقيت منها بقية ، فلما رآها المسلمون كبروا ، وكبر رافع بن عميرة ، ثم قال : احفروا في أصلها ، فحفروا، فاستخرجوا عينًا ، فشربوا حتى روى الناس ، فاتصلت بعد ذلك بخالد المنازل ، فقال رافع : والله ما وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة ، وردته مع أبي وأنا غلام . وفي رواية : أيها الأمير : والله ما وردت هذا الماء منذ ثلاثين سنة ، وما وردته إلا مرة وأنا غلام مع أبي ، فقال شاعر من المسلمين :

لله عينا رافع أنَّى اهتدى فَوَّرْ(٥) من قُراقر(٦) إلى سُوى(٧) خمسًا إذا ما سادها الجيش بكى ما سادها قبلك إنسى يُرى

فلما انتهى خالد إلى سُوى ، أغار على أهله \_ وهم بهراء \_ قبيل الصبح ، وناس منهم يشربون خمرًا لهم في جفنة قد اجتمعوا عليها ومغنيهم يقول :

<sup>(</sup>١) قطع مشافرهن : قطع شفاههن . (٢) كعمهن : شد أفواههن .

<sup>(</sup>٣) اقتطها: عصر ماء كروشها .

<sup>(</sup>٤) قعدة الرجل: مقدار ما يأخذ الرجل من الأرض إذا قعد .

<sup>(</sup>٥) فوَّز : قطع المفازة . (٦ ، ٧) قراقر وسوى : أسماء أماكن في البادية .

ألا عللانى قبل جيش أبى بكر ألا عللانى بالزجاج وكرراً ألا عللانى من سلافة قهوة<sup>(٢)</sup> أظن خيول المسلمين وخالداً فهل لكم فى السير قبل قتالهم

لعل منايانا قريب وما ندرى على كميت اللون (١) صافية تجرى تسلى هموم الناس من جيد الخمر ستطرقكم قبل الصباح إلى الفجر وقبل خروج المعصرات من الحذر

فيزعمون أن مغنيهم قتل تحت الغارة ، فسال منه في تلك الجفنة )(٣) .

وهذا رافع كما نراه وقد تتلمذ على يد أبى بكر الصديق فى تلك الدورة القصيرة العملية التى حضرها معه فى غزوة ذات السلاسل ، فصار أزهد الناس وأكرم الناس ، يطعم أهل ثلاث مساجد ، وليس عليه إلا ثوب واحد للبيت والجمعة ، كما رأى معلمه وهو يلبس تلك العباءة ، فيجلس عليها إذا جلس، ويضعها عليه إذا سافر ويشكها بالعود ، بينما يقدم له كساءه وفراشه لينام عليه ، ويبتعد عن الاضواء بعد أن كان يبحث عنها من خلال الإمرة ؛ ليبحث عنه خالد بن الوليد ليكون دليلاً للجيش .

### وعوف بن مالك الأشجعي:

الذى التقيناه فى مؤتة وقد تشاجر مع خالد ولطي ، وكان محقًا فى شجاره ، لكنه أخطأ الأسلوب ، فرباه عليه الصلاة والسلام ، ونصر خالدًا عليه ، وها هو الآن يمضى كما مضى أخوه رافع يصحب أبا بكر وعمر ، فهى فرصة العمر أن يرى المسلمون فى غزاتهم هذين الوزيرين يتأدبان بأدبهما وينهلان من معينهما ، وندع الحديث لعوف كما رواه البيهقى عن طريق ابن إسحاق :

(كنت في الغزاة التي بعث فيها رسول الله على عمرو بن العاص ، وهي غزوة ذات السلاسل ، فصحبت أبا بكر وعمر براس ، فمررت بقوم وهم على جزور قد نحروها ، وهم لا يقدرون على أن يبعضوها وكنت امرءا لبقا جازرا فقلت لهم : أتعطوني منها عشيراً على أن أقسمها بينكم ؟ قالوا : نعم ، فأخذت الشفرة فجزأتها مكاني ، وأخذت جزءا فحملته إلى أصحابي فأطبخناه وأكلناه ، فقال لي أبو بكر وعمر والحي : أنى لك هذا اللحم يا عوف ؟ فأخبرتهما، فقالا: والله ما أحسنت حين أطعمتنا هذا، ثم قاما يتقبآن ما في بطونهما منه، فلما قفل الناس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله على فجئته وهو يصلى في بيته فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ،

<sup>(</sup>١) كميت اللون : خالط حمرته قنوه . (٢) القهوة : من أسماه الخمر .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبرى ٣ / ٤١٥ ـ ٤١٧ تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ، دار المعارف ،
 الطبعة الثامنة .

فقال : ﴿ أَعُوفَ بِنَ مَالِكَ ؟ ﴾ فقلت : نعم : فقال : ﴿ أَصَاحِبِ الْجَزُورِ ؟ ﴾ ولم يزدنى على ذلك شيئًا ، زاد محمد بن عمر ثم قال رسول الله ﷺ : ﴿ أخبرنى ﴾ ، فأخبرته بما كان من سيرنا وما كان من أبى عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص، ومطاوعة أبى عبيدة ، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح ») .

عوف بن مالك الاشجعي كما ذكرنا من قبل أسلم بعد خيبر ، وأشجع من غطفان فقبيلته كما قال عنها أبو سفيان يوم رآها في جيش الفتح : ( هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد ) ، قال العباس : ( وأدخل الله تعالى الإسلام في قلوبهم )(۱) ، واختير عوف ليكون بشير المسلمين إلى رسول الله على بالفتح ، فهو أول من لقيه من الجيش عليه الصلاة والسلام، وقد سأله : « أصاحب الجزور » قال : نعم ، فلم يتحدث أحد إلى رسول الله على بهذه القصة ، فهو أول قادم ، وهي موضوع خاص لم يشتهر في الجيش كله ، ولا شك أن الوحي قد نزل إلى رسول الله على بقصة الجزور ، والظاهر والله أعلم أنها ليست من الأهمية لهذه الدرجة التي يتنزل الوحي من أجلها ، لكن حب رسول الله على لوزيريه أبي بكر وعمر، وشوقه لأخبارهما، وحرص الوزيرين العظيمين على طاعة الله تعالى فيتقيآن ما أكلا لشبهة في حله ، فينزل الوحي لرسول الله على من أجلهما ، وياهي الله تعالى بهما ملائكته، ودليل ذلك أن رسول الله الله على راح يسأل عوف بن مالك عن أخبار السرية كلها ، وأقر عينه أمين الأمة أبو عبيدة بن الجواح ، فدعا له بالرحمة .

وباب الشبهة كما ذكر السهيلى فى الروض: ( إنما كره أبو بكر وعمر فَيْشِي أجرة مجهولة؛ لأن العشير واحد الأعشار على غير قياس ، أو بمعنى العشر ( كالثمين بمعنى الثمن ) ولكنه عاملهم قبل إخراج الجزور من جلدها وقبل النظر إليها ، أو يكون كرها أجر الجزار على كل حال والله أعلم )(٢).

لكنه الدرس الثانى الذى يتلقاه عوف ولحظيف بعد درس خالد الذى تلقاه فى مؤتة ، وتعلم أن يرجع ليستفتى فى دينه قبل أى عمل يقدم عليه ، وشهدناه فيما بعد من أعلم الصحابة (حدث عنه أبو هريرة وأبو مسلم الخولانى، وجبير بن نفير ، وراشد بن سعد، ويزيد بن الأصم ، وشريح بن عبيد ، والشعبى ، وسالم بن النضر ، وسليم بن عامر ، وشداد أبو عمار )(٢) ، ونشهده سيد قومه يوم الفتح ،قال الواقدى : (كانت راية أشجع يوم الفتح مع عوف بن مالك )(٤) ، وهو ثانى أشجع إسلامًا بعد نعيم بن مسعود ولطيف

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف للسهيلي ٤ / ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٤٨٨ . (٤) المغازي للواقدي ٢/ ٢ . ٨ .

الذى فرَّق كلمة المشركين فى الخندق ، ونجده ليس فقط من أعلم الصحابة ، بل من مجاهدى الصحابة كما حدَّث ثابت بن الحجاج الكلابى ، قال : ( شتونا فى حصن دون القسطنطينية ، وعلينا عوف بن مالك ، فأدركنا رمضان . . . )(١) .

ونجده أخيرًا قد بشره عليه الصلاة والسلام ـ بشفاعته من خلال قصة يسعدنا بروايتها قال : عرس (٢) بنا رسول الله على ، فتوسد كل إنسان منا ذراع راحلته : فانتبهت فى بعض الليل ، فإذا أنا لا أرى رسول الله على عند راحلته ، فأفزعنى ذلك ، فانطلقت التمسه ، فإذا معاذ وأبو موسى يلتمسانه ، فبينما نحن على ذلك ، إذ سمعنا هزيزًا (٣) بأعلى الوادى كهزيز الوحى ، قال : فأخبرناه بما كان من أمرنا ، فقال :

اتانى الليلة آت من ربى فخيرنى بين الشفاعة ، وبين أن يدخل نصف أمتى الجنة ، فاخترت الشفاعة » ، فقلت : أنشدك الله ، والصحبة يا نبى الله ، لما جعلتنا من أهل شفاعتك قال : « فإنكم من أهل شفاعتى » (٤) .

وعودة إلى عمرو :القائد المظفر الذي فاز بأعظم ( الميداليات ) بعد هذه الغزوة وهي :

١ ـ اختاره رسول الله ﷺ أميرًا على الجيش .

٢ ـ أثنى على عبقريته الحربية ، وحكم على خصومه ضده .

٣ ـ فار بما لم يفز به أحد أن يكون أميرًا على أعظم أصحاب رسول الله على من المهاجرين وعلى رأسهم : أبو بكر وعمر وأبو عبيدة . ومن الأنصار وعلى رأسهم : سعد بن عبادة ، وأسيد بن حضير ، وعباد بن بشر .

وشمخت نفسه به ، ورأى أنه خلال خمسة أشهر غدا فوق هؤلاء الناس جميعًا ، ولابد له أن يأخذ من حبيبه المصطفى على وثيقة بذلك ، يشهد الناس له بها أنه أفضل الجميع وأحب الجميع إلى رسول الله على أنه أفضل الناس وأحب الناس وأحب الناس إلى والسلام \_ يكاد رأسه يطال السحاب ليتسمع ويُسمع أنه أفضل الناس وأحب الناس إلى رسول الله طالما أنه كان أميرًا عليهم جميعًا ، ويحدثنا عن هذه المقابلة التاريخية قائلاً :

( بعثنى رسول الله على جيش ذات السلاسل ، وفى القوم أبو بكر وعمر ، فحدّثتُ نفسى إنه لم يبعثنى على أبى بكر وعمر إلا لمنزلة عنده ، قال : فأتيته حتى قعدت بين يديه وقلت : يا رسول الله من أحب الناس إليك ، قال : « عائشة » ، قلت : إنى

سير أعلام النبلاء ٢/ ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٢) عرَّس : التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة .

<sup>(</sup>٣) هزيز : صوت .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء للذهبي ، وقال فيه المحقق : إسناده صحيح وأخرجه أحمد ٢٨/٦ .

لست أسألك عن أهلك ، قال : فأبوها ، قلت : ثم من ؟ قال : عمر ، قلت : ثم من؟ حتى عدَّ رهطًا ، قلت في نفسي لا أعود أسأل عن هذا ، وفي رواية الشيخين : فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم )(١) .

لقد دخل عمرو فوظي في نفسية وخرج في أخرى ، وتلقى أبلغ درس في حياته حتى الآن، ورأى أن هذه المناصب والميداليات التى نالها لا يمكن أن تجعله فوق هام هؤلاء الرجال جميعًا ، وأن كل واحد من هؤلاء يعدل الأمة كلها ، وعرف أن العبقرية الحربية لا تكفى لتكون الميزان الوحيد في الفضل والميزان الوحيد في الحب ، وانتظر أن يكون له دور بين الرجال الأوائل الذين أحبهم \_ عليه الصلاة والسلام \_ فرأى أن المسافة شاسعة من الرجال حتى يصل العد إليه ، وصمت حتى لا يكون آخر القوم ، إنه حديث عهد بالإسلام ، وأكرمه النبي \_ عليه الصلاة والسلام \_ بهذه الإمرة ، تأليقًا لقلبه ، وفسحًا للمجال أمامه كي يفتح صفحة إسلامية هامة في حياته ، ودفعًا له ليأخذ موقعه في الحرب ضد الكفار ، وأرسل معه أحب أصحابه إليه مبالغة في إكرامه ، لكن هذا لا يعنى الحرب ضد الكفار ، وأرسل معه أحب أصحابه إليه مبالغة في إكرامه ، لكن هذا لا يعنى الإسلام غيره في الجاهلية، ففي الجاهلية لا يزيد التفاضل عن البطولة أو البلاغة في الشعر الو الحكمة في الرأى، أما في الإسلام فالتفاضل في التقوى، والتفاضل في العمل الصالح: في أكو مَكُم عِند الله أَتْقَاكُم ﴾ [ الحجرات : ١٣ ] ، وق لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقى أو بعمل صالح ، (٢) .

# أعظم درس في التربية الجماعية:

أما أعظم درس فى التربية الجماعية تلقاه الجيش المسلم كله ابتداء بقائده عمرو بن العاص هو الدرس الذى قدمه أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح ، يوم علم الناس الإيثار ، وعلمهم الزهد فى الدنيا ، وعلمهم الزهد فى المنصب ، وعلمهم إيثار طاعة الله ورسوله على كل شىء ، وعلمهم خطورة الاختلاف ، وعلمهم أن الأمير الواحد مهما كان مستواه خير من الخلاف على الأفضل والأكفأ ، وعلمهم اللين وخفض الجانب والحلم والأناة ، يوم تنازل عن الإمرة لعمرو بن العاص والمنته على الحوج دعاة اليوم وقادته وزعماؤه أن يقفوا مليًا مع هذا الدرس العظيم ، كما تعلم الجيل كله تقديم الخبير فى الحرب ليمارس طاقاته ويبدع فى الحرب .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری ، المغاری ٤٤ ح ٤٠١٠ ، ومسلم فی فضائل الصحابة (٤٣٩٦) ، والترمذی فی المناقب (٣٨٢٠ ، ٣٨٢٠) ، وأحمد فی مسند الشامین ح (١٧١٤٣) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٥ / ٤١١ .

### أبو عبيدة وسرية سيف البحر

ا ـ عن جابر فطفی قال: (خرجنا ونحن ثلاثمائة نحمل زادنا على رقابنا ، ففنى زادنا حتى كان الرجل منا يأكل فى كل يوم تمرة ، فقال رجل: يا أبا عبد الله ، وأين كانت التمرة تقع من الرجل ؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر، فإذا حوت قد قذفه البحر، فأكلنا منها ثمانية عشر يومًا ما أحببنا )(١).

٢ ـ وعن محمد بن عمر : قال : بعث رسول الله عليه أبا عبيدة بن الجراح في سرية فيها المهاجرون والأنصار ، وهم ثلثمائة رجل إلى ساحل البحر إلى حي من جهيئة ، فأصابهم جوع شديد ، فأمر أبو عبيدة بالزاد فجمع حتى إذا كانوا ليقتسمون التمرة ، فقيل لجابر : فما يُغنى ثلث تمرة ؟ قال : لقد وجدوا فقدها ، قال : ولم تكن معهم حمولة(٢) إنما كانوا على أقدامهم ، وأباعر يحملون عليها أزوادهم ، فأكلوا الخبط(٣) وهو يومئذ ذو مشرة (٤) حتى إن شدق أحدهم بمنزلة مشفر البعير العضة ، فمكثنا على ذلك حتى قال قائلهم : لو لقينا عدواً ما كان بنا حركة إليه لما بالناس من الجهد ، فقال قيس بن سعد : من يشتري منى تمرًا بجُزُر ، يوفيني الجُزُر هنا ، وأوفيه التمر بالمدينة فجعل عمر يقول : واعجباه لهذا الغلام ، لا مال له يُدَّانُ (٥) في مال غيره ، فوجد رجلاً من جهينة فقال قيس بن سعد : بعنى جُزُرًا وأوفيك سقة (٦) من تمر بالمدينة ، قال الجُهني : والله ما أعرفك ، ومن أنت ؟ قال : أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم ، قال الجهني : ما أعرفتنى بنسبك ، أما إن بيني وبين سعد خُلة ، سيد أهل يثرب ، فابتاع منهم خمس جزر كل جزور بوسقين من تمر ، يشرط عليه البدوى تمر ذخيرة مُصلبة من تمر آل دليم ، قال يقول قيس : نعم ، فقال الجهني ، فأشهد لي ، فأشهد له نفراً من الأنصار ، ومعهم نفر من المهاجرين ، قال قيس : أشهد من تحب ، فكان فيمن أشهد عمر بن الخطاب وطيف ، فقال عمر : لا أشهد ، هذا يدَّانُ ولا مال له ، إنما المال لابيه ، قال الجهني : والله ما كان سعد ليُخنى بابنه (٧) في سقة من تمر! وأرى وجهًا حسنًا وفعالًا شريفًا ،فكان بين عمر

<sup>(</sup>۱) البخاري ح ۲/ ٤/ ٦٧ ب حمل الزاد على الرقاب.

<sup>(</sup>٢) الحمولة : ما يحتمل الناس من الدواب . (٣) الخبط : ورق السلم .

 <sup>(</sup>٤) المشرة : الأغصان الخضر الرطبة قبل أن تتلون بلون .

<sup>(</sup>٥) يدان : يستدين .

<sup>(</sup>٦) السقة : جمع وستى وهو الحمل وقدره الشرع بستين صاعًا .

<sup>(</sup>٧) ليخني بابنه : ليخفر ذمته .

وبين قيس كلام حتى أغلظ له قيس الكلام ، وأخذ قيس الجزر ، فنحرها لهم في مواطن ثلاثة ، كل يوم جزورًا ، فلما كان اليوم الرابع نهاه أميره وقال : تريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك ؟

وعن محمد بن يحيى بن سهل عن أبيه عن رافع بن خديج قال : أقبل أبو عبيدة بن الجراح ، وعمر بن الخطاب وْطَلِيْكِ فقال : عزمت عليك ألا تنحر ، أتريد أن تُخفر ذمتك ولا مال لك ؟ فقال قيس : يا أبا عبيدة : أتُرى أبا ثابت وهو يقضى دين الناس ، ويحمل الكلّ، ويطعم في المجاعة، لا يقضى سقة تمر لقوم مجاهدين في سبيل الله، فكاد أبو عبيدة أن يلين له ويتركه حتى جعل عمر يقول : اعزم عليه ، فعزم عليه ، فأبي عليه أن ينحر ، فبقيت جزوران معه حتى وجد القوم الحوت، فقدم بهما قيس المدينة ظهرًا يتعاقبون عليها، وبلغ سعد ما كان أصاب القوم من المجاعة فقال : إن يكن قيس كما أعرفه فسوف ينحر للقوم فلما قدم قيس لقيه سعد فقال : ما صنعت في مجاعة القوم حيث أصابهم ؟ قال : نحرت ، قال: أصبت ، انحر، قال: ثم ماذا ؟ قال : نحرت ، قال : أصبت ، ثم ماذا ؟ قال : نحرت ، قال : أصبت ، انحر ، قال : ثم ماذا ؟ قال : نهيت ، قال : ومن نهاك ؟ قال : أبو عبيدة بن الجراح أميرى ، قال : ولم ؟ قال : زعم أن لا مال لى وإنما المال لأبيك ، فقلت : أبي يقضى عن الأباعد ، ويحمل الكل(١) ، ويطعم في المجاعة ، ولا يصنع هذا بي ، قال : فلك أربعة حوائط<sup>(٢)</sup> ، قال : وكتب له بذلك كتابًا ، قال : وأتى بالكتاب إلى أبي عبيدة فشهد فيه وأتى عمر فأبي أن يشهد فيه ، وأدنى حائط منها يجذ خمسين وَسقًا ، وقدم البدوى مع قيس فأوفاه سقته وحمله وكساه ، فبلغ النبي ﷺ فعل قيس فقال : ﴿ إِنَّهُ فَي بِيتَ جُودٍ ﴾ (٣) .

٣\_قال جابر: (بعثنا رسول الله على ونحن ثلاثمائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح، نرصد عيرًا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمى جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا (٤)، قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعًا من أضلاعه فنصبه (٥)، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش، وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته، قال: وجلس في حجاج (٦) عينيه نفر، قال: وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قُلَة ودك (٧)، قال: وكان معنا جراب من تحر، فكان أبو عبيدة يعطى كل رجل منا قبضة قبضة، ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده (٨).

<sup>(</sup>٢) الحوائط : البساتين .

<sup>(</sup>٤) ثابت أجسامنا : أي رجعت إلى الحالة الأولى .

<sup>(</sup>٦) حجاج : الحاء مكسورة ومفتوحة : أي داخل عينه .

<sup>(</sup>٨) مسلم ٣/ك الصيد والذبائح ح (١٨/ ١٩٣٥).

<sup>(1)</sup> يحمل الكل: الضعيف الفقير.

 <sup>(</sup>٣) المغازى للواقدى ٢/ ٧٧٥ ـ ٧٧٧ .

<sup>(</sup>٥) نصبه : أوقفه .

<sup>(</sup>٧) ودك : دسم اللحم .

\$ - وعن سفيان قال : سمع عمرو جابرًا يقول في جيش الخبط : إن رجلاً نحر ثلاث جزائر (١) ، ثم ثلاثًا ، ثم ثلاثًا ، ثم نهاه أبو عبيدة ) (٢) ، وكان عمرو يقول : أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه : كنت في الجيش فجاعوا ، قال : انحر ، قال : نحرت ، قال : ثم جاعوا ، قال : انحر ، قال : نعرت ، قال : ثم جاعوا ، قال : انحر ، قال : نهيت (٣).

• عن جابر قال: (بعثنا رسول الله على نتلقى عيرًا لقريش(؛)، وزوَّدنا جرابًا (٥) من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة ، قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال: نمصها (١) كما يَمُصُّ الصبى ثم نشرب عليها من الماء ، فتكفينا يومنا إلى الليل ، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله ، قال: وانطلقنا على ساحل البحر ، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب(٧) الضخم ، فأتيناه فإذا هى دابة تدعى العنبر ، قال: قال أبو عبيدة: ميتة ، ثم قال: لا ، بل نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا ، قال: فأقمنا عليها شهرًا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا ، قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب(٨) عينيه بالقلال(٩) الدهن ، ونقتطع منه الفدر (١٠) كالثور ، أو كفدر (١١) الثور ، فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً ،

<sup>(</sup>١) جزائر : جمع جزور وهو البعير. ذكرًا كان أم أنثى .

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٩ / ١٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري ٢/ ٥/ ٢١١ باب غزوة سيف البحر .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في فتح البارى: ( قوله: ( وهم يتلقون عيراً لقريش ): هو صريح ما في الرواية الثانية في الباب حيث قال : فيها نرصد عير قريش ، وقد ذكر ابن سعد وغيره أن النبي على بعثهم إلى حي من جهينة بما يلى ساحل البحر ، بينهم وبين المدينة خمس ليال ، وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيداً ، وأن ذلك كان في رجب سنة ثمان ، وهذا ظاهره لا يغاير ما في الصحيح ؛ لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيراً لقريش ويقصدون حيًا من جهينة ، ويقوى هذا الجمع ما عند مسلم من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر قال : ( بعث رسول الله عن جهينة ) فذكر هذه القصة ، لكن تلقى عير قريش ما يتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمان ؛ لأنهم كانوا حينذ في الهدنة ، بل مقتضى ما في الصحيح أن تكون هذه السرية في سنة ست أو قبلها قبل هدنة الحديبية ، نعم يحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل لحفظهم من جهينة ، ولهذا لم يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحداً ، بل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر من جهينة ، ولهذا لم يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحداً ، بل فيه أنهم قاموا نصف شهر أو أكثر في مكان واحد ) الفتح ٨/ ٧ غزوة سيف البحر .

<sup>(</sup>٥) جرابًا : بكسر الجيم وفتحها ، والكسر أفصح وهو وعاء من جلد .

<sup>(</sup>٦) نمصها : بفتح الميم وضمها ، والفتح أفصح وأشهر .

<sup>(</sup>٧) الكثيب : هو الرمل المستطيل المحدودب .(٨) وقب : هو داخل عينيه ونقرتها .

<sup>(</sup>٩) بالقلال : جمع قُلة وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديه ، أي يحملها .

<sup>(</sup>١٠) الفدر : القطع .

<sup>(</sup>١١) كفدر الثور : رويناه بوجهين مشهورين (كما في هامش صحيح مسلم ) أحدهما بقاف مفتوحة ، دال ساكنة أى مثل الثور والثاني كفدر : جمع فدرة والأول أصبح .

فاقعدهم فى وقب عينيه ، وأخذ ضلعًا من أضلاعه فأقامها ثم رحل<sup>(۱)</sup> أعظم بعير منا ، فمر من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق<sup>(۲)</sup> ، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله تخف فذكرنا ذلك له ، فقال : « هو رزق أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمه شىء فتطعمونا ؟ ، قال : فأرسلنا إلى رسول الله علي منه فأكله )<sup>(۳)</sup> .

لم نكد نغادر أمين الأمة أبا عبيدة بن الجراح ولطيخ في غزوة ذات السلاسل ، حيث تلقى الجيش الإسلامي منه ذلك الدرس العظيم في الإيثار والزهد في الدنيا والمنصب ولين الجانب وخفض الجناح ، والبعد عن الخلاف حتى التقيناه أميرًا على هذه السرية سيف البحر على رأس ثلاثمائة من كرام المهاجرين والانصار لا ينقصهم إلا أبو بكر الصديق من المهاجرين ، وسعد بن عبادة من الانصار ، وحتى لا يحرم هذا الجيش الإمرة العظيمة لأبي عبيدة والتي تنازل عنها في غزوة ذات السلاسل كانت هذه السرية .

وتكاد تكون هذه السرية سرية تدريبية تربوية بحتة ، ليس لها أهداف عسكرية واضحة ، فجهينة التى مضى إليها المسلمون لم تكن ذات شوكة لتقاتل المسلمين ، ولم يسبق أن عبأت القوى لحربهم ، وترصد عير قريش غير وارد بعد هدنة الحديبية ، ونرجح ما رجحه الحافظ العظيم ابن حجر فى أن هذا الترصد هو لحمايتها من جهينة أكثر من احتمال غزوها أو الانقضاض عليها ، فقد انعكست روح صلح الحديبية على أجواء العلاقة بين المسلمين والمشركين فى الظاهر على الأقل ، ولم يقع أى اشتباك ونقض للعهد خلال هذه المدة ، إلا المظاهرة النفسية لليهود فى خيبر وغيرها ، ولفظ رواية مسلم الثانية تؤكد هذا المعنى ( نتلقى عيراً لقريش ) .

فالسرية إذن ذات هدف تربوي واضح .

ا \_ وأول أهدافها الصبر على شظف العيش وآلام الجوع ، وآلام السير ، فلم يكن زادهم إلا جرابًا من تمر ، ولم يكن لهم حمولة أو ركوبة إنما كانت الرحلة مشيًا على أقدامهم في أتون هذا الحر الملتهب ، وكانت من الدورات العنيفة في الصبر على الجوع حتى لتكاد تنفرد عن غيرها ، وتتميز عن أى غزوة أخرى في ذلك فأن يصبح طعام الفرد المسلم الواحد تمرة واحدة بعد أن فنيت الأزواد ، وهم خيرة الصحابة وصفوة الأمة هو أبلغ درس للأجيال اللاحقة في قضية التعامل مع الطعام ، لقد استغرب الجيل الجديد الذي يقص عليه جابر أنباء هذه الغزوة قائلاً : ( لقد وجدنا فقدها حين فنيت ).

<sup>(</sup>١) رحل : جعل عليه رحلاً .

<sup>(</sup>٢) وشانق : هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج .

<sup>(</sup>٣) مسلم ٣/ ١٥٣٥، ١٥٣١ ح ١٧ / ١٩٣٥ .

إن الرجل اليوم يعتبر في قمة جوعه لو أمضى يومه وليله على التمر ، ويعتبر في قمة الزاهدين ، وقلما نجد مثيلاً لذلك إلا في محاولة ليوم واحد ، يقتدى بها في سير الصالحين ، والذي يأكل أشهى أنواع الأطعمة دون أن يوقد النار طهيًا لتلك الأطعمة يعتبر زاهداً كذلك إنه قبل أن يمضى نهاره على الحواضر كما يقولون ، فما بالنا اليوم نجد الجيش الإسلامي الذي يعد ليغير وجه الأرض لا يملك الفرد فيه إلا تمرة واحدة هي طعامه في اليوم والليلة ، ولا يستطيع الجيل الجديد جيل التابعين أن يستوعب هذه الصورة ، فيكرر أحد أفراده السؤال ثانية لجابر بن عبد الله شيائيك : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال :

كنا نمصها كما يمص الصبى الثدى، ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل ، وقد تطور الطعام فى حالة يسره وفى حالة عسره للجيش كله، فالزاد ابتداء لم يكن يعدو جرابًا من تمر ( لم يجد لنا غيره ) هو الذى أعطاه رسول الله على لقيادة الجيش وهى تمويناته كلها ، خلال هذه الرحلة الطويلة ، وقد صادر أبو عبيدة الأزواد جميعًا ، وجعلها تحت إشرافه ، وراح يوزعها على الجميع فالذين كانوا قد أعدوا أهبتهم لهذه الرحلة الطويلة ، وآخرون اكتفوا بالتموين العام ، استووا الآن بعد أن أصبحت حياة الجيش مهددة بالخطر ، وأصبح تخليف يوزع هذا الزاد ( فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان يزود تمر ، وأصبح تخليف يوزع هذا الزاد بالتساوى على الجيش كله ( وكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً ، ثم انخفضت ميزانية التوزيع اليومى حتى غدت قبضة قبضة ، وازدادت الأزمة عنفًا ثم صار يعطينا تمرة تمرة حتى فنى ، اليومى حتى غدت قبضة قبضة ، وازدادت الأزمة عنفًا ثم صار يعطينا تمرة تمرة حتى فنى ، وفى رواية أن الأزمة اشتدت أكثر ( إذ كانوا ليقتسمون التمرة ) . فقيل لجابر : فما يُغنى ثلث تمرة قال : لقد وجدوا فقدها .

والذى أود أن أشير إليه أن هذه الغزوة ليست من الضرورة والخطورة بحيث لو تأخرت فات المسلمين فيها خير كبير أو وقع عليهم خطر عظيم، فقد مضوا فى رحلتهم هذه لم يلقوا عدوا ، ولم يواجهوا كيدا ، كما أنى لا أتصور أن الدولة الإسلامية وفيها العدد العظيم من الموسرين يعجزون عن إمداد هذا الجيش بحيث لا يملك إلا جرابًا من تمر، ويمكن أن يأخذوا معهم العديد من الجمال فينحروها فى طريقهم ، والذى أخلص إليه هو أنه ليس العجز هو الذى دعا إلى هذا النقص الكبير فى المؤونة ، إنما هى عملية مقصودة مصممة تدريبية لخيرة الأمة ؛ لتتعلم على صعاب الحياة ومشاقها وأهوالها، ولا يستطيع أن يقوم بهذه الدورة إلا القيادات العليا فى الأمة ؛ لتبرز القدوة العالية فيها ، ويظهر البعد عن الدنيا والغنائم والزهد فيها ، فتم اختيار هذه القيادات لتنفيذ هذه المهمة الضخمة العظيمة .

٢ ـ وحين نرى أن الجيش الذي يريد أن يواجه الدنيا يتزود بهذه التمرة الواحدة ،

نرى كيف أنه كان يلجأ لأكل ورق الشجر يبلونه بالماء ، ويتناولونه يملؤون به بطونهم ، وأنى لهذا الورق أن يسد جوعتهم أو يكفى رمقهم ، وطعامه لابد أن يقرح الأشداق ، ويشقق الشفاه ، ويدمى الأفواه ، ومع ذلك فلم يكن لهم خيار منه ، فعليهم مهمة أن يتابعوها وهو أن يمضوا إلى شاطئ البحر حيث وضع رسول الله على الهذف لهم كى يصلوا إليه ، فهم لا يتناولون التمرة وينامون فى الظلال الظليلة من الأشجار ، إن عليهم أن يتابعوا مسيرتهم تحت وهج الشمس المحرقة ، وعلى أرجلهم لا على رواحلهم ، ويحملون على رقابهم أمتعتهم إلا القليل الذي أعد له بضعة أبعرة لحمله .

إنها سرية البطولة البشرية والرجولة البشرية التي احتسبت في هذه القيادات ؛ لتقرأ البرهان الناصع على الطاعة والانضباط والتحمل والصبر والمقاومة والمجاهدة .

٣ ـ ويأتى الدرس الثالث العظيم الذي يكشف المعادن الثمينة المخبوءة درس قيس بن سعد رَجُونِهِ ذلك الشاب الذي يتوقد رجولة ، وجمالاً وفتوة يحس بجوع الجيش ، وهو ابن أبيه سعد بن عبادة أكبر أجواد المدينة ، والذي كانت سفرته تنتقل مع رسول الله ﷺ كل يوم عند وصوله إلى المدينة ، سعد الذي كان ينحر الإبل كل يوم ، ويدعو الناس لمأدبته ، وناره متوقدة في الليل والنهار تهدى السائرين إلى هذا الطعام ، سعد بن عبادة بيت الجود ، والذي ربي هذا الشاب وها هو ينظر إلى الجيش كله يشرف على الموت من الجوع ، فراح يطرق مضارب البدو من جهينة يعرض عليهم صفقة خيالية أن يبيعوه الجُزُر بالتمر والتمر يوفيهم إياه في المدينة . . ولا يرضى عمر له هذا التصرف وهو لا يملك شيئًا، غير أن قيسًا فَطْنِينَ يملك العزيمة المصممة على طعام الجيش مهما كلف الثمن ولو لم يكن رأسماله إلا تمرة واحدة هي نصيبه طيلة اليوم والليلة فلا يكل ولا يمل وهو يعرض هذه الصفقة ( من يشتري مني تمرًا بجزر، يوفيني الجزر هاهنا وأوفيه التمر في المدينة ) ويزداد عجب عمر من هذه الصفقة المزمعة الغريبة، واعجباه لهذا الغلام لا مال له يَدَّانُ في مال غيره ) ، وقيس ماض إلى هدفه يحلم أن ينحر الجزر ويطعم جيش الله تعالى الضارب في هذه البادية إلى أن وجد بغيته عند هذا الأعرابي الجهيني الأصيل الذي تعرُّف إلى نسبه وعرف أنه ابن سعد بن عبادة ، الذي يضرب المثل بجوده كما يروى عروة بن الزبير فللنفي .

( أدركت سعد بن عبادة وهو ينادى على أطمه : من أحب شحمًا أو لحما فليأت سعد بن عبادة ، ثم أدركت ابنه مثل ذلك يدعو به ) (١) . قال الجهينى : ( ما أعرفتنى بنسبك : أما إن بينى وبين سعد خلة ، سيد أهل يثرب ) .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/٦١٣ .

وعقد قيس الصفقة ، أغرب صفقة ، اشترى خمس جزر كل جزور بوسقين من تمر، والأعرابي يشرط قائلا ( تمر وخيرة مصلبة(١) من تمر آل دليم ) وحاول عمر ﴿ وَلَا ثُنِّكِ أَن يفسد الصفقة ؛ لأن قيسًا لا يملك شيئًا قائلاً للأعرابي : إنما المال لأبيه ، فقال الجهني : ( والله ما كان سعد ليخني بابنه في سقة من تمر ، وأرى وجهًا حسنًا وفعالاً شريفًا ) . وما أن استلم قيس الجزر حتى مضى لينحر واحدًا منها ، ويدعو الجيش الإسلامي إلى وليمته من اللحم والشحم ، عوضًا عن التمرة الواحدة التي يتسابقون للوصول إليها ، وراح قيس يحمل مؤونة الجيش ، فنحر الجزور الثاني في اليوم الثاني ، ثم نحر الجزور الثالث في اليوم الثالث ، وتمتع المسلمون بهذه المأدبة القيسية العظيمة ، يأكلون أشهى الطعام ، فيتقوتون به ويتمتعون بريحة الشواء وطعمه ، وتدخل عمر فرطيخيه لإيقاف هذه المأدبة ، وإنما يطعم قيس الناس من مال أبيه ، واستطاع أن يعبئ أميره أبا عبيدة وَطَيْبُكِ ؛ ليحظر على قيس أن يتابع مأدبته . ونجد في رواية البخاري فِطْنِيْكِ أنه كان ينحر كل يوم ثلاث جزر وهو التصور المنطقي لإطعام الجيش ، فحين نعود إلى بدر ، ونرى رسول الله ﷺ يسأل الأسير المشرك : (كم ينحرون كل يوم ؟ قال : يومًا تسعًا ويومًا عشرًا ، فقال رسول الله ﷺ : \* القوم بين التسعمائة والألف، )(٢) ، ورواية مسلم: أن رجلاً نحر ثلاث جزائر ، ثم ثلاث جزائر ، ثم ثلاثًا ثم نهاه أبو عبيدة ، والجيش ثلاثمائة ، فيكون قوتًا كافيًا للجيش كله .

والأعجب من هذا تصور سعد بن عبادة ولي لابنه قيس، وذلك عندما بلغه ما نزل فى القوم من مجاعة ، فقال : إن يكن قيس كما أعرفه فسوف ينحر للقوم ، وكم كان سعد ولي خلي حريصًا على ألا يخيب ظنه بابنه قيس، فما أن رآه حتى سأله لهقًا : ما صنعت فى مجاعة القوم ؟ وكأنها محاكمة ميدانية له إن أخل بواجب الجود عنده ، قال : فى مجاعة القوم ؟ وكأنها محاكمة ميدانية له إن أخل بواجب الجود عنده ، قال : ثم ماذا ؟ قال : نحرت ، قال : أصبت ، قال : ثم ماذا ؟ قال : نعرت ، قال : أصبت ، قال الله قي قال : نعرت ، قال : أصبت انحر : ثم ماذا ؟ قال : نهيت . . . ) ولم يكن بد لقيس من طاعة أميره ، وهو يتجرع المخصص ألا يكون قد أوفى على جزره جميعًا لتنحرن ولو كان يعرف أن المنع سيقع لأسرع في نحر كل ما ابتاعه ليقدمه لجيش حزب الله في هذه الصحراء المترامية ، وبمقدار ما كان سعد يثق بكرم ابنه ، ويثق بطبعه الذي طبع به على الجود بمقدار ما كان قيس واثقًا بجود أبيه ، وحبه لاستضافة هذا الجيش على حسابه ، فعندما حاكمه أميره أبو عبيدة قائلاً له : عزمت عليك ألا تنحر . أتريد أن تُخفر ذمتك فعندما حاكمه أميره أبو عبيدة قائلاً له : عزمت عليك ألا تنحر . أتريد أن تُخفر ذمتك ويطعم في المجاعة لا يقضى سقة تمر لقوم مجاهدين في سبيل الله ؟!

<sup>(</sup>١) مصلبة : ميبسة . (٢) السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٤٥١ .

٤ ـ ويأتي الدرس الأخير ، والضيافة الربانية لهذا الجيش ، ذي التمرة الواحدة ، والذي صبر عليها ، فلم يحتج ، ولم يتلكأ ، ولم يخالف ، وقد أوقفت فيه ضيافة قيس ابن سعد ، بأمر أمير الجيش أبي عبيدة ، فهل يعود هذا الجيش إلى تمرته ، ويفني في هذه الصحراء ،أبدًا . . . فقد أعدت له المأدبة الربانية على ساحل هذا البحر ، كما تواعد موسى مع صاحبه عند مجمع البحرين ، فقد كان ميعاد جيش حزب الله مع مأدبة الله تعالى التي أهداهم إياها من البحر ، على هذا الشاطئ ، ولئن كانت مأدبة عبد الله قيس استمرت ثلاثة أيام ، فقد كانت مأدبة رب الأرباب نصف شهر على بعض الروايات أو شهر على الرواية الأخرى ، لكنها أحيت الجيش كله، فاللحم والشحم متروك مثل المآدب الكبرى اليوم في أرقى الفنادق ، بأخذ المرء حاجته، يقطع ما يريد من اللحم فيمضى به ، ويشويه ويأكله،ويأخذ الشحم ، فيدهن به جسمه المتآكل المضني ( ويختزنه لطعامه ، وقد بقى الجيش ، دون أية مهمة ، إنما هي ضيافة على مأدبة الله عز وجل ، فهم وفد الله وهم حزبه وهم جيشه الذين اختبر إيمانهم ، وصبرهم على الجوع ، والعطش والمشقة ، واختبر طاعتهم وولاءهم لأميرهم وانضباطهم مع قائدهم ، ولم تسجل مخالفة واحدة لواحد منهم ، وقبلوا التمرة وثلث التمرة ، وقبلوا أن يأكلوا ورق الحبط يتقوتون به ، وقبلوا أن يعيشوا في وهج الشمس ولهيبها المحرق في الصحراء ، وقبلوا أن ينفذوا كل الأوامر الصادرة لهم من قيادتهم ، فيتنازلوا عن أزوادهم الخاصة لإمرة الجيش تعيد توزيعها عليهم بالتساوى ، وقبلوا ضيافة أخيهم قيس بن عبادة ثلاثة أيام متوالية ، وقبلوا منع قائد الجيش هذه الضيافة بعد ثلاثة أيام دون أن يعترضوا أو ينتقدوا أو يتبرموا بهذا المنع المفاجئ ، والجزُّرُ بين أيديهم معدة للنحر ، قبلوا هذا كله ، فأكرمهم الله تعالى بهذه الوليمة التي أعدُّها لهم ، والتي رأينا وصفها في وسائل الإعلام الصادرة عن هذا الجيش المؤمن .

- ـ فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا .
- \_ ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقِلال ، الدهن ، ونقتطع منه الفِدر كالثور أو كقدر الثور .
  - ـ وتزودنا من لحمه وشائق .
- \_ فألقى لنا البحر دابة يقال لها: العنبر ، فأكلنا منها نصف شهر ، وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا .
  - ـ وأخرجنا من وقب عينيه كذا وكذا قلة ودك .
- \_ ( فلما جهدنا الجوع أخرج الله لنا دابة من البحر ، فأصبنا من لحمها وودكها

وأقمنا عليها عشرين ليلة حتى سمنا وابتللنا )(١) .

- وكى يعرف هذا الجيش الذى هو وفد الله اليوم وفى ضيافته لم ينس أن يصف لنا هذه الدابة لعظمها وذلك حتى تكفى الجيش كله طيلة مدة الإقامة التى كانت مفتوحة لشهر كامل .

- وأخذ أميرنا ضلعًا من أضلاعها فوضعها على طريقه ، ثم أمر بأجسم بعير منا فحمل عليه أجسم رجل منا قال فجلس عليه ، فخرج من تحتها وما مست رأسه .

ـ فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلاً فأقعدهم في وقب عينيه .

وأدرك أبو عبيدة رضي أن هذه المائدة مرسلة لهم من الله ( فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا دابة تدعى العنبر، قال : أبو عبيدة : ميتة . ( ثم جاءته البرقية الربانية الثانية ) ثم قال : لا : بل نحن رسل رسول الله علي (٢) وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا ) .

وشاء الله تعالى أن يشارك رسوله الحبيب في هذه المأدبة الربانية وهو في المدينة ، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله على فذكرنا ذلك له فقال: ( هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ؟ ) وهو تأكيد على أنهم بعد كل صبرهم ومعاناتهم أهل لهذه المأدبة والضيافة الشهرية ، ( فأرسلنا إلى رسول الله على منه فأكله ).

<sup>(</sup>١) هذه رواية السيرة لابن هشام ، وما سبق روايات الصحيحين .

 <sup>(</sup>٢) وهذا يؤكد أن الجيش في مهمة تدريبية أو استطلاعية وليس في مهمة قتالية .

# شعبان : غزوة ابن أبي حدرد ومناوشات مع هوازن

قال ابن إسحاق : وغزوة ابن أبي حدرد الغابة :

وكان من حديثها فيما بلغني عمَّن لا أتهم ، عن ابن أبي حدرد قال :

تزوجت امرأة من قومي ، وأصدقتها مائتي درهم ، قال : فجئت رسول الله ﷺ أستعينه على نكاحى ، فقال : وكم أصدقت ؟ فقلت: ماثتى درهم يا رسول الله . قال: \* سبحان الله ، لو كنتم تأخذون الدراهم من بطن واد ما زدتم ، والله ما عندى ما أعينك به ، ، قال : فلبثت أيامًا ، وأقبل رجل من بني جشم ، حتى نزل بقومه وبمن معه بالغابة يريد أن يجمع قيسًا على حرب رسول الله ﷺ ، وكان ذا اسم في جُسُم وشرف، قال : فدعاني رسول الله علي ورجلين معي من المسلمين ، فقال : ﴿ اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم ، ، قال : وقدَّم لنا شارفًا (١) عجفاء(٢) فحُمل عليها أحدنا ، فوالله ما قامت به ضعفا حتى دعمها الرجال(٣) من خلفها بأيديهم حتى استقلت(٤) وما كادت ثم قال : ﴿ تبلغوا عليها واعتقبوها(٥) ﴾ قال : فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف ، حتى إذا جثنا قريبًا من الحاضر عشيشية (٦) مع غروب الشمس قال : كمنت في ناحية ، وأمرت صاحبيٌّ ، فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم ، وقلت لهما : إذا سمعتماني قد كبُّرت وشددت في ناحية العسكر ، فكبرا وشدا معى ، قال : فوالله إنا لكذلك ننتظر غرة القوم أو أن نصيب منهم شيئًا ، وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء(٧) ، وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد ، فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه ، قال : فقام صاحبهم ذلك رفاعة بن قيس ، فأخذ سيفه ، فجعله في عنقه ، ثم قال : والله لاتبعن أثر راعينا هذا ، ولقد أصابه شر ، فقال له نفر عن معه : والله لا تذهب نحن نكفيك ، قال : والله لا يذهب إلا أنا ، قالوا : فنحن معك . قال : والله لا يتبعني أحد منكم ، قال : وخرج حتى يمر بي ، فلما أمكنني نفحته بسهمي(٨) ، فوضعته في فؤاده ، قال : فوالله ما تكلم ، ووثبت إليه ، فاحتززت رأسه ، وشددت في ناحية العسكر ، وكبَّرت ، وشدٌّ صاحباي ، وكبَّرا . قال : فوالله

 <sup>(</sup>١) الشارف: الناقة .
 (١) العجفاء: الهزيلة .

<sup>(</sup>٣) دعمها الرجال : قووها بأيديهم . (٤) استقلت : نهضت .

<sup>(</sup>٥) اعتقبوها : اركبوها معاقبة أي واحلًا بعد الآخر . (٦) عشيشية : تصغير عَشية .

 <sup>(</sup>٧) فحمة العشاه : أول ظلام الليل .
 (٨) نفحته بسهمى : رميته به .

ما كان إلا النجاء بمن فيه ، عندك ، عندك (١) ، بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم ، وما خف معهم من أموالهم . قال : واستقنا إبلاً عظيمة ، وغنمًا كثيرة ، فجئنا بها إلى رسول الله على الله على الله على من أعانني رسول الله على من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيرًا في صداقي فجمعت الى أهلى )(٢) .

تطالعنا هذه الرواية وفيها اختلاف عن الروايات الأخرى الأكثر صحة منها ، ونكاد نجزم أنهما حادثتان منفصلتان لـولا تشابه المقدمة والعمـل على كسب المهر مـن ابـن أبـى حدرد فرايخي ومع ذلك فما يعنينا منها وهو خاص بها نذكره فيما يلى :

١ - بنو جشم وهم فرع ضخم من هوازن ، لا بدع أن يهتموا بالخطر الزاحف عليهم من الإسلام ورسول الإسلام ، وقد وقعت كثير من المصادمات بينهم وبين المؤمنين في أكثر من موقع ، وهم المرشحون بعد غطفان للمواجهة ، وشيخ بنى جشم هو دريد بن الصمة فارس العرب المشهور ، لكنه أصبح هرمًا عاجزًا عن أى قيادة فجاء هذا الشاب من قبيلته يجيش الجيوش لغزو المدينة ليس من جشم فقط ، ولا من هوازن فقط ولكن من قيس كلها ، إنه يريد أن يفتح جبهة عريضة تجر أكبر أحياء العرب لغزو المدينة ، ولذلك فالقضاء على هذا الاتجاه كله .

Y ـ ويمضى ابن أبى حدرد أميرًا على سرية ، قوامها ثلاثة أشخاص ليخوض فى جيش عدو لجب ، ويحاول اغتيال قائده ، ومضى مع رفاقه الثلاثة على بعير أعجف شارف هزيل لا يكاد يقوى على الحركة وهذا هو السلاح والعتاد والآليات والتموين الذى أخذوه ليمضوا به إلى الغابة حيث تجمع العدو وكتائبه ، ولكن الهدف الواضح فى ذهنه حدا به إلى الاختباء فى موقع يرى فيه العدو ولا يراه وكمن فى ناحية تطل على تحركات هذا العدو موضحًا خطته ، لصاحبيه أن يكبرا حيث يكبر ويشدان حين يشد ، وجلس ينتظر المفاجآت والفرص السانحة التى تمكنه من هدفه .

٣ ـ وساق الله الهدف إليه كأنما يسعى إليه سعيا ، فقد خرج قائد العدو متحديًا يبحث عن الراعى المتخلف ، مضى وحده غير هياب ولاوجل حتى إذا ما حاذاه أشرع سهمه فى فؤاده وتجلد البطل لكن دون جدوى فالسهم أصاب مقتلا عنده ، فأجهز عليه ابن أبى حدرد ، ثم كبر وكبر أخواه وفاجؤوا الجيش بهجومهم الصاعق ، حيث ابذعر الجيش لمقتل قائده ، واستاق الفدائيون الثلاثة الإبل والغنم فيما قدروا عليه ، وآبوا ظافرين بالغنيمة وقتل قائد جيش العدو حيث احتز ابن أبى حدرد رأسه وجاء به إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) عندك ، عندك : كلمتان بمعنى الإغراء . (٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٢٦ . .

٤ - ويرى في هذه المسؤولية التي ألقاها على هذا الفتى عظمة الاختيار وفقه الرجال ، وسبر معدنهم من خلال النظرة الأولى ، فهى الفراسة التي أعطاها الله تعالى لنبيه بحيث يدرك أبعاد وأعماق الرجال ونفاسة معادنهم، فيضعهم على محك التجربة ؛ ليخوضوا غمرات الحرب ويقدموا ثمنًا غالبًا لكل ما تصبو نفوسهم إليه وماذا يذكر التاريخ عن البطل العظيم ابن أبى حدرد لو أن رسول الله على أعطاه مائتى درهم وصرفه ، إنه المجد في الدنيا والآخرة لا طريق له إلا من أبواب الجهاد .

# شعبان : سرية أبى قتادة وآخر مناوشات غطفان

عن ابن أبي حدرد السلمي أنه ذكر ( أنه تزوج امرأة فأتي رسول الله عليه يستعينه في صداقها فقال : ( كم أصدقت ؟) قال:قلت:ماثتي درهم.قال: ( لو كنتم تغترفون الدراهم من واديكم هذا ما زدتم ، ما عندي ما أعطيك ، قال : فمكثت ، ثم دعاني رسول الله ﷺ فبعثني في سرية بعثها نحو نجد فقال : اخرج في هذه السرية لعلك أن تصيب شيئًا فأنفلكه ، قال : فخرجنا حتى جثنا الحاضر ممسين ، قال : فلما ذهبت فحمة العشاء بَعْثَنَا أميرنا رجلين , قال : فأحطنا بالمعسكر ، وقال : إذا كبرت وحملت فكبروا واحملوا ، وقال حين بعثنا رجلين : لا تفترقا ، ولا أسألن واحدًا منكما عن خبر صاحبه فلا أجد عنده ولا تمعنوا في الطلب ،قال : فلما أردنا أن نحمل سمعت رجلاً من الحاضر صرخ: يا خضرة. فتفاءلت بأنا سنصيب منهم خضرة ،قال: فلما أعتمنا كبُّر أميرنا وحمل ، وكبِّرنا وحملنا ، فمر بي رجل في يده السيف فاتبعته فقال لي صاحبي : إن أميرنا قد عهد إلينا ألا نمعن في الطلب ، فارجع ، فلما رأيت إلا أن أتبعه قال : والله لترجعن أو لأرجعن إليه أخبرنه أنك أبيت ، قال : فقلت : والله لاتبعنَّه حتى إذا دنوت منه رميته بسهم على جريداء متنه فوقع، فقال : ادن يا مسلم إلى الجنة ، فلما رآني لا أدنو إليه رميته بسهم آخر فأثخنته رماني بالسيف فأخطأني ، وأخذت السيف فقتلته ، واحتززت به رأسه ، وشددنا فأخذنا نعمًا كثيرة وغنمًا قال : ثم انصرفنا قال : فأصبحت فإذا بعيرى مقطور(١) به بعير عليه امرأة جميلة شابة، قال: فجعلت تلتفت خلفها فتكبر ، فقلت لها : أين تلتفتين قالت : إلى رجـل واللـه إن كـان حيًّا خالطكـم ، قال : قلت : وظننت أنه صاحبي الذي قتلت : قد والله قتلتُه وهذا سيفه وهو معلق بقتب البعير الذي أنا عليه ، قال :وغمد السيف ليس في شيء معلق بقتب بعيرها ، فلما قلت ذلك لها قالت :فدونك هذا الغمد فَشُمُه (٢) إن كنت صادقًا قال : فأخذته فَشُمْته فطبقه (٣) . قال : فلما رأت ذلك

 <sup>(</sup>١) مقطور : مرتبط .
 (٢) شُمهُ : أخرجه .

<sup>(</sup>٣) فطبق : تطابق السيف مع الغمد .

بكت، قال : فقدمنا على رسول الله علي : فأعطاني من ذلك النعم الذي قدمنا به ) (١).

وفي رواية محمد بن عمر الواقدى :

قال عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي(٢):

( تزوجت ابنة سراقة بن حارثة النجاري ، وكان قتل ببدر فلم أصب شيئًا من الدنيا كان أحب إلى من مكانها ، فأصدقتها ماثتي درهم . . . فقلت : يا رسول الله، أعنى في صداقها ، فقال رسول الله ﷺ : ‹ ما وافقت شيئًا عندنا أعينك به ، ولكني قد أجمعت أن أبعث أبا قتادة في أربعة عشر رجلاً في سرية فهل لك أن تخرج فيها ؟ فإني أرجو أن يغنمك الله مهر امرأتك " ، فقلت : نعم ، فخرجنا فكنا ستة عشر رجلاً بأبي قتادة وهو أميرنا ، وبعثنا إلى غطفان نحو نجد ، فقال: سيروا الليل واكمنوا النهار ، وشنوا الغارة ، ولا تقتلوا النساء والصبيان ، فخرجنا حتى جئنا ناحية غطفان ، فهجمنا على حاضر منهم عظيم ، قال : وخطبنا أبو قتادة وأوصانا بتقوى الله عز وجل ، وألف بين كل رجلين وقال : لا يفارق كل رجل زميله حتى يقتل أو يرجع إلى فيخبرني خبره ، ولا يأتني رجل فأسأل عن صاحبه فيقول : لا علم لي به ، وإذا كبرت فكبروا ، وإذا حملت فاحملوا ، ولا تمعنوا في الطلب ، فأحطنا الحاضر ، فسمعت رجلاً يصرخ : يا خضرة ، فتفاءلت وقلت : لأصيبن خيرًا ولأجمعن إلى امرأتي ، وقد أتيناهم ليلاً ، قال : فجرَّد أبو قتادة سيفه وجردنا سيوفنا ، وكبَّر ، وكبرنا معه ،فشددنا على الحاضر فقاتل رجال،وإذا برجل طويل قد جرَّد سيفه صلتًا ، وهو يمشى القهقرى ويقول : يا مسلم هلمَّ إلى الجنة ، فاتبعته ثم قال : إن صاحبكم لذو مكيدة ، وإن أمره هو الأمر ، وهو يقول : الجنة !! الجنة ! يتهكم بنا ، فعرفت أنه مستقتل فخرجت في أثره ، فيناديني صاحبي : لا تبعد ، فقد نهانا أميرنا أن نمعن في الطلب ، فأدركته فرميته على جريداء متنه . . . فلما رجعت من غزوة خضرة وقد أصبنا فيتًا ، سهم كل رجل اثنا عشر بعيرًا ، دخلت بزوجتي فرزقني الله خيراً ) (٣) .

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى حدرد عن أبيه قال : أصبنا فى وجهنا أربع نسوة ، فيهـن فتاة كأنهـا ظبى مـن الحداثـة والحلاوة شىء عجب ، وأطفـال مـن غلمان وجوار ، فاقتسموا السبى ، وصارت تلك الجارية الوضيئة لأبى قتادة ، فجاء محمية بن

<sup>(</sup>١) مسئد الإمام أحمد ١١/٦ ، ١٢ .

<sup>(</sup>Y) في مسئد الإمام أحمد ( السلمي ) ، وعند الواقدى : الأسلمي ، والأصح الأسلمي كما في كتب التراجم .

<sup>(</sup>٣) المغازى للواقدى ٢/ ٧٧٧ \_ ٧٧٩ .

جزء الزبيدى ، فقال : يا رسول الله ، إن أبا قتادة قد أصاب فى وجهه هذا جارية وضيئة ، وقد كنت وعدتنى جارية من أول فىء يُفىء الله عليك ، قال : فأرسل رسول الله عليه إلى أبى قتادة فقال : ما جارية صارت فى سهمك ؟ » قال: جارية من السبى هى أوضاً ذلك السبى أخذتها لنفسى بعد أن أخرجنا الخمس من المغنم، قال: « هبها لى »، فقال : نعم ، يا رسول الله ، فأخذها رسول الله عليه فدفعها إلى محمية بن جزء الزبيدى ) (۱) .

\* \* \*

١ ـ لابد أولاً أن نتعرف على ابن أبي حدرد ، فهو كما ذكره ابن حجر في الإصابة:

( عبد الله بن أبى حدرد بن . . أسلم بن أفصى الأسلمى أبو محمد لـ ه ولأبيه صحبة . . وقال ابن سعد : أول مشاهده الحديبية ، ثم خيبر .

وأما خبره في خيبر فطريف كما رواه الإمام أحمد وسبق أن ذكرناه فيها :

( أنه كان ليهودى عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه رسول الله على فقال: «ادفع إليه حقه »، قال : لا أجد ، فأعادها ثلاثًا ، وكان على إذا قال ثلاثًا لم يراجع ، فخرج إلى السوق فنزع عمامته فاتزر بها ودفع إليه البرد الذى كان متزرًا به فباعه بأربعة دراهم فدفعها إليه فمرت امرأة عجوز فسألته عن حاله فأخبرها فدفعت له بردًا كان عليها ) (٢) .

أما رواية الواقدي فتعطينا تفصيلاً أكثر .

( وكان لأبى الشحم اليهودى عند عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى خمسة دراهم فى شعير أخذه لاهله فلزمه ، فقال : أجلنى فإنى أرجو أن أقدم عليك فأقضيك حقك إن شاء الله ، إن الله قد وعد نبيه خيبر أن يغنمه إياها ، وكان عبد الله محن شهد الحديبية ، فقال : يا أبا الشحم إنا نخرج إلى ريف الحجاز فى الطعام والأموال ، فقال أبو الشحم حسدا وبغيًا : تحسبُ أن قتال خيبر مثل ما تلقونه من الأعراب ؟ فيها والتوراة عشرة آلاف مقاتل ، قال ابن أبى حدرد : أى عدو الله تخوفنا بعدونا وأنت فى ذمتنا وجوازنا ؟ والله لارفعنك إلى رسول الله ! فقلت : يا رسول الله ، ألا تسمع إلى ما يقوله هذا اليهودى ؟ وأخبرته بما قال أبو الشحم ، فأسكت رسول الله على ولم يرجع إليه شيمًا إلا أنى رأيت رسول الله على على أبا القاسم، أنى رأيت رسول الله على على أبا القاسم، أن قد ظلمنى وحبسنى بحقى ، وأخذ طعامى ، قال رسول الله على : قاعطه حقه » ،

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٧٧٧ ـ ٧٧٩ . (٢) مسند الإمام أحمد ٣/ ٤٢٣ .

قال عبد الله ، فخرجت فبعت أحد ثوبي بثلاثة دراهم ، وطلبت بقية حقه فقضيته ، ولبست ثوبى الآخر ، وكانت على عمامة فاستدفأت بها ، وأعطانى سلمة بن أسلم ثوبًا آخر ، فخرجت في ثوبين مع المسلمين ، ونفلنى الله خيرًا ، وغنمت امرأة بينها وبين أبى الشحم قرابة فبعتها منه بمال ) (١) .

وقد رواها الطبراني بسند صحيح كما ذكر ذلك الصالحي في سبل الهدى والرشاد<sup>(٢)</sup> ولفظه:

( فخرج ابن أبى حدرد إلى السوق على رأسه عصابة وهو يئتزر بمئزر ، فنزع عمامته عن رأسه فاتزر بها ، ونزع البردة ، فقال : اشتر منى هذه ، فباعها منه بالدراهم ، فمرّت عجوز فقالت : مالك يا صاحب رسول الله ؟ فأخبرها ، فقالت : ها دونك البرد، فطرحته عليه ، فخرجت فى ثوبين مع المسلمين . . . )(٣) .

هذا هو ابن أبى حدرد الذى شهدناه فقيراً مملقاً ، ليس عنده قوت أهله فيستدين من اليهودى أربعة دراهم أو خمسة يشترى بها شعيراً لأهله ، ولا يجد وفاء ذلك ، فيبيع ثوبه ليبقى عاريًا إلا عن الاتزار بعمامته ، فما باله اليوم نراه وبعد سنتين أو أقل يقدم على الزواج بمهر قدره مائتى درهم ! إنه يفعل ذلك طمعًا وإكرامًا في ابنة الشهيد سراقة بن حارثة النجارى شهيد بدر .

ونعرُّف بسراقة هذا من خلال ترجمته في الإصابة لابن حجر :

(حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدى بن النجار الأنصارى النجارى . . . وأمه الربيع بنت النضر عمة أنس بن النضر استشهد يوم بدر ، وروى أحمد والطبرانى عن طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ، والبخارى ، والنسائى من غير وجه عن حميد عن أنس ، والترمذى من طريق سعيد عن قتادة عن أنس فاتفقوا على أنه قتل يوم بدر ، وفى رواية ثابت أنه خرج نظارًا فأصيب ، فأتت أمه النبى على فقالت : قد عرفت موضع حارثة منى . . . الحديث (٤) وفيه وأنه فى الفردوس ، وهكذا ذكره ابن إسحاق وموسى ابن عقبة وأبو الأسود فيمن شهد بدرًا وقُتِل بها من المسلمين ولم تختلف أهل المغازى فى ذلك . . . ) (٥) .

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٦٣٤، ٦٣٥. وسبق أن درسناها دراسة تربوية في موقعها في خيبر .

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ٥/ ١٨١ . (٣) سبل الهدى والرشاد ٥/ ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) وتتمته ( فإن كان في الجنة صبرت وإلا رأيت ما أصنع ،قال : « يا أم حارثة ، إنها ليست بجنة واحدة ولكنها جنان كثيرة وإن حارثة لفي أفضلها »، أو قال: « في أعلى الفردوس » ـ شك يزيد ) . مسند أحمد ٣/ ١٢٤ .

<sup>(</sup>٥) الإصابة في تمييز الصحابة ١/١/١/١ .

فقد كان يحمل طموحات الشباب وأحلامهم الخيالية كما يذكر ( ولم أصب شيئًا من الدنيا كان أحب إلى من نكاحها ) ولكن أنّى له أن يسوق لها هذا المهر ، الذى استعظمه عليه الصلاة والسلام قائلا له : « سبحان الله والله لو كنتم تغترفونه من ناحية بطحان ما زدتم » .

وجاء إلى رسول الله ﷺ يستعينه في مهرها ، وبدل أن يعطيه الرسول ﷺ ذلك المهر ، فيعتاد الجلوس ، والطلب والتواكل والاعتماد على الغير في كسب رزقه ، وجَّهه إلى البطولة والجهاد ليسعى للحصول على المال من خلاله :

د ما وافقت عندنا شيئًا أعينك به ، ولكنى قد أجمعت أن أبعث أبا قتادة فى أربعة
 عشر رجلاً فى سرية فهل لك أن تخرج فيها ؟ فإنى أرجو أن يغنمك الله مهر امرأتك » .

ومضى شابنا ابن أبى حدرد الأسلمى إلى الموت ، فإما أن ينال الشهادة ويختصر الطريق إلى الحور العين وإما أن يعود سالمًا غامًا ومعه المال الوفير الذى يصل به إلى ما يصبو إليه من نكاح بنت شهيد بدر حارثة ، واستمع إلى خطبة قائده أبى قتادة : لا يفارق كل رجل زميله حتى يقتل أو يرجع إلى فيخبرنى خبره ، ولا يأتين رجل فأسأله عن صاحبه فيقول لى : لا علم لى به ، وإذا كبرت فكبروا وإذا حملت فاحملوا ، ولا تمعنوا في الطلب ) .

ومع انتهاء الخطبة تناهى إلى سمعه صراخ رجل ( يا خضرة ) فخفق قلبه ، وذكر مخطوبته ( فتفاءلت ، وقلت : لأصيبن خيرًا ولأجمعنَّ إلى امرأتي ) .

وآن أوان الحرب والمواجهة ( فجرَّد أبو قتادة سيفه وكبَّر ، وجردنا سيوفنا وكبَّرنا معه فشددنا على الحاضر وقاتلنا رجالاً ) .

وحانت ساعة الموت والشهادة ، أما التحدى الكبير لابن أبي حدرد :

( وإذا أنا برجل طويل يمشى القهقرى وقد جرَّد سيفه ، مرة يقبل علىَّ بوجهه ، ومرة يدبر عنى بوجهه كأنه يريد أن يستطردنى فأتبعه ، ثم قال : إن صاحبكم لذو مكيدة أمره هذا الأمر ، وهو يقول : الجنة ، الجنة ، يتهكم بنا ، فعرفت أنه مستقتل ) .

أفيكون المشرك المتحدى مستقتلاً يستخف بالمسلمين : الجنة ، الجنة ، ولا يستقتل شابنا المجاهد ، إنها فرصة العمر ، ولكنه بين نارين ، نار أن لا يمعن فى الطلب فيستدرجه المشرك ويخالف أميره ، ونار الثورة لله فى قتل هذا المتحدى المتغطرس ، ونار ثالثة من الشوق والحب إلى زوجته بأن يعود إليها وقد ظفر بعدو من أعداء الله فقضى عليه فى حربه هذه .

وغلب عليه نار الثورة لله ، ولو كان بها الموت في سبيل الله فما أحلاه .

( فخرجت فى أثره وناديت أين صاحبى ؟ فينادينى صاحبى: لا تبعد فقد نهانا أميرنا أن نمعن فى الطلب .

فأدركته فرميته على جريداء متنه (١) ، ثم قال : ادن يا مسلم إلى الجنة ، فرميته حتى قتلته بنبلى ، ثم وقع ميتًا فأخذت سيفه ) ، لقد قتل بطلا من أبطال المشركين ، وها هو يتحمل مسؤولية المخالفة .

( وجعل زميلى ينادينى : أين تذهب ؟ إنى والله إن ذهبت إلى أبى قتادة فسألنى عنك أخبرته ، قال : فلقيته قبل أبى قتادة فقلت : أسأل أميرى عنى ؟ فقال : نعم وقد تغيظ على وعليك ، وأخبرنى أنهم جمعوا الغنائم وقتلوا من أشرف لهم ) .

ثم كانت ساعة الحساب العسيرة ، لكنه يحمل وسامًا عظيمًا خالدًا هو قتل هذا البطل المتغطرس :

( فجئت أبا قتادة فلامنى ، فقلت : قتلت رجلاً كان من أمره كذا وكذا ، فأخبرته بقوله كله ) .

وغفر له أميره هذه المخالفة ، وعاد رضى النفس قرير العين بعد رضا أميره عنه .

( ثم استقنا النعم ، وحملنا النساء ، وجفون السيوف معلقة بالأقتاب ، فأصبحت وبعيرى مقطور بامرأة كأنها ظبى ، فجعلت تكثر الالتفات حولها وتبكى ) .

ورقُّ لها يسألها إلى أى شيء تنظرين ؟ قالت بخفر وخوف وثقة :

( أنظر والله إلى رجل لئن كان حيًّا ليستنقذنا منكم .

فوقع فى نفسى أنه الذى قتلته ، فقلت : قد والله قتلته ) ، فهو لم ير أشد بأسًا وشكيمة منه فى الجيش ، وتابع قوله : ( وهذا سيفه معلق بالقتب إلى غمده )، فقالت : وقد بدأ الخوف والقلق يغزوانها فى أعماقها بعد أن نظرت إلى الغمد ، ( هذا والله غمد سيفه ، فشمه إن كنت صادقًا .

قال : فشمته فطبق ، قال : فبكت ويئست ) .

وعرف أنه قتل بطلاً من أبطال المشركين من الآمال التى وضعتها هذه الفتاة عليه أن يسترجعها من المسلمين ،ووصل ابن أبى حدرد مع الستة عشر الأبطال الذين غزوا غطفان فى آخر غزوة لها ، وهو سعيد برؤية حبيبه وقائده ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام ،

<sup>(</sup>١) جريدًا، متنه : أي موضع القفا المتجرد من اللحم .

حيث بعثه ليشق طريق مجده بالدم والنار، ويصل إلى آماله وطموحاته بالجهاد والشهادة.

( فقدمنا على النبى ﷺ بالنعم والشاء )، وكانت أهنى ليلة، وأحلى ليلة ينامها حيث يفيق صباح اليوم الثانى على قسمة الغنائم ، ويأخذ نصيبه منها ويمضى إلى حبيبته ، فيعطيها مهرها .

ومن خلال الدم والخوف والموت والبطولة كسب ابن أبى حدرد مهره وحدثنا عن ذلك قائلا : ( لما رجعت من غزوة خضرة وقد أصبنا فيثًا ، سهم كل رجل اثنا عشر بعيرًا، دخلت بزوجتى فرزقنى الله خيرًا ) أما التقرير العسكرى عنهم فكان كما هو فى السجلات :

غابوا خمس عشرة ليلة ، وجاؤوا بمائتي بعير وألف شاة ، وسبوا سبيًا كثيرًا ، وكان الخمس معزولًا ، وكانت سهمانهم اثني عشر بعيرًا يعدل البعير بعشر من الغنم .

وآب صاحبنا الذي باع ثيابه بأربعة دراهم ليفي دينه وقوت أهله ، قبل أقل من عامين ، ليغدوا اليوم صاحب الإبل والشاء ، وزوج بنت شهيد بدر .

٢ ـ ولم تنته قصتنا مع هذه السرية .

فقائدها أبو قتادة لأول مرة يستلم هذه القيادة ، بعد أن أثبت كفاءته القتالية العالية يوم ذى قرد ، ونعود بعرض موجز له ، لنرى الدوافع التى حدت بالمصطفى عليه أن يكلفه بهذه القيادة بعد أن فاز بلقب :

د خير فرساننا أبو قتادة ، وخير رَجَّالتنا سلمة بن الأكوع ١١١١ .

أ\_أيوب عن محمد أن النبي على أرسل إلى أبى قتادة فقيل: يترجل (٢)، ثم أرسل إليه، فقيل: يترجل (٢)، ثم أرسل إليه ، فجاء فقيل: يترجل، فقال: الحلقوا رأسه الفجاء فقال: يا رسول الله، دعنى هذه المرة، فوالله الاعتبنك (٣)، فكان أول ما قتل رأس المشركين مسعدة) (٤).

ب الواقدى : حدثنى يحيى بن عبد الله بن أبى قتادة عن أمه ، عن أبيه قال : قال أبو قتادة : إنى لأغسل رأسى ، قد غسلت إحدى شقيه إذ سمعت فرسى جردة تصهل ، وتبحث بحافرها ، فقلت : هذه حرب قد حضرت ، فقمت ولم أغسل شق رأسى الآخر ، فركبت وعلى بردة ، فإذا رسول الله علي يصيح : « الفزع ! الفزع ! » .

<sup>(1)</sup> مسئد أحمد ٤/٣٨٣ ، ومسلم ٣/ ١٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) يترجل: يمشط شعره . (٣) لاعتبنك: لاريلنَّ عتبك على .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء للذهبي ٢/ ٤٥٤ .

قال: فأدرك المقداد، فسايرته ساعة، ثم تقدّمه فرسى، وكان أجود من فرسه ، وأخبرنى المقداد بقتل مسعدة محرزًا يعنى ابن نضلة، فقلت للمقداد : إما أن أموت ، وإما أن أقتل قاتل محرز، فضرب فرسه ، فلحقه أبو قتادة ، فوقف له مسعدة ، فنزل أبو قتادة فقتله ، وجنّب فرسه معه، قال: فلما مرّ الناس تلاحقوا ، ونظروا إلى بردى ، فعرفوها ، وقالوا : أبو قتادة قُتِل ، فقال رسول الله على : ﴿ ولكنه قتيل لابى قتادة عليه بُردُه ، فخلوا بينه وبين سلبه وفرسه ﴾ ، قال : فلما أدركنى قال : ﴿ اللهم بارك له فى شعره وبَشَره ، أفلح وجهك ! قلت : فلما هذا الذى بوجهك ؟ » قلت : هم ميت به ، قال : ﴿ فادن منى ﴾ ، فبصق عليه فما ضرب على قطّ ولا قاح .

فمات أبو قتادة وهو ابن سبعين سنة ، وكأنه ابن خمس عشرة سنة .

قال : وأعطاني فرس مسعدة وسلاحه ) (١) .

وكما مرَّ خير الرَّجَّالة سلمة بن الأكوع بأعظم امتحان في أن يتنازل عن جاريته الحسناء لرسول الله على ( وقدموا على رسول الله على بابنة أم قرفة ، وبعبد الله بن مسعدة فذكر ذلك لرسول الله على وذكر له جمالها ، فقال: ﴿ يا سلمة ، هب لى المرأة لله أبوك ﴾ ، فقال : يا رسول الله ، جارية رجوت أن أفتدى بها امرأة منا في بنى فزارة ، فأعاد رسول الله على الكلام مرتين أو ثلاثًا حتى عرف سلمة أنه يريدها فوهبها له ، فوهبها النبى على المنزوم (٢) فولدت له عبد الرحمن بن حزن ) (٣) .

ها هو خير الفرسان يتعرض لنفس الامتحان وهو القائد المظفر الذى شتت شمل جيش المشركين بستة عشر رجلاً وساق أكثر من ماثتى بعير وألف شاة غنائم ، ويحدثنا ابن أبى حدرد عن هذا الامتحان لقائده ، فيقول :

( أصبنا فى وجهنا أربع نسوة فيهن فتاة كأنها ظبى ، بها من الحداثة والحلاوة شىء عجيب ، وأطفال وجوار ، فاقتسمنا السبى ، وصارت تلك الجارية الوضيئة لأبى قتادة ، فجاء محمية بن جزء الزبيدى فقال : يا رسول الله ، إن أبا قتادة قد أصاب فى وجهه هذا جارية وضيئة ، وقد كنت وعدتنى جارية من أول فىء يفىء الله به عليك ، فأرسل رسول الله يَظِيرُ إلى أبى قتادة فقال : « هب لى الجارية » قال : نعم يا رسول الله .

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ٢٠٤٧، وقال المحقق:انظر الخبر في الواقدى ، والمعجم الصغير ، والاستيعاب ، والإصابة . (٢) سبق أن تحدثنا عن الحكمة في ذلك في الموقع المناسب .

 <sup>(</sup>٣) وعند مسلم أن رسول الله ﷺ فدى بابئة أم قرفة أسيرًا كان فى قريش من المسلمين ، وهى فى السيرة
 ١٠٣٧/٢ .

فأخذها رسول الله ﷺ ، فدفعها إلى محمية بن جزء الزبيدي ) .

وإن كان سلمة قد تردد قليلا ، فما كان لأبي قتادة أن يتردد أبدًا ، ونزل عنها لقائده الحبيب عليه الصلاة والسلام ، ليهيئ له الوفاء بوعده مع محمية بن جزء بجارية من أول فيء يفيء الله تعالى به عليه ، ونجاح أبي قتادة في النجاح الباهر في قيادة هذه السرية، أهله لقيادة جديدة ومسؤولية أكبر .

# رمضان سنة ثمان ، إلى بطن إضم في شهر رمضان قبل فتح مكة

عن عبد الله بن أبى حدرد قال : بعثنا رسول الله على إلى إضم فخرجت فى نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعى ، ومحلم بن جثامة بن قيس حتى إذا كنا بيطن إضم مر بنا عامر الأشجعى على قعود له متبع ووطب من لبن ، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشىء كان بينه وبينه ، وأخذ بعيره ومتبعه ، فلما قدمنا على رسول الله على أنها ، وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّه فَتَبَيّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السّلامَ لَسْتَ مُؤمناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاة الدُّنْيَا فَعندَ اللّه مَعَانِمُ كَثِيرة كَذَيْك كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنُ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُوا إِنَّ اللّه كَانَ عَمْ أَن اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيّنُوا إِنَّ اللّهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَيراً (15) ﴾ [ النساء ] (١) .

#### تهيئة الأجواء لفتح مكة :

٢ \_ (قال محمد بن عمر : لما أراد رسول الله ﷺ التوجه إلى مكة بعث أبا قتادة الحارث بن ربعى وَلِيني في ثمانية نفر إلى بطن إضم ليظن ظان أن رسول الله ﷺ توجه إلى تلك الناحية ، ولأن تذهب بذلك الأخبار .

حدثنى عبد الله بن يزيد بن قسيط عن أبيه عن ابن أبى حدرد قال : بعثنا رسول الله ولله إلى بطن إضم (٢) أميرنا أبو قتادة فى تلك السرية ، وفيها محلم بن جثامة الليثى وأنا فيهم ، فبينا نحن ببعض وادى إضم إذ مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى فسلم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه ، وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله وسلبه بعيرًا له ومتاعًا ووطبًا (٣) من لبن كان معه، فلما لحقنا النبى عليه نزل فينا القرآن : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٦/ ١١ ، والمُتَبِّع : تصغير متاع .

<sup>(</sup>٢) إضم : واد وجبل حوالي المدينة بينه وبينها ثلاث برد ، وهي في أرض جهينة على غير طريق مكة. انظر صفة جزيرة العرب / ٣٢٢ للهمداني .

<sup>(</sup>٣) الوطب : زق اللبن خاصة .

ضَرَبَتُمْ فِي مَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيْنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِنَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... ﴾ الآية ، فانصرف القوم ولم يلقوا جمعًا حتى انتهوا إلى ذى خشب (١) ، فبلغهم أن رسول الله ﷺ قد توجه إلى مكة ، فاخذوا على بين (٢) حتى لحقوا النبي ﷺ بالسقيا (٣) )(٤) .

فهى سرية تمويهية ليس لها هدف عسكرى إنما مهمتها التمويه على العدو للمكان المقصود غزوه ، وخاصة بالنسبة لأهل مكة كى لا يعرفوا مسير رسول الله ﷺ إليهم.

وأما مقتل عامر بن الأضبط الأشجعي فسنعرض له في حينه .

وحيث إنَّا على أبواب فتح مكة ، فلابد من استعراض الملاحظات التالية :

أ لقد شهدنا الحرب مع غطفان التي لم يهدأ أوارها حتى قبيل المسير لفتح مكة بشهر ، فقد كانت سرية أبى قتادة الأخيرة في شعبان إلى غطفان في أرض نجد ، حيث شهدنا عيينة بن حصن ، يقود هذه الحرب ويحركها في كل مكان ، ونفاجاً به ينضم للجيش الإسلامي في فتح مكة ، فمتى تم دخوله للإسلام ؟

ليس بين يدينا نص قاطع في ذلك ، والفارق الزمنى وجيز جداً بين قيادته السرايا ضد المسلمين ، وبين انضمامه للجيش الإسلامي ، ونقدر أن ذلك قد تم خلال الشهرين الأخيرين ، ورأينا أنه قد كاد يزمع دخول المدينة بعد شوال سنة سبع ؛ ليعلن إسلامه مع الحارث بن عوف المرى ، وهما قائدا غطفان ثم صرفهما عن ذلك قرة بن هبيرة سيد بني عامر ، وحين نستعيد حديث الحارث وعيينة بعد هروبه من جيش محمد في شوال سنة سبع ، ( يقول عيينة : هو والله ذاك ، ولكن نفسي لا تقرني ، قال الحارث : فادخل مع محمد ، قال : أصير تابعًا ! قد سبق قوم إليه فهم يزرون (٥) بمن جاء بعدهم يقولون: شهدنا بدراً وغيرها ، قال الحارث : وإنما هو على ما ترى ، فلو تقدمنا إليه لكنا من علية أصحابه ، قد بقي قومه بعدهم منه في موادعة ، وهو موقع بهم موقعة ما وطئ له الأمر ، قال عيينة : أرى والله ، فاتعدا يريدان الهجرة والقدوم على النبي عليه إلى أن مر بهما قرة بن هبيرة القشيري يريد العمرة وهما يتقاولان ، فأخبراه بما كانا فيه وما يريدان ، قال قرة بن هبيرة القشيري يريد العمرة وهما يتقاولان ، فأخبراه بما كانا فيه وما يريدان ، قال قرة : لو استأنيتم تنظروا ) (١) .

<sup>(</sup>١) ذو خشب : واد على ليلة من المدينة . (٢) بيّن : وادبه عين من أعراض المدينة .

<sup>(</sup>٣) السقيا : قرية جامعة من عمل الفرع ، والفرع من أعمال المدينة .

<sup>(</sup>٤) المغازى للواقدى ٢/ ٧٩٧ .

<sup>(</sup>٥) يزرون: ينتقصون .

<sup>(</sup>٦) المغارى للواقدى ٢/ ٧٢٩، ٧٣٠ .

واستأنيا في الشهرين الأخيرين من العام السابع ، ثم دخلت سنة ثمان .

ب ونجد في ترجمة عيينة عند ابن سعد رواية تشير إلى زيارة عيينة بن حصن المدينة قبل هذا التاريخ ، قال : ( أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال : أجدبت بلاد آل بدر بن عمرو حتى ما أبقت من مالهم إلا الشريد ، ، وذُكرت له سحابة وقعت بتغلمين (۱) إلى بطن نخل (۲) ، فسار عيينة بن حصن في آل بدر نحوا من مائة بيت حتى أشرف على بطن نخل ، ثم هاب النبي في وأصحابه فورد المدينة ، فأتى النبي في فدعاه إلى الإسلام فلم يبعد ولم يدخل فيه ، قال : إني أريد أن أدنو من جوارك فوادعني ، فوادعه ثلاثة أشهر لا يغير أحد من المسلمين على أحد منهم ، ولا يغير أحد منهم على المسلمين ، فلما انقضت المدة انصرف عيينة وقومه إلى بلادهم قد أسمنوا والبنوا وسمن الحافر من الصلبان (۳) ، وأعجبهم مرآة البلد ، فأغار عيينة بذلك الحافر على لقاح النبي التي كانت بالغابة ، فقال له الحارث بن عوف : ما جزيت محمداً أسمنت في بلاده ، ثم غزوته ، قال : هو ما ترى )(٤) .

وغزوة الغابة أو ذى قرد كانت فى آخر السنة السادسة وأوائل السابعة بين الحديبية وخيبر كما فى صحيح مسلم .

جــ أما الزيارة الثانية المحتملة فقد تكون في السنة الثامنة ، وكان مع الأقرع بن حابس التميمي ، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن خباب فطفي قال :

جاء الأقرع بن حابس التميمى ، وعيينة بن حصن الفزارى فوجدا رسول الله على مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدًا فى ناس من الضعفاء من المؤمنين ، فلما رأوهم حول النبى على حقروهم فى نفر من أصحابه ، فأتوه فخلوا به وقالوا : إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسًا تعرف لنا به العرب فضلنا ، فإن وفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت، قال : نعم ، قالوا : فاكتب لنا عليك كتابًا ، قال : فدعا بصحيفة ودعا عليًا ليكتب ، ونحن قعود فى ناحية ، فنزل جبريل فقال: ﴿ وَلا تَطُرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ... ﴾ الآية ونحن قعود فى ناحية ، فنزل جبريل فقال: ﴿ وَلا تَطُرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم ... ﴾ الآية

<sup>(</sup>١، ٢) تغلمين : اسم موضع قرب بطن نخل ، وبطن نخل : قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة .

<sup>(</sup>٣) الصلبان : نبات له سنمة عظيمة تحبه الإبل .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/ ٥٥١، ٥٥٢. تحقيق السلمي .

 <sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ٣/ ٢٦، ٢٧ وقال عنه ابن كثير: ورواه ابن جرير من حديث أسباط به ، وهذا حديث غريب ،
 فإن هذه الآية مكية ، والأقرع وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر .

وإن كانت هذه الحادثة تتعارض في مجال أسباب النزول من حيث الزمن ، فالآية مكية ، وهذان إنما قدما المدينة في تقديرنا في السنة الثامنة ، لكن لا يبعد أبدًا أن يكونا جاءا على أمل أن يأخذا موقعًا خاصًا لهما ، ويشترطا لإسلامهما ذلك الموقع ، فرد عليهما رسول الله عليه الآية ، وخرجا غاضبين ، فالقضية كلها عند هؤلاء الزعماء هي قضية السيادة والحكم ، والمصلحة ، وقد رأينا من نقاش الحارث بن عوف ، وعيينة ابن حصن السابق ما يجلي هذا المعني ، وقضية السيادة قضية حياة أو موت ، فبعد أن يكون السيد الأول في قومه ينتقل ليكون تابعًا لمحمد بن عبد الله عليه ، فالموت أهون عليه من ذلك ما لم ير أن هذا هو الخيار الوحيد لديه ، فالعز الذي وصل إليه في الجاهلية ، تقطع الرقاب دونه ( فقد كان من الجرارين يقود عشرة آلاف ، ولم يكن الرجل يسمى جرارًا حتى يرأس ألفًا ، وقد قاد غطفان إلى بني تغلب )(١) .

د ـ ولاشك أن عيينة عاد فدرس الأمر ، ورأى أمر محمد يعلو علوًا منكرًا ، فقد بقى وحده فى الساحة يحاربه ، ومن حوله إما مهادن أو متابع ، فرأى أن الإسلام هو الطريق الوحيد للمحافظة على ما تبقى من أمجاد .

فقد روى ابن سعد قال: (أخبرنا على بن محمد القرشى عن على بن سليم عن الزبير بن خبيب قال: أقبل عيينة بن حصن إلى المدينة قبل إسلامه، فتلقاه ركب خارجين من المدينة ، فقال: أخبرونى عن هذا الرجل ؟ قالوا: الناس فيه ثلاثة: رجل أسلم فهو معه يقاتل قريشًا والعرب ، ورجل لم يسلم فهو يقاتله فبينهم التذابح ، ورجل يظهر له الإسلام ، ويظهر لقريش أنه معهم ، قال: ما يسمى هؤلاء القوم ؟ قالوا: يسمون المنافقين ، قال: ما في من وصفتم أحزم من هؤلاء ، اشهدوا أنى منهم )(٢).

وبذلك تابع خطاه ودخل المدينة ( ثم أسلم قبل فتح مكة بيسير )(٣) ، فذكر بعضهم: ( أنه ورسول الله ﷺ دخل مكة يوم الفتح ، وهو بين عيينة والأقرع )(٤) .

٣ حدث هام لم نشر له وقد هز أرجاء مكة ، وأفقدها كثيرًا من قوتها في حربها ضد رسول الله ﷺ هو حدث إسلام أبى العاص بن الربيع ، وذلك في العام السابع للهجرة ، وذلك كما رواه موسى بن عقبة في مغازيه التي أوردها البيهقي في دلائله :

( فأقاموا مع أبي جندل وأبي بصير لا يمر بهم عير قريش إلا أخذوها وقتلوا أصحابها

<sup>(</sup>١) المحبر ص ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/٥٥٣، وقال المحقق فيه : إسناده حسن إلى الزبير بن خبيب .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢/٥٥٦ .

<sup>(</sup>٤) ذكر في المصادر ذلك ، مثل السيرة لابن هشام وابن شبة والطبري وابن حجر في الإصابة والتهذيب .

فارسلت قریش إلى رسول الله ﷺ أبا سفیان بن حرب یسألون ویتضرعون إلیه أن یبعث إلى أبى بصیر وأبى جندل بن سهیل ومن معه فقدموا علیه ، وقالوا : من خرج منا إلیك فأمسكه غیر حرج أنت فیه ، فإن هؤلاء الركب قد فتحوا علینا بابًا لا یصلح إقراره . . .

ولم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك، حتى مر بهم أبو العاص بن الربيع \_ وكان تحته زينب بنت رسول الله على \_ من الشام في نفر من قريش ، فأخذوهم وما معهم وأسروهم ولم يقتلوا منهم أحداً لصهر أبي العاص رسول الله على ، وأبو العاص يومئذ مشرك ، وهو ابن أخت خديجة ولي لأمها وأبيها ، وخلوا سبيل أبي العاص ، فقدم المدينة على امرأته ، وهي بالمدينة عند أبيها كان أذن لها أبو العاص حين خرج إلى الشام(۱) أن تقدم المدينة فتكون مع رسول الله على ، فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسر أبو جندل وأبو بصير وما أخذوا لهم ، فكلمت رسول الله في في ذلك فزعموا أن رسول الله على قام فخطب الناس فقا : ﴿ إنا صاهرنا ناساً ، وصاهرنا أبا العاص ، فنعم الصهر وجدناه ، وأنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش ، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير ، فأسروهم ، وأخذوا ما كان معهم ، ولم يقتلوا منهم أحداً ، وإن زينب بنت رسول الله على سألتني أن أجيرهم ، فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه ؟ فقال الناس : نعم ، فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الله على في أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى رد اليهم كل شيء أخذ منهم حير العقال )(۲) .

ورواية ابن إسحاق كما يلي :

( وأقام أبو العاص بمكة ، وأقامت زينب عند رسول الله على بالمدينة حين فرق بينهما الإسلام حتى إذا كانت قبيل الفتح خرج أبو العاص تاجرًا إلى الشام وكان رجلاً مأمونًا بمال له وأموال لرجال من قريش أبضعوها (٣) معه ، فلما فرغ من تجارته ، وأقبل قافلاً لقيته سرية لرسول الله على ، فأصابوا ما معه ، وأعجزهم هاربًا ، فلما قدمت السرية بما أصابوا من ماله ، أقبل أبو العاص تحت الليل حتى دخل على زينب بنت رسول الله على فاستجار بها فأجارته ، وجاء في طلب ماله ، فلما خرج رسول الله على إلى الصبح كما حدثني يزيد بن رومان فكبر وكبر الناس معه ، صرخت زينب من صُفَّة النساء : أيها الناس

 <sup>(</sup>١) الصحيح أن زينب خرجت إلى رسول الله على بعد بدر ، وحادثة هبار بن الأسود والحويرث بن منقذ اللذين أهدر رسول الله على دمهما لطعنهما ناقة زينب وهي خارجة معروفة .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ١٧٤. أما رواية الواقدى فتشير إلى أن زيد بن حارثة نطي هو الذى أسر أبا العاص ابن الربيع في سرية بعثه رسول الله ﷺ فيها إلى العيص في جمادى الأولى سنة ست .

<sup>(</sup>٣) أبضعوها : بعثوها معه بضاعة .

إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع ، قال : فلما سلم رسول الله على من الصلاة أقبل على الناس فقال : ( أما والذي على الناس فقال : ( أيها الناس هل سمعتم ما سمعت ؟ ) قالوا : نعم، قال : ( أما والذي نفسى بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم ، إنه يجير على المسلمين أدناهم )، ثم انصرف رسول الله على أن المناص الله على ابنته فقال : ( أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له ) (١) .

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي بكر :

أن رسول الله على بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبى العاص فقال لهم : إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم ، وقد أصبتم له مالا ، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذى له، فإنا نحب ذلك ، وإن أبيتم فهو فيء الله الذى يفاء عليكم فأنتم أحق به ، فقالوا : يا رسول الله ، بل نرده عليه ، فردوه عليه ، حتى إن الرجل ليأتى بالدلو ، ويأتى الرجل بالشنة (٢) وبالإداوة (٣) حتى إن أحدهم ليأتى بالشظاظ (٤) حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئًا ، ثم احتمل إلى مكة ، فأدى إلى كل ذى مال من قريش ماله ، ومن كان أبضع معه ، ثم قال : يا معشر قريش ، هل بقى لأحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟ قالوا : لا، فجزاك الله خيرًا ! فقد وجدناك وفيًا كريمًا، قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، والله ما منعنى من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أردت أن أكل أموالكم ، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت ، ثم خرج حتى قدم على رسول الله على وسول الله على أسحاق : وحدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن على رسول الله على النكاح الأول لم يحدث شيئًا بعد ست عباس ، قال : رد وسول الله على إن النه على النكاح الأول لم يحدث شيئًا بعد ست عباس ، قال : رد وسول الله على إلى الله على النكاح الأول لم يحدث شيئًا بعد ست عباس ، قال : رد وسول الله على إلى الله على النكاح الأول لم يحدث شيئًا بعد ست عباس ) (٥) .

وأهمية إسلام أبى العاص بن الربيع فطي تبدو في الإعلان الرسمي والتحدى بالإسلام في مكة فما سبق أن أعلن أحد إسلامه في بطحاء مكة مثله بعد إعلان إسلام عمر فطي أو إسلام أبى ذر الغفارى ، وهو قد أسقط الأمر في أيديهم بعد أن أعاد إليهم أموالهم التي لهم بحيث لا يعتبرون إسلامه لو تم في المدينة طمعًا في أموالهم ، إنما هو عن رغبة جامحة وقناعة في هذا الدين ، وليس عن رغبة في زوجة فقد أقام عندهم ست سنين بدون زينب ، إنما كان عن عقيدة راسخة .

<sup>(</sup>١) وهذا يؤكد أن السرية بعد الحديبية ؛ لأن تحريم نكاح الكفار إنما كان بعد الحديبية .

<sup>(</sup>٢) الشنة : السقاء البالي .

<sup>(</sup>٣) الإداوة : المطهرة التي يُتوضأ بها .

<sup>(</sup>٤) الشظاظ : عود مثقب يشد به فم الغرارة ، والغرارة : وعاء من الخيش توضع به الحبوب .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٣٦٥\_٣٦٩ .

ولا شك أن زلزال أبى بصير وأبى جندل قد هد ركن أبى سفيان وصحبه ، حيث اضطروا هم إلى التراجع عن شرطهم ، أن من جاء محمداً مسلماً فعلى محمد أن يرده إليهم ، وأضعف هيبة مكة فى فرض أوامرها على أبنائها حيث لم يعودوا يخشون إعادتهم إليها لو أسلموا .

والأثر الآخر لإسلامه ولحظي هو ما رافق إسلامه من إعادة الأموال التي افتقدت كلها إلى أصحابها ، تكريًا له بصفته صهرًا لمحمد عليه الصلاة والسلام ، ومدى استعداد المسلمين للتنازل عن فيئهم الذي أفاءه الله تعالى عليهم استجابة لرغبة رسول الله عليهم بذلك دون قيد أو إكراه أو استغلال .

ومما أدهش مكة كذلك بهذا الإسلام، هو هذا الاحترام العظيم المتبادل بينهم ، فيكفى أن تجير بنت محمد وطي حلاً حتى يقبل جوارها رسول الله على والمسلمون معه، وقد حزً هذا في نفس أبى سفيان حتى ليقول لفاطمة فيما بعد حين اعتذرت عن إجارته :

قال : أجيرى بين الناس ، قالت : إنما أنا امرأة ، قال : إن جوارك جائز ، قد أجارت أختك أبا العاص بن الربيع ، فأجاز ذلك محمد ، بل تجرأ حتى أن يطلب جوار ابنها الحسن ولحق ابن الأربع سنين لقناعته بقيمة كل فرد في هذا المجتمع حتى ولو كان صبيًا ، بينما الأمر في مكة هو للملأ فقط والسادة فقط ، ولا يملك كل فرد في مكة مثل هذه الميزة أن يجير لمحمد مسلمًا إلا إذا كان ذا شأن وذا سطوة إنها في أعماق عامة أهل مكة ثورة لاحترام الإنسان وتقديره .

لقد جاءت هذه الأمور متتالية ، فهدت كيان قريش ؛ صلح الحديبية ، ثم التنازل عن أحد شروطه بوساطة من أبى سفيان نفسه ، ثم التحدى الإسلامى المعلن فى أرجاء مكة بدخول أبى العاص الإسلام ، ثم قطع التعبئة الإعلامية ضد محمد وصحبه بأن أعاد الأموال إلى أصحابها فى قلب مكة وأعلن إسلامه ، ولم يعلنه فى المدينة ويسطو على المال ، جاءت هذه الأمور جميعًا لتجعل أجواء مكة تتقبل الإسلام شيئًا فشيئًا . وتضعف هيبة الملأ والسادة لدى جماهير مكة وعامتها .

 هذه الرواية هي بعث رسول الله ﷺ بهدية إلى أبي سفيان زعيم مكة وهو على شركه :

أ\_ ( وقد كان رسول الله ﷺ بعث إليه قبل أن يسلم بمال يقسمه في قريش لما بلغ رسول الله ﷺ حاجتهم )(١) .

ب عن عكرمة (أن النبى ﷺ بعث إلى أبى سفيان بن حرب ، وأناس من قريش من المشركين بشىء فقبل بعضهم ورد بعض ، فقال أبو سفيان : أنا أقبل ممن رد ، قال : ثم بعث أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ بسلاح وأشياء فقبل منه )(٢) .

جــ عن عكرمة مولى ابن عباس أن النبى على أهدى إلى أبى سفيان بن حرب تمر عجوة وكتب إليه يستهديه أدمًا \_ قال : وهب بن جرير فى حديثه عن أبيه \_ مع عمرو بن أمية الضمرى ، قال : فقدم عمرو بن أمية ، فنزل على إحدى امرأتى أبى سفيان ، فلما أصبحت قريش عدوا عليه فأخذوه ، فقال : يا فلانة ، أأخذ من بيتك ودارك ؟ أما والله لو كنت نزلت عند فلانة لمنعتنى ؟! فأحفظتها ، فقامت دونه وقالت لأبى سفيان : لتمنعن ضيفى ، فمنعه وقبل أبو سفيان هدية رسول الله على (٣).

وتؤكد هذه النصوص أن رسول الله ﷺ يحرص على تهيئة أجواء مكة لاستلال الحقد من نفوس قادتها كى تفتح صدرها للإسلام ، وتفتح صفحة جديدة من التعامل مع هذا الدين .

٤ ـ وأسر ثمامة بن أثال سيد بنى حنيفة والذى قطع الميرة والحنطة عن مكة بعد أن أسلم وقد سبق أن تحدثنا عنه فى أحداث السنة السادسة ، لكن من المرجح أن يكون أسره بين خيبر والفتح(٤) ، ويعنينا من حديثه ( فلما قدم مكة وسمعته قريش يتكلم بأمر

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٧٤، ٧٥. وذلك حين وقع الجدب بمكة وأكلت قريش العلهز .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١/ ٧٥ وقال المحقق فيه : إسناده صحيح إلى عكرمة .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٧٦/١ وقال المحقق فيه: إسناده صحيح إلى عكرمة، وأخرجه أبو عبيد من رواية جرير بن حازم في الأموال / ٧٤٠. وذكر أن ذلك ـ أى الهدية ـ كانت في مدة الهدنة التي بين رسول الله علي وأهل مكة ، أما المحاربة فلا تجوز الهدية ، وكذا أيضًا ابن رنجويه في الأموال ( ٢/ ٥٨٩ ـ ٥٩٠ ) وذكره ابن حجر من رواية ابن سعد وقال عنه: إسناده صحيح ( الإصابة / ١٢٨٥) انظر :الطبقات ٧١/١١ .

والملاحظ أن عمرو بن أمية الضمرى الذى أرسله رسول الله ﷺ إلى أبى سفيان بهديته هو هو نفسه الذى أرسله رسول الله ﷺ الحذى أحد جثة خبيب وابتلعتها الأرض بعد ذلك، وفي هذا قمة الوفاء وعظمة التربية للرجل الذى تكلف بالقتل في الحرب أو تكلف بالهدية في السلم .

<sup>(</sup>٤) يقول الحافظ البيهتمى: والذى روى فى حديث محمد بن إسحاق من قول أبى هريرة وإرادة فدائه يدل على شهود أبى هريرة ذلك ، وأبو هريرة إنما قدم على النبى على أوهو بخبير تشبه أن تكون قصة ثمامة فيما بين خبير وفتح مكة ، انظر: الدلائل للبيهقى ٤/ ٨١. ونص الرواية تؤكد أن هذا الأمر وقدوم أبى سفيان وكتابة قريش إنما كان بعد هدنة الحديبية .

محمد من الإسلام ، قالوا : صبأ ثمامة فأغضبوه فقال : إنى والله ما صبوت ولكنى أسلمت ، وصدقت محمدًا وآمنت به ، وايم الذى نفس ثمامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة .. وكانت ريف أهل مكة .. ما بقيت حتى يأذن فيها محمد على ، وانصرف إلى بلده ، ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش ، فكتبوا إلى رسول الله على يسألونه بارحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلى حمل الطعام ، ففعل رسول الله على )(١) .

وفى رواية ابن عباس: أن ابن أثال الحنفى لما أتى النبى ﷺ وهو أسير خلى سبيله، فأسلم فلحق بمكة يعنى ثم رجع فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة، حتى أكلت قريش العلهز (٢)، فجاء أبو سفيان بن حرب إلى النبى ﷺ فقال: ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى ، قال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (٢٠) ﴾ [المؤمنون]) (٣).

والذى أبرز هذا الحدث هو الرواية السابقة الثانية التى تشير إلى مواساة رسول الله والذى أبرز هذا الحدث هو الرواية السابقة الثانية التى تشير إلى مواساة رسول الله والله لأهل مكة حين بعث الهدايا لقادتها ، كما بعث ـ مواساة ـ بالمال لأبى سفيان ليقسمه على قريش ، هذه الروح التى برزت بعد الهدنة ، نلاحظ على الخط نفسه سماحه عليه الصلاة والسلام لثمامة بن أثال أن يعيد بعث الطعام والميرة إلى مكة بعد أن عض قريشًا الجوع ، إنها عملية أسو الجراح ، وإيجاد جو جديد بين مكة والمدينة ، بكسر الحواجز بين الإسلام ومكة المكرمة .

وفى تهيئة أجواء مكة للفتح تطالعنا وفود القبائل بإسلامها :

الأولى: مزينة: وقد جاء وفدها أربعمائة إلى رسول الله على يعلنون ولاءهم للهين الله بما روى ابن سعد فى الطبقات: (كان أول من وفد على رسول الله الهجرة فى أربعمائة من مزينة، وذلك فى رجب سنة خمس، فجعل لهم رسول الله الهجرة فى دارهم ، قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم، فارجعوا إلى أموالكم، فرجعوا إلى بلادهم) (٤).

الثانية: خزاعة: (قال أبو عبد الله: سألت عبد الله بن عمرو بن زهير الكعبى ، متى كتب رسول الله ﷺ إلى خزاعة كتابه؟ فقال: أخبرنى أبى عن قبيصة بن ذؤيب أنه كتب لهم فى جمادى الآخرة سنة ثمان، وذلك أنه أسلم قوم من العرب كثير، ومنهم ما هو

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) العلهز : شيء كانوا يتخذونه في سنى المجاعة يخلطون فيه الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه في النار ويأكلونه .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي ١٤/٨ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢٩٠ .

بسم الله الرحمن الرحيم.

من محمد رسول الله إلى بُديل وبشر وسروات بنى عمرو سلام عليكم، فإنى أحمد الله إليكم ، الله لا إله إلا هو .

اما بعد ، فإنى لم آثم بإلكم ، ولم أضع فى جنبكم ، وإن أكرم تهامة على أنتم ، وأقربهم رحمًا أنتم ومن تبعكم من المطيبين ، فإنى قد أخذت لمن هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسى ولو هاجر بأرضه \_ غير ساكن مكة إلا معتمرًا أو حاجًا \_ وإنى لم أضع فيكم إذ سالمت، وإنكم غير خائفين من قبلى ولا محصورين، أما بعد فإنه قد أسلم علقمة بن علائة، وابنا هوذة، وتابعا وهاجرا على من تبعهما من عكرمة . أخذت لمن تبعنى منكم ما آخذ لنفسى، وإن بعضنا من بعض أبدًا فى الحل وفى الحرم ، وإننى والله ما كذبتكم وليحبكم ربكم .

حدثنى عبد الله بن بديل عن أبيه عن جده عن عبد الله بن مسلمة عن أبيه عن بديل ابن ورقاء مثل ذلك ) (١) .

الثالثة: غفار: وكانت غفار قد سبقت خزاعة في إسلامها قبيلة كاملة كما حدثنا أبو ذر الغفاري وَطَيْنِهُ في قصة إسلامه ، فقال في ذلك :

( فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفاراً فأسلم نصفهم، وكان يؤمهم إيجاء بن رحضة الغفارى وكان سيدهم ، وقال نصفهم : إذا قدم رسول الله الله المدينة أسلمنا ، فقدم رسول الله الله المدينة ، فأسلم نصفهم الباقى ، وجاءت أسلم فقالوا : يا رسول الله ، إخوتنا . نسلم على الذى أسلموا عليه ، فأسلموا فقال رسول الله الله الله على الذى أسلموا عليه ، فأسلموا فقال رسول الله الله الله ») (٢) .

الرابعة: أسلم: (وجاءته أسلم وهو بغدير الأشطاط، وجاء بهم بريدة بن الحصيب فقال: يا رسول الله، هذه أسلم وهذه محالها، وقد هاجر إليك من هاجر منها وبقى قوم منهم في مواشيهم ومعاشهم فقال رسول الله ﷺ: « أنتم مهاجرون حيث كنتم » ، ودعا العلاء بن الحضرمي فأمره أن يكتب لهم كتابًا فكتب: « هذا كتاب من محمد رسول الله لأسلم لمن آمن منهم بالله وشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله ،

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٤/ ١٩٢٢ ح (٢٤٧٣).

<sup>. (</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۷٤۹ ـ ۷۰۰ .

فإنه آمن بأمان الله، وله ذمة الله وذمة رسوله، وإن أمرنا وأمركم واحد على من دهمنا من الناس بظلم، اليد واحدة والنصر واحد ، ولأهل باديتهم مثل ما لأهل قرارهم ، وهم مهاجرون حيث كانوا ) (١) .

هذه الظاهرة بحاجة إلى دراسة مستأنية خاصة ونحن نتحدث عن التربية الجماعية التي غدت أساسًا في هذه المرحلة ، فنحن نذكر في كتاب الله عز وجل قوله تعالى :

﴿ لَمَلُكَ بَاخِعٌ نَّفُسُكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٦٠ ﴾ [ الشعراء ] .

﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ ﴾ [ الكهف ] .

﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۞ ﴾ [ الانعام ] .

 ا - فهناك إرادة ربانية إذن أن تكون عمليات البناء الأولى عملية فردية لكل شخص ولكل لبنة ليتم بناؤه مستقلا عن عشيرته وقبيلته ، وتأثيرات عشيرته وقبيلته .

وبقى هذا الأمر طيلة العهد المكى ، حتى لم يتجاوز عدد المسلمين الذين انضموا لهذا الدين مائتى مسلم ، خلال ثلاثة عشر عامًا من عمر الزمن(٢) ، وتمت صياغة النوعية القيادية الأولى في التاريخ .

ولم يشأ الله تعالى أن يرتبط إسلام الأفراد بإسلام رعماء القبائل في قريش ، بحيث لو أسلم سيد العشيرة لأسلمت العشيرة بأكملها .

٢ - وشاءت الإرادة الربانية لهذا الدين كذلك أن يتم إسلام الأنصار الجماعى بعد أن فقدوا أكبر قياداتهم في حرب بعاث، فجرى الدخول الجماعى في الإسلام بقيادات شابة ، لا تحمل عُقد الجاهلية وموروثاتها ومبادئها بحيث تؤثر على مجرى التربية الإسلامية لهذا الجيل ، وكان بناء النوعية القيادية الثانية من الأنصار حتى تكون من النوعيتين جيل بدر الذي سبق أن تحدثنا عنه من قبل .

٣-وحين أصبحت المدينة عاصمة الإسلام ، وأصبحت جاهزة لتستقبل كل مسلم من القبائل المجاورة ، والذين بدؤوا يفدون على المدينة من كل صوب ، ورسول الله على قد جعل المسجد قاعدة الانطلاق والبناء للآحاد والعشرات الوافدين كل يوم ، ويتابع رسول الله بناءهم وتربيتهم والعناية بهم ، ولو بلغوا المئات ، فلا يزال المسجد قادراً على تلقيهم وتكوينهم التكوين المناسب بالإضافة إلى متابعة التربية من النوعيتين

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٧٨٢ .

<sup>(</sup>٢) وقبل إسلام الأنصار .

الأولى والثانية لهؤلاء الوافدين الجدد ، أمكن تكوين النوعية القيادية الثالثة التي كانت نواة جيل الحديبية والتي تجاوزت الألف دون أن تصل إلى الألف والنصف من النوعيتين الأولى والثانية بحيث غدت القيادات قادرة على تأدية دورها الفعال في مجتمعاتها الخاصة وقبائلها ، بما تلقت من تربية عميقة وتكوين دقيق على يد النبي الأعظم على عينه .

\$ - وبعد صلح الحديبية وخيبر ، وخلال سنتين من الزمن انتقلت العملية الكبرى في البناء إلى هؤلاء الرواد الأوائل الذين يتابعون عمليات البناء في قبائلهم ومجتمعاتهم ، بالإضافة إلى الدورات السريعة التي يتلقاها الوافدون الجدد في المسجد النبوى وقد اتسعت القاعدة وغدت بالآلاف بعد أن كانت بالمثات وتم خلال هاتين السنتين تكوين عواصم جديدة للإسلام ، هي هذه القبائل التي ذكرناها من قبل بحيث تصبح القبيلة كلها مسلمة بقضل جهود أبنائها الأوائل ، إضافة إلى قربها من المدينة المنورة التي كان يفد إليها الصحابي ، فيتعلم ويتدرب ، ويشارك في الجهاد والحياة الإسلامية ، وقد شهدنا أكبر هذه التجمعات في مؤتة حيث بلغ عدد الجيش الإسلامي ثلاثة آلاف ، كان معظمه من العناصر الشابة الجديدة التي دخلت في الإسلام ، وانضمت إلى دورات التأهيل التربوي والعسكري والجهادي مباشرة أو بواسطة الرواد القياديين الأوائل الذين كانوا يشرفون على هذه الدورات سواءً في مواقع القيادة العسكرية ، أو مرافقة الجيش ليتحملوا مسؤولية الجانب التربوي فيه .

• ولم تمنع هذه التربية الجماعية من متابعة التربية القيادية للأفراد النوابغ الذين علكون الكفاءات القيادية على جميع مستوياتها من أن يهيئ لهم رسول الله على دورات عالية تناسب مستواهم ، ويفتح لهم آفاق التدريب واختبار هذه الكفاءات وتوجيهها ، وعمروستها، ثم تصحيح بعض شوائبها التي تبرز نتيجة بعض مخلفات الجاهلية فيها ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر من هذه النماذج: أبان بن سعيد ، وعمرو بن العاص ، وخالد ابن الوليد ، وعثمان بن طلحة من قيادات قريش ، وعمرو بن أمية الضمرى ، وغالب بن عبد الله الليثي، وأبو قتادة بن ربعى الأنصارى، والطفيل بن عمرو الدوسى، والضحاك بن سفيان الكلايي .

٦ ـ وانطلق هؤلاء الرواد يتابعون الدعوة فى قبائلهم حتى تم إسلام أربعة قبائل قبل فتح مكة وهى غفار ومزينة وأسلم وخزاعة ، وغدت هذه المراكز الأربعة مقاطعات إسلامية خالصة ، تابعة لقيادة المدينة ، وعندما جاء الطلب كى تشارك هذه القبائل فى الجهاد سارع شبابها للانضمام للجيش الإسلامى بالمئات ، ونشير إلى أن هذه القبائل

بشكل عام هى من القبائل الصغيرة التى لا يؤبه لها قبل الإسلام لكنها وبعد دخولها فى الإسلام أخذت موقعها الممتاز فى مقدمة الركب بينما تخلفت القبائل الكبرى التى كانت فى مناوشات مع دولة الإسلام أو كانت متربصة نهاية المعركة بين دولة الإسلام ودولة قريش .

٧ - ونشير أخيراً إلى انضمام ثلاث قيادات بأشخاصها لا بقبائلها ، وهي من القبائل الكبرى ذات الوزن والثقل في المجتمع العربي ، وكان إسلام هذه القيادات الثلاث إسلام مصلحة سياسية أكثر منه إسلام قناعة إيمانية ، فلذلك اكتفت بالانضمام إلى الجيش الإسلامي وحدها كمراقبة للساحة حتى تتأكد من النصر النهائي لمحمد ، فتتجه بقبائلها إلى الإسلام ، هذه القيادات الثلاثة هي :

عيينة بن حصن سيد بني غطفان .

والأقرع بن حابس سيد بني تميم .

وعلقمة بن علاثة سيد بني عامر بن صعصعة .

٨ ـ وعندما اتجه رسول الله ﷺ لفتح مكة ، كانت الساحة السياسية هادئة ، وكان
 هناك حلفان رئيسيان لقريش ولرسول الله ﷺ ، هذان الحلفان هما :

حلف خزاعة مع رسول الله على ، ولم يعلن أنه حلف إسلامى ، إنما أرادت خزاعة فى الظاهر أن تبنيه على حلف خزاعة مع جد رسول الله على الذى ينص على: (باسمك اللهم ، هذا حلف عبد المطلب لخزاعة إذ قدم عليه سراتهم وأهل الرأى غائبهم مقر بما مضى عليه شاهدهم . . إن بيننا وبينكم عهد الله وعقوده ما لا ينسى أبداً ولا يأتى بلد (۱) اليد واحدة، والنصر واحد، ما أشرف ثبير ، وثبت حراء، وما بل بحر صوفة، لا يزداد فيما بيننا وبينكم إلا تجدداً أبداً أبداً ، الدهر سرمداً ) ، فقرأه عليه أبى بن كعب فقال: (ما أعرفنى بحلفكم ا وأنتم على ما أسلمتم عليه من الحلف فكل حلف كان فى الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة ، ولا حلف فى الإسلام )(۱) . بينما انضمت بكر إلى قريش للأارات والعداء المستحكم بين القبيلتين .

<sup>(</sup>١) الله: الخصومة.





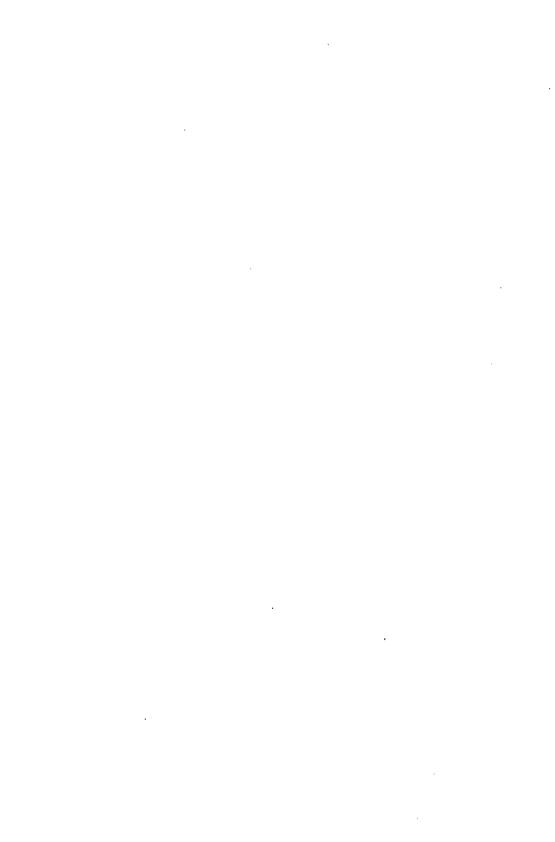

#### نقض العهد

روى محمد بن عمر عن شيوخه قال :

(كانت خزاعة في الجاهلية قد أصابوا رجلاً من بني بكر أخذوا ماله ، فمر رجل من بني خزاعة على بني الديل بعد ذلك فقتلوه ، فوقعت الحرب بينهم ، فمر بنو الأسود ابن رزن \_ ذؤيب وسلمي وكلثوم \_ على خزاعة فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم ، وكان قوم الأسود يودون في الجاهلية ديتين لفضلهم في بني بكر ، فتجاوزوا ، وكف بعضهم عن بعض من أجل الإسلام ، وهم على ما هم عليه من العداوة في أنفسهم ، إلا أنه قد دخل الإسلام عليهم جميعًا فأمسكوا ، فلما كان صلح الحديبية ، دخلت خزاعة في عقد رسول الله عليه وعهده، وكانت خزاعة حلفاء لعبد المطلب ، وكان رسول الله عليه عارفًا ، ولقد جاءته يومثذ خزاعة بكتاب عبد المطلب فقرأه عليه أبي بن كعب ، فقال : « ما أعرفني بحلفكم ! وأنتم على ما أسلمتم عليه من الحلف ، فكل حلف كان في الجاهلية فلا يزيده الإسلام إلا شدة ، ولا حلف في الإسلام ») (۱) .

وعن محجن بن وهب قال : كان آخر ما كان بين خزاعة وبين كنانة أن أنس بن زنيم الديلى هجا رسول الله على مسمعه غلام من خزاعة ، فوقع به فشجة ، فخرج إلى قومه فأراهم شجّه ، فثار الشر مع ما كان بينهم ، وما تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها ، فلما دخل شعبان على رأس اثنين وعشرين شهراً من صلح الحديبية ، تكلمت بنو نفاثة من بنى بكر أشراف قريش ، واعتزلت بنو مدلج فلم ينقضوا العهد ـ أن يعينوا بالرجال والسلاح على عدوهم من خزاعة ، وذكروهم القتلى التى أصابت خزاعة منهم ، وضربوهم بأرحامهم ، وأخبروهم بدخولهم معهم فى عقدهم وعهدهم ، وذهاب خزاعة إلى محمد فى عقده وعهده ، فوجدوا القوم إلى ذلك سراعاً إلا أبا سفيان لم يشاور فى ذلك ولم يعلم ، ويقال : إنهم ذاكروه فأبى عليهم ـ وجعلت بنو نفاثة وبكر يقولون: إنما نحن! فأعانوهم بالسلاح والكراع والرجال، ودسوا ذلك سراً ؛ لثلا تحذر خزاعة ، فهم آمنون غارون بحال الموادعة وما حجز الإسلام بينهم ، ثم اتعدت قريش الوتير(٢) موضعاً بمن معها ، فوافوا للميعاد ، فيهم رجال من قريش من كبارهم، متنكرون متنقبون ـ صفوان بن أمية ، ومكرز بن حفص بن الأحنف، وحويطب بن عبد العزى ـ وأجلبوا صفوان بن أمية ، ومكرز بن حفص بن الأحنف، وحويطب بن عبد العزى ـ وأجلبوا

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۷۸۱ ـ ۷۸۲ .

<sup>(</sup>٢) الوتين: موضع معروف جُنُوب غربي مكة ويبعد عنها ١٦ كم ، وأطلق على حيز منه اليوم الكعكية .

معهم أرقاءهم ، ورأس بني بكر نوفل بن معاوية الدؤلي فبيَّتوا خزاعة ليلاً وهم غارُّون آمنون من عدوهم ، ولو كانوا يخافون هذا لكانوا على حذر وعُدَّة ، فلم يزالوا يقاتلونهم حتى انتهوا بهم إلى أنصاب الحرم ، فقالوا : يا نوفل ، إلهك إلهك ! قد دخلت الحرم ، قال : لا إله لي اليوم ، يا بني بكر ، قد كنتم تسرقون الحاجّ ، أفلا تدركون ثاركم من عدوكم ؟ لا يريد أحدكم يأتي امرأته حتى يستأذنِّي ، لا يؤخره أحد منكم اليوم بعد يومه هذا من ثاره ، فلما انتهت خزاعة إلى الحرم ، دخلت دار بديل بن ورقاء ، ودار رافع الخزاعيين ، وانتهوا بهم في عماية الصبح ودخلت رؤساء قريش في منازلهم ، وهم يظنون ألا يعرفوا ، وألا يبلغ هذا محمدًا ﷺ ، وعن عطاء بن أبي مروان قال : قتلوا منهم عشرين رجلاً وحصروا خزاعة في دار رافع وبُديل ، وأصبحت خزاعة مُقتلين على باب بُديل ورافع مولى خزاعة ، وتنحت قريش ، وندموا على ما صنعوا ، وعرفوا أن هذا الذي صنعوا نقض للمدة والعهد الذي بينهم وبين رسول الله ﷺ .

وقال في ذلك ابن لقطة الديلي :

رددنا بنى كعب بأنوق ناصل(١) وعند بُديل محبسًا غير طائل نفخنا لهم من كل شعب بوابل(٢) أسود تبارى فيهم بالقواصل(٣)

ألا هل أتى قصوى العشيرة أننا حبسناهم في دارة العبد رافع حبسناهم حتى إذا طال يومهم ذبحناهم ذبح التيوس كأننا

قال : ومشى الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة إلى أبي سفيان فقالا : هذا أمر لابد له أن يصلح، والله لئن لم يصلح هذا الأمر لا يردعكم إلا محمد في أصحابه. قال أبو سفيان : قد رأت هند بنت عتبة رؤيا كرهتها وأفظعتها وخفت من شرها ، فقال القوم : ما هي ؟ قال : رأت دمًا أقبل من الحجون يسيل حتى وقف بالخندمة مليًا ثم كأن ذلك الدم لم يكن ، فكره القوم هذا وقالوا : هذا شر .

قال أبو عبد الله : وقد سمعنا وجهًا من أمر خزاعة لم أر عليه الناس قبلنا ولا يعرفونه ، وقد رواه ثقة ومخرجه الذي رُدَّ إليه ثقة مقنع إلا أن الناس قبلنا ينفونه .

وكان أول الحديث ، أنه حدثني الثقة عندى أنه سمع عمرو بن دينار يخبر عن ابن عمر ، قال : إنه لما قدم ركب خزاعة على رسول الله ﷺ ، فأخبره بمن قتل منهم ، قال

<sup>(</sup>١) ناصل : أي رددته خائبًا .

<sup>(</sup>٢) الوابل : دفعة الخيل . (٣) القواصل : القواطع من الأنياب .

وعن عطاء بن مروان قال:قال رسول الله ﷺ لعائشة: ﴿ قد حرت في أمر خزاعةً ﴾ .

قال ابن واقد ، فقالت عائشة : يا رسول الله أترى قريشًا تجترئ على نقض العهد بينكم وبينهم ، وقد أفناهم السيف ؟ فقال رسول الله ﷺ : ﴿ ينقضون العهد لأمر يريده الله تعالى بهم ﴾ .

قالت عائشة : خير أو شر يا رسول الله ؟ قال : ﴿ خير ﴾ .

( وروى الطبرانى فى الكبير والصغير عن ميمونة بنت الحارث ولله الله المسلاة فسمعته يقول فى متوضئه : « لبيك لبيك البيك » ثلاثًا ، « نصرت نصرت نصرت » ثلاثًا ، فلما خرج قلت : يا رسول الله ، سمعتك تقول فى متوضئك : لبيك لبيك ثلاثًا نصرت نصرت ثلاثًا ، كأنك تكلم إنسانًا ، فهل كان معك أحد ؟ قال : « هذا راجز بنى كعب يستصرخنى ويزعم أن قريشًا أعانت عليهم بكر » ، قالت ميمونة : فأقمنا ثلاثًا ، ثم صلى رسول الله على الصبح بالناس فسمعت الراجز ينشد .

## قدوم عمرو بن سالم:

روى الطبراني في الكبير والصغير عن ميمونة بنت الحارث والبزار بسند جيد عن أبى هريرة فخطي الله وابن أبي شيبة في المصنف ، عن عكرمة ، والبيهقي عن ابن إسحاق (٤) ، ومحمد بن عمر عن شيوخه (٥) : أن عمرو بن سالم الخزاعي خرج في أربعين راكبًا من

(Y) السبد: الشعر .

<sup>(</sup>١) العرام : الشدة والقوة والبأس .

 <sup>(</sup>٣) اللبد : الصوف أي لا يبقى لنا شيء .
 (٤) دلائل النبوة للبيهقي ٦/٥ .

<sup>(</sup>٥) المغازي للواقدي ٢/ ٧٨٩ .

خزاعة يستنصرون رسول الله على ويخبرونه بالذى أصابهم وما ظاهرت عليهم قريش ، ومعاونتهم بالرجال والسلاح والكراع، وحضور صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبى جهل، ومن حضر من قريش ، وأخبروه الخبر ، ورسول الله على جالس فى المسجد بين أظهر الناس، ورأس خزاعة عمرو بن سالم ، فلما فرغوا من قصتهم قام عمرو بن سالم فقال:

یا رب إنی ناشد محمداً قد كنتم ولداً وكنا والدا إن قریشاً أخلفوك الموعدا وزعموا أن لست أدعو أحدا هم بیتونا بالوتیر هجدا وجعلوا لی فی كداء رُصّدا وادعوا عباد الله یاتوا مددا أن سیم خسفا وجهه تربداً

حلف أبينا وأبيه الأتلدا(١) ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا ونقضوا ميثاقك المؤكسدا وهسم أذل وأقل عددا وقتلونا ركعا وسجدًا فانصر رسول الله نصرًا أيدا فيهم رسول الله قد تجردا في فيلق كالبحر يجرى مزبدا

### قرم لقرم من قروم أصيدا

فقال رسول الله ﷺ : « نصرت يا عمرو بن سالم » ، فما برح حتى مرت عنانة من السماء، فرعدت، فقال رسول الله ﷺ: « إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب».

وروى أبو يعلى بسند جيد عن عائشة ولي قالت: لقد رأيت رسول الله علي غضب عا كان من شأن بنى كعب غضبًا لم أره غضبه منذ زمان ، وقال : « لا نصرنى الله تعالى إن لم أنصر بنى كعب » .

وروى عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس ولي أن رسول الله على لما بلغه خبر خزاعة قال : « والذى نفسى بيده لأمنعنه مما أمنع منه نفسى وأهل بيتى » .

قال ابن عقبة ومحمد بن عمر : إن رسول الله ﷺ قال لعمرو بن سالم وأصحابه : «ارجعوا ، وتفرقوا في الأودية ، فرجعوا وتفرقوا ، وذهبت فرقة إلى الساحل بعارض الطريق .

وأخبر عمرو بن سالم ومن معه أن أنس بن زنيم هجا رسول الله ﷺ، فأهدر دمه.

١ ـ لقد كانت شرارة تجديد المواجهة بين بكر وخزاعة شرارة إسلامية خالصة ،

<sup>(</sup>١) الأتلد: القديم.

وليست شرارة جاهلية تقوم على الثارات القديمة ، وذلك بعد أن حجز الإسلام بين الفريقين ، ثم انتهى كل واحد منهما إلى صف ؛ خزاعة إلى صف رسول الله على ، وبكر إلى صف قريش ، لكن الشرارة كما ذكرها الواقدى في مغازيه هي (كان آخر ما بين خزاعة وبني كنانة أن أنس بن زنيم الديلي هجا رسول الله على ، فسمعه غلام من خزاعة ، فوقع به فشجة ، فخرج إلى قومه فأراهم شجته ، فثار الشر مع ما كان بينهم وما تطلب بنو بكر من خزاعة من دمائها ) .

والهجاء فى المجتمع العربى آنذاك أشد وقعًا من السيف ، فالشجة هى رد اعتداء وذود عن محمد رسول الله ﷺ ، والأصل أن تؤنب بنو بكر شاعرها لهجائه سيد العرب والمسلمين ، لا أن يستغل الفرصة لأخذ الثأر من حليفتهم خزاعة .

والذى يؤكد صحة هذا الاتجاه أن رسول الله على أهدر دم أنس بن زنيم عندما ذُكر له هجاؤه ( فلما فرغ الركب قالوا : يا رسول الله ، إن أنس بن زنيم الديلى قد هجاك ، فهدر رسول الله على دمه ) .

وأنس هذا ليس مغمورًا بين الشعراء ، بل هو شاعر له باعه العالى فى الشعر ، وتتناقله الركبان ، والدليل على ذلك، أنه عندما خاف على نفسه بعد إهدار دمه، عاد فمدح رسول الله على أسلامه فى هذا الشعر .

ويحتفظ تاريخ الشعر العربي بأن أمدح بيت قالته العرب برسول الله عليه هو بيت أنس بن زنيم .

## فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمَّةً من محمـــد

ونعود إلى القصيدة فيما بعد ، لكن الذى نعنيه أن المدح الذى بلغ هذا الحد من القوة ، يقابله الهجاء وكذلك الذى تتناقله الركبان ، فأن يغضب مسلم لهذا الهجاء الذى تم أمامه ، فيشج شاعر بنى بكر، هو أهون الأمور فى طبيعة الحرب القائمة بين الفريقين.

٢ ـ ووجدت بكر هذه الشرارة مناسبة لتصفية الحسابات السابقة مع خزاعة ، فراحت
 تعبئ قيادات مكة ، وتزين لها نقض العهد ، والهجوم على خزاعة .

وحتى نتأكد من خطورة هذا الأمر ، نعود إلى الحوار الذى تم بين ثلاثة من القيادات الجاهلية الكبرى ، حول هذا الموضوع بين عيينة بن حصن والحارث بن عوف سيدى بنى غطفان ، وبين قرة بن هبيرة سيد بنى عامر ، عندما هم الأولان أن يمضيا إلى المدينة مسلمين .

لقد كان نوفل بن معاوية سيد بنى نفائة ، ينتظر فرصة الانقضاض على المسلمين من خزاعة ، لكن قريشًا لا تطاوعه .

( ويسمع به \_ قرة بن هبيرة العامرى \_ نوفلُ بن معاوية الديلى ، فنزل من باديته فأخبره بما قال لقريش ) .

فقال نوفل: (إذا لأجد عندكم شيئًا! قدمت الآن لمقدمك حيث بلغنى ، ولنا عدو قريب داره وهم عيبة نصح محمد لا يغيبون عليه حرفًا من أمورنا، قال: من هم؟ قال: خزاعة ، قال: قبحت خزاعة قعدت بها يمينها! قال قرة: فماذا؟ قال: أستنصر قريشًا أن يعينونا عليهم؟ قال قرة: فأنا أكفيكم ، فلقى رؤساءهم ؛ صفوان بن أمية ، وعبد الله أبى ربيعة ، وسهيل بن عمرو ، فقال: ألا ترون ماذا نزل بكم أ إنكم رضيتم أن تدافعوا محمدًا بالراح ، قالوا: فما نصنع؟ قال: تعينون نوفل بن معاوية على عدوه وعدوكم ، قالوا: إذن يغزونا محمد فيما لا قبل لنا به ، فيوطئنا غلبة ، وننزل على حكمه ، ونحن الآن في مدة وعلى ديننا ، فلقى قرة نوفل بن معاوية ، فقال: ليس عند القوم شيء . . .)(١).

لقد كان صوت العقل هو الذي يحكم تصرفات قريش ، في وفائها مع محمد ، وتعلم أن نقض العهد يقود إلى احتلال مكة وخطر زوال دينها وأصنامها ، ولهذا كانت تحرص على الاستمرار في هذه الهدنة والمحافظة عليها ، فما الذي حدا بهذه القيادات أن تتبع هواها وتترك عقلها وتستجيب لاستثارة نوفل ؟ لا ندرى ، ولعل الانتصارات الكبرى التي حققها رسول الله على الجزيرة وخارج الجزيرة جعلتهم يزدادون حقداً على رسول الله على ، فهؤلاء الثلاثة ؛ صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة ، بقى ثالثهم على عقله دون أن يتهور ، بينما ساهم صفوان وسهيل في عون نوفل بحربه ضد خزاعة ، ودليل سوء تقديرهما للعواقب أنهما هما اللذان قادا أهل مكة لمواجهة باسرة ضد الجيش الإسلام الذي يقوده خالد بن الوليد مع زميلهم الثالث عكرمة بن أبي حجهل، ولاذ ثلاثتهم بالفرار بعد سويعات من المهاجمة، كما قال حماس بن قيس لزوجه :

إنك لو شهدت يوم الخندمـة إذ فـر صفـوان وفــر عكرمـة وأبو يزيــد قائـــم كالموتمــة وقطعتنــا بالسيـــوف المـــلمـة

وأبو يزيد هو سهيل بن عمرو ، لقد قادوا عملية نقض العهد فجَّروا على قريش شراً لا قبل لها به ، وقاموا بالمواجهة ، ولم يغلقوا عليهم أبوابهم ، ليكونوا آمنين فأدى

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٧٣٠ ، ٧٣١ .

اندفاعهم إلى مقتل قرابة أربعة وعشرين رجلاً من قريش وحلفائها .

إننا إذن أمام قيادات حاقدة متحمسة ضد الإسلام ورسول الإسلام ، وغير مدركة أبعاد وامتداد هذا الدين حتى من الناحية السياسية ، بينما انحاز ثلاثة من القادة الكبار إلى الصف الإسلامي ، وهم خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ، وعثمان بن طلحة ، وحدَّد خالد وطلق هوية هذه القيادات الثلاث حين عرض عليهم الإسلام فأبوا ، وعرف أن الرغبة بالثار والحقد الشخصى هو الذى يقودهم لذلك .

( فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله على ، قلت : من أصاحب إلى رسول الله ، فلقيت صفوان بن أمية فقلت : يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه ؟ إنما نحن أكلة رأس ، وقد ظهر محمد على العرب والعجم فلو قدمنا إلى محمد فاتبعناه ، فإنه شرف محمد شرف لنا ، فأبى أشد الإباء وقال : لو لم يبق غيرى من قريش ما اتبعته أبداً ، فافترقنا وقلت : هذا رجل موتور يطلب وترا قد قُتل أبوه وأخوه ببدر ، فلقيت عكرمة بن أبى جهل فقلت له مثل الذى قلت لصفوان ، فقال لى مثل ما قال صفوان ، قلت : فاطو ما ذكرت لك ) .

وأما سهيل بن عمرو ، فقد طعن بابنه أبى جندل الذى فرَّ إلى الساحل وأقام دولة للإسلام مع أبى بصير اضطرت مكة أن تبعث إلى رسول الله على بقبولهم عنده ، ولكننا نرى أن الحكمة عند سهيل، لا تتناسب مع شخصه واندفاعه فى صف صفوان وعكرمة .

" اما القائد الأعلى لمكة أبو سفيان بن حرب الذى قاد معركة الحرب ، وحافظ على معركة السلم ، فقد كان رافضًا لهذا العون ، ومدركًا أبعاده ونتائجه الوخيمة على مكة ، فقال فيما رواه مجمع بن يعقوب عن أبيه: (هذا والله أمر لم أشهده ، ولم أغب عنه ، لا حُمِّل إلا على ولا والله ما شوورت ، ولا هويت حين بلغنى ! والله ليغزونا محمد إن صدقنى ظنى وهو صادقى ، وما لى بُد أن آتى محمداً فأكلمه أن يزيد فى المدة ويجدد العهد قبل أن يبلغه هذا الأمر .

فقالت قریش : قد والله أصبت الرأی ، وندمت قریش علی ما صنعت من عون بنی بکر علی خزاعة ، وعرفوا أن رسول الله ﷺ لن يدعهم حتى يغزوهم )(۱) .

وأدرك \_ مع أبى سفيان بن حرب \_ خطورة الموقف \_ ابتداء \_ رجلان عاقلان من قيادات مكة هما الحارث بن هشام \_ أخو أبى جهل بن هشام \_ وعبد الله بن ربيعة، ( ومشى الحارث بن هشام وعبد الله بن ربيعة إلى أبى سفيان بن حرب فقالا : هذا أمر لابد له

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٧٨٥ .

من أن يصلح ، ووالله لتن لم يصلح هذا الأمر لا يروعكم إلا محمد في أصحابه )(١) .

٤ ــ واستغل نوفل بن معاوية هذا العون المادى والمعنوى وانقض مع قومه على خزاعة ، كما قال شاعرهم :

### هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعًا وسجدا

وأعملوا فيهم السيف وهم نائمون وغارون وآمنون لما بين الفريقين من الهدنة ، واستطاع نوفل بن معاوية أن يقود معركة الحقد والثأر مهما كانت عواقبها المشؤومة متجاوزاً كل القيم والأعراف والاحتمالات حتى لتلجأ خزاعة إلى الحرم ، فيقتلونهم داخل حرم مكة الآمن ، وأمام بيت قائدهم بُديل بن ورقاء .

( وأصبحت خزاعة مقتلين على باب بديل ، ورافع مولى خزاعة ، ويُذكر نوفل بإلهه وحرم إلهه فيقول : لا إله لى اليوم ، وهو يرى أن دينه الثأر ، ولو استطاع لأجهز على خزاعة جميعًا وأباد خضراءهم ، لولا إجارة سهيل بن عمرو لبقيتهم فى الحرم ، حيث قال لنوفل :

قد رأیت الذی صنعنا بك وبأصحابك ، وما قتلت من القوم ، وأنت قد حصرتهم ترید قتل من بقی منهم وهذا ما لا نطاوعك علیه ، فاتركهم لنا ، قال : نعم ، فتركهم، فخرجوا ، فقال ابن قیس الرقیات یذكر سهیل بن عمرو :

### خالط أخواله خزاعة لما كثرتهم بمكة الأحياء )(٢)

وما الذى جنته قريش من وراء هذه التعبئة والتأييد لنوفل ؟ لا شيء ، فهى لا ثأر لها مع خزاعة ، ولكن صديق عدوك عدوك ، فخزاعة طالما أنها حالفت محمدًا ﷺ فهى عدوها مثله .

• وأمام تفرق رأى قيادات مكة ، وتقاذفهم التهم واللوم فيما بينهم ، حيث أجهض أمر المواجهة لرسول الله عليهم في اتخاذ الرأى المناسب لصد هذا الخطر الجاثم الداهم ، فقوت عليهم الفرصة الاخيرة في تدارك الحرب .

( روى ابن عائذ عن ابن عمر فطی ، ومحمد بن عمر عن حزام بن هشام الكعبى ، ومسدد فى مسنده بسند صحيح عن محمد بن عباد بن جعفر أحد ثقات التابعين وأثمتهم، واللفظ لمحمد بن عمر ، قال حزام :

<sup>(</sup>١) المغارى للواقدى ٢/ ٧٨٥ .

<sup>(</sup>٢) المغازي للواقدي ٢/ ٧٨٤ .

إن قريشًا ندمت على عودة بنى نفائة ، وقالوا : محمد غازينا ، فقال عبد الله بن أبى سرح \_ وهو يومئذ فى حال ردته عن الإسلام ، وأسلم بعد ذلك \_ إن عندى رأيًا ، إن محمدًا لن يغزوكم حتى يعذر إليكم ، ويخيركم فى خصال كلها أهون عليكم من غزوه ؟ قالوا : وما هى ؟ قال : يرسل إليكم أن دوا قتلى خزاعة وهم ثلاثة وعشرون قتيلاً ، أو تبرؤوا من حلف من نقض الصلح وهم بنو نفاثة ، أو ينبذ إليكم على سواء فما عندكم فى هذه الخصال ؟ فقال القوم : أحر بما قال ابن أبى سرح وقد كان به عالمًا .

قال سهيل بن عمرو: ما خلة أهون علينا من أن نبرأ من حلف بنى نفائة ، فقال شيبة بن عثمان العبدرى: حفظت أخوالك ، وغضبت لهم ، قال سهيل: وأى قريش لم تلده خزاعة ).

لقد اتهم سهيل في رأيه أنه يثور لأخواله الذين قتلتهم بنو نفائة ، وأدرك حجم خطئه يوم أيد نوفلاً في حربه ، فأراد أن يكفّر عنه بالبراءة من حلف بني نفاثة ( وهم قسم من بكر والذين قادوا الهجوم ضد خزاعة ) .

(قال شيبة: ولكن ندى قتلى خزاعة فهو أهون علينا) ، وأدرك شيبة الفضيحة السياسية فى التخلى عن بنى نفاثة ليقضى عليهم محمد والعار الذى تحمله قريش فى ذلك ، فرأى أن الحل إذا عولج بالمال فأمره سهل ، وقال قرظة بن عبد عمرو: لا والله لا يودون ولا نبرأ من حلف نفاثة ، ولكنا ننبذ إليه على سواء ، ولا ندرى من قرظة هذا ، وهو يبرز لأول مرة بين القيادات ، ويحمل لواء المواجهة ، فتدارك الأمر أبو سفيان ، وقال : (ليس هذا بشىء ، وما الرأى إلا جحد هذا الأمر ، أن تكون قريش قد دخلت فى نقض عهد أو قطع مدة ، وإنه قطع بغير رضى منا ولا مشورة ، فما علينا ، قالوا : هذا الرأى لا رأى غيره ) (١) .

وندمت قريش على رد رسول رسول الله على ، وبعثت أبا سفيان ، ليجدد العقد ويزيد في المدة ، لقد فوّت الاندفاع الأعمى الفرصة الأخيرة للصلح من مكة ، وأعذر رسول الله على بعد هذه الخيارات الثلاثة .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣١٠ .

٣ - وها هو سيد ولد آدم ﷺ يعيش هاجس نقض قريش للعهد بكيانه كله، ف (قال لعائشة صبيحة كانت وقعة بنى نفاثة وخزاعة بالوتير «يا عائشة، لقد حدث فى خزاعة أمر» فقالت عائشة : يا رسول الله ، أترى قريشًا تجترئ على نقض العهد الذى بينك وبينهم ، وقد أفناهم السيف ؟ فقال رسول الله ﷺ : ﴿ ينقضون العهد لأمر يريده الله تعالى » ، قالت : يا رسول الله ، خير ؟ قال : ﴿ خير » فهو حليف بنى خزاعة وجارهم ولن يضام جاره ولا حليفه .

ونجد بنت الصديق فرانيها بحسها المرهف وفطرتها النقية تقول (أترى قريشًا تجترئ على نقض العهد الذى بينك وبينهم ، وقد أفناهم السيف ؟) هذا الرأى الذى أدركته ، لم تدركه قادة قريش ، وقادوا قومهم إلى الدمار والمواجهة ، ويجيب \_ عليه الصلاة والسلام \_ بإحساسه العظيم : « ينقضون العهد لأمر يريده الله تعالى » . ثم كان الهاجس الثاني وهو عند ميمونة فرانها ، وفي بهيم الليل سمعته يقول في متوضئه : « لبيك لبيك لبيك بيك ، نُصرت نُصرت نُصرت » حتى لتعجب ميمونة فرانها من حديثه ، وكانما يكلم أحداً لبيك ، فقال : « هذا راجز بني كعب يستصرخني ، ويزعم أن قريشًا أعانت عليهم بكر » .

ومضى ثلاثة أيام لوصول وفد خزاعة وراجزهم عمرو بن سالم .

٧ - ولقد كان عمرو بن سالم الخزاعى من البلاغة والفصاحة ، والشاعرية : بحيث يعبئ الجو كله ضد قريش فى ذلك الوصف الذى أشعل معركة فى النفوس قبل أن تثور بالسلاح :

يا رب إنسى ناشسد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتسلدا قد كنتم وُلدًا وكنا والدا ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا

إنها الاستجارة والاستغاثة بكل العهود والمواثيق التي بينهم وبينه ، حلفه وحلف عبد المطلب جده ، وبالرحم والقرابة ، فهم أخوال قريش ، وكما قال سهيل : ( وأى قريش لم تلده خزاعة ) ، وبحق هذا الدين الذي انتمى إليه هؤلاء المظلومون ، ( ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا ) وسبق أن شهدنا دخول خزاعة كلها في الإسلام ، وكيف غدت مركزاً من مراكز الإسلام في الجزيرة بعد المدينة ومزينة ، فحريم الإسلام انتهك ، وحليف الإسلام طعن ، وعرين الإسلام استبيح .

إن قريشًا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا ولقد رافق نقض العهد تحديًا سافرًا بالاستهانة بالمجير ( وزعموا أن لست أدعو أحدًا) فماذا فعلوا ؟

هم بیتونا بالوتیر هجّددا وقتلونا رکعیا وسیجدا و وجعلوا لی فی کداء رُصّدا

هذه هى جريمتهم النكراء ، وتحديهم السافر ، وقتلهم الآمنين ، وترويعهم النساء والأطفال فى غدر مبيت ونقض مبرم ، لا غموض فيه ولا شبهة ، وها هو يرسل استغاثته العظيمة فى هذا الشعر البليغ :

فانصر رسول الله نصراً أيدا فيهم رسول الله قد تجردا في فيلق كالبحر يجرى مزبدا

وادع عباد الله يأتوا مددا بأن سيم خسفًا وجهه تربدا قرم لقرم من قروم أصيدا

وهو رسول الله ﷺ الذي لا يهاب حليفه ، ولا يضام جاره ، ولا ينال نصيره .

لقد كان \_ عليه الصلاة والسلام \_ فى الجاهلية وهو الفرد الأعزل يفك العانى، ويقرى الضيف ، ويعين على نوائب الحق ، وكان فى الإسلام وهو الفرد الأعزل يرغم معاطس أبى جهل ليرد على الإراشى إبله ، فكيف وقد دانت له العرب فى الحجاز يرضى أن يستباح حمى الإسلام وحريمه فى تحد وقع سافر من بعض القيادات الحاقدة من قريش ؟!

لقد كان الرد متناسبًا مع عظم الجريمة بكلمة واحد مقتضبة : « نصرت يا عمرو بن سالم » .

وعندما أرعدت السحابة، قال : ( إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب ، وأقسم ــ عليه الصلاة والسلام : ( لأمنعن خزاعة مما أمنع منه نفسى وأهلى وبيتى ، ، وقام وهو يجر رداءه قائلا : ( لا نصرنى الله إن لم أنصر بنى كعب مما أنصر منه نفسى » .

ثم أمر وفد خزاعة أن يتفرقوا في الأودية : إذ كانوا أربعين راكبًا ، فقد بدأت الحرب ، وهو لا يريد أي تظاهرات تشد الأنظار إليها ، فطلب من وفد خزاعة أن يتفرق، وهو عائد إلى خزاعة ، حتى لا تقع الحرب إلا في الوقت والساعة التي يريدها ، ويود إخفاء كل معالمها عن قريش .

٨ ـ ومع هذا فلم يكتف ـ عليه الصلاة والسلام ـ بما سمع من خزاعة ، فكان أن أرسل رسوله ضمرة للوصول إلى حل يحول دون إهراق الدماء ، وذلك فى التبرؤ من حلف نفاثة ، إذا كانت قريش غير راضية بصنيعهم ، بحيث تتحمل نفاثة الغدر وحدها ،

أو دية القتلى من خزاعة ، أو إعلان النبذ على سواء ، كما أدب القرآن الكريم رسوله بهذا الأدب : ﴿وَإِمَّا تَخَافَنُ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْخَائِنِينَ ( 〇٨ ) بهذا الأدب : ﴿وَإِمَّا تَخَافَنُ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْخَائِنِينَ ( 〇٨ ) بهذا الأدب : ﴿وَإِمَّا تَخَافَنُ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِدْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ الْخَائِنِينَ ( ١٨ )

وفى محادثات خاصة بعيدة عن الجو الجماهيرى ، سأل \_ عليه الصلاة والسلام \_ وفلا خزاعة : ﴿ فمن تهمتكم وظنتكم ؟ ﴾ ، قالوا : بنو بكر ، قال : كلها ؟ قالوا : لا ، ولكن تهمتنا بنو نفاثة قصرة ، ورأس القوم نوفل من معاوية النفاثى ، فقال \_ عليه الصلاة والسلام : ﴿ هذا بطن من بكر، وأنا باعث إلى أهل مكة فسائلهم عن هذا الأمر ومخيرهم في خصال . . . ﴾ ، ورأينا من قبل كيف كان جوابهم السفيه لرسول رسول الله على سواء .

٩- إن رسول الله على يبنى أمة ، وبنى طريقة التعامل مع العدو ، وعظمة الوفاء بالعهود والمواثيق ، كما يبنى من جهة ثانية ، عظمة الوفاء بالجوار ، وحماية المظلومين والمضطهدين، لقد أرسل رسول الله على ثلاثة آلاف جندى ، ليصطدم بدولة الروم ؛ لأن رسولاً له قتل من قبل أحد حلفاء الروم ، فالإنسان له قيمة كبرى فى هذه الرسالة ، ولا يطل دمه ، بل تبذل الدماء كلها للذود عنه ، وها هى صورة غزوة الحديبية ، حين قرر رسول الله على أن يخوض حربًا مع قريش؛ لأنه بلغه أنها قتلت رسوله عثمان بن عفان ، وبايعه الجيش على الموت ، وها هو اليوم يعبئ كل جيوشه وقواته للثار لقتلى خزاعة الذين اختاروه على غيره ناصراً ومجيراً ، فلا يمكن أن تطل دماؤهم أو تهدر أرواحهم حين يكون قادراً على ذلك ، ونجد اليوم الطغاة يئدون شعوبهم بالملايين من أجل أمجادهم ، فإبادة الشعوب لحماية كراسيهم هى الميزان الذى ينطلقون منه ، ومربى البشرية ـ عليه الصلاة والسلام ـ يربيها فى السلم، فيحافظ على عهودها، ويرعى مواثيقها، وينصر مظلومها ويفك عانيها.

فيهم رسول الله قد تجردا ان سيم خسفًا وجهه تربدا

### فى فيلق كالبحر يجرى مزبدا

• ١ - وتشير الروايات إلى أن الذين أعلنوا براءتهم من هذا الغدر هم بنو مدلج ؛ لأن سيدهم سراقة بن مالك بن جعشم قد عاهد رسول الله على أن يكون معه أبد الدهر هو وقومه بعد أن ساخت به فرسه على طريق المدينة ، وحافظ على هذا الحلف ، ووفى به حين نبذ بعض قومه العهد فنقضوه ، وسكت بعضهم على الغدر ، فأقروه . أما هو فقد أعلن براءته من البغى والنكث والغدر ، وهو لم يجد من محمد رسول الله على إلا بعد فتح مكة .

11 \_ وقد عرضنا هذه التفصيلات جميعًا ، لتكون صفحة مكة واضحة أمامنا ، وصفحة قياداتها ، والخلافات التي سادت صفوفها ، وتبادل الاتهامات ، وفقدان الثقة ، وتضارب الآراء التي عجز أبو سفيان على جمعها على رأى واحد ، ونحضى مع أبي سفيان إلى المدينة ، لنشهد الصف الإسلامي هناك ، ولأبي سفيان سفارة في قلب بيت النبي عليه أفابنته أم حبيبة زوج محمد \_ عليه الصلاة والسلام \_ وهذا يعني أنه القادر على أن يدخل بيت محمد دون واسطة ، وأن يحقق بهذه القرابة كل آماله وطموحاته ضمن الحطة التي اختطها وهي جحود الغدر والنقض ، وتجاهله للوصول إلى عقد وعهد جديد يزيد في المدة ويجددها ، ويجنب قريشًا غزوًا لمكة يكاد يكون رأى العين ولمس اليد .

17 ـ ولم يكتف ـ عليه الصلاة والسلام ـ بنبذ العهد إلى قريش وحلفائها ، بل لا بد أن يعلم العرب جميعًا بنقض قريش للعهد ، فتكفل وزير إعلامه حسان بن ثابت ولحقي بتوزيع خبر الغدر على كل وكالات الأنباء العربية آنذاك في عدة أبيات مضت كالنار في المضارب العربية :

(عنانی(۱) ولم أشهد ببطحاء مكة بأیدی رجال لم یسلوا سیوفهم ألا لیت شعری هل تنالن نصرتی وصفوان عود(۳) حن من شفراسیة فلا تأمننها یابن أم مجالد(٤) ولا تجزعوا منا فإن سیوفنا

رجال بنى كعب تحز رقابها وقتلى كثير لم تُجن ثيابها (٢) سُهَيْلَ بن عمرو وخزها ورقابها فهذا أوان الحرب شد عصابها إذا احتلبت صرفا (٥) وأعصل (٦) نابها لها وقعة بالموت يفتح بابها )(٧)

فقد حدد الغدر الذى نزل ببنى كعب وهم غارون آمنون ، وكان وراء هذا الغدر ثلاثة من قادة مكة المشهورين ، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبى جهل والعرب جميعًا تعلم حلف خزاعة مع رسول الله على ، ولم يُعر حسان لبنى بكر اهتمامًا كبيرًا ، بمقدار ما ركز في إعلانه على تبنى قريش لهذا الغدر على يد زعماء مكة ، وأعلن الحرب على مكة لهذا الغدر المبيت ، فهم قد أشعلوا أوارها ، فلابد أن يذوقوا علقها ويكتووا بنارها ، وسيوف المسلمين كفيلة بفتح باب الموت للغادرين الناكثين للعهد ، والناقضين للمواثيق .

<sup>(</sup>١) عناني : أهمني .

<sup>(</sup>٢) لم تُجنَّ ثيابها : لم تستر ، يريد أنهم قُتلوا ولم يدفنوا .

<sup>(</sup>٣) العود : المسن من الإبل . (٤) ابن أم مجالد : عكرمة بن أبي جهل .

<sup>(</sup>٥) الصرف : اللبن الخالص . (٦) أعصل : اعوج ، والعصل : اعوجاج الأسنان .

<sup>(</sup>٧) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٣/ ٣٩٨ ت : مصطفى السقا وإخوانه .

وترافقت هذه الأبيات مع أبيات عمرو بن سالم الذي وصف الغدر كذلك ، وطالب محمداً على بنصر حلفائه ، وهو الذي لا يضام جانبه ، ولا يخفر جاره ، فجاءت أبيات حسان لتعلن على التو الاستجابة النبوية ، وتترجم الكلمة النبوية الخالدة ، شعراً تتناقله الركبان : ﴿ نُصِرت يا عمرو بن سالم ﴾ .

بينما كانت مكة قد بعثت زعيمها أبا سفيان مباشرة ، ليتفادى الحرب بعد تسوية الصراعات الداخلية في صفوفها فلنتابع مسيرته إلى هناك .

## أبو سفيان والصف الإسلامي الموحد: المهمة الخاسرة

۱ ـ روى محمد بن عمر عن حزام بن هشام عن أبيه أن رسول الله على قال :
 «لكأنكم بأبي سفيان قد جاء يقول: جدد العهد، وزد في الهدنة ، وهو راجع بسخطه ».

٢ ـ ( . . . فخرج أبو سفيان وخرج معه مولى له على راحلتين فأسرع السير وهو يرى أنه أول من خرج من مكة إلى رسول الله ﷺ فلقى بُديل بن ورقاء بعُسفان ، فأشفق أبو سفيان أن يكون بُديل جاء رسول الله عَلَيْ بل كان اليقين عنده ، فقال القوم : أخبرونا عن يثرب متى عهدكم بها ؟ قالوا: لا علم لنا بها ، فعلم أنهم كتموه ، فقال : أما معكم من تمر يثرب شيء تطعموناه ، فإن لتمر يثرب فضل على تمور تهامَة ؟ قالوا : لا. فأبت نفسه أن تُقره حتى قال : يا بُديل ، هل جئت محمدًا ؟ قال : لا ، ما فعلت ، ولكن سرت في بلاد بني كعب وخزاعة من هذا الساحل في قتيل كان بينهم فأصلحت بينهم . فقال أبو سفيان : إنك والله ما علمت برٌّ واصلٌ ، ثم قابلهم أبو سفيان حتى راح بُديل وأصحابه ، فجاء أبو سفيان منزلهم ففتَّ أبعار أباعرهم فوجد فيها نوى من تمر عجوة كأنها السنة الطير فقال أبو سفيان : أحلف بالله لقد جاء القوم محمدًا ، وكان القوم لما كانت الوقعة خرجوا من صبح ذلك اليوم فساروا ثلاثًا ، وخرجوا من ذلك اليوم فساروا إلى حيث لقيهم أبو سفيان ثلاثًا ، وكانت بنو بكر قد حبست خزاعة في دارى بديل ورافع ثلاثة أيام يكلمون فيهم والتمرت قريش في أن يخرج أبو سفيان ، فأقام يومين فهذه خمس بعد مقتل خزاعة ، وأقبل أبو سفيان حتى دخل المدينة ، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي ﷺ فأراد أن يجلس على فراش رسول الله ﷺ ، فطوته دونه، فقال : يا بنية ، أرغبت بهذا الفراش عنى أو بي عنه ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله عَلَيْهُ ، وأنت امرؤ مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله علي . قال : يا بنية لقد أصابك بعدى شر . فقالت : بل هداني الله للإسلام ، وأنت يا أبت سيد قريش وكبيرها ، كيف يسقط عنك الدخول في الإسلام ، وأنت تعبد حجرًا لا يسمع ولا يبصر ؟ وزاد الواقدى : ( يا عجبًا وهذا منك أيضًا ، أأترك ما يعبد آبائي ـ وأتبع دين محمد ) . فقام من عندها . فأتى رسول الله علي وهو في المسجد فقال : يا محمد ، إنى كنت غائبًا في صلح الحديبية، فاشدد العهد، وزدنا في المدة ؛ فقال رسول الله ﷺ: فلذلك جئت يا أبا سفيان ؟ » قال : نعم، فقال رسول الله ﷺ : « هل كان من قبلكم من حدث ؟ ٢ قال : معاذ الله نحن على عهدنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل .

فقال رسول الله ﷺ: ﴿ فنحن على مدتنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل ، فأعاد أبو سفيان على رسول الله ﷺ القول . فلم يرد عليه شيئًا .

فذهب إلى أبى بكر نيات فكلمه وقال: تكلم محمداً أو تجير أنت بين الناس ، فقال أبو بكر : جوارى فى جوار رسول الله على \_ زاد ابن عقبة : والله لو وجدت الذر تقاتلكم لأعنتها عليكم ، فأتى عمر بن الخطاب نوات فكلمه بمثل ما كلم به أبا بكر ، فقال : أنا أشفع لكم عند رسول الله على ، فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به ، ما كان من حلفنا جديداً فأخلقه الله ، وما كان منه مقطوعاً كان من حلفنا جديداً فأخلقه الله ، وما كان منه مقطوعاً فلا وصله الله ، فقال أبو سفيان : جزيت من ذى رحم شرا ، فأتى عثمان بن عفان فلا وصله الله ، فقال أبو سفيان : جزيت من ذى رحم شرا ، فأتى عثمان بن عفان : ثوات أمس القوم بى رحماً ، وفى رواية : إنه ليس فى القوم أحد أقرب رحماً منك ، فزد فى المدة، وجدد العهد فإن صاحبك لا يرده عليك أبداً ، فقال عثمان : جوارى فى جوار رسول الله على فأتى علياً نوات فقال: يا على إلى محمد، فقال: رحماً ، وإنى جئت فى حاجة فلا أرجع كما جئت خائباً ، فاشفع لى إلى محمد، فقال: ويحك يا أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه ، وأتى سعد بن عبادة نوات فقال : يا أبا ثابت ، قد عرفت الذى كان بينى وبينك ، وأنى قد كنت لك فى حرمنا جاراً ، وكنت لى بيثرب مثل ذلك وأنت سيد هذه البحيرة ، فأجر بين الناس وزد فى المدة ، فقال سعد : جوارى فى جوار رسول الله على .

فأتى أشراف قريش والأنصار ، فكلهم يقول : جوارى في جوار رسول الله على ما يجير أحد على رسول الله ، فلما أيس مما عندهم ، دخل على فاطمة الزهراء فكلمها فقال : أجيرى بين الناس ، فقالت : إنما أنا امرأة ، قال : إن جوارك جائز ، قد أجارت أختك أبا العاص بن الربيع ، فأجاز ذلك محمد . قالت فاطمة : ذلك إلى رسول الله على ، وأبت ذلك عليه ، فقال : يا ابنة محمد ، هل لك أن تأمرى بنيك هذا فيجير بين الناس ، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ، قالت : والله ما بلغ بنى ذاك أن يجير بين الناس ، وما يجير أحد على رسول الله على أب فلما أبت عليه أتى عليا والله ما أعلم شيئًا يغنى عنك ، إنى أرى الأمور قد اشتدت على "، فانصحنى ، قال : والله ما أعلم شيئًا يغنى عنك ، ولكنك سيد بنى كنانة ، قال : صدقت وأنا كذلك ، قال : قم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك ، قال : أو ترى ذلك مغنيًا عنى شيئًا ؟ قال : لا والله ، ولكن لا أجد لك غير ولا والله ما أظن أن يخفرنى أحد ، ثم دخل على رسول الله على أبا حنظلة !! » ولا والله ما أظن أن يخفرنى أحد ، ثم دخل على رسول الله على أبا حنظلة !! » إنى قد أجرت بين الناس ، فقال رسول الله على ذلك يا أبا حنظلة !! »

٣ ـ وكان قد احتبس وطالت غيبته ، وكانت قريش قد اتهمته حين أبطأ أشد التهمة قالوا : والله إنا نراه قد صبأ ، واتبع محمداً سراً وكتم إسلامه .

فلما دخل على هند امرأته ليلاً قالت : لقد احتبست حتى اتهمك قومك ، فإن كنت مع الإقامة جئتهم بنُجح فأنت الرجل ثم دنا منها ، فجلس مجلس الرجل من امرأته ، فقالت : ما صنعت ؟ فأخبرها الخبر ، وقال : لم أجد إلا ما قال لى على ، فضربت برجلها في صدره وقالت : تُبحت من رسول قوم ، فما جئت بخير .

فلما أصبح أبو سفيان حلق رأسه عند إساف ونائلة ، وذبح لهما ، وجعل يمسح بالدم رؤوسهما ويقول : لا أفارق عبادتكما حتى أموت على ما مات عليه أبى ، إبراءً لقريش بما اتهموه به ، فلما رأته قريش ، قاموا إليه فقالوا : ما وراءك ؟ هل جئت بكتاب من محمد ، أو زيادة في مدة ما نأمن به أن يغزونا محمد ؟ فقال : والله لقد أبى على (وفي لفظ : لقد كلمته فوالله ما ردَّ على شيئًا ) وكلمت أبا بكر ، فلم أجد فيه خيرًا ، ثم جئت ابن الخطاب ، فوجدته أعدى العدو ، وقد كلمت علية أصحابه ، فما قدرت على شيء منهم ، إلا أنهم يرمونني بكلمة واحدة ، وما رأيت قومًا أطوع لملك عليهم منهم له ، إلا أن عليًا لما ضاقت بي الأمور قال : أنت سيد بني كنانة ، فأجر بين الناس، فناديت بالجوار ، فقال محمد : ﴿ أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة !! » لم يزدني . قالوا: رضيت بغير رضى ، وجئت بما لا يغني عنا ولا عنك شيئًا ، ولعمر الله ما جوارك بجائز، وإن خفارك عليهم لهين ، ما زاد على من أن لعب بك تلعبًا .

(قال : والله ما وجدت غير ذلك ) <sup>(١)</sup> .

#### \* \* \*

١ ـ لقد أدرك رسول الله على بحدسه العظيم ، وفقهه لنفوس الرجال ، وفراسته في معادن القوم ، أن أبا سفيان زعيم مكة سيأتى ؛ ليطالب بتجديد عهد الحديبية ، وزيادة مدة الهدنة ، كي يخفى آثار تواطؤ قريش مع بنى بكر حلفائهم ، ويبرئ قريش من الظنة أنها ساهمت في حرب خزاعة .

إنه يتعامل مع أبى سفيان منذ عشرين سنة ، ويعرف دهاء بنى أمية ، وأبعاد شخصية هذا الخصم ، ويعرف عليه الصلاة والسلام من جهة ثانية الصف الذي يقوده فيناطح

<sup>(</sup>۱) انظر : سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣١٢ ـ ٣١٦ ، والسيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣٩٥ ـ ٣٩٧ ، ودلائل النبوة للبيهقي : ٥/٧ ـ ١١ ، والمغازى للواقدى ٢/ ٧٩١ ـ ٧٩٥ .

الثريا، أدبًا ، وانضباطًا ، وطاعة ، فقال عليه الصلاة والسلام كلمته الخالدة :

د لكأنكم بأبى سفيان قد جاء يقول : جدد العهد ، وزد في الهدنة ، وهو راجع بسخطه » .

ويدرك المصطفى على أن أبا سفيان قادم إلى المدينة ، كما مر معنا فى هذا النص ، فلم يصدر تعميمًا يحظر فيه اللقاء مع أبى سفيان بن حرب ، ويهدد بالموت من يتصل به أو يلقاه ، خشية الوصول إلى الأسرار العسكرية الخطيرة فى الدول، ويعاقب بالإعدام كل من تسول له نفسه أن يتصل بقائد العدو ، فهى الخيانة العظمى عند الدول ، وكم سقطت دول نتيجة تعرف أعدائها على مخططاتها .

لم يفعل الرسول على شيئًا من ذلك ، ولم يفاجأ بقدومه بحيث لم يتمكن من ذلك التعميم الذى لا يكلفه أكثر من كلمة يقولها، فتصل إلى بيت كل مسلم ، ويستجيش همم شعبه وقياداته، وأن يبدوا روح الاستعداد للمواجهة والحرب، ويرفع معنوياتهم بالمواجهة لم يفعل عليه الصلاة والسلام شيئًا من ذلك كله، وهو واثق من قدوم أبي سفيان ، حتى لزوجه - أم حبيبة والسلام شيئًا من ذلك كله، وهو واثق من قدوم أبي سفيان ، لم يؤكد عليها ألا تلتقى مع أبيها إلا بحضوره، فالنساء منهن يأتى الخطر ، وهي ابنته وهو أبوها ، والأجدر حفاظًا على سياسات الدولة العليا أن تمتنع عن لقاء أبيها ، فهو الداهية الأريب الرهيب الذي لم يمسك بمقود المواجهة النبوية منذ بدر، وهو الشخص الأول دون منازع، كل هذا لم يتم في هذه المدينة العظيمة الخالدة ، بل كان من الممكن حسب أعراف الدول، وفي جو الحرب ، أن تفرض الإقامة الجبرية على أبي سفيان ، ولا يتم لقاء أحد معه إلا رسول الله على القائد الأعلى للجيش ، ورئيس الدولة ، أو من يأذن له بلقائه فيما يخدم هذه المهمة .

لكننا أمام جيل ربانى ، تربى بكتاب الله ، وعلى يد معلم البشرية وسيدها ، ومربيها ، الذى يعرف جنده ، وشعبه ، والقيادات عنده ، ولم نسمع أى إشارة ، أو تلميح ، أو تلويح من بعيد عن عدم الرغبة فى لقاء جندى أو قائد مع أبى سفيان إنما ترك هذا القائد العدو أن يقوم بنفسه باختيار الشعب المسلم ، قياداته ، وأطفاله ، حتى نسائه، إذ كان بين من التقى معهم أبو سفيان ابنته أم حبيبة ، وابنة محمد عليه ـ فاطمة الزهراء ـ ولنشهد عظمة هذا الصف من خلال هذه اللقاءات .

٢ - كان اللقاء الأول له مع ابنته أم حبيبة وطفي والتى مر على بعده عنها قرابة خمسة عشر عامًا ، منذ أن هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش ، وبقيت هناك صابرة محتسبة بعد ارتداد زوجها عن الإسلام ، حتى جاءتها سعادة الدنيا والآخرة بخطبة

رسول الله على الحبيبة الذى سلم الله المسلمين هناك ، ثم جاءت إلى المدينة حيث وصلت المسلمون في خيبر ، وها هي تعيش أمّا للمؤمنين بجوار رسول الله على قرابة سنة ونصف وهذا أول لقاء لها مع أهلها ومع أبيها \_ أبي سفيان \_ بعد هذا الزمن الطويل ، لقد جاء أبو سفيان إلى بيت ابنته ، ولعل مصاهرته لرسول الله على تشفع له في تحقيق المهمة التي جاء من أجلها، واستقبلت أباها بترحاب ، وود عظيمين ، وهشت له وبشت ، فهو أبوها الذي أمرها الإسلام ببره ، ولو كان مشركًا .

وجاء ليجلس إلى الفراش الذى لا يوجد غيره فى غرفتها ، فأسرعت ورفعته ، وانتظر فراشًا آخر يوضع له يتناسب ومقامه فلم تضع شيئًا ، وعلى كل عقله الكبير لم يدرك لم فعلت ذلك ، فسألها فى لهفة مشوبة باستنكار : يا بنية ، أرغبت بهذا الفراش عنى أم بى عنه ؟ جاء الجواب كوقع الصاعقة على رأسه : بل هو فراش رسول الله على وأنت امرؤ نجس مشرك ، فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله على .

وإذا كان تلقى هذا الجواب فى أهون أمر وأصغره ، فكيف بمكن أن يصل منها إلى سر من أسرار الإسلام السياسية أو العسكرية . ولعلها أكبر طعنة وجهت إليه فى حياته من أقرب الناس إليه ، واستحضر كل حلمه حتى ضبط أعصابه التى كادت تتفجر ، وقال لها بتصنع واضح : يا بنية ، لقد أصابك بعدى شر ، لقد غدت إنسانًا آخر بعده ولاشك ، وغدت صياغة جديدة بهذا الدين ، ولم تكتف بذلك ، فهى لا تريد إيذاءه وهى تحبه ، وتحرص على بره ومرضاته ، لكن هذا الحرص وهذا الحب يدفعها إلى أن تختار له ما اختارته لنفسها من خير ، وهل الإسلام شر حتى تغضى عن إجابته ؟ قالت بقوة الواثق الحكيم : بل هدانى الله للإسلام ، ثم تحولت من الابنة المسلمة إلى الابنة الداعية ، فكم هو حلم لا يقاربه حلم أن يدخل أباها الإسلام ، ويذوق حلاوته كما ذاقته ، تابعت حديثها :

وأنت يا أبت سيد قريش وكبيرها ، كيف يسقط عنك الدخول فى الإسلام ، وأن تعبد حجرًا لا يسمع ولا يبصر إنها الحجة التى يسوقها القرآن دائمًا ضد هؤلاء الذين تحجرت عقولهم كهذه الأحجار التى يعبدوها .

وأبو سفيان ليس من البلاهة والجنون بحيث يغيب عن ذهنه هذا المعنى ، ولقد أدرك منذ زمن بعيد أن المستقبل للإسلام فى الأرض ، وعلى الأقل منذ لقائه مع هرقل ، قبل قرابة عامين أو أقل وأن لا إله إلا الله، وأن محمدًا بلغ من القوة بهذا الإله أن تهابه

ملوك بنى الأصفر ، لكن أن يذهب بسيادته التى تقوم على أساس هذه العقيدة الباطلة ، وهو سيد قريش وكبيرها ، وستنتهى هذه السيادة بدخوله بهذا الدين ، فأجابها الإجابة التقليدية بعد أن كان لا يزال يلعق آثار جرحه الغائر :

يا عجباه وهذا منك أيضًا ؟ أأترك ما يعبد آبائي وأتبع دين محمد ؟

إنه علم أنه يطرق بابًا من حديد في محاولة الوصول إلى كلمة واحدة مع ابنته التي من صلبه فقد غدت ابنة الإسلام وحده ، وزوج رسول الله على ، وتخطط كي تقوده إلى الإسلام ، فأى جدوى من وراء استدراجها لأخذ أسرار بيت النبوة ، إن لم يستطع أن يمس فراش رسول الله على ؛ لأنه مشرك نجس فكيف يمكن أن يمس سرًا من أسرار هذا البيت ، وأسرار هذه الدولة ؟ وإذا كان يفكر بغزوها في أعماقها ودغدغة عواطفها الأبوية ، واستدراجها ، فهي تخطط كذلك لتغزوه في أعماقه ، وتدخله في حظيرة الإسلام ، وتعيد صياغته من جديد بهذا الدين ، وافترق الجبيبان بعد غياب خمسة عشر عامًا ، لتزداد الهوة بينهما من جديد ، وأنه لا لقاء إلا بالإسلام ، فما له وهذه المتاهة ولن يدخلها الآن مع أحد من أركان الدولة إن التقي به فلن يفكر أحد منهم أن يدعوه إلى الإسلام .

وإذا كان قد عجز أن يصل إلى شيء مع صديق عمه بديل بن ورقاء الخزاعي وحليف محمد ، ولم يتمكن أن يصل إلى جواب سؤاله : أخبروني عن يثرب منذ كم عهدكم بها ؟ وهو سؤال ماهر ذكى يضطر المجيب أن يتلعثم أو يتلكأ ، لكنه كان مع عبقرى مثله ، فقال مع النفير الذين معه : لا علم لنا بها ، وعرف أنهم كتموه ، ثم كان السؤال الثانى الذى تفتقت عنه عبقرية أبى سفيان ودهاؤه فى محاولة لوضع بديل فى اضطراب وتلعثم : أما معكم من تمر يثرب شيء تطعموناه ، فإن لتمر يثرب فضلاً على تمر تهامة ، ولكن بديلاً وصحبه كانوا من التمكن والقوة كالطود الشامغ ، فقالوا : لا .

وحين عجز عن الوصول إلى جواب شاف من الأسئلة غير المباشرة ، لم يكن له بد أن يسأل السؤال المباشر المحدد بعد أن يئس من أن ينزلق لسان بُديل بشيء كان السؤال : يا بُديل ، هل جثت محمداً ؟ قال : لا ما فعلت ولكنى سرت فى بلاد كعب وخزاعة من هذا الساحل فى قتيل كان بينهم .

وحين عجز عن أخذ جواب مباشر أو غير مباشر تظاهر بالاقتناع ، ومضى بعد ذهابهم إلى بعر أبعرتهم ففته في يده ، فرأى نوى يثرب فيه فقال : أحلف بالله لقد جاء القوم محمداً .

وهذا دليل مادى واضح على قدومهم المدينة .

ویتساءل المرء بعدها :کیف یفوت أبو سفیان الداهیة الاریب أن مهمته قد فشلت تمامًا منذ أن رأى نوى یثرب فی بعر وفد خزاعة ، فالخبر إذن قد وصل إلى محمد ﷺ ، ووصل فى تفاصیله فما هى جدوى جحود الامر وإنكاره بعد علم رسول الله ﷺ به ؟

إن الجانب الذي سيصر على جحوده ، هو أن قريشًا لا علم لها بهذا الاعتداء المبيت، وقريش حريصة على استمرار الهدنة والصلح ، ووقوع هذا الأمر من بكر لا يلغى الاتفاق ، ويمكن تسوية هذا الحدث الطارئ بدفع ديات خزاعة ، لكنه تجاهل كذلك أن هذا الأمر قد رفضته قريش من قبل، ونبذت إليه على سواء بعد أن بادأها بإلغاء الاتفاق. فهو يحس في أعماقه أن بوادر الفشل أصبحت كثيرة ، واحتمالات النجاح ضعفت بعد أن تأكد من وصول وفد خزاعة إلى رسول الله على لكنها السياسة التي لا تعرف الاستسلام وتؤمن بفن الممكن .

٣ ـ وقبل أن يلتقى بأحد من الوسطاء ؛ ليكلم محمداً ﷺ فى مهمته ، مضى ليلقاه
 وجهاً لوجه ، وهو لقاء يعرف من خلاله الخط الذى يسير فيه بعد .

فأتى رسول الله ﷺ وهو في المسجد فقال :

يا محمد ، إني كنت غائبًا في صلح الحديبية ، فاشدد العهد وزدنا في المدة .

لقد صدقت فراسة رسول الله ﷺ السياسية مائة بالمائة : « كأنى بأبى سفيان وقد جاءكم يشد العقد ويزيد فى المدة » وها هو أبو سفيان أمامه يقول له : اشدد العهد وزدنا فى المدة ، والمسلمون شهود لهذا الحديث .

قال عليه الصلاة والسلام: ﴿ هُلُ كَانُ مِنْ قَبِلُكُمْ مِنْ حَدْثُ ؟ ﴾ .

وكان سؤالاً محرجًا لأبى سفيان ، لكن القرار الذى جاء به من مكة وعلى أساسه تحرك هو جحود هذا الأمر ، وفى حالة العجز التام عن الجحود ، فالتنصل من المسؤولية. فأجاب لتوه :

معاذ الله ، نحن على عهدنا ومدتنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل .

وعلى كل عبقرية أبى سفيان ودهائه ، فقد بدا بين يدى رسول الله على كالطفل ، فرسول الله على الله على كالطفل ، فرسول الله على لم يكذبه ، ولم يدفعه علمه بكل ما جرى أن يفضح هذا الغدر ، إن له مهمة محددة يريد الوصول إليها هى كتمان أمر أى تحرك على مكة وها هو يتجاهل الأمر، ويتظاهر بتصديق أبى سفيان ليسد الطريق عليه من كل جانب فقال على : ﴿ فنحن على عهدنا ومدتنا وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا نبدل » .

فإذ لم يكن هناك من حدث طارئ ، ولا داع للتغيير ، فالأصل بقاء العهد والميثاق على ما هو عليه دون تغيير أو تبديل .

وكان هذا الرد السياسي المفحم إغلاقًا لكل الأبواب السياسية في وجه أبي سفيان . فَلَمَ التغيير والتبديل طالما أنه لم يطرأ جديد على الساحة يقتضي هذا التغيير . فأعاد أبو سفيان على رسول الله ﷺ القول . . . فلم يرد عليه شيئًا .

نحن ندعو صناع السياسة إلى أن يفقهوا هذا الدرس العظيم في عالم السياسة ، الذي لم يحتج إلى بيان مديح ، ولا استرسال مسهب ، ولا نقد جارح ؛ لتحقيق الهدف الأكبر وراء هذه المقابلة ، هو كتمان كل شيء عن أبي سفيان ، والمحادثات علنية وفي السحد .

ولننظر إلى هدف أبى سفيان وهدف رسول الله ﷺ ، أى منهما تحقق ، وأى منهما فشل . هدف أبى سفيان . تجديد العهد ، وزيادة المدة ، حتى لا يغزو محمد مكة ، وخطته : جحود الغدر وتجاهله .

وهدف رسول الله على الإغارة على مكة بعد نقض العهد والنكث فيه ، وخطته السرية التامة عن العدو . وحققت خطة أبى سفيان الفشل الذريع ؛ لأنها لم تقدم أى مبرر للتغيير والتبديل ، حيث ليس هناك من حدث يقتضى زيادة المدة وتجديد العقد ، وحققت خطة رسول الله على النجاح التام في عدم الاضطرار إلى اللجوء للحديث في الغزو ، والتهديد فيه ، إذا كان القوم لم يحدثوا حدثًا ، ولم يغدروا ولم ينكثوا ، فهو عليه الصلاة والسلام على عهده لم يغير ولم يبدل ، وقدَّم الجزاء المناسب لجحود أبى سفيان من جنس عمله ، وتركه عاجزًا عن أى تصرف ، فهو قد سد الأبواب عليه من كل جانب ، كل جانب ، وأعطى الأغاليق لرسول الله على يحكم هذا السد عليه من كل جانب ، وهكذا يكون العمل للهدف وخطة الوصول إليه ، وكان هذا درسًا خالدًا في التربية السياسية تلقاه الجيل المسلم من قائده ، وتعلم منه عبقرية السياسة دون دخل أو التواء .

٤ ـ وكانت الخطوة الثالثة المقابلات مع قادة الدولة الكبار ، فكانت أولى هذه المقابلات مع الوزير الأول في دولة الإسلام ( فذهب إلى أبى بكر وطي فكلمه وقال : تكلم محمدًا أو تجير أنت بين الناس فقال أبو بكر : جوارى في جوار رسول الله على .

فأتى عمر بن الخطاب ولحق ، فكلمه بمثل ما كلم به أبا بكر ، فقال : أنا أشفع لكم عند رسول الله على ؟!! فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، ما كان من حلفنا جديدًا فأخلقه الله ، وما كان منه متينًا فقطعه الله ، وما كان منه مقطوعًا فلا وصله الله ، فقال

أبو سفيان جزيت من ذي رحم شرًا .

فأتى عثمان بن عفان ولحظي فقال: إنه ليس فى القوم أحد أقرب رحمًا منك ، فزد فى المدة وجدّد فى العهد ، فإن صاحبك لا يرده عليك أبدًا ، فقال : جوارى فى جوار رسول الله عليه .

فأتى عليًا رَجِهِ فقال : يا على ، إنك أمس القوم بى رحمًا ، وإنى جنت فى حاجة فلا أرجع كما جئت خائبًا ، فاشفع لى إلى محمد ، فقال : ويحك يا أبا سفيان ، والله لقد عزم رسول الله ﷺ على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه ) .

إنهم الأركان الأربعة في دولة الإسلام ، أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ، الذين كانوا فيما بعد خلفاء الأمة الراشدون ورؤساء دولة الإسلام، على اختلاف أخلاقهم لينًا وشدة، وعلى اختلاف قرابتهم ورحمهم قربًا وبعدًا ، كان الجواب واحدًا لدى الجميع ، كل حسب طريقته ، وقرابته ، وأسلوبه ، وقناعاته ، من دون أن يكون تعميم بذلك ، وتخطيط له ، فهناك حد معين لن يتجاوزه أحد ، لن يجير أحد على رسول الله ﷺ ، ورغم أننا نلاحظ فيما بعد أن أبا بكر ﴿ وَلِلَّيْكِ كَانَ أَحْرُصَ النَّاسُ عَلَى تَجِنْبُ غَزُو مُكَّةً ، وأن عمر فِطْفِي أشد الناس تحمسًا لفتحها ؛ لاختلاف منطلقاتهما في الحكم ، ومع ذلك ، فكان الجواب واحدًا للوزيرين الكبيرين مع اختلاف اللهجة بينهما شدة ولينًا ، حتى ليضطر أبو سفيان أن يقول لعمر وطاني : جزيت من ذي رحم شراً ، وعثمان الذي تستحى منه الملائكة، الوزير الثالث في دولة الإسلام، أقرب الناس رحمًا من أبي سفيان، فهو عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس ، وذاك أبو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس ، فجدهما الأقرب واحد ، ومع ذلك فما تزلزل الحد الأدنى عنده ، وهو اللين في عريكته ، السهل المحبب في قومه ، وذاك على ﴿ وَلِلَّتِكِ الذي يلتقي مع أبي سفيان في الجد الثالث مع هذا سد الطرق على أبي سفيان قائلاً : ويحك يا أبا سفيان ، والله لقد عزم رسول الله على على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه ، وأنه لا يجير أحد على رسول الله ﷺ ، وهما هو يفاجأ في جولته الثالثة بخيبة أمل مريرة ، ألا يجد لدى مجلس وزراء النبي ﷺ من المهاجرين ، ومن أقرب الناس إليه ، صوتًا واحدًا يرتفع في الإجارة بين الناس أو يتبنى زيادة المدة وتجديد العهد ، وكاد هذا العنصر الثالث من خطته يتصدع حتى ليكاد ينهار بنيانه كله معه .

• فأتى سعد بن عبادة وطليح فقال : يا أبا ثابت ، أنت سيد هذه البحيرة ، وقد عرفت الذى كان بينى وبينك ، وأنى قد كنت لك فى حرمنا جاراً ، وكنت لى بيثرب مثل ذلك فأجر بين الناس وزد فى الملدة ، فقال سعد : يا أبا سفيان ، جوارى فى جوار

رسول الله ﷺ ، ما يجير أحد على رسول الله ﷺ ، فأتى أشراف قريش والأنصار فكلهم يقول : جوارى في جوار رسول الله ﷺ .

إن أبا سفيان ليمتلئ حسرة ، وقد غادر مكة والقيادات منقسمة بينها كل يمضى على شاكلته ، فقد قاموا بالتواطؤ مع بكر دون إذنه وقاموا بإمدادهم والحرب معهم دون إذنه، وأجار سهيل بن عمرو أخواله خزاعة بجاهه ، وتقدم بعضهم بنبذ العهد على سواء دون إذنه ، وها هم يحملونه وزر تصرفاتهم كلها : ويرمون بأخطائهم عليه ، أين هذا الصف الذي تركه ، من هذا الصف الذي يفاجأ فيه ؟ فسعد بن عبادة هو حليف أبي سفيان في الجاهلية وهو من أخص المقربين وآثرهم عند رسول الله وسيد الخزرج بلا منازع ، والحزرج هم جمهرة الأنصار ، ويعيد إلى ذاكرته ذكرى الحلف السابق ، والمواقف الودية بينهما ، ولكن الجواب واحد ، كأنما خرج من مشكاة واحدة ، وفعلاً قد خرج من مشكاة واحدة ، وفعلاً قد خرج من مشكاة واحدة ، وكل أشراف الأنصار ،

( جوارى في جوار رسول الله ﷺ ، ولا يجير أحد عليه ) .

7 - وكانت الحلقة الأخيرة من الخطة ، وعبقريته تتفتق عن كل جديد في محاولة لتجنب الفشل والسقوط السياسي الخطير عند قومه أن يعود إليهم كما ذهب ، وتخفق مهمته كلها بعد طول انتظار ، كانت هذه الحلقة هي اللجوء إلى أحب الناس إلى رسول الله على أو وآثرهم عنده إلى فاطمة بنت محمد التي هي أحب الناس إلى أبيها ، والمرأة ضعيفة ، والمرأة عاطفية ، وهو يحمل صورة قد وقعت من قبل أمام بنت محمد الثانية زينب التي أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع يمضي وهو لا يشك أن هذه الحلقة قد تغير كل الإخفاق الذريع السابق ، فيستأذن عليها ويدخل قائلاً :

يا بنت محمد ، هل لك أن تجيرى بين الناس ؟ فقالت : إنما أنا امرأة ، قال : إن جوارك جائز قد أجارت أختك أبا العاص بن الربيع ، فأجاز ذلك محمد ، فقالت : ذلك إلى رسول الله على وأبت عليه ، ولم يبق في كنانته إلا السهم الأخير ، فقال لها : مرى ابنك هذا ـ أى الحسن بن على ـ أن يجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ، فهو إغراء ضخم أن يكون هذا الطفل الذي لا يزال يلثغ في لسانه يقوم فيجير بين الناس، وتتحرك أبوة محمد وحنانه لهذه الإجارة ، فيوقف حربًا متوقعة تبيد الأخضر واليابس بين المسلمين وقريش ، ويذكر العرب له إلى آخر الدهر أنه هو الذي حجز بين الفريقين ، وأجار بين الناس .

لم يكن أبو سفيان يدرك ما أعد الله تعالى في لوح الغيب لهذا الصبى الذي لا يزال

يعثر فى مشيته ، ويتعثر فى كلامه ، ويلثغ فى لسانه ، أن يكون سيد العرب والمسلمين حقًا إلى آخر الدهر يوم وقف بعد قرابة خمس وأربعين عامًا ، وأجار بين الناس ، وتنازل عن الخلافة لابن أبى سفيان \_ معاوية \_ فحقن دماء عشرات الألوف من المسلمين ، وقد أعلم رسول الله عليه عممته قبل أن يغادر هذه الدنيا قائلاً :

﴿ إِنَّ ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين » .

ووقف سيد المسلمين إلى آخر الدهر بعد أن تنازل عن الخلافة لمعاوية ؛ ليقول في أروع ختام :

الحمد لله الذي هداكم بأولنا ، وحقن دمكم بآخرنا .

فكانت أبلغ خطبة سمعتها العرب لسيدها العظيم الحسن بن على بن أبي طالب وطي المعالم المعا

( والله ما بلغ ابني أن يجير بين الناس . . . ) .

وحتى ولو بلغ ( . . . وما يجير أحد على رسول الله ﷺ ) .

٧ - وحين رأى الإخفاق قد بلغ ذروته نظر إلى على رفطت اعدى العدو الذى قتل حماه وابن حميه - الوليد بن عتبة - وعتبة بن ربيعة ، وأفراد كثيرين من أهله ، راح أبو سفيان يقول متجاوزاً تلك الدماء والثارات ، ضارعًا لعلى قائلاً : يا أبا الحسن ، إنى أرى الأمور قد اشتدت على ، فانصحنى ، قال : والله ما أعلم شيئًا يغنى عنك شيئًا ، ولكنك سيد بنى كنانة ، قال : صدقت ، وأنا كذلك . قال : فقم فأجر بين الناس ، ثم الحق بأرضك ، قال : أو ترى ذلك مغنيًا عنى شيئًا ؟ قال : لا والله ، ولكن لا أجد لك غير ذلك ، فقام أبو سفيان في المسجد ، فقال : ( أيها الناس إنى قد أجرت بين الناس ، وما أظن أحدًا يخفرنى ) ثم دخل على محمد فقال : يا محمد ، إنى قد أجرت بين الناس ، فقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة !! » .

لقد أرضى على غروره يوم قال له : إنك سيد بنى كنانة ، لكن ماذا تفيد الآن هذه السيادة إذا لم يقبل إجارته رسول الله على ، وقد نصحه على أن هذا الأمر لا يغنى عنه شيئًا ، ومع ذلك ففعله خير من رفضه ، وأحب أن يعرف أثر هذه الإجارة على رسول الله على ، ومدى قبوله لها، فسمع الجواب الذى أياسه، مع ما فيه من غموض وكتمان: « أنت تقول ذلك يا أيا حنظلة » .

لقد كان رسول الله ﷺ يكرم أبا سفيان وهو يكنيه بأبي حنظلة ، وكان أبو سفيان

رغم كل لباقته السياسية ، ودبلوماسيته ، يتجاوز هذا الأدب ، فيناديه : يا محمد ، دون أن يخاطبه : بأبى القاسم ، الاسم الذى اشتهر به بمكة ، لكن فى مضمون هذا التقدير يبحث أبو سفيان فلا يجد شيئًا يمسك به إلا كمن يمسك بيده بقبض الريح : « أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة »، وإن كان معناها الواضح ابتداء أن إجارته مرفوضة ، لكن لتعلقه بخيط العنكبوت وحيث لم تأت بالصراحة المعهودة : جوارك مرفوض ، فيمكن أن تحتمل هذه الجملة ، ولو بتصور ضعيف إمكانية قبول هذا الجوار : « أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة » .

ومضى أبو سفيان خالى الوفاض فى مهمته ، وتلقى المسلمون كبارهم وصغارهم اللدرس الثانى فى التربية السياسية مع جواب رسول الله ولا يلبى سفيان : « أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة » فقد جعله فى حيص بيص ، لا يدرى عم ورد ، ولا يدرى مصير جواره ، ولا يدرى ما يود محمد ولا أن يفعله فى مكة ، ولا يدرى ما وصل إليه من التفصيلات ، ولم تجد كل الاستفزازات ، وكل الإثارات العاطفية وغير العاطفية ، ولم تجد عبقريته السياسية ، شيئًا فى الوصول إلى شىء يمسكه بيده ، يقوله لقومه ، ويواجه قريشًا به .

يزعم كثير من الناس أن السياسة لا تلتقي مع الإسلام ، فالسياسة كذب ودجل ، ومصالح ، وألاعيب ، ومكر . والإسلام أخلاقياته نظيفة ترفض هذه الأساليب ، وهو دين المبادئ الذي يتعامل بوضوح وصراحة مع الناس ، وهذا الزعم فيه شيء من الحق ، وشيء من الباطل ، فالسياسة هي فن التعامل مع الصديق وفن التعامل مع العدو ، وإذا كان بعض الساسة يبيعون مبادئهم لمصالحهم ، فهذا لا يعنى أن السياسة لا تكون إلا كذلك. إن المدرسة السياسية الإسلامية هي أعلى وأرقى مدارس السياسة في الأرض ، وتحرك النبي ﷺ في غزوة الفتح تحركًا سياسيًا قبل أن يكون تحركًا عسكريًا ، فالهدف عند رسول الله ﷺ أن يوجه إلى مكة الضربة القاضية بفتحها ، بأقل قدر ممكن من الدماء ، بحيث تجد مكة نفسها تحت الأمر الواقع فتضطر للاستسلام دون مقاومة ، وهذا العمل السياسي الذي قام به رسول الله ﷺ ، وغطى به تحركه العسكري ، يدلنا على مدى أهمية العمل السياسي في كل معركة ، إن الهدف هو الدعوة إلى الله عز وجل ، وفتح هذه القلوب المغلقة للإسلام ، وليس الهدف هو الإبادة ، والقتل ، والسحل للعدو ، فمعركة بدر التي تحت قبل سنين بين ثلاثمائة من المسلمين ، وألف من المشركين ، راح ضحيتها سبعون قتيلاً من المشركين ، وأسر سبعون ، فكيف إذا كان الجيش الإسلامي عشرة آلاف مقاتل يريد أن يدخل مكة عنوة ، لاشك أن القتلى ستكون بالآلاف ، وسيحمل عشرات الألوف وراء هؤلاء الآلاف الحقد والثأر ، والكراهية للإسلام وأهله ،

وفرق كبير بين القائد سيد الأنبياء ، وبين القائد العسكرى الفاتح الذى يفخر بعدد الجماجم التى سحقها لنصره ، ويعتبر النصر الحقيقى بآلاف القتلى الذين ذبحهم لتحقيق هذا النصر ، وما هذان الدرسان فى التربية السياسية فى جامعة النبوة ، فى المسجد إلا نموذجان على فن السياسة العظمى فى طريقة التعامل مع العدو ، فيدخل المدينة لأيام ويغادرها دون أن يتعرف على ذرة من الخطة النبوية ، وقد قابل الكبار ، والصغار ، ويالرجال ، والنساء ، والأطفال ، وعاد خالى الوفاض ، كما دخل ، دون حاجة إلى كذب أو غدر أو نكث للعهد ونقض له .

۸ - وبعودة أبى سفيان إلى مكة ، والناس ينتظرون بلهفة نتائج مهمته ، كان أول من اصطدم بفشله السياسى هى زوجته هند بنت عتبة بعد أن تعبأت أجواء مكة بالظن السيئ فيه أنه تابع محمداً على دينه لتأخره فى مهمته ، وحين كان فى ساعة شوق ولهفة لزوجته هند ، كانت هى فى شوق أشد ، لتطمئن على مكة وسلامتها بعد الرؤيا التى أفزعتها حين رأت الدم يسيل من الحجون إلى الخندمة ثم يتوقف ، وما أن حدثها عن خلاصة مهمته حتى تحركت دون وعى منها وضربت فى صدره برجلها قائلة :

قبحت من رسول قوم ، فما جثت بخير .

ويدرك أبو سفيان حليم مكة ، عصبية هند وعنفوانها ، فيمتص الموقف بهدوء ، ويعلم أنه مقبل على إعلان فشله الذريع أمام الملأ من قريش صبيحة اليوم التالى ، وفى مجلس قريش الذين راحوا يتسابقون ، لسؤاله عن مهمته التى حددها لنفسه ابتداءً ، ووافقوه عليها ، وهى تجديد العهد ، وزيادة المدة ، كمحاولة لمنع احتمالات غزو مكة ثارًا لخزاعة ، حلفاء محمد . لخص مهمته بقوله بعد سؤالهم :

\_ ( ما وراءك ؟ هل جئت بكتاب من محمد، أو زيادة في مدة ، ما نأمن به أن يغزونا محمد ؟

- والله لقد أبى على ، وكلمت أبا بكر فلم أجد فيه خيراً ، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو ، وقد كلمت علية أصحابه فما قدرت على شيء منهم إلا أنهم يرمونني بكلمة واحدة ، وما رأيت قوماً أطوع لملك عليهم منهم له، إلا أن علياً لما ضاقت بي الأمور قال : أنت سيد بني كنانة ، فأجر بين الناس ، فناديت بالجوار ، وما أظن أن يرد جوارى ، فقال : « أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة » .

- والله ما زاد على على أن تلعّب بك تلعّباً . رضيت بغير رضى ، ولعمر الله ما جوارك بجائز ، وإن إخفارك عليهم لهيّن .

ـ والله ما وجدت غير ذلك ) .

وراحوا يتهامسون بالسر بينهم عن احتمالات إسلام أبى سفيان فى السر ، وليس الأمر فشل مهمة بمقدار ما هى خيانة أمة ، وخروج عن ملة ، خاصة وقد ذكَّرته هند بذلك قائلة :

لقد حُبِست حتى اتهمك قومك ، فإن كنت مع طول الإقامة جئتهم بنجح فأنت الرجل.

وهو يدرك من وجوه قومه بذكائه اللماح ما تغلى به صدورهم من ظنون نحوه ، وخيبة أمل فيه . . . فلما أصبح في اليوم الثاني حلق رأسه عند الصنمين ـ إساف ونائلة ـ وذبح لهما ، وراح يمسح بالدم رؤوسهما ويقول : لا أفارق عبادتكما حتى أموت على ما مات عليه أبى : أبرأ لقريش مما اتهموه .

وخفتت التهمة والظنون بدينه كما خفتت الثقة العالية بعبقريته ؛ لفشله الذريع فى تجديد العهد ، وزيادة المدة ، وبقيت قريش على أعصابها تنتظر مصيرها المحتمل بغزو محمد المعلقي لها الذى لا ينام على ضيم ، ولا يخفر جاره ، ولا يضام حليفه .

## السرية والكتمان في غزو مكة ، وقضية حاطب

۱ - روی ابن أبی شيبة عن محمد ابن الحنفية ـ رحمه الله ـ عن أبی مالك الأشجعی قال : ( خرج رسول الله ﷺ من بعض حجره ، وجلس عند بابها ، وكان إذا جلس وحده لم يأته أحد حتى يدعوه ، فقال : « ادع لى أبا بكر » فجاء ، فجلس أبو بكر بين يديه فناجاه طويلاً، ثم أمره ، فجلس عن يمينه ، ثم قال : « ادع لى عمر » فجاء ، فجلس إلى أبى بكر ، فناجاه طويلاً ، فرفع عمر صوته ، فقال :

يا رسول الله ، هم رأس الكفر ، هم الذين زعموا أنك ساحر ، وأنك كاهن ، وأنك كذاب ، وأنك مفتر ، ولم يدع عمر شيئًا بما كان أهل مكة يقولونه إلا ذكره ، فأمره أن يجلس إلى الجانب الآخر ، فجلس أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله ، ثم دعا الناس فقال : « ألا أحدثكم بمثل صاحبيكم هذين ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله ، فأقبل بوجهه إلى أبى بكر ، فقال : « إن إبراهيم كان ألين في الله تعالى من الدهن اللين » ثم أقبل على عمر فقال : « إن نوحًا كان أشد في الله من الحجر ، وإن الأمر أمر عمر ، فتجهزوا وتعاونوا » فتبعوا أبا بكر فقالوا : يا أبا بكر ، إنا كرهنا أن نسأل عمر عما ناجاك به رسول الله على عتى رأيت أنه سيطيعنى ، ثم دعا عمر فقال عمر : هم رأس الكفر حتى ذكر له كل سوء كانوا يقولونه ، وايم الله وايم الله لا تذل العرب حتى تذل أهل حتى رقد أمركم بالجهاد ؛ ليغزو مكة ؟ ) .

٢ - حدثنى محمد بن عبد الله عن الزهرى ،عن محمد بن جبير بن مُطعم قال: ( لما ولى أبو سفيان راجعًا ، قال رسول الله على لله العلم الله المحلم الله على أمرك ، وقال رسول الله على : ( اللهم خذ على قريش الأخبار والعيون حتى نأتيهم بغتة ، ويقال: قال : ( اللهم خذ على قريش الأبصار فلا يرونى إلا بغتة ، ولا يسمعون بي إلا فجأة ، قال : وأخذ رسول الله على بالأنقاب ، فكان عمر بن الخطاب والحلي يطوف على الأنقاب قيمًا بهم فيقول : لا تدعوا أحدًا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه ، وكانت الانقاب مسلمة إلا من سلك إلى مكة فإنه يتحفظ به ويُسأل عنه ، أو ناحية مكة )(٢) .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٣١٦/٥.

<sup>(</sup>٢) المغازي للواقدي ٢/ ٧٩٥ ، وانظر : ابن هشام ٢/ ٣٩٧ ، ودلائل النبوة للبيهقي ٥/ ١٢ ، والأنقاب : الطرق .

٣\_ قالوا: ( فدخل أبو بكر على عائشة وهي تجهز رسول الله على تعمل قمحًا سويقًا ودقيقًا وتمرًا ، فدخل عليها أبو بكر فقال: يا عائشة ، أهم م رسول الله على بغزو ؟ قالت: ما أدرى ، قال : إن كان رسول الله على هم بسفر فآذنينا نتهياً له ، قالت : ما أدرى . لعله يريد بنى سليم ، لعله يريد ثقيفًا ، لعله يريد هوازن ! فاستعجمت عليه حتى دخل رسول الله على فقال له أبو بكر : يا رسول الله ، أردت سفراً ؟ قال : نعم . فقال له أبو بكر : أفاتجهز ؟ قال : نعم ، قال أبو بكر : وأين تريد يا رسول الله ؟ قال : « قريشًا وأخف ذلك يا أبا بكر » ، وأمر رسول الله بالجهاز ، قال : أوليس بيننا وبينهم مدة ؟ قال : « إنهم غدروا ونقضوا العهد ، فأنا غازيهم » . وقال لأبى بكر : « اطو ما ذكرت قال » فظان يظن أن رسول الله على يريد الشام ، وظان يظن ثقيفًا ، وظان يظن هوازن، وبعث رسول الله على أبا قتادة بن ربعى في ثمانية نفر إلى بطن إضم ليظن ظان أن رسول الله على توجه إلى تلك الناحية ، ولأن تذهب بذلك الاخبار ) (١) .

<sup>(</sup>١) المغازى للواقدى ٢/ ٧٩٦ .

<sup>(</sup>٢) روضة خاخ : على بريد من المدينة ، والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال .

<sup>(</sup>٣) الظعينة : الهودج كانت فيه امرأة أم لا . (٤) البخاري ٢/ ٤/ ١٨٤ ـ ١٨٥ .

وذكر السهيلى رحمه الله تعالى أنه قد قيل: إنه كان فى كتاب حاطب: ( إن رسول الله ﷺ قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل ، وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله تعالى عليكم فإنه منجز له ما وعده فيكم ، فإما إليكم ، وإما إلى غيركم ، فعليكم الحذر ) (١) .

وفي رواية ابن إسحاق : ( حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير ، وغيره من علمائنا قالوا : لما أجمع رسول الله ﷺ المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابًا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله ﷺ من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاه امرأة ، زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة ، وزعم لي غيرهم أنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب ، وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشًا ، فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به ، وأتى رسول الله ﷺ الخبر من السماء بما صنع حاطب ، فبعث على بن أبي طالب والزبير بن العوام ر فا فقال : ١ أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له في أمرهم » ، فخرجا حتى أدركاها بالخليفة \_ خليفة بني أبي أحمد \_ فاستنزلاها ، فالتمسا رحلها فلم يجدا شيئًا ، فقال لها على بن أبي طالب : إنى أحلف بالله ما كذب رسول الله ﷺ ولا كَذبنا، ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك، فلما رأت الجد منه، قالت: أعرض، فأعرض، فحلت قىرون رأسها ، فاستخرجت الكتاب منـه ، فدفعته إليـه فأتى بــه رسول الله ﷺ فدعا رسول الله على حاطبًا ، فقال : ﴿ يَا حَاطِبِ ،مَا حَمَلُكُ عَلَى هَذَا ؟ ١ ، فقال : يَا رسول الله ، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله ، ما غيرت ولا بدلت ، ولكني كنت امرءًا ليس لي في القوم أصل ولا عشيرة ، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل ، فصانعتهم عليهم ، فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله ، دعني فلأضرب عنقه ، فإن الرجل قد نافق ، فقال رسول الله ﷺ : ١ وما يدريك يا عمر ، لعل الله اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ، ، فأنزل الله تعالى في حاطب: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُورِي وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ﴾ إلى قوله: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُون الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾ [ المتحنة: ١ ـ ٤ ] إلى آخر القصة )<sup>(٢)</sup> .

٥ ـ الحكم في قتل الجاسوس: وفي الحديث دليل على قتل الجاسوس، فإن عمر ربطين

الروض الانف للسهيلي ٢/ ٤/٧٧ .
 السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣٩٩ .

قال : دعنى فلأضرب عنقه ، فقال له النبى على الله وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أصحاب بدر ، الحديث ، فعلق حكم المنع من قتله بشهود بدر ، فدل على أن من فعل مثل فعله وليس ببدرى أنه يُقتل . زاد البخارى في بعض روايات الحديث قال : فاغرورقت عينا عمر ولي في وقال : الله ورسوله أعلم ، يعنى حين سمعه يقول في أهل بدر ما قال، وفي مسند الحارث أن حاطبًا قال : يا رسول الله، كنت عريرًا في قريش، وكانت أمى بين ظهرانيهم ، فأردت أن يحفظوني فيها ، أو نحو هذا ـ ثم فسر العرير : وقال : هو الغريب ) (١) .

#### \* \* \*

الأيام ، فاستدعى أبا بكر وَخَافِ وسارَّه ، ثم استدعى عمر وَجاء رسول الله على صبيحة أحد الأيام ، فاستدعى أبا بكر وَخَافِ وسارَّه ، ثم استدعى عمر وَخَافِ وسارَّه ، وارتفع صوت عمر حتى عرف الناس شيئًا ما من موضوع الحديث مع رسول الله على ، وأمام استغراب الناس ، وأمام الأجيال الوافدة التي لا تعرف إلا رسول الله على ، أراد عليه الصلاة والسلام أن يعرفهم بشيخى المسلمين أبى بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، فقال: « ألا أحدثكم بمثل صاحبيكم هذين ؟ » فقالوا : نعم يا رسول الله .

- فأقبل بوجهه إلى أبى بكر فقال : ﴿ إِن إِبراهيم كان أَلَيْن فَى الله تعالَى من الدهن اللهن ﴾ .

ـ ثم أقبل على عمر ، فقال : ﴿ إِنْ نُوحًا كَانَ أَشَدَ فَي اللَّهُ مِنَ الْحُجِرِ ﴾ .

وراجع الناس قول عمر ﴿ وَلَيْكِ : يا رسول الله هم رأس الكفر ، هم الذين زعموا أنك ساحر ، وأنك كاهن ، وأنك كذاب ، وأنك مفتر ، ولم يدع عمر شيئًا مما يقوله أهل مكة إلا ذكره .

فأدرك المسلمون أن الحديث عن قريش ، والاختلاف بين الشيخين هو على طريقة التعامل معها ، فقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ الأمر أمر عمر فتجهزوا وتعاونوا » .

ونتوقع أن تكون هذه الحادثة متأخرة ؛ لأن الأمر بالجهاز والتعبئة قد كان ابتداء دون تحديد جهة السير ، وسنرى فيما بعد أن كعب بن مالك ولحيث مضى مع الجيش أشواطًا ، ولم يعرف الجيش بعد أين المسير ، فالطريق الذى مضى به ـ عليه الصلاة والسلام ـ يمكن أن يقود إلى هوازن وثقيف ودوس ومكة ، ولا يدرون أين يتوجه النبى را الله عنه عليه الصحابة دون سائر المسلمين .

<sup>(</sup>١) الروض الأنف للسهيلي ٢/ ٩٨ .

٢ ـ ونلاحظ في البداية أن هذا الأمر كان مكتومًا حتى عن الخاصة ، وأخص
 الخاصة هو الصديق فِخلَتْك ، فهو أول المستشارين وكبير الوزراء في دولة الإسلام .

نحن أمام هذا الطراز الرفيع من النساء بنت السادسة عشر من عمرها ، وأبوها الذي تعرف أنه صاحب سر رسول الله ومستشاره الأول، وقد تربت في بيته وبيت النبوة، تكتم أمر هذا الخروج حتى عن أبيها ، وعندها السر المخبوء الذي لا يعرفه أحد إلا هي وزوجها الحبيب ، لكنها في التربية العالية في بيت النبوة تحفظ هذا السر عن أبيها حتى وهو يسألها عنه ، فلا تجتهد في إعطائه شيئًا منه ، بل تعمى الأمر عليه أكثر ، فتصرف نظره إلى ثقيف وسليم وهوازن ، ولا تذكر قريشًا البتة، وهؤلاء النساء اللاتي يقال عنهن: أنهن لا يحملن سرًا ، فإذا بها أعظم من أي قائد وأي مسؤول تؤتمن على هذا السر .

ولقد تلقت عائشة ﴿ وَلَيْكُ دَرَسًا قَاسَيًا مَن رَبِهَا حَيْنَ أَفَشَتَ سَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إلى ضَرِتُها حَفْصة وَنْزِلَ فَي ذَلَكَ قَرآنَ يَتْلَى :

﴿ وَإِذْ أَسَرٌ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمًا نَبًّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۞ ﴾ [ التحريم ] .

ونزل أمر الله تعالى يدعوها إلى التوبة مع أختها حفصة :

﴿ إِن تَتُوبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۞ ﴾ [التحريم].

(وتعرضت حياتها للخطر بقوله عز وجل : ﴿ عَسَىٰ رَبُهُ إِن طَلْقَكُنُ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مَنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَاثِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَاثِحَاتٍ ثِيِّيَاتٍ وَأَبْكَارًا ۞ ﴾ [ التحريم ] )(١) .

ومن أجل ذلك كانت حريصة أشد الحرص على أن تكتم أمر الغزو ومكانه عن أبيها شع .

٣ - ودخل أبو بكر ولحظي يشكو عائشة أم المؤمنين إلى رسول الله على فيما بلبلته وأخفت عنه : ( يا رسول الله ، هل أردت سفرًا ؟ قال رسول الله ﷺ : ( نعم » ، قال : ( قريشًا، قال : ( قريشًا، وأخف ذلك يا أبا بكر » .

وأدرك أبو بكر فِطْقُ من ساعته ، سر إخفاء الأمر من عائشة عنه فهى أوامر نبوية لا تقبل الاجتهاد ، (قال: أو ليس بيننا وبينهم مدة ؟ قال: ﴿ إِنهم غدروا ونقضوا العهد، فأنا غازيهم ﴾ .

ثم عاد رسول الله ﷺ فأكد الأمر الجازم : ﴿ اطو ما ذكرت لك ﴾ وظان يظن ثقيقًا، وظان يون ثقيقًا، وظان يون ثقيقًا،

وشاع في المدينة خبر التأهب للغزو ، وترك الأمر لدى الصف المسلم غائبًا عنه .

٤ - وأضيف إلى هذا السر الوزير الثانى فى الإسلام عمر بن الخطاب : وأوكل بمهمة مراقبة الطرقات الخارجة من المدينة ، حيث وضع عليها الحرس ، ومراقبة خروج الخارجين من مكة زيادة فى الحيطة والحذر والسرية ، وكل من يود أن يمضى إلى مكة لابد أن يفتش ويساءل دون أن يُعلم بسبب ذلك .

ثم كانت الخطة الثالثة بالتمويه بعد كتمان أمر الغزو عن الجميع ، وبعد مراقبة الأنقاب الداخلة إلى المدينة والخارجة منها . خطة بعث أبى قتادة فارس رسول الله عليه في سرية معه إلى بطن إضم .

<sup>(</sup>۱) روى البخارى عن عائشة وَلَيْهِا قالت : (كان النبي ﷺ يشرب عسلاً عند رينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: إنى أجد منك ربح مغافير (شبيه بالصمغ) قال : ﴿ لا ، ولكنى أشرب عسلاً عند رينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت ، فلا تخبرى بذلك أحدًا » : ﴿ تَبْتَغِي مُرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِمٌ ( ) قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلّة أَيْمَانكُمْ ﴾ ) البخارى ٢/ ١٩٤ .

( وبعث رسول الله ﷺ أبا قتادة بن ربعى فى ثمانية نفر إلى بطن إضم ليظن ظان أن رسول الله ﷺ توجه إلى تلك الناحية ، ولأن تذهب بذلك الأخبار ) .

٣ ـ وبعد كل هذه الإجراءات والاحتياطات البشرية في التنفيذ الدقيق للخطة: «اللهم خذ العيون والأبصار عنهم ، فلا يروني إلا بغتة ، ولا يسمعوا بي إلا فجأة ، كان أمر حاطب بن أبى بلتعة البدرى وطفي في بعث المولاة إلى قريش بعيدًا عن الانقباب والطرقات ، فتدخل الوحى الإلهى تلبية لرجاء نبيه وعبده محمد والدي ( وأتى رسول الله علي السماء بما صنع حاطب ) .

٧ ـ وفي رواية الواقدى عن شيوخه قال : كتب حاطب إلى ثلاثة نفر : صفوان بن أمية ، وسهيل بن عمرو ، وعكرمة بن أبي جهل : (إن رسول الله على قد أذّ في الناس بالغزو، ولا أراه يريد غيركم، وقد أحببت أن تكون لى عندكم يد بكتابي إليكم )، ودفع الكتاب إلى امرأة من مزينة من أهل العرج يقال لها : كنود (١) وجعل لها دينارا (٢) على أن تبلغ الكتاب ، وقال : أخفيه ما استطعت ، ولا تمرى على الطريق ، فإن عليها محرسا ، فسلكت على غير نقب ، عن يسار المحجة في الفُلوق (٣) ، حتى لقيت الطريق بالعقيق (٤) .

 <sup>(</sup>۱) ذكر ابن إسحاق أن اسمها سارة .
 (۲) وفي رواية : جعل لها عشرة دنانير .

<sup>(</sup>٣) الفُلُوق : جمع فلق وهو الشق .

<sup>(</sup>٤) العقيق : أشهر أودية المدينة ويبتدئ بعد ذي الحليفة ( حوالي ١٥ كم عن المدينة ) .

فهو من الطبقة العليا من الصحابة ولم يكن قد مر على مهمته هذه أكثر من سنة ، فما باله يضعف وطنعين أمام أهله ، ولم يحفظ له تاريخه الناصع أى زلة من هذه الزلات من قبل .

( وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فعلة حاطب ، وهو المسلم المهاجر ، وهو أحد الذين أطلعهم رسول الله ﷺ على سر الحملة ، وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة ، وتعرض هذه النفس للحظات الضعف البشرى مهما بلغ من كمالها وقوتها ، وأن لا عاصم إلا الله من هذه اللحظات فهو يعين عليها ) .

ثم يقف الإنسان أمام عظمة الرسول الله وهو لا يعجل حتى يسأل: « ما حملك على ما صنعت ؟ » في سعة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه ، وإدراك ملهم بأن الرجل قد صدق ، ومن ثم يكف الصحابة عنه : « صدق لا تقولوا إلا خيراً » ليعينه وينهضه من عثرته ، فلا يطارده بها ولا يدع أحداً يطارده بينما نجد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في شدة عمر : « إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعنى فلأضرب عنقه » فعمر فحي ينظر إلى العثرة ذاتها فيثور لها حسه الحاسم وإيمانه الجازم ، أما رسول الله ومن كل جوانبها مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة الكلية في موقف المربى ومن كل جوانبها مع العطف الكريم الملهم الذي تنشئه المعرفة الكلية في موقف المربى الكريم العطوف المتأنى الناظر إلى جميع الملابسات والظروف ، ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب ، وهو في لحظة ضعفه ، ولكن تصوره لقدر الله وللأسباب الأرضية هو التصور الإيماني الصحيح فذلك حين يقول : ( أردت أن تكون لي عند القوم يد . . . كلمات حاطب ، ويؤكد هذا التصور في بقية حديثه وهو يقول : ( وليس أحد من يدفع الله بها ، ويؤكد هذا التصور في بقية حديثه وهو يقول : ( وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع - الله - به عن أهله وماله ) فهو الله حاضر في تصوره ، وهو الذي يدفع لا العشيرة ، إنما العشيرة أداة يدفع الله بها .

ولعل حس رسول الله ﷺ الملهم قد راعى هذا التصور الصحيح الحى فى قول الرجل ، فكان هذا من أسباب قوله ﷺ : « صدق . . . لا تقولوا إلا خيرًا » .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٣٩٦/٤ .

وأخيرًا يقف الإنسان أمام تقدير الله في الحادث، وهو أن يكون حاطب من القلة (١) التي يعهد إليها رسول الله على بسر الحملة ، وأن تدركه لحظة الضعف البشرى وهو من القلة المختارة ، ثم يجرى قدر الله بكف ضرر هذه اللحظة عن المسلمين كأنما القصد هو كشفها فقط وعلاجها ! ثم لا يكون من الآخرين الذين لم يعهد إليهم بالسر اعتراض على ما وقع ولا تنفج بالقول : ها هو ذا أحد الذين استودعوا السر خانوه ، ولو أودعناه نحن ما بُحنا به ! فلم يرد من هذا شيء مما يدل على أدب المسلمين مع قيادتهم ، وتواضعهم في الظن بأنفسهم واعتبارهم بما حدث لأخيهم .

والحادث متواتر الرواية أما نزول هذه الآيات فهو أحد روايات البخارى ، ولا نستبعد صحة هذه الرواية ، ولكن مضمون النص القرآنى \_ كما قلنا \_ أبعد مدى ، وأدل على أنه كان يعالج حالة نفسية أوسع من حادث حاطب الذى تواترت به الروايات بمناسبة وقوع هذا الحادث على طريقة القرآن ) (٢) .

٨ ـ والذى يؤكد هذا المعنى هو انضمام أضعاف الجيش الإسلامى إلى الجيش الأساسى ، وكله من شباب القبائل الذين أسلموا حديثًا ، ولا تزال ارتباطاتهم حية بقبائلهم ، فكان هذا الحادث ـ كما يقال فى علم التربية ـ وسيلة إيضاح سمعية بصرية ، يتم من خلالها الحديث عن تقديم رابطة العقيدة على رابطة القبيلة بكل ما تحتاجه هذه القضية الخطيرة من جهد فى البناء والتربية والتكوين؛ لتحول هذه الآلاف إلى أبناء للعقيدة الواحدة ، جاعلين رابطة القبيلة تدور مع رابطة العقيدة ، واختار الله تعالى لهذا الدرس أن يكون أحد البدريين هو الذى ينطلق الحديث عن الآيات بسببه ؛ ليؤكد لهذه الآلاف المؤلفة أن المطلوب منهم هو الانسلاخ التام منذ الآن من رابطة القبيلة والالتحام بالإسلام وقيادته ودولته ، وخاصة بالنسبة لأولئك الأفراد نزاع القبائل الذين لا تزال قبائلهم تقف موقف المحاربة لهذا الدين ، والمعاداة له .

٩ ( ولكن مضمون النص القرآنى .. كما قلنا .. أبعد مدى .. كان يعالج مشكلة الأواصر القريبة ، والعصبيات الصغيرة وحرص النفوس على مألوفاتها الموروثة اليخرج بها من هذا الضيق المحلى إلى الأفق العالمي الإنساني ، وكان ينشئ في هذه النفوس صورة جديدة ، وقيمًا جديدة ، وموازين جديدة ، وفكرة جديدة عن الكون والحياة والإنسان، ووظيفة المؤمنين في الأرض ، وغاية الوجود الإنساني ، وكان كأنما يجمع هذه النبتات

 <sup>(</sup>١) تتضافر الروايات التي تنقل نص الكتاب حيث تشير أن الأمر ظنى عنده فى النفير إلى مكة ، وهذا يشترك فيه
 مع المسلمين جميعًا .

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن ٦/ ٣٥٣٨، ٣٥٣٩ .

الصغيرة الجديدة في كنف الله ؛ ليعلمهم الله ، ويبصرهم بحقيقة وجودهم وغايته ، وليفتح أعينهم على ما يحيط بهم من عداوات ومكر وكيد وليشعرهم أنهم رجاله وحزبه، وأنه يريد بهم أمراً ، ويحقق بهم قدراً ، ومن ثم فهم يوسمون بسمته ويحملون شارته ، ويُعرفون بهذه الشارة ، وتلك السمة بين الأقوام جميعاً في الدنيا والآخرة ، وإذن فليكونوا خالصين له ، منقطعين لولايته ، متجردين من كل وشيجة غير وشيجته في عالم الشعور ، وعالم السلوك )(١) .

بينما احتفل القرآن الكريم بهذا الحادث ، وأنزل فيه السورة كاملة تقريبًا ؛ لتحدد معالم الولاء والبراء في هذا المجتمع الإسلامي الجديد .

لقد كانت هذه الأمور قد تمحصت وتحددت في جيل الحديبية الذي كانت لبناته فردية مستقلة قائمة على اختيار الإسلام بعيدًا عن موقف القبيلة منه ، فالولاء واضح جلى خالص . أما وقد جاءت وفود العديد من القبائل لتنضم باسم قبائلها إلى الإسلام ، كان لابد من هذا الدرس الإيضاحي الجلى الذي يعزز هذه القواعد جميعًا إلى الصف الإسلامي .

١١ \_ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَشْخِذُوا عَدُويَ وَعَدُوكُمْ أُولِيَاءَ تُلْقُونَ إِنَّيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٦/ ٣٥٤٠ ، ٣٥٤٠ .

كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ حَنَلُ سَوَاءَ السَّبِيلِ ① إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَيْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَٱلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ [ المتحنة ] .

والذى يذوق حلاوة الإيمان بعد الكفر ، ويهتدى بنوره بعد الضلال ، ويعيش عيشة المؤمن بتصوراته وإدراكه ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما يكره أن يلقى فى النار أو أشد ، فعدو الله هو الذى يود أن يرجعه إلى جحيم الكفر وقد خرج منه إلى جنة الإيمان ، وإلى فراغ الكفر الخاوى بعد عالم الإيمان المعمور ؛ لهذا يندرج القرآن في تهييج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم ، حتى يصل إلى قمته بقوله لهم عنهم : ﴿ وَوَدُوا لُو تَكُفُرُونَ (٢) ﴾ [المتحنة ] (١) .

﴿ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ آَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمًّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللّه وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ لِأَسْتَغْفِرَنُ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ رُبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصَيرُ ٤ ﴾ [المتحنة].

( وينظر المسلم فإذا له نسب عريق ، وماض طويل ، وأسوة ممتدة على آماد الزمان ، وإذا هو راجع إلى إبراهيم لا في عقيدته فحسب ، بل في تجاربه التي عاناها كذلك ، فيشعر أن له رصيداً من التجارب أكبر من رصيده الشخصى ، وأكبر من رصيد جيله الذي يعيش فيه ، إن هذه القافلة الممتدة في شعاب الزمن من المؤمنين بدين الله الواقفين تحت راية الله ، قد مرت بمثل ما يمر به وقد انتهت في تجربتها إلى قرار اتخذته ، فليس الأمر جديداً ولا مبتدعاً ولا تكليفاً يشق على المؤمنين ، ثم إن له لأمة طويلة عريضة يلتقى معها في العقيدة ، ويرجع إليها إذا انبتت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته ، فهو فرع من شجرة ضخمة ، باسقة عميقة الجذور ، كثيرة الفروع ، وارفة الظلال . . . الشجرة التي غرسها أول المؤمنين إبراهيم .

مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التى يعانيها المسلمون المهاجرون، وفيهم أسوةُ حسنة: ﴿ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِم إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُوْمِنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ ﴾ ، فهى البراءة من القوم ومعبوداتهم وعباداتهم ،

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٦/ ٣٥٤١ .

وهو الكفر بهم والإيمان بالله ، وهى العداوة والبغضاء لا تنقطع حتى يؤمن القوم بالله وحده ، وهى المفاصلة الحاسمة الجازمة التى لا تُبقى شيئًا من الوشائج والأواصر بعد انقطاع وشيجة العقيدة وآصرة الإيمان ، وفى هذا فصل الخطاب فى مثل هذه التجربة التى يمر بها المؤمن فى أى جيل ، وفى قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين.

ولقد كان بعض المؤمنين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه \_ وهو مشرك \_ ثغرة تنفذ منها عواطفهم الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوى قرباهم من المشركين ، فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقة موقف إبراهيم في قوله لأبيه : ﴿ لاَ سَتَغْفِرُنَّ لَكَ ﴾ ، فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من إصرار أبيه على الشرك ، قاله وهو يرجو إيمانه ويتوقعه : ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولًا لَهُ تَبَرًّا مَنْهُ ﴾ [ التوبة : ١١٤ ] ، كما جاء في سورة أخرى )(١) .

﴿ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِيْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبُّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ ﴾ [ المنتحنة ].

وفى نهاية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معه ، وفى استسلام إبراهيم وإنابته يعود فيقرر الأسوة ويكررها مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين .

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ اللّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ( ) ﴾ [ المتحنة ] ، فالأسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، هؤلاء هم الذين يدركون قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم . . . فأما من يريد أن يتولى عن هذا المنهج ، من يريد أن يحيد عن طريق القافلة ، من يريد أن ينسلخ من هذا النسب العريق، فما بالله من حاجة إليه ، فإن الله هو الغني الحميد .

( بعدئذ يعود فينسم على القلوب التي يعلم الله ما بها من حنين ورغبة في زوال حالة العداء والجفوة التي تكلفهم هذه المشقة ينسم عليها بنسمة الأمل الندية في أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى راية الإسلام وإلى صفوف المسلمين ، فيكون هذا هو الطريق لزوال الجفوة وقيام الود على أساسه الركين )(٢) . ﴿ عَسَى اللّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الّذِينَ عَادَيْتُم مُنْهُم مُودَةً وَاللّهُ قَديرٌ وَاللّهُ غَفُورٌ رّحيمٌ (٧) ﴾ [ المتحنة ] .

۱۲ - ونعود إلى عمر بن الخطاب ولطني الذي رأى أن قضية إفشاء سر المسلمين والصلات مع قيادة أعدائهم دون علم قيادة المؤمنين خيانة وارتداد عن الدين لا عقوبة له إلا قط العنق ، ويطلب أن ينفذ هو هذا الحكم بإذن قيادته ، فيأتى الجواب من المصطفى

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٦ / ٣٥٤٢ .

غفرت لكم ، ننتقل إليه ، وهو الأسد الهصور الذى لا يرضيه إلا قتل حاطب ، فإذا به بعد هذه الكلمة الندية من قائده ورسوله الحبيب ، وقد غدا إنسانًا آخر ، فاغرورقت عيناه بالدموع ، وقال : الله ورسوله أعلم لا ليعلنها ثورة لشخصه وذاته ويكبتها فى نفسه لهذا التهاون مع هذه الخيانة ، ويخرج عن طوره قائلا : وإن كان من أهل بدر ، كما كان يفعل كل جاهلى مع قيادته ، بل ينكفئ على نفسه لتطاوله فى حق سيد مسلم من سادات أهل بدر ، ورب العزة جل جلاله قد كتب له فى الأزل مغفرة زلاته يوم شرفه بحضور غزوة بدر ؛ ليعلن براءته من نفسه وذاته ورأبه واندفاعه ـ ولو لعقيدته ـ بأن يفوض الأمر إلى الله عز وجل ، والدموع تغمر وجهه : الله ورسوله أعلم . ولا يدرى فقد يكون حاطب بن أبى بلتعة عند الله خيرًا منه .

١٣ ـ ولكن القرآن الكريم جاء ليبنى هذه الأمة الربانية من كل جانب .

فإذا كان الجانب المهم في بنائها هو معرفتها فضل أهل بدر وأن يتعرف هؤلاء الآلاف العشرة على فضل الجيل القائد الرائد \_ جيل بدر \_ وأنه قد حاز على مرضاة الله ، فهو من جانب آخر يريد بناء هذا الجيش الذي يملك في صفه أكثر من ثلثيه من حضر أول معركة في حياته تحت راية الإسلام ورسول الإسلام يريد أن يحرر بمناسبة هذه الحادثة كثيرًا من المعاني ويمحصها في ضرورة الولاء الخالص للإسلام وحده ولقيادة هذه الأمة كما فعل من مع إبراهيم مع قائدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى جانب ترك تقدير التصرف الأنسب حربًا أو سلمًا أو مودة إلى القيادة النبوية العظيمة . ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَجْعَلُ بَيْكُمْ وَبَيْنَ الذينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مُودَةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ ( ) ﴾ [ المتحنة ] .

وفى أقل من شهرين يتحقق موعود الله تعالى ، فإذا عكرمة وصفوان وسهيل الذين وبه اللوم لحاطب من أجلهم ، فهم عدو الله المحارب ، إذا هؤلاء الثلاثة وغيرهم جند من جند الله عز وجل ، وعادت المودة والأواصر والحب بين الجميع تحت راية الإسلام ، والآيات تريد هذا التمحيص الكامل الخالص لهؤلاء الجنود ، لقيادتهم النبوية ، وأن يكونوا من ورائهم في الموقف المناسب الذي تراه وهو الموقف الأصعب والأعنف في قبول التواد والتراحم مع هؤلاء الأعداء حين يرى رسول الله على ضرورة ذلك ليضمهم إلى هذا الدين بدل أن يعمل فيهم السيف ، فيفنيهم عن بكرة أبيهم . ﴿ وَاللّهُ قَدِيرٌ وَاللّهُ عَدُورٌ رَحِيمٌ ٧ ﴾ [المتحنة].

١٤ ـ وبقى هذا السر مكتومًا ، وساعد على نجاح الخطة حتى بعد مسيرة الجيش كله
 إلى مكة .

( فلما نزل رسول الله ﷺ بالعرج(١) ، والناس لا يدرون أين توجه رسول الله ﷺ إلى قريش أو إلى هوازن ، أو إلى ثقيف ، فهم يحبون أن يعلموا ، فجلس في أصحابه بالعرج وهو يتحدث ، فقال كعب بن مالك : آتى رسول الله ﷺ فأعلم لكم علم وجهه، فجاء كعب فبرك بين يدى رسول الله ﷺ على ركبتيه ثم قال :

قضینا من تهامة كل ریب و نسائلها ولو نطقت لقالت فلست لحاضر إن لم تروها و فننتزع الخیام ببطن وج

وخيب ثم أجممنا السيوف قواطعهن : دوساً أو ثقيفا بساحة داركم منها ألوفا ونترك دورهم منهم خلوفاً

فتبسم رسول الله ﷺ ، ولم يزد على ذلك ، فجعل الناس يقولون : والله ما بيَّن لك رسول الله شيئًا ، ما ندرى بمن يُبدى بقريش أو ثقيف أو هوازن )(٢) .

وكعب من القيادات الكبرى ومن النقباء الاثنى عشر وهو يجهل الهدف الأولى والرئيسى للجيش وهو شاعر رسول الله ﷺ ، وهو أولى الناس بالمعرفة ، ومع ذلك لم يعرف الأمر . . وبقى الأمر مكتومًا عن الخُلص من أصحابه .

١٥ - وإذا كانت العرج قريبة من المدينة ، فلم يُزل الالتباس حتى بعد أن نشرت الرايات والألوية ، وتوزعت القيادات والمهمات ، وأخذ الجيش وضعه الطبيعى ، كان عيينة بن حصن قد انضم إلى الجيش .

( فلما نزل ـ رسول الله ـ قُدَيْد (٣) عقد الألوية وجعل الرايات ، فلما رأى عيينة القبائل تأخذ بالرايات والألوية عض على أنامله ، فقال أبو بكر : علام تندم ، قال : على قومى ألا يكونوا نفروا على محمد ، فأين يريد محمد يا أبا بكر ؟ قال : حيث يشاء الله )(٤) .

17 - ( وجن جنون هوازن وثقیف لأبیات كعب السابقة ، فبعثوا یرصدون حركة الجیش ، هل هو متجه إلیهم أم إلى مكة فبعثوا عینًا منهم وقالوا له : اثت المدینة حتی تلقی محمدًا فتستخبر لنا ما یرید فی أمر حلفائه، أیبعث إلی قریش بعثًا أو یغزوهم بنفسه، ولا نراه إلا یستفورهم، فإن خرج سائرًا أو بعث بعثًا فسر معه حتی تنتهی إلی بطن سرف،

<sup>(</sup>١) العرج : قرية جامعة على نحو ثلاث مراحل من المدينة بطريق مكة تبعد عن المدينة ١١٣ كم .

<sup>(</sup>۲) المغازي للواقدي ۲/ ۸۰۲ .

<sup>(</sup>٣) قديد : واد يمتد بطول ١٢٠ كم بين مكة والمدينة في منتصف الطريق وهو إلى مكة أقرب .

<sup>(</sup>٤) المغازى للواقدى ٢/ ١٠٤ .

فإن كان يريدنا أولاً فيسلك في بطن سرف حتى يصل إلينا ، وإن كان يريد قريشاً فسيلزم الطريق ) (١) .

وبقى هذا العين أسيرًا عند المسلمين ، وبقيت هوازن فى حيص بيص لا تدرى أيتجه محمد إليها أم إلى قومه .

١٧ ــ وبقى الأمر سراً عن قريش تنفيذاً لخطة رسول الله ﷺ : ﴿ اللهم خذ العيون والأبصار عنا فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة ﴾ ، حتى وصل رسول الله ﷺ إلى مشارف مكة .

( واجتمع المسلمون بمر الظهران (٢) ، ولم يبلغ قريشًا حرف واحد من مسير رسول الله على البهم فقد اغتموا وهم يخافون أن يغزوهم رسول الله على (٣)، ولكنهم يغطون في سبات عميق ، رغم كل القلق والذعر الذي يحيط بهم . ( فلما نزل رسول الله على مر الظهران عشاءً أمر أصحابه أن يوقدوا النيران فأوقدوا عشرة آلاف نار ) وهنا لم يعد رسول الله على يخشى معرفة قريش به ، ولو كان يخشى ذلك لما أمر بإيقاد النار بهذا الحجم ، بل أراد عليه الصلاة والسلام أن تعرف قريشًا بجيش الله الجرار بهذا الحجم وهذه الضخامة ، فتعلن استسلامها له ) .

۱۸ ـ وحتى ندرك الفارق الضخم بين عظمة التخطيط النبوى ، وتخلف تخطيط قريش ، وتعاملها مع هذا الحدث . ( أجمعت قريش بعثة أبى سفيان بن حرب يتحسس الأخبار ، وقالوا : إن لقيت محمداً فخذ لنا منه جواراً إلا أن ترى رقة من أصحابه فآذنه بالحرب ) (٤) .

فهم أجمعوا أمرهم أن يعيدوا وفادة أبى سفيان ثانية إلى المدينة يزيد فى المدة ويجدد العهد ، ولكنهم ـ كما يرون فى عميق تخطيطهم بأنه إذا رأى ضعفًا أو رقة أو تخاذلاً من جند محمد ، فليؤذنه بالحرب ، لزيادة تخويفهم وإرعابهم ، هذا هو المستوى الذى بلغته قريش فى تخطيطها لمواجهة احتمالات حرب محمد لها ، ولنشهد مهمة أبى سفيان فيما يتعلق بهذا الأمر .

19 ـ ( فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام ، فلقيا بُديل بن ورقاء فاستتبعاه فخرج معهما ، فلما بلغوا الأراك من مر الظهران رأوا الأبنية والعسكر والنيران، وسمعوا صهيل الخيل ، ورغاء الإبل ، فأفزعهم ذلك فزعًا شديدًا ، فقالوا : هؤلاء بنو كعب

<sup>(</sup>١) المغاري للواقدي ٢/ ٨٠٥ .

<sup>(</sup>٢) مر الظهران : واد قرب مكة ويبعد عنها قرابة ٢٥ كم .

<sup>(</sup>٣، ٤) المغارى للواقدي ٢/ ٨١٤ .

حاشتها الحرب! فقال بُديل: هؤلاء أكثر من بنى كعب، قالوا: فتنجعت هوازن على أرضنا! والله ما نعرف هذا! إن هذا العسكر مثل حاج الناس )(١).

وفى رواية ابن هشام: ( وأبو سفيان يقول : ما رأيت كالليل نيرانًا قط ولا عسكرًا، قال يقول بديل : هذه والله خزاعة حمشتها الحرب ، قال يقول أبو سفيان : خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها ) .

٢٠ وانتهت مهمة أبى سفيان إلى المدينة فى تجديد العقد وزيادة المدة ، والتهديد بالحرب إن وجد رقة من أصحابه ، أقول : انتهت هذه المهمة بأسر أبى سفيان القائد العام لمكة وقريش سيد البطحاء الذى أجار بين الناس ، وسيد قريش وكنانة .

(قال ابن عقبة: فبينما هم يعنى أبا سفيان ، وحكيم بن حزام وبديلاً بن ورقاء كذلك لم يشعروا حتى أخذهم نفر كان رسول الله على بعثهم عيونًا له ، فأخذوا بخطم أبعرتهم، فقالوا: من أنتم ؟ فقالوا: هذا رسول الله على وأصحابه ، فقال أبو سفيان: هل سمعتم بمثل هذا الجيش ، نزلوا على أكباد قوم لم يعلموا بهم )(٢).

وروى ابن أبى شيبة عن أبى سلمة ويحيى بن عبد الرحمن قالا : أخذ أبو سفيان وأصحابه وكان حرس رسول الله على نفر من الأنصار ، وكان عمر بن الخطاب ولحقيقة تلك الليلة على الحرس فجاؤوا بهم إليه فقالوا : جئناك بنفر أخذناهم من أهل مكة ، فقال عمر وهو يضحك إليهم : والله لو جئتمونى بأبى سفيان ما زدتم ، قالوا : قد والله أتيناك بأبى سفيان ، فقال : احبسوه ، فحبسوه حتى أصبح )(٣) .

٢١ ــ وهكذا شهدنا عظمة التربية النبوية لهذا الجيش على الكتمان والسرية ولشعبه كله عليها ، ابتداء من ابنة السادسة عشرة عائشة وطلقها وانتهاء بأبى بكر الوزير الأول وكبير الوزراء في دولة الإسلام ، ومرورًا بابنة أبي سفيان قائد العدو أم حبيبة وطلقها .

والمخالفة الوحيدة التى شهدناها فى هذا المنحى كله ، هى مخالفة حاطب ولحظيك والتى تدخل الوحى الإلهى لكشفها ، ونزل القرآن الكريم بها يربى الجيل على خطورة سلوكها ، وكانت هذه التربية من التأثير والتفاعل والقوة بحيث حالت دون أى مخالفة أخرى فيما بعد ،والجيش ملىء بحديثى الإسلام ،ومن خاضوا أول معركة لهم تحت راية النبى وعجز كعب وطفي أحد وزراء الأنصار ، والرجل الثانى فى الإعلام النبوى أن يعرف مكان اتجاه الجيش وهدفه كما عجز عيينة بن حصن العدو اللدود السابق للإسلام

(٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٢٥ .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۸۱۶ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٥/ ٣٢٦ .

وحتى بعد منتصف الطريق في تحديد هوية المكان المقصود للغزو ، وانتهت بأخذ أبى سفيان بن حرب القائد العام لجيش مكة أسيرًا، وهو خارج إلى المدينة ؛ ليتعرف الأخبار ، ويجدد العهد ، ويهدد بالحرب إن وجد رقة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ، فهل لنا أن نتعلم عظمة التخطيط والمتابعة ودقة التنفيذ لنجاح المهمة من إمام المربين عليه الصلاة والسلام، ونعود باللائمة أولاً وقبل كل شيء على أنفسنا حين نسيء التخطيط أو نسيء التابعة ، بدل أن نعود بها على العدو والاستعمار ؟!!

## تكوين الجيش الإسلامي والرواد الأوائل

(قالوا: فلما أبان رسول الله على الغزو أرسل إلى أهل البادية ، وإلى من حوله من المسلمين يقول لهم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة ، وبعث رسولاً في كل ناحية حتى قدموا على رسول الله على : أسلم ، وغفار ، ومُزينة ، وجهينة ، وأشجع ، وبعث إلى بنى سُليم ، فأما بنو سليم فلقيته بقديد ، وأما سائر العرب فخرجوا من المدينة .

قال : وحدثني سعيد بن أبي عطاء ، عن أبي مروان ، عن أبيه ، عن جده قال :

أرسل رسول الله على أسماء بن حارثة ، وهند بن حارثة إلى أسلم يقولان لهم : إن رسول الله يأمركم أن تحضروا رمضان بالمدينة ، وأرسل رسول الله ﷺ جندبًا ، ورافعًا ابنى مكيث إلى جهينة يأمرهم أن يحضروا رمضان بالمدينة ، وأرسل رسول الله ﷺ إيماء بـن رَحضــة ، وأبا رُهــم كلثوم بـن الحصين إلى بني غفار ، وضمرة ، وبعث رسول الله ﷺ إلى أشجع معقل بن سنان ، ونُعيم بن مسعود ، وبعث إلى مزينة بلال ابن الحارث ، وعبد الله بن عمرو المزنى ، وبعث إلى بنى سُليم الحجاج بن علاط السُّلمي ، ثم البهزي ، وعرباض بن سارية ، وبعث إلى بني كعب بن عمرو بشر بن سفیان ، وبُدیل بن ورقاء ، فلقیه بنو کعب بقُدید ، وخرج معه من کان من بنی کعب بالمدينة ، وعسكر رسول الله ﷺ ببئر أبي عنبة ، وعقد الألوية والرايات ، فكان في المهاجرين ثلاث رايات ، راية مع الزبير ، وراية مع على عليه الها، وراية مع سعد بـن أبى وقاص ، وكان في الأوس بني عبد الأشهل راية مع أبي نائلة ، وفي بني ظفر راية مع قتادة بن النعمان ، وفي بني حارثة راية مع أبي بردة بن نيار ، وفي بني معاوية راية مع جبر بن عتيك ، وفي بني خطمة راية مع أبي لبابة بن عبد المنذر ، وفي مبيض . . . وفي بني ساعدة راية مع أبي أسيد الساعدي ، وفي بني الحارث بن الخزرج راية مع عبد الله بن زيد ، وفي بني سلمة راية مع قطبة بن عامر بن حُديدة ، وفي بني مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزم ، وفي بني مازن راية مع سليط بن قيس ، وفي بني دينار راية يحملها . . . وكان المهاجرون سبعمائة، ومعهم من الخيل ثلاثمائة فرس ، وكانت الأنصار أربعة آلاف ، معهم من الخيل خمسمائة ، وكانت مزينة ألفًا من الخيل مائة فرس ومائة درع وفيها ثلاثة الوية ؛ لواء مع النعمان بن مقرن ، ولواء مع بلال بن الحارث ، ولواء مع عبد الله بن عمرو، وكانت أسلم أربعمائة فيها ثلاثون فرسًا ، ولواءان يحملهما بريدة

ابن الحصيب والآخر ناجية بن الأعجم ، وكانت جهينة ثمانمائة معها من الخيل خمسون فرساً ، فيها أربعة ألوية ، لواء مع سويد بن صخر ، ولواء مع ابن مكيث ولواء مع أبى زرعة ، ولواء مع عبد الله بن بدر ، وكانت بنو كعب بن عمرو خمسمائة فيهم ثلاثة ألوية ؛ لواء بشر بن سفيان ، ولواء مع ابن شريح ، ولواء مع عمرو بن سالم ، ولم يكن خرج معه من المدينة لقيه قومه بقديد )(١) .

(قال: وحدثنى قُزان بن محمد عن عيسى بن عميلة الفزارى قال: كان عيينة فى أهله بنجد ، فأتاه الحبر أن رسول الله عليه يريد وجها ، وقد تجمعت العرب إليه ، فخرج فى نفر من قومه حتى قدم المدينة ، فيجد رسول الله عليه قد خرج قبله بيومين ، فسلك عن ركوبة فسبق إلى العرج ، فوجده رسول الله عليه بالعرج ، فلما نزل رسول الله العرج أتاه فقال:

يا رسول الله ، بلغنى خروجك، ومن تجمع إليك فأقبلت سريعًا ولم أشعر ، فأجمع قومى فيكون لنا جَلَبة كبيرة ، ولست أرى هيئة حرب ، ولا أرى ألوية ولا رايات ! فالعمرة تريد ؟ فلا أرى هيئة الإحرام ! فأين وجهك يا رسول الله ؟ قال : « حيث يشاء الله » ، وذهب وسار معه ، ووجد الأقرع بن حابس بالسقيا قد وافاها في عشرة نفر من قومه فساروا معه ، فلما نزلوا قُديد عقد الألوية ، وجعل الرايات ، فلما رأى عيينة القبائل تأخذ الرايات والألوية عض على أنامله ، فقال أبو بكر : علام تندم ؟ قال : على قومى ، ألا يكونوا نفروا مع محمد ، فأين يريد محمد يا أبا بكر ؟ قال : حيث يشاء الله ، فدخل رسول الله علي يومئذ مكة بين الأقرع ، وعيينة )(٢) .

( ولما نزل رسول الله على ألحيداً لقيته سليم وذلك أنهم نفروا من بلادهم فلقوه وهم تسعمائة على الحيول جميعاً مع كل رجل رمحه وسلاحه ، وقدم معهم الرسولان اللذان كان أرسلهما رسول الله اليه إليهم ، فذكرا أنهم أسرعوا إلى رسول الله الله عيث نزلا عليهم ، وحشدوا ويقال : إنهم ألف ، فقالت سليم : يا رسول الله ، إنك تقصينا ، وتستغشنا ، ونحن أخوالك \_ أم هاشم بن عبد مناف ، وعاتكة بنت مرة . . . من بنى سليم : فقد منا يا رسول الله حتى تنظر كيف بلاؤنا ، فإنا صبر فى الحرب ، صدر فى عند اللقاء، فرسان على متون الحيل ، فقال رسول الله على : « سيروا » فجعلهم مقدمته ، وكان خالد بن الوليد على مقدمة النبى على حين لقيته بنو سليم بقديد حتى نزلوا مر الظهران ، وبنو سليم معه )(٣) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/ ٨٠٣ ، ٨٠٤ .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/۷۹۹ ـ ۸۰۱ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/ ٨١٢ ، ٨١٣ .

(قال: حدثنى شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيه، قال: خرجت بنو سُليم تسعمائة على الخيول، والقنا والدروع ظاهرة، قد طووا ألويتهم، وراياتهم، وليس معهم لواء ولا راية معقودة، فقالوا: يا رسول الله، اعقد لنا، وضع راياتنا حيث رأيت، فقال: ( يحمل رايتكم اليوم من كان يحملها فى الجاهلية! ما فعل فتى كان قدم مع وفدكم على ، حسن الوجه، جيد اللسان؟ قالوا: توفى حديثًا)(١).

(قال: حدثنى عكرمة بن فروخ ، عن معاوية بن جاهمة بن عباس بن مرداس السلمى ، قال: قال عباس: لقيته وهو يسير حتى هبط من المشلل فى آلة الحرب ، والحديد ظاهر علينا ، والخيل تنازعنا الأعنة ، فصففنا لرسول الله على ، وإلى جنبه أبو بكر ، وعمر ، فقال رسول الله على : « يا عيينة ، هذه بنو سليم قد حضرت بما ترى من العدة والعدد ، فقال : يا رسول الله ، جاءهم داعيك ، ولم يأتنى ، أما والله إن قومى لمعدون مؤدون فى الكراع والسلاح وإنهم لأحلاس (٢) الخيل ورجال الحرب ، ورماة الحدق (٣) ، فقال العباس بن مرداس : أقصر أيها الرجل ، والله إنك لتعلم أنا أفرس على متون الخيل ، وأطعن بالقنا ، وأضرب بالمشرفية (٤) منك ومن قومك ، فقال عيينة : على متون الخيل ، وألمى بما ذكرت منك ، قد عرفته لنا العرب قاطبة ، فأوما إليهما النبى كذبت ولؤمت لنحن أولى بما ذكرت منك ، قد عرفته لنا العرب قاطبة ، فأوما إليهما النبى

#### \* \* \*

كان آخر عهدنا بالجيش الإسلامي وفي أضخم تجمع عددى له هو في غزوة مؤتة ، حيث بلغ ثلاثة آلاف مقاتل ، وها نحن الآن أمام جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل ، أي ثلاثة أضعاف ونيف ، فمن أين جاءت هذه الأعداد الضخمة خلال مدة لا تتجاوز بضعة أشهر ، من جمادى الأولى إلى رمضان أي قرابة أربعة أشهر ، وأي امتداد تم للإسلام خلال هذه المرحلة ؟

وسنقف ـ مليًا ـ مع كل سرايا الجيش الإسلامي وكتائبه ، كما ساقها الواقدى رحمه الله ، إذ لم يفصل غيره في ذلك ، إلا ما ذكروه بالجملة من أنباء القبائل الذين شاركوا

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢ / ٨١٣ .

<sup>(</sup>٢) أحلاس الخيل : جمع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير ، ويريد هنا : لزومهم لظهور الخيل .

<sup>(</sup>٣) الحدق : جمع حدقة وهي سواد العين ، والمعني هنا : أنهم يصيبون العين إذا رموا .

<sup>(</sup>٤) السيوف المشرفية : تنسب إلى مشارف الشام . (٥) المغازي للواقدي ١٩١٢ ، ٨١٤ .

فى الغزوة ، وسنتحدث عن الرواد الأوائل فى كل قبيلة ، وهم الذين كانوا حداة قومهم وهداتهم إلى النور ، ونعود كذلك إلى استحضار حديث رسول الله على الذى يذكر هذه القبائل ، فقد روى مسلم عن أبى هريرة وَلَيْكُ قال : قال رسول الله على : « قريش ، والأنصار ، ومزينة ، وجهينة ، وأسلم ، وغفار ، وأشجع موالى ليس لهم مولى دون الله ورسوله »(١) .

وهذه القبائل المذكورة هي قوام الجيش الإسلامي في المدينة ، وهم الذين خلصوا من العصبية القبلية ، والانتماء إلى قبائلهم ، وتولوا الله ورسوله وجماعة المؤمنين ، فكانوا هم نواة حزب الله في الأرض ، وكانوا هم القاعدة العريضة التي قام الإسلام على أكتافهم ، وسنعرض لهم بالتفصيل :

## أولاً: قريش

وهى التى كانت تمثل المهاجرين ، ومنها السابقون الأولون فى الأرض ، وقد تخلت عن ولائها القبلى منذ لحظات الإسلام الأولى ، فقد انضموا إلى رسول الله على ، وقد انسلخوا عن قبائلهم ، وكانوا نواة الإسلام فى الوجود ، وكانوا الحجر الأساسى لحزب الله فى الأرض ، وفى السنة الأولى للهجرة كانوا يمثلون صفا واحدًا وحزبًا واحدًا تحت اسم ( المهاجرين ) كما ورد فى وثيقة المدينة :

( بسم الله الرحمن الرحيم .

هذا كتاب من محمد النبى ﷺ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم ، وجاهد معهم ، أنهم أمة واحدة من دون الناس ، المهاجرون من قريش على رميتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين . . . ) (٢) .

كما ذابت القبائل الفرعية من قريش ؛ سهم ومخزوم وهاشم وتيم وعدى ، فقد كان يطلق عليهم قريش ، أو المهاجرون ، وبدأ اسم المهاجرين يضم تحت لوائه نزاع القبائل الأخرى ، وتحت هذا المصطلح يمكن أن ينضم ستة آلاف من الجيش الإسلامى ، مقابل أربعة آلاف من الأنصار ، وقد فاز بلقب المهاجر كل من هاجر إلى رسول الله علي قبل فتح مكة ، فالمسلمون من مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار هم جزء من شجرة المهاجرين الضخمة، لكن هذه الشجرة كان جذعها الرئيسي هو قريش ، ولهذا أفردها رسول الله علي بهذا الحديث ، حيث كانت قريش قسمين ضخمين ؛ القسم الأول : وهو الذين

 <sup>(</sup>۱) مسلم ٤/١٩٥٤ ح ٢٥٢٠ .
 (۲) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١٦٨ .

آمنوا منهم وانضموا لرسول الله ﷺ ، والقسم الثانى : الذى بقى يحمل راية الحرب ضد الإسلام ، وكانت عندما تطلق قبل الفتح ، إنما يقصد بها المشركون من قريش ، وطغا اسم المهاجرين على المسلمين منهم .

لقد كان عدد المهاجرين ـ كما ذكر محمد بن عمر ـ فى جيش الفتح سبعمائة ، بينما رأينا أنهم كانوا فى خيبر ثمانحائة حيث ذكر هناك أن أسلم ثمن المهاجرين(١) ، لكن أسلم اليوم انفصلت برايتها المستقلة بالأسلميين فيبقى المهاجرون سبعمائة هم من قريش ، ونزاع القبائل وأفرادها الذين لم تكن لهم قبيلة معينة خاضت الحرب تحت اسمها الصريح كالقبائل الخمسة المذكورة آنفًا ؛ أسلم وأشجع ، ومزينة ، وجهينة ، وبنى كعب من خزاعة، وغيرها مثل سُليم ، فالفرد من غير أهل المدينة مهاجري ، وجزء من المهاجرين، وأحد السبعمائة المذكورين .

( وكان مع المهاجرين ثلاث رايات ، راية مع الزبير ، وراية مع على ، وراية مع سعد بن أبى وقاص ) .

هؤلاء الثلاثة الذين كانوا يحملون راية المهاجرين يوم فتح مكة ، وكانوا فتيانًا صغارًا يوم انضموا لحزب الله في الأرض ، وعاشوا المحنة منذ لحظاتها الأولى ، فكان عُمْر على يوم أسلم ثمانية أعوام ، وعمر الزبير اثنا عشر عامًا ، وعُمْر سعد ستة عشر عامًا، وها هم اليوم يعودون إلى مكة \_ بعد أن هاجروا منها \_ رجالاً تهتز لهم الأرض ، ويكونون ثلاثة من عشرة هم خيرة أهل الأرض بعد النبيين والمرسلين ، وهم العشرة المبشرون في الجنة .

وهؤلاء الثلاثة لهم سابقتهم فى الجهاد ، فسعد أول من أراق دمًا للمشركين فى الأرض وأول من رمى بسهم فى سبيل الله ، وعلى أول من يجثو للخصومة بين يدى الرحمن وأول من قتل قتيلاً فى الإسلام بالمبارزة ، والزبير أول من أشهر سيفًا فى سبيل الله وهو ابن اثنى عشر عامًا فى مكة .

ولا داعى للحديث عن بقية المهاجرين السبعمائة ، أو الاستفاضة فى الحديث عن هؤلاء الثلاثة ، فهم صنعوا التاريخ الإسلامى ، وهم فجره الأول ، وشمسه التى لا تغيب لحظة عن هذا التاريخ .

# ثانيًا: الأنصار

وهم الذين آووا ونصروا ، وذكرهم القرآن في محكم التنزيل : ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوُّءُوا

<sup>(</sup>١) كان الأسلميون في خيبر مائة ، وهذا ما أوضح العدد الكلي للمهاجرين .

الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ [ الحشر ]

وهؤلاء الأنصار فرعان ضخمان هما : الأوس والخزرج ، ومن كل فرع نبتت قبائل وبطون متعددة :

#### أ-الأوس:

وسيدهم بلا منازع هو سعد بن معاذ ، سيد الأوس جميعًا ، وسيد بنى عبد الأشهل خصوصًا ، وقد استُشهد فى الخندق ، ويليه فى الفضل أسيد بن حضير وعباد بن بشر ، وقد نما عدد الأوس المسلمين ، إذ أنّ قسمًا منهم بقى متريثًا عن الإسلام حتى غزوة الحندق ، (حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ، إلا ما كان من دار بنى أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف ، وتلك أوس الله وهم من الأوس ابن حارثة ، وذلك أن فيهم أبو قيس بن الأسلت وهو صيفى ، وكان شاعرًا لهم ، قائدًا يستمعون منه ويطبعونه ، فوقف بهم عن الإسلام ، فلم يزل كذلك حتى هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة ، ومضى بدر وأحد والخندق ...)(١) .

وبعد دخول هذا القسم الكبير من الأوس في الإسلام ، توزعت رايات الأوس على الصيغة التالية :

١ ـ بنو عبد الأشهل ، راية مع أبى نائلة ، و( أبو نائلة الأنصارى اسمه سلكان بن سلامة بن وقش بن . . . عبد الأشهل الأنصارى الأوسى الأشهلى . . . وهو مشهور بكُنيته ، ثبت ذكره فى الصحيح فى قصة قتل كعب بن الأشرف ، وشهد أحداً وغيرها ، وكان شاعراً ومن الرماة المذكورين )(٢) .

Y \_ وفي بنى ظُفر ، راية مع قتادة بن النعمان ، و( قتادة بن النعمان بن زيد بن . . . ظفر الأوسى ثم الظفرى . . . وقال خليفة وابس حبان وجماعة : شهد بدرًا ، وحكى ابن شاهين عن ابن أبى داود أنه أول من دخل المدينة بسورة من القرآن وهى سورة مريم، وروى عن النبى ﷺ أحاديث . . . وأخرج البغوى عن . . . عاصم بن عمر بن قتادة ، عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر ، فسالت حدقتُه على وجنته ،

 <sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٩١ ، وقد اختلف في إسلام أبي قيس ، وقيل : إن النبي على بعث له أن قل :
 لا إله إلا الله ، أشفع لك بها يوم القيامة فلما حضره الموت قالها ، انظر : الإصابة ٤/ ١٦٠ – ١٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٤/ ١/ ١٩١، ١٩٢ ت (١١٣٥) .

فأرادوا أن يقطعوها فقالوا: لا، حتى نستأمر رسول الله ﷺ، فاستأمروه فقال : « لا »، ثم دعا به فوضع راحته على حدقته ثم غمزها ، فكان لا يدرى أى عينيه ذهب ، ومن طريق يعقوب بن محمد الزهرى ، عن . . . عاصم بن عمر بن قتادة عن جده أنه سالت عينه على خده يوم بدر فردها ، فكانت أصح عينيه ، قال عاصم : فحد ثُتُ به عمر بن عبد العزيز فقال :

#### تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا

وجاء من وجه آخر أنها أصيبت يوم أحد ، أخرجها الدارقطني وابن شاهين . . . والبيهقي في الدلائل . . . وابن إسحاق . . . وذكر الواقدي أنه كان معه يوم حنين وأنه من ظُفر ، وأخرج أحمد عن طريق أبي سعيد بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد (١) في قصة ساعة الجمعة قال :

(هاجت السماء فخرج النبى على لصلاة العشاء ، فبرقت برقة ، فرأى قتادة بن النعمان فقال : « ما السرى (٢) يا قتادة ؟ » ، قال : يا رسول الله ، إن شاهد العشاء قليل فأحببت أن أشهدها ، فقال : « إذا صليت فائت » ، فلما انصرف أعطاه العرجون (٣) ، قال : « خذ هذا فسيضىء لك ، فإذا دخلت البيت ورأيت سوادًا في زاوية البيت ، فاضربه قبل أن يتكلم ، فإنه شيطان »، وأخرج هذه القصة الطبراني . . . مات في خلافة عمر فصلى عليه ونزل في قبره ، وعاش خمسًا وستين سنة ) (٤) .

\* - وفى بنى حارثة ، راية مع أبى بردة بن نيار ، و( أبو بردة بن نيار الأنصارى خال البراء بن عازب اسمه هانئ . . . شهد أبو بردة بدرًا وما بعدها ، وروى عن النبى على الله على الله

\$ - وفى بنى معاوية ، راية مع جبر بن عتيك و ( جبر بن عتيك بن قيس . . . . بن معاوية بن . . . مالك بن الأوس الأنصارى ، تقدم فى جابر بن عتيك ، وأنه شهد بدرًا ، وأن منهم من قال : إنه أخو جابر بن عتيك المتقدم ، وكانت معه راية قومه يوم الفتح ، وقال الواقدى : مات جبر بن عتيك الأنصارى سنة إحدى وسبعين ، وقال ابن سعد : هم ثلاثة إخوة ، جابر وجبر وعبد الله ، وكان جبر أكبرهم )(١) .

<sup>(</sup>١) هو أبو سعيد الخدري ، وهو أخو قتادة من أمه . (٢) السرى : المسير والخروج في الليل .

<sup>(</sup>٣) العرجون : السواك .

<sup>(</sup>٤) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٥/ت (٧٠٧٠) باختصار .

<sup>(</sup>٥) الإصابة في تمييز الصحابة ٤/٧/٤، ١٨ ت (١١٦). (٦) المصدر نفسه ١/١/ت (١٠٦٢) .

٥ - وفي بني خطمة ، راية مع أبي لبابة بن عبد الندر ، و( أبو لبابة بن عبد الندر الأنصاري مختلف في اسمه، قال موسى بن عُقبة : اسمه بشر . . . وقال ابن إسحاق : اسمه رفاعة . . . قال ابن إسحاق : زعموا أن النبي ﷺ ردَّ أبا لبابة والحارث بن حاطب بعد أن خرجا معه إلى بدر ، فأمَّر أبا لبابة على المدينة ، وضرب لهما بسهمهما وأجرهما مع أصحاب بدر ، وكذلك ذكره موسى بن عُقبة مع البدريين، وقالوا : كان أحد النقباء ليلة العقبة، ونسبوه إلى عبد المنذر بن زر بن زيد بن . . . أميّة بن زيد بن . . . مالك بن عوف بن الأوس ، ويقال : إن رفاعة ومعشرًا أخوان لأبي لبابة وكانت راية بني عمرو ابن عوف يوم الفتح معه(١) . . . يُقال : مات في خلافة على ، وقال خليفة : مات بعد مقتل عثمان ، ويقال : عاش إلى ما بعد الخمسين )(٢) ، وربط نفسه إلى سارية المسجد ، وكانت تحله ابنته لحاجة الإنسان والصلاة فبقى كذلك بضع عشرة ليلة . . . وكان سبب ذلك أن بني قريظة لما حصرهم رسول الله ﷺ ، وكانوا حلفاء الأوس، فاستشاروه في أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ (٣) فأشار إليهم أنه الذبح ، قال : فما برحت قدماي حتى عرفت أنى خُنت الله ورسوله فجاء وربط نفسه، وقيل : إنما ربط نفسه ؛ لأنه تخلف عن غزوة تبوك ، فربط نفسه بسارية فقال : والله لا أحل نفسى ولا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى يتوب الله على ، فمكث سبعة أيام لا يذوق شيئًا حتى خر مغشيًا عليه ، ثم تاب الله عز وجل عليه . . . )<sup>(٤)</sup> .

٦ \_ وفي بني أمية راية مع مُبيّض<sup>(٥)</sup> ، قال ابن حيويه ( نبيض ) في كتاب أبي حية ،
 نتركته .

### ب-الخزرج:

٧ ـ وفي بني ساعدة راية مع أبي أسيد الساعدي :

و( أبو أسيد الساعدى : هو مالك بن ربيعة بن . . . ساعدة بن كعب بن الخزرج ، شهد بدرًا وأحدًا وما بعدها ، وكانت معه راية بنى ساعدة يوم الفتح ، وروى عن النبى

 <sup>(</sup>۱) وهو الأنسب فهو من بنى عمرو بن عوف ، أما راية بنى خطمة فكانت مع خزيمة بن ثابت ذى الشهادتين ،
 كما روى ابن الأثير فى أسد الغابة ٢/١٣٣ ت (١٤٤٦) .

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٤/٧/ ١٦٥ ت (٩٧٣).

<sup>(</sup>٣) والأصع حكم رسول الله ﷺ كما عند ابن إسحاق ( السيرة ٣٢٨/٣) ؛ لأنهم نزلوا على حكم سعد رَبُكُ .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ٦/٢٢٦ ت (٦١٩٨) .

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على ترجمة لهذا الاسم ( نبيض أو مبيض ) في كتب التراجم ، رغم أن العديد من الصحابة من بنى أمية بدريون ، والغالب أن هناك سقط ، أو تحريف في النسخة المحققة للمغازى للواقدى في هذا الموقع ، ودليل ثان على السقط هو أنه لم يذكر إلا خمس رايات للخزرج ، والخزرج أضعاف الأوس في العدد .

على أحاديث ... وكان قد ذهب بصره ، ومات سنة ستين وهو ابن ثمان وقيل خمس وسبعين وقيل ثمانين، وهو آخر البدريين موتًا )(١) ، وأخرج له مسلم أن النبي على قال: فل خير دور الأنصار بنو النجار ، ثم بنو عبد الأشهل ، ثم بنو الحارث بن الحزرج ، ثم بنو ساعدة ، وفي كل دور الأنصار خير ،(٢) .

٨ ـ وفى بنى الحارث بن الخزرج راية مع عبد الله بن زيد: و( عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد . . . بن الحارث بن الخزرج الأنصارى الخزرجى الحارثى . . . شهد عبد الله العقبة وبدرًا ، والمشاهد كلها مع رسول الله على ، وهو الذى أرى الأذان فأمر رسول الله على بلالاً أن يؤذن على ما رآه عبد الله )(٣) .

٩ وفى بنى سلمة راية مع قطبة بن عامر بن حديدة : و( قطبة بن عامر بن حديدة ابن . . . فكره فيمن شهد العقبة وبدراً وبلداً . . . فكره فيمن شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها ، وكانت معه راية بنى سلمة يوم الفتح . . . وقال ابن أبى حاتم : توفى قطبة فى خلافة عمر ، وقال ابن حبان : بدرى مات فى خلافة عثمان )(٤) .

• 1 - وفي بني مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزم: و( عمارة بن حزم بن زيد ابن . . . مالك بن النجار الأنصاري . . . ذكره ابن إسحاق فيمن شهد العقبة ، قال أبو عمر: اتفق على ذلك جميع أهل المغازي ، وذكره أكثرهم فيمن شهد بدرًا ، وقال ابن سعد: شهد المشاهد كلها ، وكانت معه راية بني مالك بن النجار يوم الفتح ، وذكره ابن إسحاق فيمن استشهد باليمامة . . . وروى ابن سعد عن الواقدي بسند له ، عن أم سلمة قالت : كانت الأنصار الذين يكثرون إلطاف رسول الله علي الله معد بن عبادة ، وعمارة ابن حزم ، وأبو أيوب ، وسعد بن معاذ لقرب جوارهم )(٥) .

۱۱ \_ وفي بنى مازن راية مع سليط بن قيس : و( سليط بن قيس بن عمرو بن عبيد ابن مالك(٦) بن . . . عدى بن النجار ،شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد كلها ، وقتل يوم جسر أبى عبيد الثقفي بالعراق )(٧) .

۱۲ ــوفي بني دينار راية يحملها<sup>(۸)</sup> . . .

 <sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٢/٦/٣ ت (٧٦٢٢) .
 (٢) مسلم ٤/ ١٩٥٠ ح (٢٥١١) .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة في معرفة الصحابة ٣/ ٢٤٧ ت (٢٩٥٣) .

 <sup>(</sup>٤) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/٣/٢٤٢ ت (٧١١١) .

<sup>(</sup>٥) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٤/ ٢٧٥ ت (٦٠٥٠).

<sup>(</sup>٦) لم يُذكر في نسبه أنه ينتهى إلى بنى مازن بن النجار ، ولعله مالك وحُرّف إلى مازن ، والأصوب أن تكون معه راية بنى عدى بن النجار ، وهم أخوال رسول الله ﷺ الأدنون .

<sup>(</sup>٧) أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ٢/ ٤٤١ ت (٢٢٠٤) .

 <sup>(</sup>۸) بیاض فی الأصل ، رغم أن فی بنی دینار الضحاك بن عبد عمرو بدری ، وسعد بن سهیل بدری ، وغیرهما بدریون استشهدوا قبل الفتح .

وكانت الأنصار أربعة آلاف ، معهم من الخيل خمسمائة .

١٣ ـ وكان مع سعد بن عبادة وطائب سيد الخزرج جميعًا راية النبي ﷺ .

فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان : يا رسول الله ، ما نأمن سعدًا أن يكون له فى قريش صولة ، فقال رسول الله على : ﴿ اليوم يوم المرحمة ، اليوم أعز الله قريشًا ﴾ ، وقال : وأرسل رسول الله على الله على المعد فعزله وجعل اللواء إلى :

١٤ ـ قيس بن سعد ، ورأى رسول الله ﷺ أن اللواء لم يخرج من سعد حين صار
 لابنه .

هؤلاء الرواد الأربعة عشر من الأنصار على قيادة أربعة آلاف مقاتل .

ويمكن القول: إن السابقين الأولين من الأنصار كلهم قيادات ، فالسبعون عقبيون ، ومائتان وواحد وثلاثون بدريون ، وأعداد لا تحصى شهدوا بيعة الرضوان، فالجيل الأول الذي تحدثنا عنه كله جيل قيادات ، وفي غير هؤلاء الأربعة عشر من هو أقدم سابقة وأفضل فضلاً منهم ، ولكننا نؤكد أن ألفًا على الأكثر هم من السابقين الأولين القياديين، وتبقى الآلاف الثلاثة الأخرى ممن اتبعوهم بإحسان ، وكان لهؤلاء الألف دور في تربية الآلاف الثلاثة الوافدة الجديدة ، والتي شكلت القاعدة العريضة للجيش الإسلامي في الفتح ، وكانت قرابة نصفه ، ويكاد يكون العدد نفسه عند المهاجرين البدريين الذين كانوا حوالي مائتين من جيل بدر ، وها هم اليوم يبلغون السبعمائة .

### ثالثًا: مزينة

( وبعث إلى مزينة بلال بن الحارث ، وعبد الله بن عمرو المزنى . . . ) (١) .

( وكانت مزينة ألفًا ، فيها من الخيل مائة فرس ومائة درع ، وفيها ثلاثة ألوية ، لواء مع النعمان بن مُقرن ، ولواء مع بلال بن الحارث ، ولواء مع عبد الله بن عمرو )(٢) ، ولنبحث عن هؤلاء الرواد الثلاثة في مزينة .

10 ـ ( بلال بن الحارث بن عاصم بن . . . عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة أبو عبد الرحمن المزنى ، وولد عثمان ، يقال لهم : مزينة ، نُسبوا إلى أمه مزينة ، وهو مدنى ، قدم على النبى على في وفد مزينة في رجب سنة خمس وكان ينزل الأشعر (٣) والأجرد (٤)

<sup>(</sup>۱ ، ۲) المغازي للواقدي ۲/ ۸۰۰ .

<sup>(</sup>٣، ٤) الأشعر والأجرد : جبلا جهينة بين المدينة والشام .

وراء المدينة ، وكان يأتى المدينة ، وأقطعه النبى ﷺ العقيق(١) . وكان يحمل لواء مزينة يوم الفتح ثم سكن البصرة . . . ، وتوفى بلال سنة ستين آخر أيام معاوية ، وهو ابن ثمانين سنة ) (٢) .

17 ـ عبد الله بن عمرو بن هلال المزنى ، قال البخارى : له صحبة ، وروى ابن جرير من طريق أبى معشر عن محمد بن كعب ، وغيره فى تسمية البكائين الذين أتوا النبى عليه المنهم ، فذكر منهم : عبد الله بن عمرو المزنى وكذا ذكره ابن مردويه من حديث مجمع بن حارثة . . . وروى البغوى عن بكر بن عبد الله المزنى قال : قال لى علقمة بن عبد الله المزنى : غسل أباك أربعة من أصحاب بدر .

لكن البحث عن هذين الرائدين في مزينة : يفضى بنا أن نبحث عن أول الرواد المزنيين للإسلام ، قبلهما ، وذلك في احتكاك بين مزينة وبين الإسلام ، وكان هذا في غزوة أحد .

1۷ \_ وهب بن قابوس المزنى ( ذكره ابن السكن فى الصحابة ، وأخرج من طريق محمد بن طلحة عن محمد بن الحصين عن عمرو بن سعد بن معاذ عن أبيه عن جده قال: لقى رجل من مزينة يقال له : وهب بن قابس بالعرج ، فأسلم وبايعه ، ثم أقام فى أهله حتى إذا كان يوم أحد خرج . . . ) (٣) .

فهو أول مزنى يدخل الإسلام في السنة الأولى من الهجرة ، ونتابع حديثه عند الواقدى في مغاريه مع :

١٨ ــ الحارث بن عقبة بن قابوس ، وهو ابن أخيه :

<sup>(</sup>١) العقيق : كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره ووسعه ، والمقصود به هنا : عقيق المدينة .

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ٢٤٢/١ ت (٤٩١) .

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٣/ ٣٢٧ ت (٩١٧٢) . ﴿ ٤) خلونًا : خلوًا .

الكتيبة؟ فقال المزنى: أنا يا رسول الله ، فقام فذبها بالسيف حتى ولوا ، ثم رجع المزنى، ثم طلعت كتيبة أخرى ، فقال: « من يقوم لهؤلاء ؟ » فقال المزنى : أنا يا رسول الله ، فقال: « قم وأبشر بالجنة »، فقام المزنى مسروراً يقول: والله لا أقيل ولا أستقيل، فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسيف ، ورسول الله على ينظر إليه والمسلمون حتى خرج من أقصاهم، ورسول الله على يقول : « اللهم ارحمه » ثم يرجع فيهم فما زال كذلك ، وهم محدقون به حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم فقتلوه ، فوجد به يومئذ عشرون طعنة برمح كلها قد خلصت إلى مقتل ، ومثل به أقبح المثل يومئذ ، ثم قام ابن أخيه فقاتل كنحو قتاله حتى قُتل ، فكان عمر بن الخطاب يقول : إن أحب ميتة أموت عليها لما مات كنحو قتاله حتى قُتل ، فقد أصبح وهب وابن أخيه رمزاً لجيل الرواد الأواثل ، كما شهدنا عليه المفاروق شائح ، وهذه شهادة ثانية من هذا الجيل الرائد لهذا المزنى ، يقصها علينا واحد من مدرسته، وأحد الأعلام الذين سبق ذكرهم: ( بلال ابن الحارث المزنى ) يقول :

( وكان بلال بن الحارث المزنى يحدث فيقول : شهدنا القادسية مع سعد بن أبي وقاص، فلما فتح الله علينا وقسمت بيننا غنائمنا ، فأسقط فتيَّ من آل قابوس من مزينة، فجئت سعدًا حين فرغ من نومه ، فقال : بلال ؟ قلت : بلال ، قال : مرحبًا بك ، من هذا معك ؟ قلت : رجل من قومي من آل قابوس ، قال سعد : ما أنت يا فتي من المزنى الذي قُتل يوم أحد ؟ قال : ابن أخيه ، قال سعد : مرحبًا وأهلاً ونعم الله بك عينًا ، ذلك الرجل شهدت منه يوم أحد مشهدًا ما شهدته من أحد ، لقد رأيتنا وقد أحدق بنا المشركون من كل ناحية ، ورسول الله ﷺ وسطنا ، والكتائب تطلع من كل ناحية وإن رسول الله ﷺ ليرمي ببصره يتوسمهم يقول : ﴿ من لهذه الكتيبة ؟ ، كل ذلك يقول المزنى : أنا يا رسول الله ، كل ذلك يردُّها فما أنسى آخر مرة قامها ، فقال رسول الله عَلَىٰ : ﴿ قَمْ ، وأَبْشُرُ بِالْجِنَةِ ﴾ ، قال سعد : وقمت على أثره ـ يعلم الله أنى أطلب مثل ما يطلب من الشهادة \_ فخضنا حومتهم حتى رجعنا فيهم الثانية ، وأصابوه رحمه الله ، ووددت \_ والله \_ أنى كنت أُصبت يومئذ معه ، ولكن أجلى استأخر ، ثم دعا سعد من ساعته بسهمه فأعطاه وفضَّله ، وقال : اختر في المقام عندنا ، أو الرجوع إلى أهلك ، فقال بلال : إنه يستحب الرجوع ، فرجعنا ، وقال سعد \_ وهو يستعيد ذكريات عشرين عامًا خلت أو تزيد : أشهد لرأيت رسول الله ﷺ واقفًا عليه ، وهو مقتول وهو يقول : ﴿ رضى الله عنك فإني عنك راضٍ ﴾، ثم رأيت رسول الله ﷺ قام على قدميه \_ وقد نال النبي ﷺ من الجراح ما ناله \_ وإني لأعلم أن القيام ليشق عليه \_ على قبره حتى وضع

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ١/ ٢٧٤، ٢٧٥ .

فى لحده ، وعليه بردة لها أعلام خضر ، فمدَّ رسول الله ﷺ البردة على رأسه فخمرَّه ، وأدرجه فيه طولاً ، وبلغت نصف ساقيه ، وأمرنا فجمعنا الحرمل فجعلناه على رجليه وهو فى لحده ، ثم انصرف .

فما حال أموت عليها أحب إلىَّ من أن ألقى الله تعالى على حال المزنى )(١).

ويمر الزمن سنتين بعد أحد ، لنشهد رائدًا جديدًا من مزينة هو :

۱۹ ـ (خزاعی بن عبد نُهم (۲) بن عفیف بن . . . عداء . . . بن عثمان بن عمرو المزنی ، وهو عم عبد الله بن مغفل المزنی ، کان یحجب صنمًا لمزینة اسمه نُهم ، فکسر الصنم ، ولحق بالنبی علی فاسلم ، وهو یقول :

ذهبت إلى نهسم لأذبح عنده فقلت لنفسى حين راجعت حزمها أبيت فدينى اليوم دين محمد

عتيرة نسبك كالذى كنت أفعل أهذا إله ؟! أبكم ليس يعقل إله السماء الماجد المتفضل

فبايع النبي ﷺ وبايعه على مزينة ﴾(٣) .

٠٠ ـ ٢٦ ــ ولم يتحرك خزاعي وحده بل مضي مع عشرة من سادة قومه .

قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبى ، أخبرنا أبو مسكين وأبو عبد الرحمن العجلانى قالا : قدم على رسول الله على نفر من مزينة منهم خزاعى بن عبد نهم ، فبايعه على قومه مزينة وقدم معه عشرة منهم ، فيهم بلال بن الحارث ، والنعمان ابن مقرن ، وأبو أسماء (٢٠) ، وأسامة (٢١) وعبد الله بن درة (٢٢) ، وعبد الله بن درة (٢٣) وبشر بن المحتفر (٢٤) ، قال محمد بن سعد : وقال غير هشام : وكان فيهم دكين بن سعيد (٢٥) ، وعمرو بن عوف (٢٦) )(٤).

#### الوفادة الكبرى:

وقال هشام في حديثه :

( ثم إن خزاعيًا خرج إلى قومه فلم يجدهم كما ظن فأقام ، فدعا رسول الله ﷺ حسان بن ثابت : حسان بن ثابت :

ألا أبلغ خزاعياً رسولاً بأن الذم يغسله الوفاء

<sup>(</sup>۱) المغاري للواقدي ۱/۲۷۲ ، ۲۷۷ .

<sup>(</sup>۲) نُهم اسم صنم لمزينة ، وكان خزاعي سادنه .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة لابن الأثير ٢/ ١٣١\_ ١٣٢ت (١٤٤٢).

وأنك خير عثمان بـن عمرو وبايعت الرسول وكـان خيرًا فمـا يعجزك أو مـا لا تطقـه

وأسناها إذا ذكر الثناء إلى خير وأداك الشراء من الأشياء لا تعجز عداء

قال : ما عداء بطنه الذي هو منه ، فقام خزاعي فقال :

يا قوم قد خصكم شاعر الرجل فأنشدكم الله قالوا: فإنا لا ننبوا عليك ، قال ؟ فأسلموا ووفدوا على النبى على ، فدفع رسول الله على لواء مزينة يوم الفتح إلى خزاعى، وكانوا يومئذ الف رجل (١) .

( ویحدثنا عن هذه الوفادة الکبری کثیر بن عبد الله المزنی عن أبیه عن جده قال : کان أول من وفد علی رسول الله ﷺ من مضر أربعمائة من مزینة وذلك فی رجب سنة خمس ، فجعل رسول الله ﷺ الهجرة فی دارهم فقال : ﴿ أنتم مهاجرون حیث كنتم ، فارجعوا إلى أموالكم ﴾ ، فرجعوا إلى بلادهم )(٢) .

۲۷ ـ النعمان بن مقرّن بن عائذ . . . بن عثمان بن عمر . . . قال مصعب : هاجر النعمان ومعه سبعة إخوة له ، روى عنه أنه قال : قدمنا على رسول الله على أربعمائة راكب من مزينة ، ثم سكن البصرة وتحول إلى الكوفة ، وقدم المدينة بفتح القادسية ، ولما ورد عمر ولي الخري الفرس بنهاوند كتب إلى أهل البصرة والكوفة ليسير ثلثاهم ، وقال : لاستعملن عليهم رجلاً يكون لها ، فخرج إلى المسجد فرأى النعمان بن مقرّن يصلى ، فأمره بالمسير والتقدم على الجيش في قتال الفرس وقال : إن قُتل النعمان فحذيفة وإن قتل حذيفة فجرير ، فخرج النعمان ومعه حذيفة والمغيرة بن شعبة ، والأشعث بن قيس ، وجرير ، وعبد الله بن عمر ، فلما أتى نهاوند (٣) قال :

( يا معشر المسلمين ، شهدت مع رسول الله على إذ لم يقاتل أول النهار ، أخر القتال حتى تزول الشمس ، اللهم ارزق النعمان الشهادة بنصر المسلمين ، وافتح عليهم ، فأمن القوم ، وقال : إذا هزرت اللواء ثلاثًا ، فاحملوا مع الثالثة ، وإن قُتلت فلا يلوى أحد على أحد ، فلما هز اللواء الثالثة ، حمل الناس معه ، فقتل وأخذ الراية حذيفة فقتح الله عليهم ، وكانت وقعة نهاوند سنة إحدى وعشرين ، وكان قتل النعمان يوم جمعة ولما جاء نعيه إلى عمر ، خرج إلى الناس فنعاه إليهم على المنبر ، ووضع يده على جمعة ولما جاء نعيه إلى عمر ، خرج إلى الناس فنعاه إليهم على المنبر ، ووضع يده على

الطبقات الكبرى لابن سعد ١ / ٢٩١، ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٣) كانت معركة نهاوند أعظم المعارك في الشرق الإسلامي ، قال عنها ابن حزم في جوامع السيرة ص ٣٤٦ : وكانت وقعة نهاوند العظيمة التي فل الله \_ جل ثناؤه \_ فيها حد المجوس سنة عشرين ، وفيها قتل أمير المسلمين النعمان بن مقرّن المزني .

رأسه وبكى .

وقال ابن مسعود : إن للإيمان بيوتًا وإن للنفاق بيوتًا ، وإن من بيوت الإيمان بيت ابن مقرّن ) (١) .

هؤلاء الرواد ؛ وهب وابن أخيه ، ثم خزاعى بن عبد نهم ، ثم العشرة الذين معه ، ثم الأربعمائة فيما بعد هم الذين قادوا ألف بطل إلى جيش الفتح ، وليس الألف برقم هين ، فأقصى ما استطاعت مكة أن تخرجه من أبطالها يوم بدر ألف مقاتل ، وإذا كانت أفراس المشركين يوم بدر مائتا فرس ، فخيل مزينة في الفتح مائة فرس ، ومائة درع ، وكانت مزينة هي الفصيل الثالث الذي عد مسول الله على بعد قريش والأنصار ، ممن خلص ولاؤهم لله ورسوله ، وتبرؤوا من ولاء القبيلة .

#### رابعًا: جهينة

( وكانت جهينة ثمانمائة معها من الخيل خمسون فرسًا فيها أربعة الوية ؛ لواء مع :

۲۸ ـ ( سوید بن صخر الجهنی: أسلم قدیمًا ، وشهد الحدیبیة ، وبایع بیعة الرضوان، وهو أحد الأربعة الذین حملوا لواء جهینة )(۲) ، ( وذکره الواقدی فی جملة العشرین الذین خرجوا إلی العرنیین فی سریة غالب بن عبد الله اللیثی )(۳) .

٢٩ ولواء مع ابن مكيث ، وهو : (رافع بن مكيث الجهنى ، شهد بيعة الرضوان وكان أحد من يحمل ألوية جهينة يوم الفتح ، واستعمله رسول الله ﷺ على صدقات قومه ، وشهد الجابية مع عمر )(٤) .

\* ولواء مع عبد الله بن بدر ، وهو: ( عبد الله بن بدر بن بعجة بن معاوية . . . الجهنى . . . قال ابن سعد : كان اسمه عبد العزى ، فغيره النبى على ، وروى ابن شاهين عن طريق ابن الكلبى . . . قال : لما قدم النبى المدينة ، وفد إليه عبد العزى بن بدر ابن زيد بن معاوية ، ومعه أخوه لأمه يقال له أبو مُروعة وهو ابن عمه ، فقال النبى المدينة : « ما اسمك ؟ » قال : عبد العزى ، قال : « أنت عبد الله » ، ثم قال له : « عمن أنت ؟ » قال : من بنى غيان ، قال : « بل أنتم بنو رشدان » ، وكان اسم واديهم غويًا فسماه راشدًا ، وقال لأبى مُروعة : « رعب العدو إن شاء الله تعالى » وأعطى اللواءين يوم الفتح لعبد الله بن بدر ، وكان شهد معه أحدًا ، وخط له النبى ملك وهو أول من

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٥/٣٤٢، ٣٤٣ ت (٥٢٦١) .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۲/ ۹۰ ت (۲۳۶۸) .(٤) المصدر نفسه ۲/۲/ ۱۹۰ ت (۵۶۳) .

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٣/١٥٢ ت (٣٥٩٣).

خط مسجدًا بالمدينة وذكر ابن سعد أنه مات في خلافة معاوية ، وقال ابن حبّان : كان حامل لواء جهينة يوم الفتح ونزل القبيلة من جبال جهينة )(١) .

٣١ ـ أبو زرعة ، وهو : ( معبد بن خالمد الجهنى أبو زرعة . . . قال الواقدى : أسلم قديمًا ، وكان أحد الأربعة الذين حملوا ألوية جهينة يوم فتح مكة ، وكان يلزم البادية ، مات سنة اثنتين وسبعين ، وهو ابن بضع وثمانين سنة )(٢) .

( وأرسل رسول الله ﷺ رافعًا

۳۲ ـ وجندبًا بن مكيث إلى جهينة يأمرهم أن يحضروا رمضان بالمدينة )(۳)، و(جندب ابن مكيث أخو رافع بن مكيث ، واستعمله النبى على على صدقات جهينة ، قاله ابن سعد ، وسكن المدينة )(٤) .

وقد ذكره الواقدي في الفوارس العشرين الذين مضوا إلى العرنيين(٥) .

( وجندب هو الذي قصّ علينا قصته في سرية غالب الليثي على بني الملوّح فقال :

بعث رسول الله على غالب بن عبد الله الليثى أحد بنى كلب بن عوف فى سرية كنت فيهم ، وأمره أن يشن الغارة على بنى الملوّح بالكديد وهم من بنى ليث ، فخرجنا حتى إذا كنا بقديد لقينا الحارث بن مالك بن البرصاء ، فأخذناه فقال : إنما جئت أريد الإسلام ، فقلنا : لا يضرك رباط ليلة إن كنت تريد الإسلام . . . ثم سرنا حتى أتينا الكديد عند غروب الشمس ، فكمنًا ناحية الوادى ، فبعثنى أصحابى ربثية (٦) لهم ، فخرجت فأتيت تلا مشرفًا على الحاضر يطلعنى عليهم ، حتى إذا أسندت فيه وعلوت على رأسه انبطحت ، فوالله إنى لانظر إذ خرج رجل منهم من خباء له ، فقال لامرأته : والله إنى لأرى على هذا التل سوادًا ما رأيته عليه صدر يومى هذا ، فانظرى إلى أوعيتك لا تكون الكلاب أخذت منها شيئًا ، فنظرت فقالت : والله ما أفقد من أوعيتى شيئًا ، فقال : ناولينى قوسى ونبلى ! فناولته قوسه وسهمين معها ، فأرسل سهمًا ، فوالله ما فخلة نه ناولته فوضعته وثبت مكانى ، ثم رمانى الآخر فخالطنى به أيضًا ، فأخذته فوضعته وثبت مكانى ، فقال لامرأته : والله لو كان زائلة لتحرك بعد ، لقد فأخذته فوضعته وثبت مكانى ، فقال لامرأته : والله لو كان زائلة لتحرك بعد ، لقد خالطه سهماى ، لا أبالك إذا أصبحت فاتبعيهما ، لا تمضغهما الكلاب ، ثم دخل خباءه وراحت ماشية الحى من إبلهم وأغنامهم ، فحلبوا وعطنوا(٧) ، فلما اطمأنوا وهدؤوا شننا وراحت ماشية الحى من إبلهم وأغنامهم ، فحلبوا وعطنوا(١٧) ، فلما اطمأنوا وهدؤوا شننا

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ١٤/ ٣٨ ت ( ٤٥٤٨) .

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۳/۲/۸۱۱ ت (۸۰۰۸).
 (٤) أسد الغابة لابن الأثير ۱۲۲۲ ت (۸۰۰).

<sup>(</sup>۳) المغارى للواقدى ۲/ ۷۹۹ .(۵) المغارى للواقدى ۲/ ۷۷۱ .

<sup>(</sup>٦) ربئية : طليعة .

<sup>(</sup>٧) عطنوا : سقوا ويركت الإبل بعد الشرب .

عليهم الغارة فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية ، واستقنا النعم والشاء ، فخرجنا نحدوها قبل المدينة . . . وخرج صريخ القوم فى قومهم فجاءنا ما لا قبل لنا به ، ونظروا إلينا وبيننا وبينهم الوادى وهم موجهون إلينا، فجاء الله الوادى من حيث شاء بماء ملأ جنبيه ، وايم الله ما رأينا قبل ذلك سحابًا ولا مطرًا، فجاء بما لا يستطيع أحد أن يجوزه، فلقد رأيتهم وقوفًا ينظرون إلينا، وقد أسندنا فى المشلل وفتناهم، فهم لا يقدرون على طلبنا . . . )(١).

وأهم ما في هذه السرية هو جندب بن مكيث وَلَيْكُ الذي نجح حين كان طليعة قومه، فاجتاحته السهام دون أن يحير حراكًا حتى أوهم العدو بالأمن ونجحت الغارة عليهم .

هؤلاء الرواد الخمسة من جهينة هم الذين أسلموا من قبل ، وكانوا الدعاة فى قومهم إلى الله تعالى ، فربوا هذه القاعدة العريضة التى بلغت ثمانمائة مقاتل ، انضمت إلى جيش الفتح العظيم .

## خامساً: أسلم

( أرسل رسول الله ﷺ أسماء بن حارثة ، وهند بن حارثة إلى أسلم يقولان لهم : إن رسول الله يأمركم أن تحضروا رمضان بالمدينة )(٢) .

٣٣ ـ (أسماء بن حارثة بن هند بن . . . مالك بن أفصى ، ومالك بن أفصى أخو أسلم ، وكثيرًا ما يضاف أبناء مالك إلى أسلم ، فيقال له:أسلمى . . . له صحبة ، وكان هو وإخوه هند من أهل الصفة ، قال أبو هريرة : ما كنت أرى أسماء وهندًا ابنى حارثة إلا خادمين لرسول الله على من طول ملازمتهما بابه وخدمتهما له ، وأسماء هو الذى بعثه رسول الله على يوم عاشوراء إلى قومه فقال : مر قومك بصيام عاشوراء ، فقال : أرأيت إن وجدتهم طعموا ؟ قال : « فليتموا » .

وتوفى سنة ست وستين بالبصرة ، وهو ابن خمس وثمانين سنة . . . )<sup>(٣)</sup> .

فأسماء إذن مسلم منذ السنة الأولى للهجرة والتى فرض فيها صيام عاشوراء قبل رمضان ، أما :

٣٤ ـ ( هند بن حارثة . . . قال ابن حبان : له صحبة ، وأخرج ابن قانع من طريق عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند بن حارثة عن أبيه وكان من أصحاب الحديبية : أن النبى ﷺ مرَّ بنفر من أسلم يرمون، فقال : « ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان راميًا »، وحكى البغوى أنه شهد بيعة الرضوان مع إخوة له سبعة، وهم : هند ، وأسماء ،

<sup>(</sup>۱) المغاري للواقدي ۲/ ۷۵۱، ۷۵۲ . (۲) المصدر نفسه ۲/ ۷۵۹ .

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة لابن الأثير ١/ ٩٥ ت (١٢٣) .

وخراش ، وذؤيب ، وسلمة ، وفضالة ، ومالك ، وعمران ، قال : ولم يشهدها إخوة في عددهم ، كذا قال ، وقد أوردوا عليه أولاد مقرن . . . )(١)

( وكانت أسلم أربعمائة فيها ثلاثون فرسًا ولواءان ، يحمل أحدهما بريدة بن الحصيب الأسلمي ، والآخر ناجية بن الأعجم ، أما :

٣٥ بريدة بن الحصيب الأسلمى ، فهو الرائد الأول فى بنى أسلم ، وله قصب السبق عليهم ، وكل ( أسلم ) فى سجل حسناته يحدثنا عن إسلامه فى الفجر الأول ، فيقول :

لما جعلت قريش مائة من الإبل لمن يرد النبي على حملنى الطمع فركبت في سبعين من بني سهم فلقيته، فقال: \* من أنت؟ " قلت: من أسلم ، قال: \* سلمنا " ثم قال: \* عن ؟ " قلت: من أسلم ، قال: \* سلمنا " ثم قال: \* عن ؟ " قلت: من أسلم ، قال: \* سلمنا " ثم قال: \* عن ؟ " قلت: من أسلم ، قال: \* سلمنا " ثم قال: \* عن ؟ " قلت: من بني سهم ، قال: \* خرج سهمك يا أبا بكر " ، فقال بريدة اللنبي على : من أنت ؟ قال: \* أنا محمد بن عبد الله رسول الله " فقال بريدة : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، فأسلم بريدة ، وأسلم من كان معه جميعًا ، قال بريدة : الحمد لله الذي أسلم بنو سهم طائعين غير مكرهين ، فلما أصبح قال بريدة: يا رسول الله ، لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء ، فحل عمامته ، ثم شدها على رمح ثم مشى بين يديه حتى دخلوا المدينة )(٢) ، وتأتى بقية ترجمته بعد أن أدخل قومه الإسلام كما يقول : ناجية بن الأعجم فهو : (أسلم حين مر به النبي على مهاجرًا هو ومن معه ، كما يقول : ناجية بن الأعجم فهو : (أسلم حين مر به النبي على مهاجرًا هو ومن معه ، بأرض قومه ، ثم قدم على رسول الله على بعد أحد ، فشهد معه مشاهده ، وشهد الحديية ، وبيعة الرضوان تحت الشجرة ، وكان من ساكنى المدينة ، ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارًا ، ثم خرج منها غازيًا إلى خراسان ، فأقام بمروحتى مات ودفن فيها وولده بها )(٣) ، أما :

٣٦ ناجية بن الأعجم الأسلمى ، ذكره ابن سعد فى الصحابة وقال : ( لا عقب له وأخرج عن الواقدى عن عطاء عن أبى مروان عن أبيه : حدثنى أربعة عشر رجلاً من أسلم من أصحاب النبى في أن ناجية بن الأعجم هو الذى نزل فى القليب القليل الماء يوم الحديبية بسهم رسول الله في أعطاه إياه من كنانته وأمره أن يفور الماء بسهمه ، وأن يصب فيها ماءً توضأ منه . . . وقال العطوى : عقد رسول الله في الأسلم لواءين يوم

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ٢٩٣/٦ ت ( ٩٠٠٦) .

<sup>(</sup>٢) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ١/ ٤٠٥ . (٣) أسد الغابة لابن الأثير ١/ ٢٠٩ ت (٣٩٨) .

الفتح ، أعطى أحدهما ناجية بن الأعجم ، والآخر بريدة بن الحصيب . . . وقال ابن شاهين في الصحابة : مات بالمدينة في آخر خلافة معاوية ) (١) .

ولأن عدد أسلم قليل ، والقبيلة صغيرة ، فكان جلَّ شبابها فى الفتح، وكان عددهم أربعمائة فيها ثلاثون فرسًا من أثر هؤلاء الرواد الأوائل الخمسة ، وفازوا بلقب : « أسلم سالمها الله »(٢) كما قال عنهم عليه الصلاة والسلام .

## سادساً: غفار

( وأرسل رسول الله ﷺ إيماء بن رحضة وأبا رهم كلثوم بن الحصين إلى بنى غفار وضمرة )(٣) .

السقيا ثم انتقل إلى المدينة ، فاستوطنها قبل الحديبية . . . ( أبو عمر أسلم قبل السقيا ثم انتقل إلى المدينة ، فاستوطنها قبل الحديبية . . . ( أبو عمر أسلم قبل الحديبية) (٤) ، ( وروى مسلم في صحيحه قصة إسلام أبي ذر من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ، وفيها : فجئنا قومنا فأسلم نصفهم قبل أن يقدم النبي المخيلة المدينة ، وكان يؤمهم إيماء بن رحضة الغفارى ، ولكن ذكر أحمد في هذا الحديث الاختلاف على رواية سليمان بن المغيرة هل هو خفاف بن إيماء أو أبوه إيماء وعلى هذا يمكن أن يكون إسلام خفاف تقدم على إسلام أبيه ، والله أعلم . وذكر الزبير بن بكار من حديث حكيم ابن حزام أن إيماء بن رحضة حضر بدراً مع المشركين فيكون إسلامه بعد ذلك ) (٥) .

۳۸ أبو رهم هو كلثوم بن الحصين بن . . . غفار الغفارى ، مشهور باسمه وكنيته ، كان ممن بايع تحت الشجرة، واستخلفه النبى على المدينة في غزوة الفتح . . . ، وقال ابن سعد : بعثه النبى على يستنفر قومه إلى تبوك ، ووجدت في كتاب الأدب المفرد للبخارى وفي صحيح ابن حبان ومعجم الطبراني : ( ذكر ابن عروبة أنه رمى بسهم في نحره يوم أحد فبصق فيه النبي على فبرأ ) (٦) .

(ومر بنو غفار في ثلاثمائة يحمل رايتهم أبو ذر الغفاري، ويقال: إيماء بن رحضة)(٧).

(٤) الاستيعاب على هامش الإصابة ١ / ١١١ .

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٧/٦/٣٢٣ ت (٨٦٣٥).

<sup>(</sup>۲) البخاری ۲/۶/۲۲، ومسلم ۶/۲۹۱(۲۵۱۶).

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة لابن الأثير ١/ ١٩٨ .

 <sup>(</sup>٥) الإصابة في تمييز الصحابة ١/١/٩٤ .
 (٦) المصدر نفسه ١/٧/٩٦ ت (٤١٤) .

<sup>(</sup>V) المغازي للواقدي ٢/ ٨١٩ .

٣٩ ـ وأبو ذر الغفارى المسلم العظيم رابع من أسلم ، والذى دخلت غفار فى الإسلام عن طريقه ، وهم ـ إن شاء الله ـ فى صحيفته ، استفاض حديث إسلامه فى الصحيحين ، ننقل مقتطفات منه :

( . . . فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي ﷺ ودخل معه ، فسمع من قوله وأسلم مكانه ، فقال له النبي ﷺ: ﴿ ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى ٧، قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم ، فخرج حتى أتى المسجد ، فنادي بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا رسول الله ، ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه ، وأتى العباس فأكب عليه ، قال : ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار ، وأن طريق تجارتكم إلى الشام فأنقذه منهم ، ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا عليه ، فأكب العباس عليه )(١)، أما في رواية مسلم، عن أبي ذر قوله : (خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام . . . قال : وقد صليت يابن أخي قبل أن ألقي رسول الله ﷺ بثلاث سنين، قلت: لمن ؟ قال: لله، قلت: فأين توجه ؟ قال: حيث يوجهني ربي، أصلى عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء (٢) حتى تعلوني الشمس . . . فقال أنيس ( أخوه ) : إن لي حاجة بمكة فاكفني ، فانطلق أنيس حتى أتى مكة ، فَرَاثَ (٣) على ، ثم جاء ، فقلت : ما صنعت ؟ قال : لقيت رجلاً بمكة على دينك ، يزعم أن الله أرسله ، قلت: فما يقول الناس ؟ قال : يقولون : شاعر ، كاهن ، ساحر ، وكان أنيس أحد الشعراء . . . قال : قلت : فاكفني حتى أذهب فأنظر ، قال : فأتيت مكة، فتضعفت(٤) رجلاً منهم، فقلت : أين هذا الذي تدعونه الصابئ (٥) ؟ فأشار إلى ، فقال : الصابئ ، فمال علىَّ أهل الوادى بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيًا على ، قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر (٦) ، قال: فأتيت زمزم ، فغسلت عني الدماء ، وشربت من مائها ، ولقد لبثت يابن أخي ثلاثين بين ليلة ويوم ما كان لي من طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني(٧) ، وما وجدت على كبرى سخفة جوع(A) ، وجاء رسول الله ﷺ حتى استلم الحجر، وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى ، فلما قضى صلاته ، قال أبو ذر : كنت أول من حياه بتحية الإسلام ، فقلت : السلام عليك يا رسول الله ، قال : ﴿ وعليك رحمة الله ؛ ثم قال : ﴿ مَنْ أَنْتَ ؟ ﴾ قلت : من غفار ، قال: فأهـوى بيده فوضع أصابعه على جبهته ، فقلت في نفسي : كره أني

<sup>(</sup>٣) راث : أبطأ . (٤) تضعفت : نظرت إلى أضعفهم .

<sup>(</sup>٥) الصابئ: منصوب على الإغراء أي خذوا هذا الصابئ.

<sup>(</sup>٦) نصب أحمر : من كثرة الدماء التي سالت عليه . (٧) عكن بطني : طيات بطني .

<sup>(</sup>A) سخفة جوع : رقة الجوع وضعفه وهزاله .

## سابعًا: أشجع

( وبعث رسول الله ﷺ إلى أشجع معقل بن سنان ، ونعيم بن مسعود ، أما :

• ٤ معقل بن سنان فهو ابن سنان بن مظهر بن . . . أشجع بن ريث بن غطفان . ذكر ابن الكلبى ، وأبو عبيد ، أنه وفد على النبى على فأقطعه قطيعة . . . وهو روى عن النبى على ورُوى عنه . . . وقال العسكرى : نزل الكوفة وكان موصوفًا بالجمال ، وقدم المدينة في خلافة عمر فقيل فيه وكان جميلاً :

أعوذ برب الناس من شر معقل إذا معقىل راح البقيع مرجَّلا

فبلغ ذلك عمر، فنفاه إلى البصرة وذكر المدايني بسنده أن عمر سمع امرأة تنشده، وفي مغازى الواقدى أنه كان معه راية أشجع يوم حنين ، ومع نعيم بن مسعود راية أخرى . . . وذكر الواقدى عن طريق زياد بن عثمان الأشجعي قال : كان معقل حامل لواء قومه يوم الفتح إلى أن بعثه الوليد بن عتبة بيعة أهل المدينة ليزيد بن معاوية فلقي مسلم بن عقبة المرى فأنس به وحدّته ، فقال له : إني قدمت على هذا الرجل فوجدته يشرب الخمر وينكح الحرام، فلم يدع شيئًا حتى قال فيه ، ثم قال لمسلم : اكتم ، قال : أفعل، لكن على عهد الله وميثاقه لا تمكنني يداى ولى عليك قدرة إلا ضربت الذي فيه عيناك ، فلما قدم مسلم في وقعة الحرة أتى به ، فضربت عنقه صبرًا ، وفي ذلك يقول الشاعر :

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤/ ١٩٢٠ ح (٢٤٧٣) .

ألا تلكم الأنصار تبكى سراتها وأشجع تبكى معقبل بـن سنـان وقال البغوى: قتل في ذي الحجة سنة ثلاث وستين )(١).

الله النبى النبى الله على المنطقة والله المنطقة والمنطقة والمنطقة

ومات نُعيم في خلافة عثمان وقيل : بل قتل يوم الجمل ) (٢) .

وقد ذكر الحافظ ابن حجر قصة التخذيل هذه عن ابن إسحاق ملخصة فقال: (وذكر اسحاق في سبب رحيلهم ، أن نعيم بن مسعود الأشجعي أتى النبي على مسلماً ، ولم يعلم به قومه، فقال له: ﴿ خذّل عنا ﴾، فمضى إلى بنى قريظة وكان ندياً لهم ، فقال: قد عرفتم محبتى ، قالوا : نعم ، فقال : إن قريشاً وغطفان ليست هذه بلادهم ، وإنهم إن رأوا فرصة انتهزوها وإلا رجعوا إلى بلادهم ، وتركوكم في البلاء مع محمد ولا طاقة لكم به ، قالوا : فما ترى ؟ قال : لا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهناً منهم ، فقبلوا رأيه ، فتوجه إلى قريش فقال : إن اليهود ندموا على الغدر بمحمد ، فراسلوه في الرجوع إليه، فراسلهم بأنا لا نرضى حتى تبعثوا إلى قريش فتأخذوا منهم رهنا فاقتلوهم، ثم جاء غطفان بنحو ذلك ، قال : فلما أصبح أبو سفيان بعث عكرمة بن أبى جهل إلى بنى قريظة بأنا قد ضاق بنا المنزل ، ولم نجد مرعى، فاخرجوا بنا حتى نناجز محمداً ، فأجابوهم : إن اليوم يوم السبت ، ولا نعمل فيه شيئًا ، ولابد لنا من الرهن منكم حتى لا تغدروا بنا ، فقالت قريش : هذا ما حذّركم نعيم ، فراسلوهم ثانيًا ألا نعطيكم شيئًا ، لإن شتم أن تخرجوا فافعلوا ، فقالت قريظة : هذا ما أخبرنا نعيم )(٣) .

( وخذًّل الله بينهم ، وبعث عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد ، فجعلت تكفأ قدورهم، وتطرح آنيتهم، فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ ما اختلف من أمرهم، وما فرَّق الله من جماعتهم ، دعا حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلاً )(٤) .

ولقد بني أبو سفيان قراره بالانسحاب في شطر منه على انخذال بني قريظة عن قتال

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ١/ ١٢٥ ت (٨١٣١ ).

<sup>(</sup>٢) أسد الغاية لابن الأثير ٥/ ٣٤٨ ت (٧٧٤) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ٧/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٣٢١ .

رسول الله على إذ خطب قائلاً: يا معشر قريش ، إنكم والله ما أصبحتم بدار مُقام ، لقد هلك الكُراع والحف ، وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذى نكره ، ولقينا من شدة الريح ما ترون ، ما تطمئن لنا قدر ، ولا تقوم لنا نار ، ولا يستمسك لنا بناء ، فارتحلوا فإنى مرتحل )(١) .

( ثم مرت أشجع وهم آخر من مر ، وهم ثلاثمائة معهم لواءان . . . فقال أبو سفيان : هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد . . . ) .

نعم ، وأبو سفيان أخبر الناس بذلك ، فأشجع فرع من غطفان التي جاهدت الله ورسوله لآخر لحظة من حياتها ، ونعيم بن مسعود بعد غزوة الخندق ، وبعد إسلامه هو الذي قلب الموازين ، وغير الاتجاة ، وعمل ما يعجز جيش عن عمله في تمزيق كلمة غطفان وقريش واليهود ، ثم عمل ما عمله جيش من الدعاة في قومه يدعوهم إلى الإسلام ، وينشر كتاب الله بينهم ، وينحت من صخر في قلوبهم حتى استطاع خلال ثلاثة أعوام ، أن يغير هوية القبيلة كاملة من حرب الله ورسوله إلى أن تدخل ضمن القبائل التي تقف بجوار المهاجرين والأنصار والتي تتولى الله ورسوله ، وتذوب في جيش الإيمان الخالد ، الذي لا ولى له إلا الله ورسوله .

## ثامنًا: بنو كعب من خزاعة

في رواية من روايات هذا الحديث :

( عن أبى أيوب الأنصارى عن النبى ﷺ قال : " إن أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة ، ومن كان من بنى كعب موالىً دون الناس ، والله ورسوله مولاهم » )(٢) .

( ثم مرت بنو كعب بن عمرو فى خمسمائة يحمل رايتهم بُسر بن سفيان ، قال : من هؤلاء ؟ قال : بنو كعب بن عمرو ، قال : نعم هؤلاء حلفاء محمد )(٣) .

(وكانت بنو كعب بن عمرو خمسمائة فيهم ثلاثة ألوية : لواء مع بشر بن سفيان، ولواء مع ابن شريح، ولواء مع عمرو بن سالم، ولم يكن خرج معه من المدينة، لقيه قومه بقديد )(٤).

( وبعث إلى بني كعب بن عمرو بشر بن سفيان وبديل بن ورقاء ) (٥) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٣ / ٣٢٢ ، ٣٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) فضائل الصحابة للإمام أحمد ٢/ ٨٦٦ ح (١٦٧٧) ، وقال فيه المحقق : إسناده صحيح ورواه مسلم والترمذى والحابرانى .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١/٢ .٨ .

<sup>(</sup>٣) المغازى للواقدى ٨١٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢/ ٨٠٠ .

نعيد إلى الذاكرة قول رسول الله ﷺ عندما بلغه عدوان بنى بكر على خزاعة وهو ينظر إلى السحابة المارة : ﴿ إِن هَذَه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب ﴾ (١) .

وما روى عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث مطولاً ، وفيه أيضًا أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول ليلاً وهو في متوضئه: ﴿ نُصرت ، نُصرت » ، فسألته ، فقال : ﴿ هذا راجز بني كعب يستصرخني ﴾ (٢) .

فقد استعمل رسول الله ﷺ فى هذه المرات الثلاث لفظ ( بنى كعب ) ولم يستعمل لفظ خزاعة مع أن الحلف بين رسول الله ﷺ وبين خزاعة مسلمهم ومشركهم وإنما خص رسول الله ﷺ هذا الفرع من خزاعة لأنه أصبح قلعة إسلامية كما وصفها عمرو بن سالم:

## هم بيتونا بالوتير هجّدا وقتلونا رُكعًا وسُجّدا

( وبنو كعب هؤلاء الذين انضموا بنص الحديث إلى ولاية الله ورسوله ، نلقى من روادهم أربعة ذكروا من قبل هم :

٤٧ ـ بُسر<sup>(٣)</sup> بن سفيان . . . بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة ، كان شريفًا كتب إليه النبى ﷺ يدعوه إلى الإسلام ، له ذكر في قصة الحديبية ، وهو الذي لقى رسول الله ﷺ لما اعتمر عمرة الحديبية ، وساق معه الهدى ، فأخبره أن قريشًا خرجت بالعوذ المطافيل ، قد لبسوا جلود النمور . . . الحديث ، وأسلم سنة ست من الهجرة ، وشهد الحديبية مع رسول الله ﷺ ، أخرجه الثلاثة )(٤) .

٤٣ ـ وعمرو بن سالم بن حصين بن . . . بن كعب بن عمرو ، وهو الذي ركب إلى رسول الله ﷺ لما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حتى قدم المدينة؛ يخبره الخبر فأنشده:

#### اللهم إنى ناشد محمداً ......

فقال رسول الله ﷺ: ﴿ نُصرتِ يا عمرو بن سالم . . . ﴾ ، فذكر القصة فى فتح مكة ، وأخرج سعيد بن يعقوب فى الصحابة . . . عن عمرو بن سالم قال : قلت : يا رسول الله ﷺ دمه . . . قال ابن الكلبى وأبو عبيد والطبرى: إن عمرو بن سالم كان أحد من يحمل ألوية خزاعة يوم فتح مكة )(٥).

\$\$ \_ بُديل بن ورقاء بن . . . عدى بن ربيعة قال ابن السكن: له صحبة، سكن مكة .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الذهبي والمغازي ، ص٥٢٣ . (٢) فتح الباري للحافظ ابن حجر ٧/ ٥٢٠ .

<sup>(</sup>٣) ورد في أماكن ( بسر ) وفي أماكن ( بشر ) والصحيح ( بُسر ) كما في كتب التراجم .

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة لابن الأثير ١/٢١٦ ت (٤١١) .

<sup>(</sup>٥) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٢٩٨/٤ ت (٥٨٣٠) .

وعن . . . عبد الرحمن بن الحكم بن بشر ؛ أنه سئل عن بديل بن ورقاء ، فقال : مات قبل النبي على . . . وكان إسلامه قبل الفتح وقبل يوم الفتح . . . وعن عبد الله بن بديل بن ورقاء قال : لما كان يوم الفتح قال لى رسول الله بن ورقاء قال : سمعت بديل بن ورقاء قال : لما كان يوم الفتح قال لى رسول الله على ورأى بعارضي سوادًا : ( كم سنوك ؟ ) قلت : سبع وتسعون ، فقال : ( زادك الله جمالاً ، وسوادًا ) ، وعن . . . سلمة قال : دفع إلى ابى بديل بن ورقاء كتابًا فقال : يا بنى هذا كتاب رسول الله على فاستوصوا به ، فلن تزالوا بخير ما دام فيكم . . . فذكر الحديث ، وفيه أن الكتاب بخط على بن أبى طالب . . . ) (١) .

40 ـ أبو شريح (٢) الخزاعى ثم الكعبى خويلد بن عمرو . . . وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح . . . قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة ثمان وستين ذكره فى طبقة الخندقيين ، وقال : أسلم قبل الفتح وكذا قال غير واحد فى تأريخ موته ، روى عن النبى عليه أحاديث . . . ) (٣) .

وقد ورد ذكره في الحديبية : (ثم نادى مناديه : من كان عنده بقية من زاد ، فلينثره على الأنطاع ، قال أبو شريح الكعبى : فلقد رأيت من يأتي بالتمرة الواحدة ، وأكثرهم لا يأتي بشيء، ويأتي بالكف من الدقيق والكف من السويق ، وذلك كله قليل ، فلما اجتمعت أزوادهم وانقطعت موادهم مشي رسول الله على إليها فدعا لها بالبركة ثم قال : قربوا أوعيتكم ! فجاؤوا بأوعيتهم ، قال أبو شريح : فأنا حاضر فيأتي الرجل فيأخذ ما شاء من الزاد حتى إن الرجل ليأخذ ما لا يجد له محملاً ، ثم أذن رسول الله على بالرحيل . . . ) (٤) .

هؤلاء الأربعة فيهم اثنان من أهل بيعة الرضوان ، ومن جيل الرضوان ، هم الذين بثوا خلال سنتين نور الإسلام في قومهم، واستطاعوا خلال هاتين السنتين أن يهيئا قومهما للانضمام للحزب الواحد الذي يقوده رسول الله ﷺ بعيدًا عن الولاءات القبلية القائمة .

#### تاسعاً: كنانة

وهنا لا نجد كنانة قد أعطيت شهادة الانضمام هذه إلى الحزب الواحد \_ حزب الله ورسوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ورسوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَرسوله : أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاثِمٍ ذَلِكَ فَصْلُ

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز ١/١/١ ت (٦١١) .

<sup>(</sup>٢) ذكره الواقدي باسم ابن شريح والأصوب أبو شريح كما في كتب التراجم .

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٣/ ١/ ٩٨ ت (٦٠٨) . (٤) المغازي للواقدي ٢/ ٦١٦ .

الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرُّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْفَالُبُونَ ۞ ﴾ [ المائدة ] .

لقد شهد رسول الله ﷺ للفروع الثمانية السابقة بانضمامها إلى حزب الله وانصهارها فيه، وأنها قد تولت الله ورسوله ، وبقى عندنا من هذا الجيش شريحتان هما: بنو كنانة، وبنو سليم .

وبنو كنانة وإن لم يدخلوا صراحة في هذا الحزب ، فهم قد نالهم شرف الاصطفاء الرباني ، كما في الحديث الشريف : (حدثنا الأوزاعي ، عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول : « إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشًا من كنانة ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفانى من بنى هاشم » )(١) .

ولم يضم رسول الله على كنانة لهذا الحزب ؛ لأن فيها قبائل وفروعًا لا تزال تعلن العداء للإسلام فبنو بكر من كنانة ؛ هم الذين أعلنوا انضمامهم صراحة لصف قريش الكافرة ضد رسول الله على أوهم الذين اعتدوا على بنى خزاعة ، ومن أجلهم كانت الحرب ، فلم تتحول بكر وضمرة وسعد بن بكر إلى قلاع إسلامية ، رغم وجود أعداد قليلة تجمعت وانضمت إلى الجيش الإسلامي .

(ثم مرت كنانة ، وبنو ليث ، وضمرة ، وسعد بن بكر في مائتين يحمل لواءهم أبو واقد الليثي ، فلما حاذوه كبروا ثلاثًا ، فقال : من هؤلاء ؟ قال : بنو بكر ، قال : نعم ، أهل شؤم والله ، الذين غزانا محمد بسببهم ، أما \_ والله \_ ما شوورت فيه ولا علمته ، ولقد كنت له كارهًا حيث بلغني ، ولكنه أمر حُمَّ )(٢) .

( وحدثنى عبد الله بن عامر عن أبى عمرة بن حماس قال: مرَّت بنو ليث وحدهم، وهي مائتان وخمسون يحمل لواءها الصعب بن جثامة )(٣).

\$7 ـ الصعب بن جثامة : واسمه يزيد بن قيس بن . . . ليث بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة ، أمه زينب بنت حرب بن أمية أخت أبى سفيان ، وحالف جثامة قريشًا ، كان الصعب ينزل ودان والأبواء من أرض الحجاز ، وتوفى فى خلافة أبى بكر ولي الحجاز ، وتوفى فى خلافة أبى بكر ولي عن . . . ابن عباس أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله على مرَّ به، وهو بودان أو

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۷۸۲/۳ ح ( ۲۲۲۲) .

بالأبواء، فأهدى له حمارًا وحشيًا فردَّه عليه ، فلما رأى رسول الله على في وجهه الكراهة ، قال : ﴿ إنه ليس بنا ردَّ عليك ، ولكننا حرمٌ ﴾ (١) (٢) ، ﴿ وقال يعقوب بن سفيان : أخطأ من قال : إن الصعب بن جثامة مات في خلافة أبي بكر خطأ بينًا ، فقد روى ابن إسحاق عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن عروة قال : لما ركب أهل العراق في الوليد بن عقبة كانوا خمسة منهم الصعب بن جثامة ، وللصعب أحاديث في الصحيح من رواية ابن عباس عنه ، وذكر ابن الكلبي في الجمهرة ، أن النبي على قال يوم حنين : ﴿ لُولًا الصعب بن جثامة لفصحت الحيل ، وذكر أبو بكر بن لال في كتاب المتحابين . . . قال : آخي رسول الله على بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة ، فقال كل منهما للآخر : إن مت قبلي فتراء لي ، فمات الصعب قبل عوف فتراءي فذكر قصته )(٣) .

٧٤ - أبو واقد الليثى: مختلف فى اسمه قيل: الحارث بن مالك ، وقيل: ابن عوف ابن . . . ليث بن بكر بن عبد مناة بن على بن كنانة كان حليف بنى أسد وقال البخارى وابن حبان والباوردى والحاكم: شهد بدرًا ، وقال أبو عمر: قيل: شهد بدرًا ولا يثبت ، قال ابن سعد : أسلم قديمًا وكان يحمل لواء بنى ليث ضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح ، وكان خرج إلى مكة وجاور فيها سنة ، فمات ، وقد أنكر أبو نعيم على من قال: إنه شهد بدرًا ، وقال : بل أسلم عام الفتح أو قبل الفتح وقد شهد على نفسه أنه كان بحنين ، قال : ونحن حديثو عهد بكفره ، وقد نفى الزهرى على أنه أسلم يوم الفتح ، وأسند ذلك عن ونحن حديثو عهد بكفره ، وقد نفى الزهرى على أنه أسلم يوم الفتح ، وأسند ذلك عن سنان ابن أبى سنان الأيلى ، أخرجه ابن منده بسند صحيح )(٤) .

والصعب بن جثامة نخائيت إنما كان حليفًا في قريش ، وأبو واقد حليفًا في بني أسد فهذا يعنى أنهما لم يعيشا معظم وقتهما مع قومهما ، ولا ندرى إن كانت كنانة كلها مائتان على تعدد في حملة الرايات ، وهما أبو واقد والصعب ، أم أن تحت راية كل واحد منهما مائتان ومائتان وخمسون .

# عاشراً: بنو سليم

ولبنى سليم قصة مستقلة فهم يحملون تاريخًا أسود ضد الإسلام والمسلمين، فمحنة برُر معونة التي استشهد فيها سبعون من المسلمين ، وهم القراء ، كان ذلك على يد قبائل من بنى سليم ، كما في السيرة :

(فساروا حتى نزلوا ببئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرَّة بني سليم كلا البلدين

<sup>(</sup>۱) وكان ذلك في عمرة الحديبية . (۲) أسد الغابة لابن الأثير ۳/ ۲۰ ت (۲۰ ۲۰) .

<sup>(</sup>٣) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٣/٤٢ ت (٢٠٠٠) . (٤) المصدر نفسه ٣/٦/٢١٢ ت (١٢٠٠) .

منها قريب ، وهى إلى حرة بنى سليم أقرب ، فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله على الله عامر بن الطفيل ، فلما أتاه لم ينظر فى كتابه حتى عدا على الرجل فقتله، ثم استصرخ عليهم بنى عامر فأبوا أن يجيبوه ، وقالوا : لن نخفر أبا براء ، وقد عقد لهم عقدًا وجوارًا ، فاستصرخ عليهم قبائل من بنى سليم من عصية ورعل وذكوان ، فأجابوه إلى ذلك ، فخرجوا حتى غشوا القوم ، فأحاطوا بهم فى رحالهم ، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم يرحمهم الله إلا كعب ابن زيد أنحا بنى دينار بن النجار ، فإنهم تركوه وبه رمق ، فارتث من بين القتلى وعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدًا . . . )(١) .

( ولم يجد<sup>(۲)</sup> رسول الله ﷺ على قتلى ما وجد على قتلى بئر معونة ، وكان أنس ابن مالك يقول : أنزل الله فيهم قرآنًا قرأناه حتى نسخ: « بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه » )(۳) .

وبلغ الأمر برسول الله ﷺ أنه كان يقنت بالصلاة يلعن هذه القبائل :

( فعن خفاف بن إيماء الغفارى قال : قال رسول الله على ضلاة : اللهم العن بنى لحيان ورعلا وذكوان وعُصَيَّة ، عصوا الله ورسوله ، غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله » (٤) .

وبقيت الأجواء متوترة ، والحرب قائمة بين سُليم والإسلام ، وحضروا الخندق مع المشركين ، وكانت آخر وقائعهم مثل وقيعة بثر معونة قبل أشهر من الفتح :

# سرية ابن أبي العوجاء السلمي في ذي الحجة سنة سبع

(حدثنى محمد عن الزهرى قال: لما رجع رسول الله على من عمرة القضاء سنة سبع، بعث ابن أبي العوجاء السلمى فى خمسين رجلاً ، فخرج إلى بنى سليم ، وكان عين لبنى سليم معه ، فلما فصل من المدينة خرج العين إلى قومه فحذرهم وأخبرهم ، فجمعوا جمعًا كبيرًا وجاءهم ابن أبى العوجاء والقوم مُعدُّون له ، فلما رآهم أصحاب رسول الله على ، ورأوا جمعهم دَعَوْهم إلى الإسلام فرشقوهم بالنبل ولم يسمعوا لقولهم ، وقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه ، فراموهم ساعة ، وجعلت الأمداد

<sup>(</sup>٢) وجد : حزن حزنًا شديدًا .

<sup>(</sup>٤) مسلم ١٩٥٣/٣ ح (٢٥١٧) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ١/ ٣٥٠ .

تأتى حتى أحدقوا بهم من كل ناحية ، فقاتل القوم قتالاً شديدًا حتى قتل عامتهم ، وأصيب صاحبهم ابن أبى العوجاء جريحًا مع القتلى ، ثم تحامل حتى بلغ رسول الله عليه (١) .

لقد كانت السريتان سرية بثر معونة ، وسرية ابن أبى العوجاء سرية دعوة إلى الله عز وجل ، وقد كان على رأس السرية واحد منهم وهو ابن أبى العوجاء السلمى ، ولكن القوم كانوا من الحقد والحرب للإسلام بمستوى لا يدعهم يفكرون ولو لحظة واحدة بمبادئ هذا الدين ، إلى أن آذن الله تعالى بفجر جديد .

يحدثنا عنه سيد بني سُليم وشاعرهم عباس بن مرداس :

٤٨ - ذكر ابن أبى الدنيا فى سبب إسلام عباس حديثًا أسنده عن رجاله عن الزهرى
 عـن عبد الرحمن بن أنس السلمانى عن عباس بن مرداس أنه كان فى لقاح له نصف
 النهار، فاطلعت عليه نعامة بيضاء ، عليها راكب عليه ثياب بياض فقال لى :

يا عباس ، ألم تر أن السماء كفت أحراسها ، وأن الحرب جرعت أنفاسها ، وأن الخيل وضعت أحلاسها ، وأن الذى نزل عليه البر والتقى يوم الاثنين ليلة الثلاثاء صاحب الناقة القصواء .

قال : فخرجت مرعوبًا ، قد راعنى ما رأيت ، وسعيت حتى جئت وثنًا لى يُقال له : الضّمار ، كنا نعبده ونُكلَّمُ من جوفه ، فكنست ما حوله ، ثم تمسحت به ، فإذا صائح يصيح من جوفه :

> قل للقبائل من قريش كلها هلك الضمار وكان يُعبد مدة إن الذي ورث النبوة والهدى

هلك الضمار وفاز أهل المسجد قبل الصلاة على النبى محمد بعد ابن مريم من قريش مهتدى

قال: فخرجت مذعوراً حتى جئت قومى، فقصصت عليهم القصة وأخبرتهم الخبر، فخرجت فى ثلاثمائة من قومى من بنى جارية إلى النبى على بالمدينة ، فدخلنا المسجد، فلما رآنى النبى على تبسم وقال: ﴿ إلى يا عباس ، كيف إسلامك ؟ ) فقصصت عليه القصة ، فأسلمت أنا وقومى )(٢) .

وقال ابن حجر في الإصابة : ( . . . وقال ابن سعد: لقى النبي ﷺ وهو متوجه إلى فتح مكة ومعه سبعمائة من قومه فشهد بهم الفتح ، وذكر ابن إسحاق أن سبب إسلامه

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ۲/ ۷٤۱ .

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف للسهيلي ٤/ ١٢٠ وهو عند ابن إسحاق في السيرة ٢/ ٤٢٧ .

رؤيا رآها في صنم ضَمار ، وزعم أبو عبيدة أن الخنساء الشاعرة المشهورة أمه ، وقد حدّث عن النبي ﷺ . . . ويقال : إنه عنّ حرّم الخمر في الجاهلية ، وسأل عبد الملك بن مروان جلساءه من أشجع الناس في شعره فتكلموا في ذلك فقال :

أشجع الناس العباس بن مرداس في قوله:

أَكُرُّ على الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيها أم سواها

وكان ينزل البادية بالبصرة )(١) .

29 وهناك رائد أول سبق العباس بن مرداس السلمي هو : العباس بن أنس بن عامر السلمي ( . . . ذكره ابن إسحاق من طريق أبي بكر بن أبي الجهم ، قال : كان العباس بن أنس شريكًا لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي على ، ثم شهد الحندق مع المشركين ، فلما هزم الله الأحزاب ، أسلم العباس في بني سليم ، أخرجه أبو موسى ، وحكى أبو الفرج الأصفهاني ، أنه كان رئيس بني سليم ، قال : وأثنى عليه خفاف بن ندبة السلمي لما مات فقال : يتقى بخيله عند الموت ، ولا يكالب الصعاليك على الاسلاب ، ولا يقتل الاسرى ، وكان موته في زمن النبي على ، وكان ابنه أنس بن العباس من الأمراء في الفتوح )(٢) .

• أما أول الرواد ، والرجل الرابع في الإسلام فهو عمرو بن عبسة من بني سليم
 الذي يقص علينا قصة فجره الأول ، وظلماته الأولى إذ يقول :

( رغبت عن آلهة قومى فى الجاهلية ، وذلك أنها باطل ، فلقيت رجلاً من أهل الكتاب من أهل تيماء فقلت : إنى امرؤ عن يعبد الحجارة ، فينزل الحى ليس معهم إله ، فخرج الرجل منهم فيأتى بأربعة حجارة ، فينصب ثلاثة لقدره ، ويجعل أحسنها إلها يعبده ، ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ، ويأخذ غيره إذا نزل منزلاً سواه ، فرأيت أنه إله باطل لا ينفع ولا يضر ، فدلنى على خير من هذا ، فقال : يخرج من مكة رجل يرغب عن آلهة قومه ، ويدعو إلى غيرها فإذا رأيته فاتبعه فإنه يأتى بأفضل الدين ، فلم تكن لى همة منذ قال لى ذلك إلا مكة ، فأتى فأسأل : هل حدث فيها حدث ؟ فيقال : لا . . . )(٣) .

وفى رواية مسلم عنه :

(كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وأنهم

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة ٢٠/٤/٧ ت (٤٥٠٢) .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢/٤/٢ ت (٣٤٩٦) . (٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/٢١٧، ٢١٨ .

يعبدون الأوثان ، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارًا فقعدت على راحلتى فقدمت عليه ، فإذا رسول الله عليه مستخفيًا جرآء (١) عليه قومه ، فتلطفتُ حتى دخلت عليه بمكة ، فقلت له: ما أنت (٢) ؟ قال : ﴿ أنا نبى ﴾ ، فقلت : وما نبى ؟ قال : ﴿ أرسلنى الله ﴾ ، فقلت : وبأى شيء أرسلك ؟ قال : ﴿ أرسلنى بصلة الأرحام وكسر الأوثان ، وأن يوحّد الله لا يشرك به شيء ﴾ ، قلت له : فمن معك على هذا الأمر ؟ قال : ﴿ حر وعبد ﴾ ، قال : ﴿ إنك لا قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به ، فقلت : إنى متبعك ، قال : ﴿ إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ، ألا ترى حالى وحال الناس ؟ ولكن ارجع إلى أهلك ، فإذا سمعت بى قد ظهرت فائتنى ﴾ .

فذهبت إلى أهلى ، وقدم رسول الله على المدينة ، وكنت في أهلى فجعلت أتخبر الأخبار (٣) وأسأل الناس حين قدم المدينة ، قدم على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة ، فقلت : ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة ؟ فقالوا : الناس إليه سراع ، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك ، فقدمت المدينة ، فدخلت عليه ، فقلت : يا رسول الله ، أتعرفني ؟ قال : ق نعم أنت الذي لقيتني بمكة ؟ » قال : قلت : بلى ، فقلت : يا نبى الله ، أخبرني عما علمك الله وأجهله ، أخبرني عن الصلاة ، قال : ق صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل فإن الصلاة مشهودة (٤) محضورة (٥) مخصورة (١) مخصورة الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى الفلاء فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ٤ ، قال : فقلت : يا نبى الله ، فالوضوء حدّثني عنه ، قال : ق ما منكم رجل يقرب وضوء ، فيتمضمض نبى الله ، فالوضوء حدّثني عنه ، قال : ق ما منكم رجل يقرب وضوء ، فيتمضمض الله إلا خرَّت خطايا وجهه وفيه (٨) وخياشيمه (٩) ، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا

<sup>(</sup>١) جرآه : جمع جرى ، وذكره الحميدى في الجمع بين الصحيحين : حِراء ومعناه غِضاب قد عيل صبرهم والصحيح بالجيم .

<sup>(</sup>٢) ما أنت ؟ ولم يقل : من أنت ؟ لأنه سأل عن صفته لا عن ذاته والصفات مما لا يعقل .

<sup>(</sup>٣) أتخبر الاخبار : أسأل عنها .

<sup>(</sup>٤) مشهودة : يشهدها الملائكة .

<sup>(</sup>٥) محضورة : يحضرها أهل الطاعات .

<sup>(</sup>١) يستقل الظل بالرمح : يقوم مقابله في جهة الشمال وهي حالة الاستواء .

<sup>(</sup>٧) تسجر جهنم : يوقد عليها إيقادًا بليغًا .(٨) فيه : فمه .

<sup>(</sup>٩) خياشيمه : جمع خيشوم وهو أقصى الأنف .

خرَّت خطايا يديه مع أنامله (١) مع الماء ، ثم يمسح رأسه إلا خرّ خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرَّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ، فإذا هو قام فصلى ، فحمد الله وأثنى عليه ، ومجَّده بالذى هو له أهل ، وفرَّغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه » .

فحدً عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله على فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل ؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة لقد كبرت سنى ، ورق عظمى ، واقترب أجلى ، وما بى حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله ، لو لم أسمعه من رسول الله على رسول الله ، لو لم أسمعه من رسول الله على الله على مرات ، ما حدثت به أبداً ولكنى سمعته أكثر من ذلك )(٢).

وهو عمرو بن عبسة بن خالد بن . . . بُهثة بن سليم . . . بن . . . مضر ويكنى أبا نجيح ولقد جنَّب عمرو بن عبسة قومه بنى مالك بن ثعلبة حرب الإسلام والمسلمين ، وكان الخميرة الأولى للإسلام فى بنى سليم، ولم تنزل اللعنة بقومه كما نزلت فى عصية ورعل وذكوان الذين حاربوا الإسلام .

۱ = الحجاج بن علاط بن هلال بن . . . سعد السلمى ثم البهزى ، ( روى ابن أبى الدنيا فى هواتف الجان من طريق واثلة بن الأسقع ، كان سبب إسلام الحجاج بن علاط أنه خرج فى ركب من قومه إلى مكة ، فلما جن عليه الليل استوحش فقام يحرس أصحابه يقول :

#### أعيذ نفسي وأعيذ صحبى حتى أعود سالما وركبي

فسمع قائلاً يقول : ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجَنِّ وَالْإِنسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ... ﴾ الآية [ الرحمن : ٣٣ ] ، فلما قدم مكة أخبر بذلك قريشًا فقالوا له : يا أبا كلاب ، إن هذا فيما يزعم محمد أنه أنزل عليه ، قال : فسأل عن النبي عَلَيْهُ فقيل له : هو في المدينة ، قال : فأسلم الحجاج وحسن إسلامه ) (٤) .

قال ابن سعد : قدم على النبي ﷺ وهو بخيبر فأسلم وسكن المدينة واختط بها دارًا

 <sup>(</sup>۱) الأنامل: رؤوس الأصابع.
 (۲) مسلم ۱/ ۲۹۵ ـ ۷۱۱ ح (۸۳۲).

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢١٩/٤ . ﴿ ٤) الإصابة في تمييز الصحابة ١/ ٣٢٨/١ ت (١٦١٧) .

ومسجدًا ) (١) .

قالوا: فلما أبان رسول الله على الغزو أرسل إلى أهل البادية ، وإلى من حوله من المسلمين يقول لهم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة ، وبعث رسولاً في كل ناحية حتى قدموا على رسول الله على : أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع ، وبعث إلى بنى سليم ، فأما بنو سليم فلقيته بقُديد ، وأما سائر العرب فخرجوا إلى المدينة )(٥) .

وهذه صفة انضمام سُليم إلى الجيش الإسلامي في غزوة الفتح :

( ولما نزل رسول الله على أخيدًا لقيته سليم ، وذلك أنهم نفروا من بلادهم فلقوه وهم تسعمائة على الخيول جميعًا مع كل رجل رمحه وسلاحه ، وقدم معهم الرسولان اللذان كان أرسلهما رسول الله على إليهم ، فذكرا أنهم أسرعوا إلى رسول الله على حيث نزلا عليهم وحشدوا ، ويقال : إنهم ألف فقالت سليم: يا رسول الله، إنك تُقصينا وتستغشنا ونحن أخوالك \_ أم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت . . ذكوان من بنى سليم لقدّمنا يا رسول الله حتى تنظر كيف بلاؤنا فإنا صبر في الحرب صدق عند اللقاء ، فرسان على متون الخيل ، قال : ومعهم لواءان وخمس رايات والرايات سود ، فقال رسول الله على متود النبى على حين لقيته بنو سليم بقديد حتى نزلوا مر الظهران وبنو سليم معه )(١) .

قال: حدثني شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال:

(٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٤/ ٢٣٤ ت (٥٤٩٣) .

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٤/ ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤، ٥ ) المغازي للواقدي ٧٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٢/ ٨١٢ ، ٨١٣ .

خرجت بنو سُليم تسعمائة على الخيول ، والقنا والدروع الظاهرة قد طووا ألويتهم وراياتهم ، وليس معهم لواء ولا راية معقودة ، فقالوا : يا رسول الله ، اعقد لنا وضع رايتنا حيث رأيت ، قال : ﴿ يحمل رايتكم اليوم من كان يحملها في الجاهلية : ما فعل فتى كان قدم مع وفدكم على حسن الوجه جبد اللسان ؟ » قالوا : توفى حديثًا )(١) .

قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنى عكرمة بن فروخ السلمى ، عن معاوية بن جاهمة بن عباس بن مرداس قال: قال عباس بن مرداس: لقيته على وهو يسير حين هبط من المشلل ، ونحن فى آلة الحرب والحديد ظاهر علينا والخيل تنازعنا الأعنة ، فصفقنا لرسول الله على ، وإلى جنبه أبو بكر وعمر ، فقال رسول الله: ﴿ يَا عَيِينَة ، هذه بنو سليم قد حضرت بما ترى من العُدة والعدد ». فقال: يا رسول الله، جاءهم داعيك ولم يأتنى ، أما والله إن قومى لمعدون مؤدون فى الكراع والسلاح ، وإنهم لأحلاس الخيل ورجال الحرب ورماة الحدق ، فقال عباس بن مرداس: أقصر أيها الرجل فوالله إنك لتعلم أنا أفرس على متون الخيل وأطعن بالقنا وأضرب بالمشرفية منك ومن قومك ، فقال عبينة : كذبت وخنت لنحن أولى بما ذكرت منك قد عرفته لنا العرب قاطبة ، فأوما إليهما النبى على محتى سكتا )(٢) .

( وذكر أبو عمر في ترجمة الضحاك الكلابي أن النبي على الله الله الله فتح مكة كان بنو سليم تسعمائة فقال لهم: هل لكم في رجل يعدل مائة يوفيكم الفاً؟ فوفاهم بالضحاك وكان رئيسهم وفيه يقول العباس بن مرداس السلمي :

جيش بعثت عليهم الضحاكا لما تكشَّفهُ العسدو يسراكا يفرى الجماجم صارمًا بتاكًا(٤) )(٥)

(٤) بتاكًا : قطاعًا للرؤوس وغيرها .

إن الذين وفوا بما عاهدتهم أمسرته ذرب اللسان (٣) كأنه طوراً يعانق باليدين وتارة

( . . . وقال الواقدى : كان ( أى الضحاك ) على صدقات قومه ، وكان من الشجعان يعدل بمائة فارس وبعثه النبى ﷺ على سرية ، وفيه يقول العباس بن مرداس:

إن الذين وفوا بما عاهدتهم جيش بعثت عليهم الضحاكا )(٦)

لقد جاءت سليم بخيل تعدل خيل المسلمين جميعًا ، وهو أكبر تجمع للخيل يشهده

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢ / ٨١٣ .

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/ ۲۷۰ ، ۲۷۱ ، وهى مذكورة عند الواقدى وفيها نقص أشكل المعنى ،
 فأخذناها بتمامها من الطبقات .

<sup>(</sup>٣) ذرب اللسان : حاد اللسان .

 <sup>(</sup>٥) الإصابة لابن حجر ٢/٣/٢ ت (٤١٦٠) .
 (٦) المصدر نفسه ٢ / ٣ / ٢٦٧ ت (٤١٦١) .

الجيش الإسلامي .

( وكان المهاجرون سبعمائة ومعهم من الخيل ثلاثمائة فرس ، وكانت الأنصار أربعة آلاف معهم من الخيل مائة فرس . . . . وكانت ألفًا فيها من الخيل مائة فرس . . . وكانت أسلم أربعمائة فيها ثلاثون فرسًا . . . وكانت جهينة ثمانمائة معها من الخيل خمسون فرسًا . . . )(١) .

وقد عدَّ رسول الله ﷺ الضحاك بمائة فارس ، فإذا كانت سليم الفًا ، فالخيل للمسلمين جميعًا هي ألف كذلك .

وعندما هدَّد عامر بن الطفيل رسول الله ﷺ بغزو المدينة ، قال له :

(أو أغزوك غطفان بالف أشقر والف شقراء)(٢) فهو يريد أن يجمع عامر وغطفان حتى يغزوه بهذا العدد ، لكن كل هذا العدد الضخم والأعداد الضخمة من بنى سليم لم ترتفع إلى مستوى الطبقة الأولى من أسلم وأشجع ومزينة وجهيئة وغفار وقريش والأنصار ، وإن كان رسول الله عليه قد أكرمهم وجعلهم مقدمته ، وباهى بهم عيينة بن حصن سيد بنى غطفان ، وعباس سيد بنى سليم وقائدها ، كان يتأرجح بين المؤلفة قلوبهم وبين المهاجرين ، فقد غضب عندما رأى الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن يأخذان أكثر منه من غنائم حنين ، وراح يقيس نفسه بهما .

قال ابن إسحاق : وأعطى عباس بن مرداس أباعر فسخطها فعاتب فيها رسول الله عليه فقال عباس بن مرداس يعاتب رسول الله عليه :

كانت نهاباً (٣) تلافيتها وإيقاظى القوم أن يرقدوا فأصبح نهبى ونهب العبيد (٥) وقد كنت فى الحرب ذا تدرأ (٦) إلا أفائسل (٧) أعطيتها وما كان حصن (٩) ولا حابس (١٠)

بكزى على المهر في الأجرع (٤) إذا هجع الناس لم أهجع بين عيينة والأقرع فلم أعط شيئًا ولم أمنع عديد قوائمها الأربع (٨) يفوقان شيخي (١١) في المجمع

(۲) البخارى ، ك المغارى ب غزوة الرجيع ٥/ ٤٢، ٤٣.

(٤) الأجرع: المكان السهل.

(٦) ذا تدرأ : ذا دفع عن قومي .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۸۰۰ .

<sup>(</sup>٣) نهاب : جمع نهب وهو ما ينهب .

<sup>(</sup>٥) أَلْعُبيد : فرس العباس بن مرداس .

<sup>(</sup>٧) الأفائل : الصغار من الإبل .

<sup>(</sup>٨) يقال : إنه أعطى أربعة من الإبل ، كما في رواية ابن سعد في الطبقات .

<sup>(</sup>٩) حصن : أبو عيينة . (١٠) حابس : أبو الأقرع .

<sup>(</sup>١١) شيخي : هو مرداس أبوه ، وفي رواية : يفوقان مُرداس في المجمع .

وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليسوم لا يرفسع

قال ابن إسحاق: ( فقال رسول الله ﷺ ( اذهبوا به فاقطعوا عنى لسانه ) . فأعطوه حتى رضى ، فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله ﷺ )(١) .

وفى رواية :

( لما أعطى النبي ﷺ المؤلفة قلوبهم يوم حنين مائة من الإبل ، وأعطى العباس بن مرداس أربعين فسخطها وقال :

أتجعل نهبى ونهب العُبيد بين عيينة والأقسرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس فى المجمسع وما كنتُ إلا امرءًا منهما ومن تضع اليسوم لا يُرفع

العُبيد اسم فرسه ، وحصن الذى ذكره هو أبو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر سيد فزارة ، وحابس أبو الأقرع بن حابس وقد تقدم نسبه فأمر النبى عَلَيْقً بإحضاره فقال: أنت القائل :

أتجعــــل نهبى ونهب العُبيــد بـــين عيينــــــــة والأقـــــرع

وكان النبي على خالف الله عز وجل: ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴾ [ يس: ٢٩]، فقال: ق قم يا على فاقطع لسانه ، قال العباس: فقلت: يا على ، وإنك لقاطع لسانى ؟ فقال: إنى بمض فيك ما أمرت ، فمضى بى حتى أدخلنى الحظائر فقال: اعتد ما بين الأربعين إلى المائة ، قلت: بأبى أنت وأمى ما أحلمكم وأعلمكم وأعدلكم وأكرمكم ، فقال: إن رسول الله على أعطاك أربعين وجعلك من المهاجرين ، فإن شئت فخذ مائة وكن من المؤلفة قلوبهم ، فقال: أشر على ، قال: إنى آمرك أن تأخذ ما أعطاك ، فأخذتها )(٢).

ونعود بعد هؤلاء الرواد الخمسين الذين قادوا قومهم إلى الإسلام وكانوا نواة حزب الله في الأرض ونواة جيش الفتح الذي بلغ عشرة آلاف إلى ثلاثة من القادة، حضر منهم اثنان غزوة الفتح، ولم تشر الروايات إلى حضور الثالث، وهم قادة أكبر قبائل العرب، وهم :

١ ـ عيينة بن حصن : سيد بني غطفان .

٢ ـ الأقرع بن حابس : سيد بني تميم .

٣ علقمة بن علاثة : سيد بني عامر .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٤٩٤، ٤٩٤ . (٢) زهر الأداب للحصري القيرواني ٣/ ٦١٩ .

لقد أسلم هؤلاء القادة الثلاثة، ولم يحضر قومهم غزوة الفتح ، حضروا بأشخاصهم إلا نفرًا يسيرًا منهم ، ولم يصلوا إلى مستوى الرعيل الأول فقد بقوا من المؤلفة قلوبهم ، واعتبروا ممن أسلم بعد الفتح ، كما ذكر ابن إسحاق :

( وأعطى رسول الله على المؤلفة قلوبهم وكانوا أشرافًا من أشراف الناس ، يتألفهم ويتألف بهم قومهم، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير، وأعطى ابنه معاوية مائة بعير، وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير ، وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة مائة بعير ، وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعير ، وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة بعير ، وأعطى العلاء بن جارية الثقفى حليف بنى زهرة مائة بعير ، وأعطى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر مائة بعير ، وأعطى الأقرع بن حابس التميمى مائة بعير ، وأعطى صفوان بن أمية التميمى مائة بعير ، وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير ) (١) .

وجميع هؤلاء قد أسلموا بعد فتح مكة ، ما عدا الأقرع ، وعيينة ، وأبى سفيان فقد ذكر إسلامهم قبل الفتح ، لكنهم عوملوا معاملة مسلمة الفتح ، وكانوا من الطبقة الرابعة من الأمة بعد طبقة بدر والحديبية ، ومن أسلم قبل الفتح .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشَّام ٢/٩٣٪ . (٢) مسلم ٤/١٩٥٥ ح (٢٥٢١) .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ح (٢٥٢١ / ١٩٢) .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ح (٢٥٢١ / ١٩١) .

بيده إنهم الأخير<sup>(١)</sup> منهم ، )<sup>(٢)</sup> .

وهذه القبائل الأربعة هي أكبر القبائل المضرية ، أما طبئ فهي قبيلة من اليمانية ، وليست عدنانية لقد نأى هؤلاء القادة بقبائلهم عن الإسلام ، ولم يعلنوا الانضمام الكامل لهذا الدين إلا في السنة التاسعة وبعد غزوة تبوك حيث كان عام الوفود ، وأوقفوا حرب رسول الله عليه الحديبية إلا غطفان والتي استمرت في حربها إلى قبيل الفتح .

أما سُليم فقد سكت عنها رسول الله ﷺ ، وإن كان قد فخر بها على عيينة بن حصن حين قدمت فقال له : ﴿ يَا عَيِينَة ، هَذَه بِنُو سُلْيِم قَدْ حَضْرَت بَمَا تَرَى مِن الْعُدُّةُ والعدد ﴾ .

واحتفى بهم عليه الصلاة والسلام حين قال لهم :

« هل لكم في رجل يعدل مائة يوفيكم ألفًا ؟ » فوفاهم بالضحاك .

وجعلهم ﷺ على مقدمته .

لقد تمكنت سليم أن تطوى الصفحة السابقة صفحة الحرب للإسلام وأهله ، وأن تفتح صفحة مشرقة جديدة ، صفحة الذود عن الإسلام وأهله ، وأن تتقدم بتسعمائة فارس يمثلون طلائع الجيش الإسلامى العظيم وتعلن ولاءها لله ورسوله ضد ولاء القبيلة والعشيرة على لسان شاعرها عباس بن مرداس ، قائلة :

(نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقسربسين نتابع ولكن دين الله دين محمد رضينا به فيه الهدى والشرائع أقام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمر حمَّه الله دافع )(٣)

وانضم عباس شاعرهم وسيدهم إلى المهاجرين كما التحقت سُليم بالمهاجرين ، لكنها لم تبلغ شأو السابقين من أسلم، وغفار ، ومزينة ، وجهينة ، وقريش ، والأنصار وأشجع، وبنى كعب فى الولاء المحض لله ورسوله .

 <sup>(</sup>١) لأخير منهم : هي لغة قليلة تكررت في الأحاديث وأهل العربية ينكرونها ويقولون : الصواب : خير وشر ولا يقال : أخير ولا أشر ، ولا يُقبل إنكارهم فهي لغة قليلة الاستعمال .

 <sup>(</sup>۲) مسلم ١٩٥٦/٤ ح (۲۷۲۲) .
 (۳) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢٦٤ .

#### على طريق مكة : أحداث وتربية

١ - ( وخرج رسول الله على يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان بعد العصر ، فما حل عُقَده حتى انتهى إلى الصلصل(١) ، وخرج المسلمون وقادوا الخيل وامتطوا الإبل ، وكانوا عشرة آلاف، وقدَّم الرسول على أمامه الزبير بن العوام في مائتين من المسلمين . . . وخرج رسول الله على من المدينة فنادى مناديه : من أحب أن يصوم فليصم ، ومن أحب أن يفطر فليفطر ، وصام رسول الله على أن يفطر فليفطر ، وصام رسول الله على أبى بكر عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن رجل رأى رسول الله على بالعرج(١) يصب الماء على رأسه ووجهه من العطش . . .)(١) .

Y = ( فلما نزل رسول الله ﷺ العرج والناس لا يدرون أين توجه رسول الله ﷺ المي قريش أو إلى هوازن أو إلى ثقيف ، فهم يحبون أن يعلموا ، فجلس فى أصحابه بالعرج وهو يتحدث، فقال كعب بن مالك : آتى رسول الله ﷺ فأعلم لكم عِلم وجهه ، فجاء كعب فبرك بين يدى رسول الله ﷺ على ركبتيه ثم قال :

قضينا من تهامة كسل ريب نسائلها ولو نطقت لقالت فلست لحاضر إن لم تروها فننتزع الخيام ببطن وج(٥)

وخيبر ثم أجممنا<sup>(٤)</sup> السيوفا قواطعهن: دوسكا أو ثقيف بساحة داركم منها ألوفاً ونتسرك دورهم منهم خلوفا

قال : فتبسم رسول الله على ولم يزد على ذلك ، فجعل الناس يقولون : والله ما بيَّن لك رسول الله شيئًا ، ما ندرى بمن يبدى ؛ بقريش أو ثقيف أو هوازن (٦) .

قال : حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال : لما نزل رسول الله على بقديد ، قيل : هل لك في بيض النساء وأدم الإبل ؟ فقال : إن الله حرمهما على بصلة الرحم ووكزهم في لبَّات الإبل ) .

٣ ـ وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : لما سار رسول الله ﷺ من العرج ،

<sup>(</sup>١) الصلصل : موضع على سبعة أميال من المدينة . (٢) العرج : موضع على أربعة وثمانين ميلاً من المدينة .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ١/٢ . ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) أجممنا السيوف : أرحناها .

<sup>(</sup>٥) بطن وج : واد بالطائف .

<sup>(</sup>٦) المغازي للواقدي ٢/ ٨٠٢ .

فكان فيما بين العرج والطلوب<sup>(١)</sup> نظر إلى كلبة تهرُّ على أولادها وهم حولها يرضعونها ، فأمر رجلاً من أصحابه يقال له: جعيل بن سراقة أن يقوم حذاءها ، لا يعرض لها أحد من الجيش ولأولادها )(٢) .

\$ \_ (قال : حدثنى معاذ بن محمد عن عبد الله بن سعد قال : لما راح رسول الله ولله من العرج تقدمت أمامه جريدة (٣) من خيل طليعة ، تكون أمام المسلمين ، فلما كانت بين العرج والطلوب أتوا بعين من هوازن إلى رسول الله ولله وهذا (٤) ، ثم جاء فأوفى على رأيناه حين طلعنا عليه وهو على راحلته فتغيّب عنا في وهدة (٤) ، ثم جاء فأوفى على نشز (٥) ، فقعد عليه ، فركضنا إليه فأراد أن يهرب منا ، وإذا بعيره قد عقله أسفل من النشز وهو يغيّبُه (٢) ، فقلنا : ممن أنت ؟ قال : رجل من بنى غفار ، فقلنا : هم أهل هذا البلد ، فقلنا : من أى بنى غفار أنت ؟ فعيى (٧) ولم ينفذ لنا نسبًا ، فازددنا به ريبة ، وأسأنا به الظن ، فقلنا : فأين أهلك ؟ قال : قريبًا ، وأوماً بيده إلى ناحية ، قلنا : على أى ماء ، ومن معك هنالك ؟ فلم ينفذ لنا شيئًا ، فلما رأينا ما خلط ، قلنا : لتصدقنا أو لنضربن عنقك ، قال : فإن صدقتكم ينفعنى ذلك عندكم ؟ قلنا : نعم ، قال : فإنى رجل من هوازن من بنى نصر بعثتنى هوازن عينًا وقالوا :

<sup>(</sup>١) الطلوب : ماء في الطريق بين مكة والمدينة . (٢) المغازى للواقدي ٢/٤ ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) جريدة من الخيل : قطعة مختارة منها . (٤) وهدة : الأرض المنخفضة .

<sup>(</sup>٥) نشز : المكان المرتفع . (٦) يغيبه : يحاول إخفاءه .

<sup>(</sup>٧) فعيى : عجز عن الكلام والجواب .

<sup>(</sup>٨) بطن سُرف : مكان يبعد ١٢ كم عن مكة وفيه قبر ميمونة ﴿ وَالْهِيلَا .

<sup>(</sup>٩) الجرش : من مخاليف اليمن من جهة مكة .

ضوى (١) إليه منهم ، وقد مررت بقومك أمس بمكة وقد قدم عليهم أبو سفيان بن حرب، فرأيتهم ساخطين لما جاء به ، وهم خائفون وجلون ، فقال رسول الله على : ( حسبنا الله ونعم الوكيل ، ما أراه إلا صدقنى ، قال الرجل : فلينفعنى ذلك ؟ فأمر رسول الله على خالد بن الوليد أن يحبسه ، وخافوا أن يتقدم ويحذر الناس ، فلما نزل العسكر مر الظهران أفلت الرجل ، فطلبه خالد بن الوليد فأخذه عند الأراك (٢) وقال : لولا وليت عهد الك لضربت عنقك ، وأخبر به رسول الله على فأمر به يحبس حتى يدخل مكة ، فلما دخل رسول الله على فدعاه إلى الإسلام فأسلم ، ثم خرج مع المسلمين إلى هوازن فقتل بأوطاس (٢) )(٤) .

٥ ـ ( قال أبو عبد الله: وقد سمعت في إسلام أبي سفيان بن الحارث وجهًا آخر قال:

ويقال: إن عليًا علَّمه لما جاء ليسلم أن يأتي النبي ﷺ من قبل وجهه فيقول : ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا ... ﴾ الآية [ يوسف : ٩١ ] ، ففعل فأجابه : ﴿ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ... ﴾

<sup>(</sup>۱) ضوى : أوى واستجاب . (۲) الأراك : موضع بعرفة .

<sup>(</sup>٣) أوطاس : واد بهوازن .

<sup>(</sup>٤) المغازي للواقدي ٢/ ٨٠٥ ، ٨٠٦ .

<sup>(</sup>٥) المغازي للواقدي ٢/ ٨١٠ ، ٨١١ .

الآية [ يوسف : ٩٢ ] ، فأنشده أبو سفيان :

لعمرك إنى يوم أحمل راية ليغلب خيل اللات خيل محمد لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدى)(١)

٣ - ( وقدم العباس على رسول الله ﷺ مسلمًا ، قال ابن هشام : لقيه بالجحفة (٢) ، فأرسل ثقله إلى المدينة وسار مع رسول الله ﷺ : قال البلاذرى : وقال رسول الله ﷺ :
 ٤ هجرتك يا عم آخر هجرة ، كما أن نبوتى آخر نبوة ، )(٣) .

٧ - (روى مسلم والترمذى عن جابر ، والشيخان وأبو داود والنسائى والطحاوى عن ابن عباس فرات أن رسول الله والله على خرج من المدينة فى غزوة الفتح فى رمضان يصوم ويصومون ، حتى بلغ الكديد (٤) بين عُسفان وقُديد ، وفى رواية : بين عسفان وأمج ، وفى حديث جابر : كراع الغميم ، بلغه أن الناس شقَّ عليهم الصيام ، وقيل له : إنما ينظرون فيما فعلت ، فلما استوى على راحلته بعد العصر ، دعا بإناء من لبن أو ماء وجزم جابر بأنه ماء - وكذا ابن عباس ، وفى رواية فوضعه على راحلته ليراه الناس ، فشرب فأفطر فناوله رجلاً إلى جنبه فشرب ، فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس صام فقال : « أولئك العصاة ، أولئك العصاة » فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر )(٥) .

( وروى مسلم عن أبى سعيد الخدرى في قال : سافرنا مع رسول الله على ونحن صيام فنزلنا منزلا ، فقال رسول الله على : « إنكم قد دنوتم من عدوكم ، والفطر أقوى لكم » وكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلا آخر ، فقال : « إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا » فكانت عزيمة )(٦) .

٨-(روى البيهقى عن ابن شهاب رَحْقَتُ أن أبا بكر الصديق قال : يا رسول الله ، أرانى فى المنام ، وأراك دنونا من مكة ، فخرجت إلينا كلبة تهر فلما دنونا منها استلقت على ظهرها فإذا هى تشخب لبنًا، فقال رسول الله ﷺ : \* ذهب كلبُهم ، وأقبل دَرُهُم، وهم سيأوون بأرحامهم وإنكم لاقون بعضهم فإذا لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه \* )(٧) .

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٢/٦/٤ ت ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٢) الجحفة : في منتصف الطريق بين مكة والمدينة ، تبعد ١٥٠ ميلاً عن المدينة .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٢٣ . (٤) الكديد : تبعد عن مكة ٩٠ كم .

<sup>(</sup>ه) المصدر نفسه ۳۲۳، ۳۲۳ وهي عند البخاري ۲/۵/۱۸۵، ۱۸۶ وعند مسلم ۲/۷۸۵ ح ( ۱۱۱۳، ۱۱۱۲ م.) . ( ۹۰ ، ۸۸ ، ۱۱۱۰ م.)

<sup>(</sup>٦) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٢٢٢، وهي عند مسلم ٢/ ٧٨٩ ح (١٠٢/١١٢٠) .

<sup>(</sup>V) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٢٥ .

( وفى رواية الواقدى : ﴿ ذهب كلبُهُم ، وأقبل درهم ، سائلوكم بأرحامهم ، وأنتم لاقون بعضهم فإذا لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه » ) (١) .

9 \_ (ونزل رسول الله على مر الظهران (٢) عشاءً ، وأمر أصحابه أن يوقدوا عشرة آلاف نار وجعل على الحرس عمر بن الخطاب ، قال عروة كما عند ابن عائذ وبه جزم ابن عقبة وابن إسحاق ومحمد بن عمر وغيرهم : وعميت الأخبار عن قريش فلم يبلغهم حرف واحد عن مسير رسول الله على ولا يدرون ما هو فاعل ، وهم مغتمون لما يخافون من غزوه إياهم )(٣) .

• ١ - ( أخرج البيهقى عن أبى الوليد سعيد بن مينا قال : لما فرغ أهل مؤتة ورجعوا أمرهم رسول الله على السير إلى مكة ، فلما انتهى إلى مر الظهران نزل بالعقبة وأرسل الجناة (٤) يجتنون الكباث (٥) ، فقلت لسعيد : وما هو ؟ قال : ثمر الأراك ، فانطلق ابن مسعود فيمن يجتنى فجعل الرجل إذا أصاب حبة طيبة قذفها فى فيه، وكانوا ينظرون إلى دقة ساقى ابن مسعود، وهو يرقى فى الشجرة فيضحكون فقال رسول الله على : « تعجبون من دقة ساقيه فوالذى نفسى بيده لهما أثقل فى الميزان من أحد ،(١) كان ابن مسعود ما اجتنى من شىء جاء به وخياره فيه إلى رسول الله على فقال :

هذا جناى وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه

وعن جابر بن عبد الله وطفي قال : كنا مع رسول الله والله على الكباث وأن رسول الله على قال : « عليكم بالأسود منه فإنه أطيب » قالوا : كنت ترعى الغنم ؟ قال: « نعم وهل من نبى إلا قد رعاها ؟!» (٧) وقال : إن ذلك كان يوم بدر (٨) يوم جمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان ، رواه البخارى في الصحيح عن يحيى بن بكير مختصرًا لم يذكر التاريخ فيه )(٩) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المغارى للواقدي ٢/ ٨١٢ . (٢) مر الظهران : تبعد عن مكة ثلاثة عشر ميلاً .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٢٢٤ . (٤) الجناة : الذين يقطفون الشمر .

 <sup>(</sup>٥) الكباث : وفي فتح البارى ٩/ ٥٧٦ قال ابن التين : ثمر الأراك الغض منه ، والبرير ثمره الرطب واليابس ٠٠٠ قال أبو زياد : يشبه التين يأكله الناس والإبل والغنم ، وقال أبو عمرو : هو حار كأن فيه ملحًا .

<sup>(</sup>٦) المستدرك للحاكم ٣/٣١٧ وقال : ٥صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٢ ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٧) حتى هنا هو عند البخاري باب الأطعمة ٩/ ٥٧٥ ، ٥٧٦ ح (٥٤٥٣) من فتح الباري .

 <sup>(</sup>٨) لاشك في خطأ الرواية إذ هي الفتح وليس بدرًا ؛ لأن المسلمين لم يكونوا في هذا المكان إلا في غزوة الفتح ،
 وهو ذهول من الراوى ، ويدر كانت قرب البئر المعروف بين مكة والمدينة ولا كباث هناك .

<sup>(</sup>٩) دلائل النبوة للبيهقي ٥/ ٢٩ .

لقد كان خروج رسول الله ﷺ من المدينة في العاشر من رمضان ، وها هو على أبواب مكة في السابع عشر منه لثلاث عشر خلون منه كما في الرواية السابقة ، وكان فتح مكة وغزوة حنين وغزوة الطائف والعودة من الطائف وعمرة الجعرانة وتوزيع غنائم حنين والعودة إلى المدينة حيث وصلها كما ذكر الواقدي ( وقدم رسول الله ﷺ يوم الجمعة لثلاث بقين من ذي القعدة) (١) ، أي في السابع والعشرين منها ، وهذا يعني أن هذه الرحلة والرفقة مع سيد الثقلين محمد ﷺ قد استغرقت شهرين ونصف ، لهؤلاء الآلاف العشرة ، فكانت عملية تربية خالدة لهذه القاعدة العريضة مع سيدها وقائدها محمد عليه الصلاة والسلام ، بعد أن كانت عملية التربية مع الرواد الأوائل الذين ذكرناهم ، واستغرقت تلك التربية الأولى حوالي السنتين منذ صلح الحديبية وفتح خيبر وذلك في نهاية السنة السادسة ، هاتان السنتان كان منهما دورة تدريبية خاصة على أعلى مستويات التربية في الوجود ،رعاها رسول الله ﷺ والمسلمون بين يدي قائدهم ، وليسوا مقيمين داخل البيوت والقصور والأفنية إنما هم في الصحراء أو في مكة أو في الجبال والأودية حيث كانت حنين،أو على أسوار الطائف حيث كانت غزوة ثقيف،في غزوة فيها من المشقة والعسر والضنك والتدريب العنيف والمواقف والأحداث ما يكون كافيًا لانصهار هذا الجيل واستحقاقه أن يمثل القاعدة العريضة لحزب الله ، وسنقف مع الفقرات السابقة التي عرضنا لها من أحداث وأشخاص ومواقف تبرز دور التربية وعظمتها لهذا الجيل الجديد الفريد .

ا ـ لقد كان أمر رسول الله على الذى وجهه للقواعد الإسلامية المنتشرة فى القبائل أمرًا واضحًا محددًا ( فلما أبان رسول الله على الغزو أرسل إلى أهل البادية ومن حولهم من المسلمين : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة، وبعث رسولاً فى كل ناحية حتى قدموا على رسول الله على أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع ـ وبعث إلى بنى سليم ، فأما بنو سليم فلقيته بالقديد وأما سائر العرب فخرجوا من المدينة )(٢).

وجاء المسلمون من كل فج يلبون دعوة رسول الله على ، وكان عليه الصلاة والسلام حريصًا على أن يحضر هذه الدورة التربوية العامة كل من دخل في الإسلام خلال هذه المرحلة ، ويريد أن يواجه بهم قريشًا التي حادّت الله ورسوله ونقضت العهد ونكثت وغدرت بعونها لبكر على خزاعة .

ورمضان هو شهر الصوم ، وكان بالإمكان تأجيل افتتاح هذه الدورة وبدايتها حتى ينتهى الصوم في شهر رمضان ؛ لحرمة الشهر والصوم فرض على المسلمين ، ولضمان

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٣/ ٩٦٠ . (٢) المغازي للواقدي ٢/ ٧٩٩ .

القدرة عليه من المسلمين في كل مكان، لكن الأوامر كانت من الصراحة والوضوح بحيث توجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر رمضان بالمدينة .

والمعنى الرئيسى من هذه الدعوة بهذه السرعة هو أن عملية الثار للدماء المراقة لا يمكن أن تؤجل ، فسرعة الحركة والقدرة على الرد أمران ضروريان لحماية السمعة السياسية لرسول الله على أن في قبائل العرب المجاورة المنتشرة في دنيا العرب ، وتأجيل الرد على هذا النكث قد يفتح المجال لتحالفات جديدة بين مكة والأعداء المجاورين وتهيئ فرصة التعبئة للمواجهة ، فقد كانت هوازن تعد العدة للغزو ولو خططت لذلك مع مكة وخصوصاً بعد عودة أبي سفيان من المدينة لكانت هناك صعوبة قد تبلغ حد الاستحالة في فتح مكة ، وتدرب المسلمون من هذا النداء على الجدية الخالصة والسرعة اللازمة في الحركة ولو كان ذلك في رمضان شهر الصوم ، والذي لا يحتمل في الحالة العادية التحركات العسكرية الضخمة .

ولعل المعنى الثانى من حضور رمضان فى المدينة هو ربط العبادة بالجهاد لهذا الجيل الجديد ، والتعرف على الأولويات لهذا الدين فصيام رمضان فرض ، والجهاد على فرض الله فرض ، لكن الظروف الصعبة ، والمحن الضخمة قد تقدم فرض الجهاد على فرض الصيام حين يتم التعارض فى ذلك ، وأن يأتى هذا الجيل ليصوم رمضان مع قائده ويتعرف على آداب الصيام وفضائله ويعيش هذا الجو الروحانى مع قائده عليه الصلاة والسلام هو هدف مهم كذلك فى تحديد هذا اللقاء والبداية فيه ، وأمضى المسلمون بضعة أيام من رمضان فى المدينة ، وشهدوا هذا الجو الروحانى العظيم فى صيامهم وسحورهم وفطورهم مع قائدهم العظيم فى عاصمة الإسلام الأولى فى الوجود فى المدينة المنورة ، وتم التقاء الجيل الرائد بالجيل الجديد ، وتم التعرف والاختلاط والتعايش بين الجيلين بحيث أصبح المسلمون أسرة واحدة ، ولو لم يكن فى هذه الدورة إلا هذه الآيام القلائل التى اجتمعت فيها هذه الآلاف المؤلفة ولأول مرة فى التاريخ يفطرون فى وقت واحد ، ويحسكون فى وقت واحد ، ويودون العبادات فى المسجد والمساجد المجاورة فى وقت واحد لكان من حضرها من أسعد الناس فى التاريخ ، فكيف إذا كانت الدورة ليست عشرة أيام بل قرابة ثمانين يومًا مع رسول الله صلوات الله عليه .

إن الدعاة إلى الإسلام اليوم ينتهزون فرصة قدوم رمضان ؛ ليقيموا حفلاً جماعياً فى إفطار مشترك لعشرة من الشباب أو أكثر حد على مستوى العشرات ، ويدعون الموجهين ليشاركوا فى هذا الحفل البهيج ، وتبقى آثار هذا المهرجان خالدة فى نفوسهم يتغذون من رحيقها طيلة العام كله ، وحين نسمع عند هؤلاء الدعاة عن المؤتمرات العامة التى يحضرها

المثات والألوف ويصل بعضها إلى عشرات الألوف حيث يستمر المؤتمر ثلاثة أيام أو أربعة، ويتناولون الفطور المشترك والغداء المشترك والعشاء المشترك ، ويوجهون الدعوات إلى كبار العلماء والدعاة ليشاركوهم مؤتمرهم هذا ، ويتفرغون للندوات والمحاضرات وليالى السمر والتوجيه الطيب بأخذ الفرد زاده من هذا المؤتمر في أوربا وأمريكا إلى العام كله ، أما الإعداد للمؤتمر فقد يأخذ من جهة الجمعيات الإسلامية أشهرا كاملة لضبطه وإنجاحه ، فكيف بنا بهذا المؤتمر الذي اقترب من عشرة آلاف .

وابتدأ فى رمضان فى عمليات الصوم الجماعى والإفطار الجماعى ، وعلى رأس هذا المؤتمر سيد الخلق وإمام الوجود وصحبه من الجيل الإسلامى الرائد الذين صاغهم عليه الصلاة والسلام وكونهم بيده الشريفة ورعاهم وهم نبتات صغار حتى استغلظ الواحد منهم واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار . هذا الجيل الرائد هو الذى يشرف على تربية هذا الجيل القديم الذى جاء من كل فج عميق ومن أعماق البادية ومن كل حدب وصوب ليحضر رمضان بالمدينة .

Y ـ بداية التحرك ، يحضر هذا الجيل كله بآلافه المؤلفة والذى يدريه هو أنه ماض إلى معركة ، لكنه لا يعرف أين هذه المعركة وصدرت الأوامر النبوية لهذا الجيل الذى سيمضى غداً تحت لهب الشمس وفى أتون الصحراء وفى مرجل الرمل المحرق تصدر الأوامر له منذ بداية التحرك .

( وخرج رسول الله ﷺ من المدينة فنادى مناديه : من أحب أن يصوم فليصم ، ومن أحب أن يفطر فليفطر ، وصام رسول الله ﷺ . . . )(١) .

لقد كان الصوم اختياريًا في هذا التحرك ولم يكن إجبارًا أما رسول الله على ضام وأكثر المسلمون كانوا على صيامه والمفطرون يأخذون بالاختيار المتاح لهم دون حرج وكان أول منزل لرسول الله على بهذا الجيش بعد قرابة مائة وخمسين كيلو مترًا من المدينة في العرج ، ولا يزال المسلمون يتابعون صومهم والمفطرون يفطرون ورسول الله على راحلته والمسلمون جميعًا يرونه ( وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن رجل رأى رسول الله على بالعرج يصب الماء على رأسه ووجهه من العطش ) ، فهو يعانى في ذاته الشريفة من الجوع والعطش ما يعانون ، وينزلون في هذا الموقع والماء والطعام هو أشهى ما يكون مع هذه الراحة ، ويترك الأمر لكل مسلم باختياره ودون أى إثم يقع عليه أفطر ، ومع ذلك فالكثير من المسلمين يصومون بصوم رسول الله على .

ولا تزال الألوية والرايات والأسلحة الثقيلة كلها مطوية ، وإنما أمام المسلمين جريدة

<sup>(</sup>١) المغارى للواقدي ١/ ٨٠١ .

من خيل طليعة تشق الطريق للمسلمين وتحرسهم من أى غدر أو هجوم قد يقع عليهم ، بل صورة هذه الآلاف المؤلفة أنها ليست ماضية إلى الحرب والمواجهة ( وخرج المسلمون فقادوا الخيل وامتطوا الإبل ، وقدّم رسول الله على الزبير بن العوام في مائتين من المسلمين )(۱) وقد رأينا من قبل أن خيل المسلمين كانت قرابة الألف هنا فلم تنضم لهم بنو سليم بعد والمسلمون بآلافهم يتشوقون للتعرف على طبيعة المعركة القادمة وساحتها وجهتها ومع من ، وراحوا يسالون قياداتهم ورؤساء أركانهم ووزارة الإعلام المسؤولة عن الإعلام عن المعركة لكن دون جدوى ، وكانت المحاولة التي سبق وتحدثنا عنها والتي قام فيها كعب بن مالك وطبه الإعلام الثاني بعد حسان وطبه الله وجهه ، فجاء كعب فبرك بين يدى رسول الله على ركبتيه ثم قال : ( آتي رسول الله قال : ( آتي رسول الله قال : )

قضينا من تهامة كل ريب نسائلها ولو نطقت لقالت فلست لحاضر إن لم تروها فنتزع الخيام ببطن وج

وخيب ثم أجممنا السيوفا قواطعهن دوساً أو ثقيفا بساحة داركم منها الوفا ونترك دورهم منهم خلوفا

قال : فتبسم رسول الله ﷺ ولم يزد على ذلك ، فجعل الناس يقولون: والله ما بين لك رسول الله ﷺ شيئًا ،ما ندرى بمن يبدى بقريش أو ثقيف أو هوازن )(٢) .

وبقى الجيش يتحرق ليتعرف على وجهة رسول الله ﷺ ، لكن السرِّية كانت تقتضى إخفاء ذلك، وكل هذه الاحتمالات قائمة ثقيف وهوازن ودوس ومكة، ولا تزال التوجيهات تقضى حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاستراحة بالمحافظة على كل مظاهر القوة العسكرية وعدم إبدائها ، والمحافظة على امتطاء الإبل وقيادة الخيل وإخفاء الاسلحة الكبيرة ، والجيش كله ملتزم بالأوامر الصادرة ولم يحفل بمخالفة واحدة ، أو احتجاج أو تذمر أو عصيان إنما يتربى على يدى قائده في تنفيذ كل ما يامره به .

٣- انضمام عيينة بن حصن ، وهو الذي يدور مع القوة حيث تدور ، فهو دائمًا مع الحصان الغالب ، وحينما رأى رياح محمد على تهب لا يقف أمامها شيء حنى رأسه للعاصفة ( وكان في أهله بنجد فأتاه الخبر أن رسول الله على يريد وجهًا وقد تجمعت العرب إليه ، فخرج في نفر من قومه حتى قدم المدينة ، فيجد رسول الله على قد خرج قبله بيومين ، فسلك عن ركوبه فسبق إلى العرج ، فلما نزل رسول الله على العرج أتاه فقال : يا رسول الله ، بلغنى خروجك ومن يجتمع إليك ، فأقبلت سريعًا ولم أشعر

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲ / ۸ ۰ ۱ .

فأجمع قومى فيكون لنا جلبة كثيرة ، ولست أرى هيئة حرب لا أرى ألوية ولا رايات ، فالعمرة تريد ؟ فلا أرى هيئة الإحرام فأين وجهك يا رسول الله ؟ قال : « حيث يشاء الله » ) (١) .

لقد كان وجود عيينة بن حصن فى جيش الفتح وجودًا رمزيًا وإعلان استسلام غطفان ، العدو اللدود خلال ثمانية أعوام ، وانضمامه إلى رسول الله على ولم يكن معه إلا نفر قليل من قومه .

ومن أجل هذا عندما نشرت الألوية والرايات في قُديد كاد يتميز غيظًا أن يجد الجميع قد سبقوه إلى الإسلام :

( فلما رأى عيينة القبائل تأخذ الرايات والألوية عض على أنامله ، فقال أبو بكر : علام تندم ؟ قال : على قومى ألا يكونوا نفروا مع محمد ، فأين يريد محمد يا أبا بكر ؟ قال : حيث يشاء الله )(٢) .

٤- التحرك الثانى إلى قديد: وقد حفل هذا التحرك بحدثين صغيرين فى حجمهما
 كبيرين فى دلالتهما:

أ ـ الحدث الأول : الكلبة التي واجهت المسلمين في طريقهم :

فعن عبد الله بن أبى بكر بن حزم قال : لما سار رسول الله على من العرج فكان فيما بين العرج والطلوب نظر إلى كلبة تهر على أولادها وهم حولها يرضعونها، فأمر رجلاً من أصحابه يقال له : جعيل بن سراقة أن يقوم حذاءها لا يعرض لها أحد من الجيش ولأولادها .

هذا الاحترام للبهيمة يتربى هذا الجيل عليه حيث يبعث رسول الله ﷺ من يحمى هذه الكلبة التي كانت ترضع أولادها وتهر خوفًا عليهم وإعلامًا بوجودها فلا يعتدون عليها .

إنا لنذكر مع هذه الحادثة ذلك التراحم العجيب الذى ذكره القرآن حين علم سليمان على الله الطير والحيوان ، حيث وقفت نملة تخطب فى قومها قائلة : ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطَمَنْكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ١٠ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْ وَعَلَىٰ وَالِدَيُّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ١٠ ﴾ [النمل].

وعلى خط الجيش الإسلامي الأول الذي يقوده سليمان عليه الصلاة والسلام يمضى

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۸۰۳ .

الجيش الثانى الذى يقوده محمد عليه الصلاة والسلام فتأتى الكلبة تهر محذرة الجيش من الاعتداء عليها مستغيثة بمحمد عليه الصلاة والسلام أن لا يؤذوها ، فيستجيب لها قائد الجيش ويبعث أحد جنوده حماية لها ولأولادها من الاعتداء ، وهي مصرة على البقاء في الطريق ومتأكدة من الحماية النبوية لها في لغة قد ألفتها لرسول الوجود كله إنسه وجنه وطيره وبهائمه ، فأصدر أوامره عليه الصلاة والسلام أن لا يعرض أحد لها بسوء .

ب-أما الحدث الثانى فهو العين من هوازن ، هو فرد واحد مهمته أن يحقق الهزيمة بجيش كامل، وكان هذا دور الخيالة الطليعة بأن تكشف الطريق ، وترتاد المجهول وتعرف المتربصين والماكرين ، وقد كانت يقظتهم بحيث رأوا تحركاته المشبوهة وقدموه للقيادة النبوية ( رأيناه حين طلعنا عليه وهو على راحلته ، فتغيّب عنا في وهدة ، ثم جاء فأوفى على نشز فقعد عليه فركضنا إليه فأراد أن يهرب منا وإذا بعيره قد عقله أسفل من النشز وهو يغيبه ) ، فقد كان متقنًا لمهمته تمامًا بحيث يشرف على الجيش كله ويشهد عدده وتحركاته وسلاحه وخيله فيغيب في الوادى ليضيع على المسلمين ، ثم يأخذ مكانًا عاليًا يطل عليهم ويغيب جمله في الوادى حتى لا يكشفه ، وقبضت عليه المخابرات النبوية وراحت تجرى التحقيق الأول معه .

( فقلنا : ممن أنت ؟ قال : رجل من بنى غفار ، فقلنا : هم أهل هذا البلد ، فقلنا: من أى غفار أنت ؟ فعيى ولم ينفذ لنا نسبًا ، فازددنا به ريبة وأسأنا به الظن فقلنا: فأين أهلك ؟ قال : قريبًا وأوما بيده إلى ناحية ، قلنا : على أى ماه ، ومن معك هنالك؟ فلم ينفذ لنا شيئًا ) ، وليس من الصعوبة بمكان على المسلمين أن يتحققوا من هُويته ، فمعهم من غفار قرابة خمسمائة ، ولابد أن يتعرفوا عليه ، لكن هذا الأمر يلجأ إليه حين التثبت من صحة كلامه ، لكنه منذ السؤال الأول راح يتلعثم في الإجابة ولم يتمكن من الانتساب إلى أى قبيلة أو بطن من بطون غفار كما أنه لم يعرف من أرضهم ومائهم أى اسم . ( فلما رأيناه خلط قلنا : لتصدقنا أو لنضربن عنقك ، قال : فإن صدقتكم ينفعني ذلك عندكم ؟ قلنا : نعم ، فقال : فإني رجل من هوازن ومن بني نصر بعثنني هوازن عنيًا ) .

وبهذا الاعتراف وقع في يد المسلمين بعد التهديد الذي وجه إليه ، وراح يعد الخطة الكاملة التي كلف بها من هوازن : ( اثت المدينة حتى تلقى محمداً فتستخبر لنا ما يريد في أمر حلفائه ، أيبعث إلى قريش بعثاً أو يقودهم بنفسه ولا نراه إلا يستفورهم ، فإن خرج سائراً أو بعث بعثاً فسر معه حتى تنتهى إلى بطن سرف فإن كان يريدنا أولاً فيسلك في بطن سرف حتى يخرج إلينا وإن كان يريد قريشاً فسيلزم الطريق ) .

هذه هي المعلومات المكلف بالحصول عليها ، وقد كان يماشي الجيش ، فهو يخشى أن يدخل فيه ويكشف أمره ، فكان يسابق حركة الجيش ، وهنا ندرك عظمة السرية التي حافظ عليها رسول الله على حتى بعد ١٥٠ كم من خروجه من المدينة ، ولم يتمكن أحد من التعرف على مكان اتجاهه ، وأبيات كعب قد بثت الذعر في قلب دوس وهوازن وثقيف إن كانوا هم المقصودون كما موهمت على الخروج الرئيسي نحو مكة ، ولم ينف عليه الصلاة والسلام ولم يثبت إنما اكتفى بالابتسامة التي يلقى بها صحبه ، وجاء دور التحقيق النبوى مع عين هوازن .

( فقال رسول الله على : وأين هوازن ؟ قال : تركتهم ببقعاء وقد جمعوا الجموع وأجلبوا في العرب ، وبعثوا إلى ثقيف فأجابتهم فتركت ثقيفًا على ساق قد جمعوا الجموع ، وبعثوا إلى الجرش في عمل الدبابات والمنجنيق وهم سائرون إلى جمع هوازن فيكونون جميعًا ).

وأفرغ الجاسوس كل ما فى جعبته من معلومات ، كان رسول الله ﷺ يشك فيها ، وتأكد له أن هوازن معدة لحربه بالتواطؤ مع ثقيف وراح ﷺ يتابع الأمور الدقيقة فى هذه التجمعات ( ﴿ وَإِلَى مَنْ جَعَلُوا أَمْرِهُم ؟ ﴾ .

- \_ إلى فتاهم مالك بن عوف النصرى .
- ـ وكل هوازن قد أجاب إلى ما دعا إليه مالك بن عوف ؟ ، .
  - قد أبطأ من بني عامر أهل الجد والجلد .
    - \_ د قال : من ؟ ، .
    - \_ قال : كعب وكلاب .
    - \_ قال : « ما فعلت هلال ؟ » .
    - ـ قال : ما أقل من ضوى إليه منهم ).

وها هو الجاسوس يقدم معلومات جديدة عن كل ما عنده حتى يسلم بروحه ولا تطير عنقه من جسده ، (قال: وقد مررت بقومك أمس بمكة وقد قدم عليهم أبو سفيان ابن حرب فرأيتهم ساخطين لما جاء به، وهم خائفون وجلون، فقال رسول الله على: د ما أراه إلا قد صدقنى ، حسبنا الله ونعم الوكيل ».

- ـ فلينفعني ذلك .
- ـ فأمر رسول الله ﷺ خالد بن الوليد أن يحبسه .

وخافوا أن يتقدم ويحذر الناس، فلما نزل العسكر مر الظهران أفلت الرجل ، فطلبه خالد بن الوليد فأخذه عند الأراك، قال : لولا وليت عهدًا لضربت عنقك ، وأخبر به رسول الله على فأمر به فحبس حتى يدخل مكة، فلما دخل رسول الله على مكة، فدعاه إلى الإسلام ، فأسلم ثم خرج مع المسلمين إلى هوازن فقتل بأوطاس )(١) .

وهكذا غدت المعلومات لسيد القادة ﷺ عن عدوه واضحة جلية في كل شيء بينما كانت معلومات عدوه عنه معمية لا يعرفون عنه أى شيء ، وتلقى القادة الكبار في جيش الفتح هذا الدرس العظيم في الحرب بأن قوة الجيش بما لديه من معلومات عن عدوه ، وضعف العدو بما يجهل من معلومات عن الجيش المسلم .

حما انضم قائد جدید هو الأقرع بن حابس سید بنی تمیم بعد فی السقیا<sup>(۲)</sup> وقبل قدید مع عشرة من قومه ، ومثل اشتراکا رمزیا لبنی تمیم فی الجیش الإسلامی ، وتمیم أكبر قبائل العرب كما يقول الشاعر :

## إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا

وللاستفادة السياسية من هذه الظاهرة أمام قريش ولوجود سيد غطفان عيينة وسيد بني تميم الأقرع في هذا الجيش، وحتى تستسلم قريش وتعلم أن لا طاقة لها بمحمد وصحبه سُخرت هذه الظاهرة لذلك ، فإذا كانت لا تقيم وزنًا لهذه القبائل الصغرى المنضمة للجيش ، كما سيظهر فيما بعد من أبى سفيان فهى تعلم أن غطفان وتميم بالنسبة لمضر أكبر هذه القبائل .

فقد كانت العرب تطلق على بكر وتميم الجُفَّان ( $^{(7)}$ ) لكثرة عددهما ، كما كانت تعتبر غطفان من الجماجم العشرة ، وتميم كذلك  $^{(3)}$  ، ويسمى ابن حزم تميم بقوله : وهى قاعدة من أكبر قواعد العرب  $^{(6)}$  .

من أجل هذه الظاهرة ولتوظيفها التوظيف السياسي المطلوب ( دخل رسول الله ﷺ يَعَالِمُهُ يومئذ مكة بين الأقرع وعيينة )(٦) .

٦ - لكن أهم من هذه المظاهر جميعًا هو انضمام أبى سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبى ربيعة إلى الجيش الإسلامي وهما من سادة قريش وأعيانها وهذا هو سجل أبى سفيان في الجاهلية :

( كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أخا رسول الله ﷺ من الرضاعة ،

(٢) السقيا : على بعد مائة وثمان أميال من مكة المكرمة .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۸۰۵ .

<sup>(</sup>٣) الجُف : العدد الكثير .

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص٤٨٧ .

<sup>(</sup>٦) المغازي للواقدي ٢/ ٨٠٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ص٢٠٧ .

أرضعته حليمة أيامًا ، وكان يألف رسول الله ﷺ وكان له تربًا ، فلما بُعث رسول الله ﷺ عاداه عداوة لم يعادها أحد قط ولم يكن دخل الشعب ، وهجا رسول الله ﷺ وهجا أصحابه ، وهجا حسان فقال :

ألا مبلغ حسان عنى رسالة فخلتُك من شر الرجال الصعالك أبوك أبو سوء وخالك مثله فلست بخير من أبيك وخالك

فقال المسلمون لحسان : اهجه ، قال : لا أفعل حتى أستأذن رسول الله على ، فسأل رسول الله فقال : د كيف آذن لك في ابن عمى أخى أبى ؟ ، قال : أسلُّك منه كما تُسلُّ الشعرة من العجين فقال حسان شعرًا ، وأمره رسول الله على أن يذاكر أبا بكر الصديق ولحي بعض ذلك فذاكره ، قال : فمكث أبو سفيان عشرين سنة عدوًا لرسول الله على يهجو المسلمين ويهجونه )(١) ، ولا يتخلف عن موضع تسير فيه قريش لقتال رسول الله على .

هذه هي الصفحة الأولى وأبو سفيان بن الحارث نفسه الذي وجّه حسان له رسالة شعرية قال له فيها :

ألا أبلسغ أبا سسفيان عنسا بأن سيوفنا تسركتك عبسدا هجوت محمدا وأجبت عنه أتهجوه ولسست له بكف هجوت مباركا بسرا حنيفاً فإن أبسى ووالسده وعرضى لسانى صسارم لا عيب فيه

مغلغلة فقد برح الخفاء وعبد الدار سادتها الإماء وعند الله في ذاك الجزاء فشركما لحسيركما الفداء أمين الله شيمته الوفاء لعرض محمد منكم وقاء وبحرى لا تكدره الدلاء )(٢)

(ثم إن الله ألقى فى قلبه الإسلام ، قال أبو سفيان : من أصحب ومع من أكون ؟ قد ضرب الإسلام بجرانه فجئت زوجتى وولدى فقلت : تهيؤوا للخروج فقد أظل قدوم محمد عليكم ، قالوا : قد آن لك أن تُبصر أن العرب والعجم قد تبعت محمدًا وأنت موضع فى عداوته وكنت أولى الناس بنصره ، فقلت لغلامى مذكور : عجّل بأبعرة وفرس ، قال : ثم سرنا حتى نزلنا الأبواء (٣) ، وقد نزلت مقدمتُه الأبواء فتنكرت وخفت أن أقتل وكان قد هدر دمى فخرجت وأجد ابنى جعفر على قدمى نحوا من ميل فى الغداة

 <sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ٢/٦٠٨.
 (۲) السيرة النبوية لابن هشام م٢/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٣) الأبواء : على بعد مائة وسبعة وعشرين ميلاً من المدينة .

التى صبح فيها رسول الله على الأبواء ، فأقبل الناس رسلاً رسلاً (١) ، فنخيت فرقا من أصحابه ، فلما طلع مركبه تصديت له تلقاء وجهه ، فلما ملاً عينيه منى أعرض عنى بوجهه إلى الناحية الاخرى فتحولت إلى ناحية وجهه الاخرى وأعرض عنى مرارا ، فأخذنى ما قرب وما بعد ، وقلت : أنا مقتول قبل أن أصل إليه وأتذكر بره ورحمته وقرابتى فيمسك ذلك منى ، وكنت أظن أن رسول الله على يفرح بإسلامى فأسلمت وخرجت معه على هذه الحال حتى شهدت فتح مكة وحنين ، فلما لقينا العدو بحنين اقتحمت عن فرسى وبيدى السيف صلتًا ولم يعلم أنى أريد الموت دونه وهو ينظر إلى فقال العباس : يا رسول الله ،هذا أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحارث فارض عنه ، قمال : « قد فعلت فغفر الله له كل عداوة عدانيها » ، ثم التفت إلى فقال : « أخى لعمرى » فقبلت رجله في الركاب )(٢) .

هذا أبو سفيان الذى قال عنه رسول الله ﷺ وعن أمثاله : ﴿ تجدون الناس معادن ، فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا ، وتجدون من خير الناس فى هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه ﴾ (٣) .

ويمثل هذا النمط لذلك رفيق أبى سفيان بن الحارث فى إسلامه عبد الله بن أبى ربيعة الذى مثل أعظم تحد وكراهية وتكذيب لرسول الله ﷺ قبل إسلامه .

( فلما قالوا ذلك لرسول الله على قام عنهم ، وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة وهو ابن عمته فهو لعاتكة بنت عبد المطلب فقال له :

يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ، ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك عند الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل ، ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك عند الله فلم تفعل ثم سألوك أن تعجّل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل ـ أو كما قال له \_ والله لا أومن بك أبدًا حتى تتخذ إلى السماء سلمًا ، ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها ، ثم تأتى معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، وايم الله لو فعلت هذا ما أظن أنى أصدقك )(٤) .

لقد كانت هذه الكلمة من أقسى ما لاقاه رسول الله على في حياته من ابن عمته ، ومن أجل هذا رفض رسول الله على ابتداء إسلامهما كما في رواية الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس :

<sup>(</sup>۱) رِسلاً رِسلاً : جماعات جماعات . (۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤٩/٤ . . . .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام م ٢٩٨/١ .

<sup>(</sup>T) مسلم ٤/ ١٩٥٨ ح (٢٧٥٢ / ١٩٩) .

د لا حاجة لى بهما ، أما ابن عمى فهتك عرضى ، وأما ابن عمتى وصهرى فهو الذى قال لى بمكة ما قال ، فلما خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبى سفيان بن الحارث ابن له فقال : والله ليأذنن لى رسول الله عليه أو لآخذن بيد ابنى هذا ثم لنذهبن فى الأرض حتى نموت عطشًا أو جوعًا ، فلما بلغ ذلك رسول الله عليه ، فأنشده أبو سفيان قوله فى إسلامه واعتذاره مما كان مضى منه فقال :

لعمسرك إنى يسوم أحمل راية لا كالمدلج الحيران أظلم ليله هدانى هداد غير نفسى ونالنى أصد وأناى جاهداً عن محمد هُمُ من لم يقل بهواهم أريد لأرضيهم ولست بالانط

لتغلب خيل اللات خيل محمد فهذا أوانى حين أهدى وأهتدى مع الله من طردت كل مطرد وأدعى وإن لم أنتسب لمحمد وإن كان ذا رأى يُلم ويفند مع القوم ما لم أهد في كل مقعد

فذكروا أنه حين أنشد رسولَ الله ﷺ : ومن طرَّدت كل مطرَّد ،ضرب رسول الله ﷺ في صدره وقال : ﴿ أَنت طرَّدتني كل مطرد ؟ ﴾ (٢) .

أما كيف كان التحول العجيب لأبى سفيان بن الحارث فقد كان سببه ( فإنه هرب وقدم على قيصر ملك الروم فقال : عن أنت ؟ فانتسب له أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، قال قيصر : أنت ابن عم محمد إن كنت صادقًا ، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ؟ قلت : نعم : أنا ابن عمه ، فقلت : لا أرانى عند ملك الروم ، وقد هربت من الإسلام لا أعرف إلا بمحمد ، فدخلنى الإسلام وعرفت أن ما كنت فيه باطل من الشرك، ولكنا كنا مع قوم أهل عقول باسقة وأرى فاضل الناس يعيشون في عقولهم ورأيهم ، فسلكوا فجًا فسلكناه ولمًا جعل أهل الشرف والسن يقتحمون عن محمد ، وينصرون آلهتهم ويغضبون لأبائهم فاتبعناهم )(٣).

وكما أن عمرو بن العاص لقى مفتاح هدايته عند النجاشي ، فقد لقى أبا سفيان بن

<sup>(</sup>١) أم سلمة هي أخت عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ، ومن هنا كان عبد الله صهره ، فهي زوجة رسول الله

(١) أم سلمة هي أخت عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ، ومن هنا كان عبد الله صهره ، فهي زوجة رسول الله

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقي ٥/ ٢٧، ٢٨ وسنده صحيح . (٣) المغازي للواقدي ٢/ ٨١١ ، ٨١٢ (١٣) .

الحارث مفتاح هدایته عند قیصر ، حیث لم یعرف عنده إلا بمحمد وهو الهارب منه ، وكذلك فالذى دفع العظیمین لعداوة محمد ﷺ هو ثقتهم بعقول آبائهم وأشرافهم إذ يقول عمرو كما قال أبو سفیان :

( إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم، وكانوا ممن يوازى حلومهم الجبال، فلما بعث النبى ﷺ فأنكروا عليه فلذنا بهم، فلما ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا، فإذا حق بين )(١).

بقى عندنا أن نعرف أن هذا العدو الذى حارب الإسلام عشرين عامًا أو تزيد ، ما هو موقعه في الإسلام ؟

نشهد ذلك من روايتين :

الأولى: ما رواه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: « أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة »(٢) .

الثانية : ( وكان رسول الله ﷺ يقول : ﴿ أَبُو سَفِيانَ أَخِي وَخَيْرِ أَهْلَى ، وقد أَعْقَبْنِي اللَّهِ مِن حَمْزة أَبَا سَفِيانَ بِنِ الحَارِثُ ﴾ (٣) .

فكان يقال لأبي سفيان بعد ذلك أسد الله وأسد الرسول )(٤) .

ونودَّع أبا سفيان بن الحارث وْطَيُّكِ هنا بهذه الحادثة :

وقال ( وأتى أبو سفيان بن الحارث النبى على وابنه جعفر بن أبى سفيان معتمين ، فلما انتهيا إليه قالا : السلام عليك يا رسول الله ، فقال رسول الله على : « أسفروا تُعرفوا » قال : فانتسبوا له وكشفوا عن وجوههم وقالوا : نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال رسول الله على : « أى مطرة طردتنى يا أبا سفيان؟ »، أو « متى طردتنى يا أبا سفيان ؟ ، أو المنيان » وقال يا أبا سفيان ؟ وقال يا أبا سفيان ، وقال رسول الله على بن أبى طالب : « بصر ابن عمك الوضوء والسنة ورح به إلى » ، قال : فراح به إلى رسول الله على بن أبى طالب فنادى فى الناس: قال : فراح به إلى رسول الله على بن أبى طالب فنادى فى الناس: الله ورسوله قد رضيا عن أبى سفيان فارضوا عنه )(ه) .

٧ - وبعد الأبواء حيث التقى رسول الله ﷺ بأبى سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبى ربيعة ، وصل عليه الصلاة والسلام إلى منتصف الطريق في الجحفة والتي تبعد ثلاثًا

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٣ / ٥ / ٢ ت (٥٨٧٧) .

 <sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ١/ ٢٠٥ وقال فيه المحقق: رجاله ثقات ، لكنه موسل كما قال الحافظ في الإصابة ٤/٧/٤ من (٥٣٥).

٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/٢٥ .

وعشرين ميلاً عن الأبواء ، كان لقاء رسول الله على مع عمه العباس الذى كان يمثل قلم استخباراته فى مكة وسفيره فيها ، وكانت مكة تعلم ذلك ، ولابد لنا أن نعرض إلى سجل العباس العظيم والله في خدمة هذا الدين رغم عدم إعلانه ذلك .

أ عندما أراد رسول الله ﷺ أن يرتاد قبائل العرب بعد وفاة أبى طالب وخديجة ، وبعد عودته من الطائف ، قال لعمه العباس :

( \* لا أرى عندك ولا عند أخيك منعة ، فهل أنت مخرجى إلى السوق غدًا حتى نقر في منازل قبائل الناس \* وكانت مجمع العرب قال فقلت : هذه كندة ولفها وهى أفضل من يحج البيت من اليمن ، وهذه منازل بكر بن وائل ، وهذه منازل عامر بن صعصعة فاختر لنفسك ؟ قال : فبدأ بكندة فأتاهم )(١) .

ب\_(عن عويم بن ساعدة قال: لما قدمنا مكة قال لى سعد بن خيثمة ومعن بن عدى وعبد الله بن جبير: يا عويم انطلق بنا حتى نأتى رسول الله عليه ، فإنا لم نره قط وقد آمنا به فخرجت معهم فقيل لى: هو فى منزل العباس بن عبد المطلب فرحنا إليه فسلمنا عليه ، وقلنا له: متى نلتقى ؟ فقال العباس بن عبد المطلب: إن معكم من قومكم وهو مخالف لكم ، فأخفوا أمركم حتى ينصدع هذا الحاج ونلتقى نحن وأنتم فنوضح لكم الأمر ، فتدخلون على أمر بين . . . ) (٢) ، فهو الناطق الرسمى باسم رسول الله على يحدد زمان ومكان اللقاء .

جـ (عن كعب بن مالك في قال : خرجنا في حجاج قومنا من المشركين ، وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرنا . . . حتى قدمنا مكة . . . فخرجنا نسأل عن رسول الله وكنا لا نعرفه ولم نره قبل ذلك فلقينا رجلاً من أهل مكة فسألناه عن رسول الله وكنا لا نعرف : هل تعرفانه ؟ فقلنا : لا ، قال : فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟ قلنا : نعم ، قال : وكنا نعرف العباس كان لا يزال يقدم علينا تاجراً - قال : فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس ، قال : فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله ولي جالس معه ، فسلمنا ثم جلسنا إليه ، فقال رسول الله ولي للعباس : « تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ ، قال : نعم : هذا البراء بن معرور سيد قومه ، وهذا كعب بن مالك ، قال : فوالله ما أنسى قول رسول الله وكنا أسن من رسول الله والله الله والمنا سنين ) (٤) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ٢/ ٣/ ١٣٨ ، وقد رواه عن الحافظ أبي نعيم ومغازى الأموى بسنده .

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/٤ . (٣) السيرة النبوية لابن هشام ٣/١/١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤/٥.

يا معشر الخزرج ـ وكانت الأوس والخزرج تدعى الخزرج ـ إنكم قد دعوتم محمداً إلى ما دعوتموه إليه ، ومحمد من أعز الناس فى عشيرته ، يمنعه والله من كان منا على قوله ، ومن لم يكن منا على قوله منعه للحسب والشرف وقد أبى محمد الناس كلهم غيركم ، فإن كنتم أهل قوة وجلد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة فإنها سترميكم عن قوس واحدة فارتؤوا رأيكم وائتمروا برأيكم ولا تفترقوا إلا عن ملأ منكم واجتماع فإن أحسن الحديث أصدقه ، وأخرى: صفوا لى الحرب كيف تقاتلون عدوكم ؟

قال : فأسكت القوم فقال عبد الله بن عمرو بن حرام :

نحن والله أهل الحرب غذّينا بها ، ومرّنا عليها ، وورثناها كابرًا عن كابر ، نرمى بالنبل حتى تفنى ، ثم نطاعن بالرماح حتى تنكسر الرماح ، ثم نمشى بالسيوف فنضارب بها حتى يموت الأعجل منا أو من عدونا ، فقال العباس : أنتم أصحاب الحرب، فهل فيكم دروع ؟ قالوا : نعم شاملة ، وقال البراء بن معرور : إنا والله لو كان فى أنفسنا غير ما يُنطق به لقلناه ، ولكنا نريد الوفاء والصدق وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله على (١) .

وهل هناك أخطر من البيعة على الإسلام والجهاد فيما يخص أمر المؤمنين ؟ حتى ليحضرها العباس من دون المؤمنين أجمعين ؟

هــ وهو المسؤول عن الترتيبات الأمنية كاملة لهذا اللقاء .

(عن سفيان بن أبى العوجاء قال : حدثنى من حضرهم تلك الليلة ، والعباس بن عبد المطلب آخذ بيد رسول الله وَ الله والقيالية وهو يقول : يا معشر الانصار أخفوا جَرْسكم فإن عليكم عيونًا ، وقدّموا ذوى أسنانكم فيكونون الذين يلون كلامنا منكم ، فإنا نخاف قومكم عليكم ، ثم إذا بايعتم فتفرقوا إلى مجالسكم واكتموا أمركم ، فإن طويتم هذا الأمر حتى ينصدع هذا الموسم فأنتم الرجال وأنتم لما بعد اليوم ، فقال البراء : لك والله عندنا كتمان ما تحب أن نكتم، وإظهار ما تحب أن نظهر ، وبذل مهج أنفسنا ، ورضا ربنا عندنا أهل خلفة وافرة، وأهل منعة وعز ، وقد كنا على ما كنا عليه من عبادة حجر ونحن

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/٤ .

كذا فكيف بنا اليوم حين بصَّرَنا الله ما أعمى على غيرنا وأيدنا بمحمد ﷺ ؟...)(١) .

و\_( وكان من أوائل من أسلم: فعن ابن عباس قال: قد كان من كان منا بمكة من بنى هاشم قد أسلموا فكانوا يكتمون إسلامهم ويخافون يظهرون ذلك فرقًا من أن يثب عليهم أبو لهب وقريش فيوثقوا كما أوثقت بنو مخزوم سلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة وغيرهما ؛ فلذلك قال النبى على الإصحابه يوم بدر: « من لقى منكم العباس وطالبًا وعقيلاً ونوفلاً وأبا سفيان فلا تقتلوهم فإنهم أخرجوا مكرهين » )(٢).

فكتمان إسلامهم إذن توجيه نبوى خالص ، وليس دافعه الخوف على الذات .

ز ـ وأسر في بدر وحوسب حساب المشركين :

(عن عكرمة قال أبو رافع مولى رسول الله ﷺ:كنت غلامًا للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت ، فكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم فكان يكتم إسلامه وكان ذا مال متفرق في قومه فخرج معهم إلى بدر وهم على ذلك )(٣).

وعن مقسم أبى القاسم عن ابن عباس ولي قال : كان الذى أسر العباس أبو اليسر كعب بن عمرو أخو بنى سلمة ، وكان أبو اليسر رجلاً مجموعًا وكان العباس رجلاً جسيمًا فقال رسول الله لله الله الله الله اليسر ، فقال : يا رسول الله لقد أعاننى عليه رجل ما رأيته قبل ولا بعد ، هيئته كذا ، فقال رسول الله القد أعانك عليه ملك كريم (3) .

عن محمد بن إسحاق قال: (حدثنى العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال: لما أمسى القوم يوم بدر والأسارى محبوسون فى الوثاق فبات رسول الله على ساهرا أول ليله فقال له أصحابه: يا رسول الله، مالك لا تنام ؟ قال: « سمعت أنين العباس فى وثاقه » ، فقاموا إلى العباس فأطلقوه ، فنام رسول الله على (٥٠).

عن محمد بن إسحاق قال: (قال رسول الله على العباس بن عبد المطلب حين انتُهى به إلى المدينة: (يا عباس، افد نفسك وابن أخيك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث، وحليفك عتبة بن عمرو أخا بنى الحارث بن فهر فإنك ذو مال ) قال : يا رسول الله ، إنى كنت مسلمًا ولكن القوم استكرهونى ، قال : (الله أعلم بإسلامك إن يك ما تذكر

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/٤ .

<sup>(</sup>٢ ، ٢) المصدر نفسه ١٠/٤ . (٤) المصدر نفسه ١٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١٣/٤ .

حقًا فالله يجزيك به ، فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا ، فافد نفسك » ، وكان رسول الله عن قد أخذ منه عشرين أوقية من ذهب فقال العباس : يا رسول الله احسبها لى من فداى ، قال : « لا ، ذاك شيء أعطاناه الله منك » ، قال : فإنه ليس لى مال ، قال : « فأين المال الذى وضعت بمكة حين خرجت عند أم الفضل بنت الحارث ليس معكما أحد ثم قلت لها: إن أصبت في سفرى هذا فللفضل كذا وكذا ولعبد الله كذا وكذا »، قال : والذى بعثك بالحق ما علم بهذا أحد غيرى وغيرها ، وإنى لأعلم أنك رسول الله ففدى العباس نفسه وابن أخيه وحليفه )(۱) .

ط السفارة: ( أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنى ابن أبى سبرة عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال : أسلم العباس بمكة قبل بدر ، وأسلمت أم الفضل معه حينئذ ، وكان مقامه بمكة إنه كان لا يغبى على رسول الله على بمكة خبراً إلا كتب به إليه ، وكان من هناك من المؤمنين يتقوون به ويصيرون إليه ، وكان لهم عونًا على إسلامهم، ولقد كان يطلب أن يقدم على النبى على فكتب إليه رسول الله على إن مأمر رسول الله على النبى مقامك مجاهد حسن ، فأقام بأمر رسول الله على النبى مقد كان بمثابة سفير النبى على بمكة ، وأهل مكة يدركون ذلك ويعرفونه .

( وعن سهل بن سعد الساعدى قال : استأذن العباس بن عبد المطلب النبى ﷺ فى الهجرة فقال له : ﴿ يَا عَمْ ، أقم مكانك الذَّى أنت به ، فإن الله يختم بك الهجرة كما ختم بى النبوة ﴾ (٤) .

ى ـ مناقبه : ( وكان رسول الله ﷺ يعظمه ، ويكرمه بعد إسلامه ، وكان وصولاً

١٤ ، ١٣ / ١٦ ، ١٢ ، ١٢ المصدر السابق ١٢/١، ١٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ١/٤ .

 <sup>(</sup>٤) أسد الغابة لابن الأثير ٣/ ١٦٥. والحديث ضعيف لوجود إسماعيل بن قيس فى سنده كما فى فضائل الصحابة ٢/ ٩٤١ ح (١٨١٢) .

لأرحام قريش ، محسنًا إليهم ، ذا رأى سديد ، وعقل غزير )(١) ، قال النبي ﷺ له :

( \* هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفًا وأوصلها »(٢) ، وقال : \* هذا بقية آبائي » )(٣) .

وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله على رسول الله عضبًا وأنا عنده ، فقال: ما أغضبك ؟ قال : يا رسول الله ، ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا لقونا بغير ذلك ، قال : فغضب رسول الله على حتى احمر وجهه ثم قال : ﴿ والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحتكم لله ولرسوله » ثم قال : ﴿ أيها الناس ، من آذى عمى فقد آذانى ، فإنما عم الرجل صنو أبيه »(٤) .

ثلاثة قادة كبار من بنى هاشم وبنى المغيرة، انضموا إلى الجيش النبوى على الطريق، وغدا العباس بعد ذلك رفيقه الدائم .

( ولقيه العباس بن عبد المطلب ومخرمة بن نوفل بالسقيا ، فدخل عليه العباس فلم يخرج حتى راح رسول الله ﷺ ، وكان ينزل معه في كل منزل حتى دخل مكة )(٥) .

٨ ولما كانت الليلة التي نزل فيها بالجحفة ، كانت رؤيا الصديق رضوان الله عليه
 في نومه للكلبة التي تنبح على المسلمين ، ثم استلقت وصمتت ، فعند الواقدى :

( ولما كانت الليلة التى نزل فيها بالجحفة رأى أبو بكر الصديق وَلَحْيُكُ أَن النبى ﷺ وأصحابه لما دنوا من مكة ، خرجت عليهم كلبة تهر فلما دنوا منها استلقت على ظهرها وإذا أطباؤها(١) تشخب لبنًا ، فذكرها أبو بكر فقال رسول الله ﷺ : ﴿ ذهب كلبهم وأقبل درهم ، والقوم سائلوكم بأرحامكم وأنتم لاقون بعضهم ، فإذا لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه ٤ ) ، وهذه أول مرة يعلن رسول الله ﷺ احتمال الاتجاه إلى مكة أمام هذا الجيش وقياداته ويعلن من جهة ثانية أن مكة ستأتى مستسلمة مهادنة : ﴿ ذهب كلبهم وأقبل درهم ٤ ، وأن هذه الهدنة والاستسلام قد يتم توقيعها على يد قائد مكة أبى سفيان بن حرب : ﴿ فإذا لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه ٤ .

<sup>(</sup>١) أسد الغابة لابن الأثير ٣/ ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) قال المحقق فيه في فضائل الصحابة ٢/ ٩٢٤ : إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) فضائل الصحابة ٢/ ٩٣٠ وقال المحقق فيه : إسناده مرسل ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) الجامع الصحيح للترمذي ٥/ ٦٥٢ ح (٣٧٥٨) وقال فيه :هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) المغازي للواقدي ٢/ ٨١٢ .

<sup>(</sup>٦) أطباؤها : جمع طبى وهى حلمات الضرع التي من خف وظلف وحافر وسبع .

ولا شك أن الخبر قد انتشر وأذيع فى الجيش ليهيئ الجو النفسى للمواجهة ، وهو نوع من رفع الروح المعنوية إلى أعلى قمة ، فالنصر بإذن الله قادم ، وأهل مكة سائلون المؤمنين بأرحامهم أن يحفظوها .

ورواية البيهقى عن ابن شهاب الزهرى لم تحدد وقت الرؤيا ، فعلى صحة رواية الواقدى أن هذه الرؤيا كانت فى الجحفة على بعد قرابة مائة ميل من مكة ، مع أن الجوحتى هذه اللحظة لم يسمح فيه رسول الله على الظهار قوة الجيش وإبراز راياته حرصًا على الكتمان عن مكة أن يصل إليها شىء من أخبار غزو رسول الله على لها، ولا يبعد أن يكون هذا الإعلان على مستوى خاص للقيادات العليا ، وأن يكون أمر رسول الله على بعدم قتل أبى سفيان إن وُجد أن يكون ذلك على أبواب مكة ، لقد كانت حماية الكلبة الأولى على الطريق التى بعث رسول الله على الموات وأولادها هى المقدمة الأولى لتباشير رؤيا الكلبة الثانية التى استسلمت وراحت أثداؤها تشخب لبنًا وسكتت عن الهرير.

٩ - ( فلما نزل قُديد عقد الألوية وجعل الرايات ، فلما رأى عيينة القبائل تأخذ الرايات والألوية عض على أنامله ، فقال أبو بكر : علام تندم ؟ قال : على قومى ألا يكونوا نفروا مع محمد ، فأين يريد محمد يا أبا بكر ؟ قال : حيث يشاء الله )(١) .

وقُديد تبعد عن مكة قرابة مائة وعشرين كيلاً أو ٦٠ ميلاً ، فهناك تم تمييز القبائل على راياتها وبرزت القيادات في الجيش ، والتي أعلنها رسول الله ﷺ ، فهو الذي سمى حملة الرايات في كل قبيلة ، وغالبًا ما يحمل الراية سيد القبيلة أو قائدها العسكرى المشهور فيها .

وفى قلب هذه التعبئة العسكرية والإعداد للمواجهة وصلت خيول سليم ، تسعمائة فارس على تسعمائة فرس أو حصان ، ولم ينشروا الرايات حتى يكون رسول الله على هو الذى يأمر بتوزيعها عليهم وتسليمها لقياداتهم ، وهكذا نجد الجيش يلد ولادة فى هذه المنطقة لتمضى بأخباره الركبان إلى كل مكان ، ومع ذلك فليس يعرف تجاه الجيش ، فعين هوازن حسب ما كُلف به من مهمة أن يمضى مع الجيش إلى سرف ، وهناك يعرف هل يقصد رسول الله على مكة أو هوازن أو ثقيف ؟ وبطن سرف لا تبعد أكثر من بضعة عشر كيلاً من مكة المكرمة .

1 - والأمر الذي وجهه رسول الله ﷺ بعد قُديد هو من قبيل الاستعداد والتعبئة للعدو ، حيث رجَّح رسول الله ﷺ الفطر على الصيام ولو كانوا في رمضان ، حيث

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۸۰٤ .

قال عليه الصلاة والسلام: « إنكم قد دنوتم من عدوكم ، والفطر أقوى لكم »، وكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ، وقد رؤى رسول الله ﷺ صائمًا في هذا المكان.

ورغم أننا استعرضنا فى الفصل السابق: تكوين الجيش الإسلامى، كل قبيلة على حدة براياتها وقياداتها فنحن هنا سنعرضها كما وردت فى المغازى بصيغتها المجملة حيث تبرز التعبئة العامة لهذا الجيش.

( وعسكر رسول الله ﷺ ببئر أبي عنَّبَةً ، وعقد الألوية والرايات ، فكان في المهاجرين ثلاث رايات ، راية مع الزبير ، وراية مع سعد بن أبي وقاص ، وراية مع على عَلَيْكُمْ ، وكان في الأوس بني عبد الأشهل راية مع أبي نائلة ، وفي بني ظفر راية مع قتادة بن النعمان ، وفي بني حارثة راية مع أبي بردة بن نيار ، وفي بني معاوية راية مع جبر بن عتيك ، وفي بني خطمة راية مع أبي لبابة بن عبد المنذر ، وفي بني أمية راية مع مبيض . . . ) ورايات الخزرج كانت ( وفي بني ساعدة راية مع أبي أسيد الساعدي، وفي بنى الحارث بن الخزرج راية مع عبد الله بن زيد ، وفي بني سلمة راية مع قطبة بن عامر ابن حديدة ، وفي بني مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزم ، وفي بني مازن راية مع سليط بن قيس وفي بني دينار راية يحملها . . . وكان المهاجرون سبعمائة ومعهم من الخيل ثلاثمائة فرس ، وكانت الانصار أربعة آلاف معهم من الخيل خمسمائة ، وكانت مزينة ألفًا فيها من الخيل مائة فرس ومائة درع ، وفيها ثلاثة ألوية ، لواء مع النعمان بن مقرن ، ولواء مع بلال بن الحارث ، ولواء مع عبد الله بن عمرو وكانت أسلم أربعمائة فيها ثلاثون فرسًا ، ولواءان يحمل أحدهما بريدة بن الحصيب الأسلمي ، والآخر ناجية ابن الأعجم وكانت جهينة ثمانمائة معها من الخيل خمسون فرسًا فيها أربعة ألوية لواء مع سويد بن صخر ، ولواء مع ابن مكيث ، ولواء مع أبي زرعة ، ولواء مع عبد الله بن بدر وكانت بنو كعب بن عمرو خمسمائة فيهم ثلاثة ألوية ، لواء مع بشر بن سفيان ، ولواء مع ابن شريح ، ولواء مع عمرو بن سالم ، ولم يكن خرج معه من المدينة لقيه قومه بقُديد ، قال : حدثني عتبة بن جبير عن الحصين بن عبد الرحمن قال : لم يعقد رسول الله ﷺ الألوية والرايات حتى انتهى إلى قُديد ، ثم جعل رايات المهاجرين والأنصار على ما ذكرنا وقال : كانت راية أشجع مع عوف بن مالك . . . )(١) .

## من الجحفة إلى مر الظهران :

۱۱ ـ ها هو الجيش الإسلامي العظيم يسير بخيله وألويته وراياته وقياداته وأبطاله وجنوده ، وهو لا يعرف إلى الآن هدفه نحو أي عدو يمضي إلا بعض القرائن التي توحي

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۸۰۰ ، ۸۰۱.

أنه قاصد مكة ، والجيش بين صائم ومفطر ، والمفطرون أغلب الجيش ، فقد قال عليه الصلاة والسلام : ( إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم » ، وكانت رخصة فمنا من صام ، ومنا من أفطر ، حتى انتهى عليه الصلاة والسلام إلى كديد (١) ، وبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام ، وقيل له : إنما ينظرون فيما فعلت فلما استوى على راحلته بعد العصر دعا بإناء من لبن أو ماء وجزم جابر بأنه ماء وكذا ابن عباس ، وفي رواية وضعه على راحلته ليراه الناس ، فشرب فافطر فناوله رجلاً إلى جنبه فشرب ، فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس صائم ، فقال : ( أولئك العصاة ، أولئك العصاة » فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر (٢) .

لقد كانت القدوة العملية أبلغ من القول ، وحتى يرى المسلمون من رسول الله على أن الجهاد مقدم على الصيام ، كان أن أشرف على راحلته بحيث يراه الناس جميعًا ، ويمسك بالإناء فيفطر بين الظهر والعصر أو عند العصر ويعطى الإناء إلى أحد المسلمين بجواره معلنًا أنه آن الأوان للإفطار ، فالحرب وشيكة والمواجهة قريبة ، وبعد أن رأى المسلمون رسول الله عني يفطر لم يعد هناك من مجال للتنطع والاستمرار بالصيام ، ومن أجل ذلك عندما قيل له : إن بعض الناس صام قال : « أولئك العصاة » .

وما أبلغ هذا المعنى فى أعماق الجيش المسلم أن يُحكم على من يصوم فرض رمضان بالمعصية ؛ لأن هذا يفوّت عليه القيام بفريضة الجهاد وهو تدريب حى لهذا الجيش كى يرضع لبان الجهاد فى كل ذرة من كيانه حين يرى قائده \_ عليه الصلاة والسلام \_ يفطر لأن هذا أقوى له على العدو ، ومواجهته .

وتحددت مسيرة الجيش وتحدَّد العدو عندما نزل رسول الله ﷺ مرَّ الظهران فعرف الجيش أنه قاصد مكة ، مكة المكرمة حيث بيت الله العتيق ، فهى إلى الآن دار كفر يحكمها المشركون الكافرون ، ولابد من حربهم ولو فى قلب بيت الله العتيق لتكون كلمة الله هى العليا فيها ، وفى مر الظهران لم يكتف عليه الصلاة والسلام بالإفطار إنما أمر مناديًا ينادى فى الجيش : ( ثم نزلنا منزلاً آخر ، فقال : « إنكم مصبحوا عدوكم ، والفطر أقوى لكم فأفطروا » فكانت عزيمة فأفطرنا ).

إن عملية إنقاذ الأمة من الظلم الذى يحيق ولو بفئة صغيرة منها من الأهمية بمكان بحيث يتقدم على قدسية صيام رمضان ، فالثأر من قريش وبكر الطغاة الظلمة الذين بيتوا بنى كعب ركعًا وسجدًا لا يمكن أن يؤجل أو يؤخر حتى انتهاء رمضان ، ولابد من سرعة المبادرة لتحقيق الهدف الكبير في تحرير مكة من سلطان قريش التي حادت الله ورسوله ،

<sup>(</sup>١) كديد : تبعد عن مكة قرابة ٩٠ كم . (٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/٣٢٤.

ونصر بنى كعب حلفاء رسول الله صلوات الله عليه ، بل أصبح فرضًا على المسلمين أن . يفطروا استعدادًا لمواجهة العدو .

17 \_ ونجحت الخطة فى أعظم أبعادها ، ونزل رسول الله على مر الظهران الذى يبعد ٢٥ كم عن مكة ، وأصبحت مكة بحكم المدينة الساقطة بيد رسول الله على ومكة لا تدرى شيئًا عن هذا الجيش الجديد الذى بلغ عشرة آلاف بطل ، ولكى يسقط فى يد مكة نهائيًا ، كانت الخطة الجديدة لبث الرعب والخوف فى قلب العدو .

( ونزل رسول الله على الحرس عمر بن الظهران عشاء ، وأمر أصحابه أن يوقدوا عشرة آلاف نار ، وجعل على الحرس عمر بن الخطاب ) ، فالمعركة لابد أن يحس فيها كل جندى وكل فرد فيها هدف بحد ذاته عليه أن يساهم فى النصر ، وعلى كل جندى أن يسعى ليشعل نارًا للتدفئة أو للطعام أو للنار حتى تنظر مكة فتعرف ضخامة وقوة هذا الجيش العظيم ،ولن يعرف العدد ليلاً إلا من خلال النيران الموقدة ، وعميت الأخبار عن قريش فلم يبلغهم حرف واحد عن مسير رسول الله على ولا يدرون ما هو فاعل وهم مغتمون لما يخافون من غزوه إياهم ) .

14 ـ وكما تعرف الجيش المسلم على فضل العباس بن عبد المطلب وأبى سفيان بن الحارث، وعبد الله بن أبى ربيعة من الذين انضموا حديثًا للإسلام ، كان لابد أن يتعرفوا على فضل جندى لا يؤبه له فى الجيش لقصر قامته ، وقد يتساءل الجيش عن مغزى انضمامه له ، وهذا الفضل يعرف حتى والجيش يتناول الكباث ويستمع إلى نصيحة رسول الله على فى الطيب اللذيذ منه ، ها هم يضحكون من هذا الجندى القصير الذى تقتحمه العين من قصره، ويضحكون من دقة ساقيه فيستمعون إلى جواب يذهلهم وعسك أفئدتهم:

« تعجبون من دقة ساقيه ، فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد ١٠١٠ .

وهو لم یکن یجنی لیاکل ، بل کان یجنی لیطعم حبیبه المصطفی ﷺ وهو ینشد فرحًا بهذا الجهد :

هذا جنای وخیاره فیه اِذ کل جان یده إلی فیه

وتباسط المسلمون مع قائدهم الحبيب حيث انطلق الجيش يطعم ثمر الأراك قائلين له: كنت ترعى الغنم ؟ قال : « نعم وهل من نبى إلا قد رعاها » (٢) .

<sup>(</sup>۱) هو فى مسند أحمد (١/ ٤٢١) بلفظ : عن ابن مسعود أنه كان يحتبى سواكا من الأراك لرسول الله ﷺ وكانت الرياح تكفؤه ، وكان فى ساقيه دقة فضحك القوم فقال رسول الله ﷺ : « والذى نفسى فى يده لهما أثقل فى الميزان من أحد » وقال المحقق فيه فى كتاب فضائل الصحابة ٢/ ٨٤٣ : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) دلائل النبوة للبيهقى ٩/ ٢٩ ، والمستدرك للحاكم ٣١٧/٣ ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال اللهبي : صحيح .

وذلك حتى تتربى نفوس الصفوة من خلقه على التواضع لله ، والصبر على مشاق الحياة للحصول على الرزق الكفاف مهما كان العمل ، وللتعلم على الرحمة بهذه البهائم حتى يمتلئ القلب رحمة بعدها بخلق الله عز وجل، فربى الله تعالى من صنعهم على عينه بهذا العمل الشريف الذي يصل القلب بالله تعالى في هذه البيداء، وعلى رأس هؤلاء كليم الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام : ﴿ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن أَنْ الله تعالى من المُعلى من الصلام الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مَا نَقُولُ مِن الصالحينَ (١٤) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيْمًا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُوانَ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكَل (٢٢) ﴾ [القصص ] .

وأمضى عشر سنوات على وهو يرعى الغنم لشعيب قبل أن يكلمه الله تعالى بعد أن قضى الأجل ، وسيد ولد آدم الذى يقود الآن هذه الآلاف العشرة هو هو نفسه الذى كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة يسد بها رمقه بأمر رب العالمين ، فلا يجد فرد في هذا الجيش حرجًا وهو قادم من البادية راعيًا للغنم والإبل ، وكم اكتسب هذا الجيش من الخبرات العظيمة والتربية الضخمة في طريقه من المدينة إلى مكة :

أـعرف أهمية الجهاد في حس المسلم وأنه مقدم على الصيام ؛ ولهذا كان الخروج في العاشر من رمضان .

ب - تدرب على الصبر على الجوع والعطش ، فمنهم الصائم في قلب هذا الحر والصحراء والهجير ، ومنهم المفطر .

جــ تدرب على الانضباط والطاعة في كل شيء ، فهو يسير إلى حرب ولا يعرف الاتجاه المطلوب إلا عندما يصبح على أبواب العدو .

دـ تدرب على الكتمان ، فلا يتفشى الخبر ، ولا يتجاوز القيادات العليا ، رغم كل الشائعات ومحاولات التنفس للخبر من أكبر الشخصيات الإعلامية والعسكرية التي لم يسمح لها بالتعرف على وجهة المعركة .

هـ تدرب على أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، فقبل قدوم أبى سفيان الحارث وعبد الله بن أبى ربيعة هم أعدى العدو ، وأبغض الناس إلى الله ورسوله ، فإذا جاءا وأسلما يستمع الجيش للنداء الخالد من قيادته :

( ألا إن الله ورسوله قد رضيا عن أبي سفيان بن الحارث فارضوا عنه ) .

و - تدرب الجيش على اليقظة والسهر على أمن الجيش كله ، فالطليعة من الفرسان

هى التى كانت ترتاد الطريق ، وهى التى كشفت جاسوس هوازن ، وعرف رسول الله عليه منه أسرار هوازن وقريش ، فأصبح كل شىء معروفًا لرسول الله عليه بقدار الجهالة التامة المطبقة لقريش عن رسول الله عليه .

زـ تدرب الجيش على حمل السلاح عندما يقتضى حمله، وإلقائه عندما يقتضى إلقاؤه فقد بقيت الألوية والرايات والأسلحة مطوية حتى بعد منتصف الطريق ، ثم عندما صدر الأمر فإنما ولد الجيش ولادة في قديد .

ح .. تدرب الجيش على المسؤولية الفردية لكل فرد فيه ، فكل فرد بذاته وشخصه من هؤلاء العشرة آلاف مسؤول عن إشعال نار تبقى متقدة طيلة الليل .

ط تدرب الجيش على الحرب المعنوية في كيفية بث الرعب في صفوف العدو ، ومحاولة كسب المعركة بالاستسلام دون نزيف الدماء الذي قد يفني الآلاف من الفريقين.

ى ـ تدرب الجيش على القدوة العملية فرسول الله على يصوم كما يصوم الناس ، ويجوع كما يجوع الناس ، ويمسح وجهه ويضع الماء على رأسه من شدة العطش طاعة لله تعالى ، ثم هو عليه الصلاة والسلام حين اقتضى الأمر الفطر يأخذ بإناء الماء ، وعندما يستوى على راحلته يشربه ويسقى من في جواره حيث تراه الآلاف المؤلفة فتحتذى حذوه.

كـ تدرب الجيش على حفظ حق الإنسان والحيوان ، فالكلبة ، تحرس أولادها حتى لا يؤذيها الجيش ، فحق الأمن والحياة مصون حتى لهذه البهائم .

ل ـ تدرب الجيش على أن تكون قضية الدعوة هي الهدف قبل قضية القتل ، فالقوم سائلوكم بأرحامهم وهم مستسلمون فلم القتل والمجازر فيهم .

م ـ تدرب الجيش على أن قائده عليه الصلاة والسلام هو الذى كان يرعى الغنم فى مكة كما كان يرعاها كل رسول قبله وهو سيد ولد آدم .

ن ـ وتدرب الجيش على أن يكون خروجه لله ولرسوله لا للذات ولا للقبيلة ولا للعشيرة ، إنما مولاهم الله ورسوله لا مولى له إلا الله ؛ ليكون أعظم جيش عقيدة على وجه الأرض .

س ـ وتدرب الجيش على تقويم الأفراد والرجال بالعقيدة لا بالمظاهر والأبهة ، فساقا عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من أحد .

## القائد الأسير وتربيته

١ ـ ( لما سار رسول الله ﷺ عام الفتح، فبلغ ذلك قريشًا خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله ﷺ فاقبلوا يسيرون حتى أتوا مرَّ الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة ، فقال أبو سفيان : ما هذه ؟ لكأنها نيران عرفة ، فقال بديل بن ورقاء : نيران بني عمرو ، فقال أبو سفيان : عمرو أقل من ذلك ، فرآهم ناس من حرس رسول الله ﷺ فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله والله عند حطم الخيل(١) ، وأسلم أبو سفيان عند حطم الخيل(١) ، حتى ينظر إلى المسلمين فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي ﷺ تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة قال: يا عباس ، من هذه ؟ قال: هذه غفار . قال : ما لي ولغفار ، ثم مرَّت جهينة قال مثل ذلك ، ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ، ومرت سُليم فقال مثل ذلك ، حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها ، قال : من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة يحمل الراية، فقال سعد بن عبادة : يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم نُستحل الكعبة ، فقال أبو سفيان : يا عباس ، حبذا يوم الذمار، ثم جاءت كتيبة وهي أقل<sup>(٢)</sup> الكتائب فيهم رسول الله ﷺ وأصحابه وراية النبي ﷺ مع الزبير بن العوام، فلما مرّ رسول الله ﷺ بأبي سفيان قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال كذا وكذا ، قال : « كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ، ويوم تكسى فيه الكعبة ، قال : وأمر رسول الله ﷺ أن تركز رايته بالحجون )(٣) .

٢ ـ ( وقال حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال :

فلما نزل رسول الله ﷺ بمر الظهران قال العباس \_ وقد خرج مع رسول الله ﷺ من المدينة (٤) : يا صباح قريش والله لثن بغتها رسول الله ﷺ فدخل عنوة إنه لهلاك قريش آخر الدهر ، فجلس على بغلة رسول الله ﷺ البيضاء وقال : أخرج إلى الأراك ؛ لعلى أرى حطابًا أو صاحب لبن أو داخلاً يدخل مكة ، فيخبرهم بمكان رسول الله ﷺ لعلى أرى حطابًا أو صاحب لبن أو داخلاً يدخل مكة ،

<sup>(</sup>١) هي في فتح الباري : عند خطم الجبل ، وهو الأصح ٨ /٥ .

 <sup>(</sup>۲) فى فتح البارى ، قال عياض : وقع للجميع بالقاف ، ووقع فى الجمع للحميدى ( أجل البلجيم وهى أظهر ،
 ولا يبعد صحة الأولى ؛ لأن عدد المهاجرين كان أقل من عدد غيرهم من القبائل ٨ / ٩ .

<sup>(</sup>٣) البخارى ٢/ ٥/١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) هذه الجملة ليست في رواية ابن إسحاق ، وواضح أن العباس انضم إلى رسول الله ﷺ من الجحفة .

ثم اشتد نحو رسول الله على ، وركضت البغلة حتى اقتحمت باب القبة وسبقت عمر كما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء .

ودخل عمر فقال: يا رسول الله: هذا أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عهد ولا عقد ، فدعنى أضرب عنقه ، فقلت: يا رسول الله ، إنى قد أمّنته ، ثم جلست إلى رسول الله على فأخذت برأسه وقلت: والله لا يناجيه الليلة دونى أحد ، فلما أكثر فيه عمر ، قلت: مهلاً يا عمر ، فوالله ما تصنع هذا إلا لانه رجل من بنى عبد مناف، ولو كان من بنى عدى بن كعب ما قلت هذا ، فقال: مهلاً يا عباس ، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم ، وما ذاك إلا لأنى عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله على من إسلام الخطاب لو أسلم ، فقال رسول الله على الغداة ، فرجع به العباس إلى منزله .

فلما أصبح غدا به على رسول الله على أن نلما رآه رسول الله على أن ويحك يا أبا سفيان ، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ » فقال : بأبى وأمى ما أوصلك وأكرمك، والله ظننت أنه لو كان مع الله غيره لقد أغنى شيئًا بعد، فقال: « ويحك ، أولم يأن أن تعلم أنى رسول الله ؟ » قال : بأبى وأمى ما أوصلك وأكرمك ، أما هذه ففى النفس منها شىء ، فقال العباس : فقلت : ويلك تَشَهّدُ شهادة الحق قبل أن تضرب عنقك ، فتشهد ، فقال رسول الله على حين تشهد : «انصرف به يا عباس فاحبسه عند خطم الجبل بمضيق الوادى حتى تمر عليه جنود الله » .

فقلت له : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئًا يكون له فى قومك فقال : " نعم ، من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن " .

فخرجت به حتى حبسته عند خطم الجبل بمضيق الوادى ، فمرّت عليه القبائل ، فيقول : من هؤلاء يا عباس ؟ فأقول سُليم ، فيقول : ما لى ولسليم ، وتمر به القبيلة ، فيقول : من هذه ؟ فأقول : أسلم ، فيقول : ما لى ولأسلم ؟

وتمر جهينة ، حتى مر رسول الله ﷺ في كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق ، فقال : يا أبا الفضل ، من هؤلاء ؟ فقلت : هذا رسول الله ﷺ في المهاجرين والانصار ، فقال : يا أبا الفضل ، لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا ، فقلت : ويحك ! إنها النبوة ، قال : فنعم إذن ، قلت : إلحق الآن بقومك فحذرهم ، فخرج سريعًا حتى جاء مكة، فصرخ في المسجد: يا معشر قريش ، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به ، فقالوا : فمه ؟ قال : من دخل دارى فهو آمن ، ومن أغلق داره فهو آمن )(١).

( هكذا رواه بهذا اللفظ ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً ، وأما أبو أيوب السختياني فأرسله وقد رواه ابن إدريس عن ابن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس بمعناه )(٢) .

٣- ( وعن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : وخرج رسول الله وغفار، ومزينة، اثنى عشر ألفًا من المهاجرين والأنصار ومن طوائف العرب ؛ من أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة ، ومن بنى سليم وقادوا الخيول فأخفى الله عز وجل مسيره على أهل مكة حتى نزلوا بمر الظهران وبعثت قريش أبا سفيان وحكيم بن حزام ومعهما بديل بن ورقاء فلما طلعوا على مر الظهران حين بلغوا الأراك وذلك عشاء ، رأوا النيران والفساطيط والعسكر وسمعوا صهيل الخيل ، فراعهم ذلك فقالوا : هذه بنو كعب (٣) حشتها (٤) الحرب ، ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا : هؤلاء أكثر من بنى كعب ، قالوا : فلعلهم هوازن انتجعوا الغيث بأرضنا ولا والله ما نعرف هذا أيضًا فبينما هم كذلك لم يشعروا حتى أخذهم نفر كان رسول الله على بعثهم عيونًا له بخطيم أبعرتهم ، فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : هذا رسول الله على وأصحابه ، فقال أبو سفيان : هل سمعتم بمثل هذا الجيش نزلوا على رسول الله على وأصحابه ، فقال أبو سفيان : هل سمعتم بمثل هذا الجيش نزلوا على أكباد قوم لم يعلموا بهم ؟ فلما دخل بهم العسكر لقيهم عباس بن عبد المطلب فأجارهم

<sup>(</sup>۱، ۲) المغازى للذهبي ۵۳۸ \_ ۱ ۶۰ ، وهو في السيرة م٢/٢٠٤ \_ ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) المقصود ببني كعب هنا خزاعة . (٤) حشَّتها : حمستها .

وقال: يا أبا حنظلة ، ثكلتك أمك وعشيرتك ، هذا محمد في جمع من المؤمنين ، فادخلوا عليه فأسلموا ، فدخلوا على رسول الله على فمكثوا عنده عامة الليل يحادثهم ويسألهم، ثم دعاهم إلى الإسلام ، فقال لهم : « اشهدوا أنه لا إله إلا الله »، فشهدوا ، ثم قال : « اشهدوا أنى رسول الله » ، فشهد حكيم وبديل ، وقال أبو سفيان : ما أعلم ذلك ، وخرج أبو سفيان مع العباس ، فلما نودى للصلاة ثار الناس ففزع أبو سفيان وقال للعباس : ماذا يريدون ؟ قال : الصلاة ، ورأى أبو سفيان المسلمين يتلقون وضوء رسول الله على : فقال : ما رأيت ملكا قط كالليلة ولا ملك كسرى ، ولا ملك قيصر ، ولا ملك بنى الأصفر ، فسأل أبو سفيان العباس أن يُدخله على رسول الله على فادخله فقال أبو سفيان العباس أن يُدخله على رسول الله على فادخله ما فادخله فقال أبو سفيان : يا محمد قد استنصرت آلهتى ، واستنصرت إلهك فوالله ما لقيتك من مرة إلا ظهرت على فلو كان إلهى محقًا وإلهك مبطلاً لقد غلبتك ، فشهد أن محمداً رسول الله .

وقال أبو سفيان وحكيم: يا رسول الله ، أجئت بأوباش الناس من يُعرف ومن لا يُعرف إلى أصلك وعشيرتك ، فقال رسول الله على : « هم أظلم وأفجر ، فقد غدرتم بعقد الحديبية ، وظاهرتم على بنى كعب بالإثم والعدوان فى حرم الله وأمنه » ، فقال بُديل : قد صدقت يا رسول الله ، فقد غدروا بنا ، والله لو أن قريشًا خلوا بيننا وبين عدونا ما نالوا منا الذى نالوا ، فقال أبو سفيان وحكيم : قد كنت يا رسول الله حقيقًا أن تجعل عدّتك وكيدك لهوازن ، فإنهم أبعد رحمًا وأشد عداوة ، فقال رسول الله على الله عنه أن يجمعهما لى ربى : فتح مكة وإعزاز المسلمين بها ، وهزيمة هوازن ، وغنيمة أموالهم وذراريهم » .

فقال أبو سفيان وحكيم : يا رسول الله ، ادع لنا بالأمان ، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفَّت أيديها آمنون هم ؟

قال رسول الله ﷺ: « نعم ، من كفّ يده وأغلق داره فهو آمن » قالوا : فابعثنا نؤذن بذلك فيهم ، قال : « انطلقوا فمن دخل دارك يا أبا سفيان ، ودارك يا حكيم ، وكفّ يده فهو آمن » ، ودار أبى سفيان بأعلى مكة ودار حكيم بأسفل مكة .

فلما توجها ذاهبين ، قال العباس : يا رسول الله ، إنى لا آمن أبا سفيان أن يرجع عن إسلامه فيكفر فاردده حتى نقفه فيرى جنود الله معك ، فقال أبو سفيان : أغدراً يا بنى هاشم ؟ فقال العباس : ستعلم إنا لسنا بغُدر ولكن لى إليك حاجة ، فأصبح حتى تنظر إلى جنود الله وإلى ما أعد للمشركين ، فحبسهم بالمضيق دون الأراك إلى مكة حتى أصبحوا، وأمر رسول الله على مناديًا فنادى : التصبح كل قبيلة قد ارتحلت ، ووقفت مع

صاحبها عند رايته ، وتظهر ما معها من الأداة والعدة » ، فأصبح الناس على ظهر ، وقد م رسول الله على بين يديه الكتائب ، فمرت كتيبة على أبى سفيان فقال : يا عباس أفى هذه رسول الله ؟ قال : لا ، قال : فمن هؤلاء ؟ قال : قضاعة ، ثم مرت القبائل على راياتها . . . فمرت الكتائب يتلو بعضها بعضًا على أبى سفيان وحكيم وبديل لا تمر عليهم كتيبة الأنصار وفيها سعد بن عبادة فنادى سعد أبا سفيان فقال : اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحُرمة .

فلما مر رسول الله على بأبى سفيان فى المهاجرين ، قال: يا رسول الله أمرت بقومك أن يُقتلوا ، فإن سعد بن عبادة ومن معه حين مروا بى نادانى سعد فقال : اليوم يوم الملحمة ، اليوم تُستحل الحرمة وإنى أناشدك الله فى قومك ، فأرسل رسول الله على المناس سعد بن عبادة فعزله وجعل الزبير مكانه على الأنصار مع المهاجرين ، فسار الزبير بالناس حتى وقف بالحجون وغرز راية النبى على الله ... )(١) .

\$ \_ قال : وحدثنى عبد الله بن جعفر قال : سمعت يعقوب بن عتبة يخبر عن عكرمة عن ابن عباس رفي قال : ( . . . ثم قال رسول الله على العباس بعد ما خرج : « احبسه بمضيق الوادى إلى خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها » ، قال العباس : فعدلت به في مضيق الوادى إلى خطم الجبل ، فلما حبست أبا سفيان قال : غدرًا يا بنى هاشم ؟! قال العباس : إن أهل النبوة لا يغدرون ولكن لى إليك حاجة ، فقال أبو سفيان : فهلا بدأت بها أولا ، فقلت : إن لى إليك حاجة فكان أفرخ لروعى ، قال العباس : لم أكن أراك تذهب هذا المذهب .

وعباً رسول الله على أصحابه ، ومرت القبائل على قادتها والكتائب على راياتها ، فكان أول من قدَّم رسول الله على خالد بن الوليد في بنى سليم وهم ألف فيهم لواء يحمله عباس بن مرداس ، ولواء يحمله خفاف بن نُدبة ، وراية يحملها الحجاج بن علاط، قال أبو سفيان : من هؤلاء ؟ قال العباس : خالد بن الوليد ، قال : الغلام ؟ قال : نعم ، فلما حاذى خالد العباس وإلى جنبه أبو سفيان كبر ثلاثًا ثم مضوا ، ثم مر على إثره الزبير بن العوام في خمسمائة منهم مهاجرون وأفناء (٢) العرب كلها ومعه راية سوداء ، فلما حاذى أبا سفيان كبر ثلاثًا وكبر أصحابه ، فقال : من هذا ؟ قال : الزبير ابن العوام ، قال : ابن أختك ؟ قال : نعم ، ومر بنو غفار في ثلاثمائة يحمل رايتهم ابن العوام ، قال : ابن أختك ؟ قال : نعم ، ومر بنو غفار في ثلاثمائة يحمل رايتهم

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقى ٩/ ٣٩ ـ ٤٤ وهى رواية محمد بن فليح عن موسى بن عُقبة عن ابن شهاب الزهرى ، ورواية ابن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عُقبة .

 <sup>(</sup>۲) أفناء : يقال هو من أفناء الناس إذا لم يعلم بمن هو ، وعلى الغالب هم أفراد من قبائل متنوعة لم تشارك قبائلهم في تشكيل الجيش .

أبو ذر الغفاري ، ويقال إيماء بن رحضة ، فلما حاذوه كبَّر ثلاثًا ، قال : يا أبا الفضل ، من هؤلاء ؟ قال : بنو غفار ، قال : ما لى ولبنى غفار ، ثم مضت أسلم فى أربعمائة فيها لواءان يحمل أحدهما بريدة بن الحصيب والآخرَ ناجية بن الأعجم فلما حاذوه كبُّر ثلاثًا ، قال : من هؤلاء ؟ قال : أسلم ، قال : يا أبا الفضل ما لي ولأسلم ما كان بيننا وبينهم مرة قط ، قال العباس : هم قوم مسلمون دخلوا في الإسلام ، ثم مرت بنو عمرو بن كعب في خمسمائة يحمل رايتهم بُسر بن سفيان قال : من هؤلاء ؟ قال : بنو كعب بن عمرو ، قال : نعم هؤلاء حلفاء محمد ، فلما حاذوه كبَّروا ثلاثًا ، ثم مرت مزينة في ألف معها ثلاثة ألوية وفيها مائة فرس ِيحمل ألويتها النعمان بن مقرّن ، وبلال ابن الحارث ، وعبد الله بن عمرو فلما حاذوه كبُّروا ، فقال : من هؤلاء ؟ قال : مزينة، قال : يا أبا الفضل ما لي ولمزينة ، قد جاءتني تقعقع من شواهقها ، ثم مرت جهينة في ثمانمائة مع قادتها فيها أربعة الوية ؛ لواء مع أبى زوعة(١) ، ولواء مع سويد بن صخر ، ولواء مع رافع بن مكيث ، ولواء مع عبد الله بن بدر ، قال : فلما حاذوه كبروا ثلاثًا ، ثم مرت كنانة ، وبنو ليث ، وضمرة ، وسعد بن بكر في مائتين يحمل لواءهم أبو واقد الليثي ، فلما حاذوه كبَّروا ثلاثًا فقال : من هؤلاء ؟ قال : بنو بكر ، قال : نعم ، أهل شؤم والله الذين غزانا محمد بسببهم ،أما والله ما شوورت فيه ولا علمنه ، ولقد كنت له كارهًا حيث بلغني ولكنه أمر حَمٌّ ، قال العباس : قد خار الله لك في غزو محمد ، ودخلتم في الإسلام كافة .

قال: وحدثنى عبد الله بن عامر عن أبى عمرة بن حماس قال: مرّت بنو ليث وحدها وهم مائتان وخمسون يحمل لواءها الصعب بن جثامة ، فلما مر كبّروا ثلاثا فقال: من هؤلاء ؟ قال: بنو ليث ، ثم مرت أشجع وهم آخر من مرّ وهم ثلثمائة معهم لواءان ؛ لواء يحمله معقل بن سنان ، ولواء مع نُعيم بن مسعود، فقال أبو سفيان : هؤلاء هم كانوا أشد العرب على محمد ، قال العباس : أدخل الله الإسلام في قلوبهم فهذا من فضل الله عز وجل ، ثم قال : ما مضى بعد محمد ؟ قال العباس : لم يمض بعد ، لو رأيت الكتيبة التي فيها محمد وأيت الحديد والخيل والرجال ، وما ليس لأحد به طاقة ، قال: أظن والله يا أبا الفضل ومن له بهؤلاء طاقة ؟ فلما طلعت كتيبة رسول الله على الخضراء طلع سواد وغبرة من سنابك الخيل ، وجعل الناس يمرون كل ذلك يقول : ما مرّ محمد ، فيقول العباس : لا، حتى مر يسير على ناقته القصواء بين أبي بكر، وأسيد ابن حضير وهو يحدثهما ، فقال العباس : هذا رسول الله في كتيبته الخضراء فيها البن حضير وهو يحدثهما ، فقال العباس : هذا رسول الله في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والانصار راية ولواء في

<sup>(</sup>١) ذكره هناك أبو روعة ، وفي ص ٨٠٠ أبو زرعة ، والغالب أنه خطأ المحقق .

الحديد لا يرى منهم إلا الحَدَق، ولعمر بن الخطاب وَلِي فيها رَجَل وعليه الحديد بصوت عال وهو يزعجها (١) ، فقال أبو سفيان : يا أبا الفضل ، من هذا المتكلم ؟ قال : عمر ابن الخطاب ، قال : لقد أمر أمر بنى عدى بعد قلة وذلة ، فقال العباس : يا أبا سفيان إن الله يرفع من يشاء بما يشاء ، وإن عمر من رفعه الإسلام ، ويقال : كان في الكتيبة ألف دارع ، وأعطى رسول الله على رايته سعد بن عبادة وهو أمام الكتيبة ، فلما مر سعد براية النبي ينه نادى : يا أبا سفيان ، اليوم يوم الملحمة ، اليوم تُستحل الحُرمة ، اليوم أذل الله قريشا ، فأقبل رسول الله بي حتى إذا حاذى أبا سفيان ناداه : يا رسول الله ، أمرت بقتل قومك ؟ زعم سعد حين مر بنا ومن معه قال : يا أبا سفيان ، اليوم يوم الملحمة ، اليوم تُستحل الحرمة ، اليوم أذل الله قريشا ، وإني أنشدك الله في قومك ، فانت أبر الناس وأرحم الناس وأوصل الناس ، قال عبد الرحمن بن عوف ، وعثمان بن عفان : يا رسول الله ، ما نأمن سعداً أن يكون منه في قريش صولة ، فقال رسول الله عفان : يا رسول الله ، ما نأمن سعداً أن يكون منه في قريش صولة ، فقال رسول الله عفان : يا رسول الله ، ما نأمن سعداً أن يكون منه في قريش صولة ، فقال رسول الله الله عفان : يا داليوم يوم المرحمة ، اليوم أعز الله قريشا » .

قال : وأرسل رسول الله ﷺ إلى سعد فعزله ، وجعل اللواء إلى قيس بن سعد ، ورأى رسول الله ﷺ لم يخرج من سعد حين صار لابنه فأبى سعد أن يسلم اللواء إلا بإمارة من النبى ﷺ ، فأرسل رسول الله ﷺ بعمامته فعرفها سعد فدفع اللواء إلى ابنه قيس )(٢) .

• ( قال : فحدثنى عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن ساعدة قال العباس : فانج ويحك ، فأدرك قومك قبل أن يدخل عليهم ، قال : فخرج أبو سفيان فتقدم الناس كلهم حتى دخل من كذاء وهو يقول : من أغلق بابه فهو آمن ، حتى انتهى إلى هند بنت عتبة ، فأخذت برأسه فقالت : ما وراءك ؟ قال : هذا محمد في عشرة آلاف عليهم الحديد وقد جعل لى : من دخل دارى فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن طرح السلاح فهو آمن ، قالت : قبحك الله رسول قوم ، قال : وجعل يصرخ في مكة : يا معشر قريش ، ويحكم إنه قد جاء ما لا قبل لكم به ، هذا محمد في عشرة آلاف عليهم الحديد فأسلموا ، قالوا : قبحك الله وافد قوم ، وجعلت هند تقول : اقتلوا وافدكم هذا ، قبعك الله وافد قوم ، وجعلت هند تقول : اقتلوا وافدكم هذا ، قبعك الله وافد قوم ، وجعلت هند تقول : اقتلوا وافدكم هذا ، قبعك الله وافد قوم ، والبعل والسلاح فما لأحد بهذا من طاقة )(٣) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) يزعجها : خطأ ، والغالب أنه يزعها ، يقال : وزعه يزعه فهو وازع، وهو الذي يكف الناس ويحمل أولهم على
 آخرهم ، والوازع الحابس للعسكر الموكل بالصفوف يتقدم الصف فيصلحه ويقدم ويؤخر .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/ ٨٢٢ .

١ ـ تركنا أبا سفيان وقد منى بأكبر فشل سياسى فى حياته ، حيث قال له قومه حين أجار بين الناس بوصية ابن أبى طالب : ما زاد على أن لعب بك تلعبًا .

وقالت له زوجته بعد أن ضربت برجليها في صدره : قُبحت من رسول قوم .

ثم ها هو يكلف بمهمة ثانية بعد أن استفاقوا من هول الصدمة كانت هذه المهمة هو أن يتجسس الأخبار وقالوا له :

إن لقيت محمدًا فخذ لنا منه جوارًا إلا أن ترى رقة من أصحابه فآذنه بالحرب ، واختار رفيقًا له هو حكيم بن حزام ولم يختره عبثًا فهو قريب نسبًا من محمد ، فهو ابن أخى خديجة بنت خويلد وله من مواقفه السابقة أنه ممن ساهم فى فك الحصار عن بنى هاشم ، فيكاد يكون وسيطًا بين محمد وبين أبى سفيان ، إنه يحسن الحساب حين يحسب خارج الساحة الإسلامية ، وبذكائه الحاد اختار رفيقًا ثالثًا هو بُديل بن ورقاء الخزاعى ، وباختياره بُديلً حقق أربعة أهداف بضربة واحدة :

الهدف الأولى: هو إحراج بُديل فى تبنى وجهة نظر مكة وقريش ، والذى يخرج عن إجماعها متهم فى هذه الظروف وهو يعلم أن بُديلاً قد مضى من قبل وقابل محمدًا سرًا، وأخبره بعدوان بكر وقريش على خزاعة ، ورغم أنه خُزاعِي ، لكنه من أشراف مكة ووجوهها وممن اختار الإقامة فيها .

الهدف الثانى: إشعار محمد ﷺ أن بُديلاً إذا جد الجد فهو من حلفاء قريش لإبراز الصف الموحد لقريش ضد رسول الله ﷺ ، فها هو سيد خزاعة ماض ليحاور مع أبى سفيان ويمثل مكة ودولتها فى مواجهة محمد وحلفه .

الهدف الثالث: هو التخفيف من حدة محمد والدفاعه للثار من خزاعة ، فهذا بُديل سيد بنى خزاعة حريص على التفاهم وحل الأزمة سياسيًا دون اللجوء إلى الحل العسكرى والحرب ، وهو ماض مع أبى سفيان لتحقيق الهدف المطلوب نفسه : ( إن لقيت محمدًا فخذ لنا منه جوارًا إلا أن ترى رقة من أصحابه فآذنه بالحرب ) .

الهدف الرابع: إمكانية نجاح الحوار والحل السلمى بوجود هذين العضوين فى الوفد فكما فعلوا فى الحديبية حيث قدّموا للمفاوضات رجال الصف الثانى فى مكة ، بنى عامر ابن لؤى بعد بنى كعب بن لؤى ، وهنا يريد أبو سفيان أن يعلن عن هوية مهمته وهى الحل السلمى واستمرار الصلح وتسوية الأزمة سياسيًا بلا خوف ولا رعب ولا دماء ، أما لو كانت مهمته عسكرية فله من عكرمة وخالد وصفوان وعمرو بن العاص ما هو أنسب لهذه المهمة لقد كان أبو سفيان عقلية سياسية جبارة إذا قيس فى الحدود العربية لكنه

خارج هذا الإطار ، وفي حربه لمحمد ﷺ قد رأينا قمة خسارته السياسية في عودته خائبًا من المدينة ولعل تلك الحيبة والفشل هي التي أوحت له بهذا الحل السياسي الذكي واختيار أعضاء الوفد المرافق والمكلف بالمباحثات مع محمد بن عبد الله ، وقبلت مكة على مضض بذلك .

Y \_ ( فلما بلغوا الأراك من مر الظهران رأوا الأبنية والعسكر والنيران وسمعوا صهيل الخيل ، ورغاء الإبل فأفزعهم ذلك فزعًا شديدًا وقالوا : هؤلاء بنو كعب حاشتها الحرب ، فقال بديل هؤلاء أكثر من بنى كعب قالوا : فتنجّعت هوازن على أرضنا ، والله ما نعرف هذا، إن هذا العسكر مثل حاج الناس، فبينما هم كذلك لم يشعروا حتى أخذهم نفر كان رسول الله على بعثهم عيونًا له بخطيم أبعرتهم ، فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : هذا رسول الله على وأصحابه ، فقال أبو سفيان : هل سمعتم بمثل هذا الجيش نزلوا على أكباد قوم لم يعلموا بهم ؟ ) .

إنه مستوى متخلف جداً لقيادة مكة حين ترى جيشاً كانما هو عديد الحجيج يوم عرفة بجوار مكة وعلى بعد ٢٠ كم منها ولا تعرف لمن هذا الجيش وأراد بديل بن ورقاء أن يثأر شيئا ما لقومه خزاعة، فقال لأبى سفيان : هذه والله نيران خزاعة حمشتها الحرب ، ولا يغيب عن ذهن بديل أنها ليست خزاعة فما كان لقومه أن يجمعوا هذا الجمع لغزو مكة دون إخباره ، ويعلم أن خزاعة مهما جمعت لن تجمع عُشر هذا الجيش ، فإذا كانت مكة حين خرجت وحدها لم تستطع أن تجند أكثر من ألف مقاتل فهل تستطيع خزاعة أن تفعل أكثر من ذلك ؟ إنما يقصد وخز أبى سفيان بما جنوه على قومه خزاعة وما أججوا من ثارات وكان أبو سفيان أدهى من بديل حيث أدرك مرماه فقال له :

خزاعة ألأم من ذلك وأذل .

وأكبر قبائل العرب جوارًا لهم هى هوازن ، فهل قدمت هوازن تطلب المرعى والكلأ فى أراك مكة ؟ لم يسبق لها أن فعلت ذلك ، هل الموسم موسم حج أو أيام عرفة ؟ أبدًا وكأنما الحاج حاج عرفة ، ما هذا ؟

ولم يخطر بذهن قائد مكة وفي حساباته كلها أن يكون محمد بن عبد الله على هو الذي يغزو مكة، فعهده به قبل عام في عمرة القضية عام واحد فقط ، أن كان معه ألفان فقط وهذا الجيش أضعاف أعداد جيش محمد ، ومع هذا فلم يخطر على باله أبدًا أن يتمكن محمد بهذه السرعة والضخامة من التحرك لغزو مكة دون أن يعرف بذلك أحد ، وهنا ندرك مستوى التخطيط العظيم بين القائدين، قائد يعبئ خلال نصف شهر عشرة آلاف مقاتل ، ويغزو بهم مكة في عقر دارها ، وقائد لا يدرى عن عدوه شيئًا ، وقد غدت

عاصمته محاصرة على وشك السقوط وإذا أخذنا صورتين متقابلتين ندرك من خلالهما عظمة التخطيط والاستعداد للمواجهة :

الصورة الأولى: حيث تمكن أبو سفيان أن يعبئ عشرة آلاف مقاتل من قبائل الحجاز وغد جمعت بينهم عقيدة الشرك في حرب محمد عليه ، كما استطاع أن يغزو محمدًا في حلفائه اليهود ويضمهم إليه ، وكان يمكن أن تسقط المدينة كما سقطت مكة ، غير أن عظمة القيادة النبوية استطاعت أن تقيم الخنادق حول المدينة خلال ثلاثة أيام صمدت هذه الخنادق أمام أشرس هجوم وأعنفه ، وردته خاسرًا ذليلاً دون أن يتمكن من فعل شيء إلا مقتل بضعة عشر جندي من الجانبين ، ونحن لا ننسي أبدًا التدخل الإلهي في النصر ، لكننا نتحدث عن الجهد البشري العظيم في التخطيط لإحاطة المدينة كلها بخنادق من الجهة التي يمكن لمكة الدخول منها ، وعظمة التنفيذ من هذا الجيش الفدائي العظيم الذي لا يجد التمرات يقيم بهن أوده ، وينحسر أعظم هجوم شهدته الحجاز : ﴿ وَرَدُّ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ مِنِينًا اللهُ قَوِيًا عَزِيزًا (٢٠٠٠) ﴾ [الاحزاب] .

الصورة الثانية : حيث ينتقل رسول الله ﷺ إلى طور الهجوم : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » ، فيتحرك بعشرة آلاف مقاتل ينزل بها بمر الظهران بجوار مكة ، وكان أول إنجاز لهذا الجيش وأعظم إنجاز له هو أسر قائد العدو من اللحظات الأولى للمعركة ، ويعنى هذا الإنجاز انتهاء المعركة من اللحظات الأولى فيها ، بعد أسر القائد العام لجيش مكة وقواتها المسلحة .

لقد كان رسول الله على يريد أن ينهى المعركة قبل وقوعها ، وقد دعا ربه أن يأخذ العيون والأرصاد عن مكة فلا يرونهم إلا بغتة ،ولا يشهدونهم إلا فجأة ، واستجاب الله تعالى لدعاء عبده محمد على فأخذ العيون والأرصاد ، وأوقع بعضهم في يده وتدخل الوحى حين عجز العلم البشرى عن معرفته ،وحين اقترب رسول الله على من مكة حيث قرر أن ينزل جيشه ـ دعا المسلمين إلى البحث عن أبى سفيان في الأراك .

( روى الطبرانى عن أبى ليلى فِطْنِيْكَ قال: كنا مع رسول الله ﷺ بمرّ الظهران فقال: د إن أبا سفيان بالأراك فخذوه ، ، فدخلنا فأخذناه ) (١) .

ويبقى الجهد البشرى مطلوبًا فى كل لحظة ، حيث يأتى التوفيق الإلهى مباركًا هذا الجهد ومسددًا له ، فالحراسة مستمرة لا تنقطع وكان رئيس الحرس فى هذه الليلة التى أخذ فيها أبو سفيان هو عمر بن الخطاب وطي ، وعيون النبى ﷺ مبثوثة فى كل مكان

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٢٤ .

حول الجيش وداخله وبهذا الجهد تم القبض على أبي سفيان وصاحبيه<sup>(١)</sup> .

لقد كان القبض على أبى سفيان يفوق الخيال عند عمر بن الخطاب ولحظيك ؛ لأنه أثمن هدف على الإطلاق وأدرك بفراسته العظيمة حين قيل له أنه قُبض على نفر من أهل مكة ، كان أبو سفيان أول ما خطر في ذهنه ، وكان أبو سفيان وهو لا يملك صلاحيات التصرف فيه إلا من خلال أوامر القيادة النبوية ، فأمر بحبسه حتى أصبح .

أما في رواية ابن إسحاق عن ابن عباس ، ورواية ابن راهويه عن ابن عباس كذلك كما يرويها العباس رطيعي :

( لما نزل مر الظهران رقّت نفس العباس لأهل مكة ، فقال : واصباح قريش ، والله لئن دخلها رسول الله عنوة قبل أن يأتوه ، فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة إنه لهذك قريش إلى آخر الدهر، قال العباس: فأخذت بغلة رسول الله على الشهباء فركبتها ، وقلت : التمس حطابًا أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتى مكة فيخبرهم بمكان رسول الله لي ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة ، فوالله إنى لفى الأراك التمس ما خرجت إليه إذ سمعت كلام أبى سفيان . . . قال العباس: فعرفت صوت أبى سفيان ، فقلت : يا أبا حنظلة ، فعرف صوتى ، فقال : لبيك يا أبا الفضل مالك ؟ فداك أبى وأمى ، وعرف صوتى ، فقلت : ويلك ! هذا رسول الله على عشرة آلاف مقاتل ، فقال :

واصباح قريش ، والله بأبى أنت وأمى، فما تأمرنى ؟ هل من حيلة ؟ قلت : نعم ، اركب عجز هذه البغلة فأذهب بك لرسول الله ﷺ فأستأمنه لك ، فإنه والله إن ظُفِر بك دون رسول الله ﷺ لتقتلن ، فركب خلفى ورجع صاحباه ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخذنا برواية البخارى وابن عقبة ، أما رواية ابن إسحاق فقد وردت بسند صحيح عند ابن مردويه ، وسنحاول الجمع بين الروايتين .

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد للصالحى ٥/ ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ( وعند ابن إسحاق أن العباس خرج ليلاً فلقى أبا سفيان ويُديلاً ، فحمل=

٣- لقد تركنا العباس عم رسول الله ﷺ في مكة ليلة العقبة ، وقد استوثق لابن أخيه محمد ﷺ من الأنصار ، وقد أدار مباحثات العقبة ، وحدّد زمانها ومكانها ، ثم شهدناه أسيرًا بين يدى رسول الله ﷺ في بدر يتضور في وثاقه ، فلا ينام رسول الله عَلَيْهُ مِن الله عليه ، ثم يدفع فداءه وفداء ابن أخيه وحليفه ، وها نحن نشهده فجاة ينهى رسول الله على مهمته في مكة بعد أن غدت مكة على وشك الاستسلام ، ويدعوه ليختم به الهجرة قبل الفتح ، فيكون آخر المهاجرين وأفضلهم كما كان رسول الله ﷺ خاتم النبيين ، وهما هو بمضى من الجحفة مع رسول الله ﷺ ، وخلال ساعات يغدو أكبر الوزراء والمستشارين بين يديه ، فينزل حيث ينزل رسول الله ﷺ ، ويرحل حيث يرحل، وإذا هو في القمة وفي علية أصحابه ، وها هو كما قاد محادثات العقبة التي قامت على أعقابها دولة المسلمين في المدينة ، ها هو يمضى ليقود مباحثات جديدة ينهي بها دولة الكفر في مكة ، فهو أعظم الساسة على الساحة ، إنه يتحرك بمبادرة منه ليلة نزول رسول الله ﷺ ليلقى رجلاً أو حطابًا يبعث به إلى مكة يدعوهم لينقذوا أنفسهم من الهلاك والموت ، قبل أن يدخلها رسول الله ﷺ عنوة فيكون ذل وهلاك قريش إلى آخر الدهر، ولولا الصلاحيات الواسعة التي يملكها لما أقدم على مثل هذه المبادرة ، فهو يشعر أن مهمة السفير الدبلوماسية لم تنته بعد ، وعليه أن يختمها بوثيقة استسلام تجنب قريشًا نزيف الدم المرتقب ، وتقنعها بتوقيع وثيقة الصلح الأخيرة مع رسول الله ﷺ ، ولم نجد أحدًا يجرؤ على مثل هذه المبادرة غيره ولطي لأنه لا يملك أحد من الصلاحيات مثل ما يملكها هو ، وكان قدر الله السعيد الذي أنقذ الله به قريشًا من الهلكة أن يلتقي العباس سفير النبوة ، وصديق أبي سفيان القائد العام لمكة ورئيس دولتها معًا في بهيم الليل ، وقد أخذ أبو سفيان أسيرًا من المخابرات النبوية ، وبقدوم العباس ، عُرَف الحرس وعلى رأسهم قائده عمر بن الخطاب فطيني صلاحيات العباس فطيني مسلم اليومين أو الثلاثة أنه مفوض شخصى من رسول الله ﷺ ، وحين نأخذ بالرواية لابن إسحاق نشهد تنازع الصلاحيات بين السلطة المدنية السياسية التي يمثلها العباس فطفيك والسلطة الأمنية العسكرية التي يمثلها عمر بن الخطاب، ولكل مسؤول سلطة مضى يستعمل سلطته، ونشهد هذا التنازع كما رواه ابن إسحاق وكما تحرك به العباس وطينتك وهو يعلم وجود هذه التعليمات والصلاحيات:

أبا سفيان على البغلة ورجع صاحباه ) ويمكن الجمع بأن الحرس لما أخذوهم استنقذ العباس أبا سفيان . . . ولكن عند ابن عائذ : ( فلدخل بديل وحكيم على رسول الله فله فاسلما ) فيحمل قوله : ( ورجع صاحباه ) أي بعد أن أسلما ، واستمر أبو سفيان عند العباس لأمر رسول الله فله أن يحبسه . . . وفي مغازى موسى ابن عقبة ما يؤيد ذلك وفيه : ( فلقيهم العباس فأجارهم وأدخلهم إلى رسول الله فله المسبح ) ويجمع بين ما عند ابن إسحاق ومرسل أبي سلمة بأن الحرس أخذوهم ، فلما رأوا أبا سفيان مع العباس تركوه معه ٨ / ٧ ـ ٨ ك المغارى .

(قال العباس: فجئت بأبى سفيان وكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله عليه وأنا عليها قالوا: عم رسول الله عليه على بغلته . . . ).

ولا يمكن أن يتطرق الشك لديهم بأن العباس إنما ينفذ أوامر رسول الله على وهو على بغلته الخاصة ، وهذا فوق إدراكهم أن يعرفوه أو يعرفوا طبيعة التعليمات النبوية الموجهة لعم محمد عليه الصلاة والسلام .

(حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فطي فلما رآنى قام ، فقال : من هذا ؟ قلت : العباس ، فذهب ينظر فرأى أبا سفيان خلفى ، فقال : أى عدو الله ، الحمد لله الذى أمكن منك بغير عقد ولا عهد ، ثم خرج يشتد نحو رسول الله علي ، وركضت البغلة فسبقته كما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطىء . . . ) .

لقد كان عمر بن الخطاب ولي قائد الحرس الأعلى ، والعباس المستشار الخاص لرسول الله وسيحة مهمته ، ولكل هدفه نحو رئيس دولة مكة وقائد جيشها العام أبى سفيان بن حرب ، ووجهة النظر الأمنية والعسكرية هى : قتل أبى سفيان الذى قاد أشرس حرب وأعنفها ضد الإسلام والمسلمين خلال ست سنوات، ووجهة النظر السياسية والدبلوماسية هى : إنقاذ رئيس دولة مكة ، وتوقيع وثيقة الصلح والاستسلام من قبله ، وكل واحد من الزعيمين يود تنفيذ صلاحياته ، وتطبيق هدفه .

( فاجتمعنا على باب قُبَّة رسول الله ﷺ ودخل عمر على أثرى ، فقال عمر : يا رسول الله ، هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد ، فدعنى فلأضرب عنقه ) .

ولمع الموت بين عينى أبى سفيان ، وشهد رأسه ملقى عن جسده بإشارة واحدة من رسول الله ﷺ بتنفيذ رغبة رئيس مخابراته .

(قال: قلت: يا رسول الله إني قد أجرته).

وجرض أبو سفيان بريقه الذي جف في حلقه ، هل يرى الحياة بعد أن رأى الموت يتراقص أمام ناظريه ؟ ولم يكتف العباس ولحق بذلك ، بل أقدم على ابن أخيه محمد على التزمت رسول الله على فاخذت برأسه ، فقلت : والله لا يناجيه الليلة دوني رجل )، فالعباس لن ينثني حتى ينقذ رأس أبي سفيان ولو بقى إلى آخر الليل بجوار ابن أخيه رسوله الحبيب ، وعمر ولحق بكل ما أوتى من بلاغة وموقع متقدم وعالم عند رسول الله على ، يريد أن ينهى بلحظة واحدة حياة أبى سفيان .

وتقاذفت السلطتان الاتهامات ،لكن الغريب أن تكون السلطة السياسية والدبلوماسية هي التي توجه الاتهام إلى السلطة الأمنية والعسكرية :

( فلما أكثر عمر في شأنه ، فقلت : مهلاً يا عمر فوالله لو كان من رجال بني عدى ابن كعب ما قلت هذا ، ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف ) .

لو كنا فى دولة من دول الأرض التى لا تعرف لشريعة السماء طعمًا ولا مذاقًا ولا تربية، لأقدم قائد الجيش الإسلامى ومدير مخابرات الدولة المسلمة على قتل العباس لهذه الكلمة ، فهو متهم أصلاً ، وعليه أن يكون مراقبًا ، ولم يمر على إسلامه يومان أو ثلاثة وها هو يتآمر مع رئيس دولة العدو ، لو كان هذا فى هذا العصر لأعدم العباس وأبو سفيان رميًا بالرصاص ؛ لأن العباس المسلم الجديد اتهم عمر بن الخطاب بالتحيز لقبيلته ولعشيرته ، وهو الذى أفنى حياته فى حرب قبيلته وعشيرته ، وهو المعروف عنه أنه لا تأخذه فى الله لومة لائم ، بينما العباس هو الذى أمضى حياته كلها ممالئًا لقومه ، وها هو يسلم فى اللحظة الأخيرة .

ورسول الله ﷺ لم يعلن عفوه بعد .

لكننا أمام الجيل الذى صنعه الله تعالى على عينه بقيادته وجنده ، وعمر بن الخطاب الرجل الثانى في الأمة ، والذى قال فيه عليه الصلاة والسلام : ﴿ لو كان بعدى نبى لكان عمر ﴾ ، هذا النموذج الخالد بدل أن يسجن أو يقتل أو يرد على الاتهامات بسيل من السباب والشتائم ، ويغضب لنفسه وللنيل منه أمام رسول الله وتجريحه والاتهام بنيته بدل أن يفعل هذا كله راح يتحدث عن أعظم حب وسعادة يحملها بإسلام العباس عم محمد ويبرز ما يحمله في قلبه من إجلال وتعظيم ووفاء للعباس الذي عاش على أعصابه طيلة حياته في قلب دولة العدو وبين يديهم ، وكأنما راح يعتذر من العباس والتلائة .

ولـن نشهد مثل هـذا أبدًا فـى كـل أهـل الأرض ودول الأرض وعالـم الأرض ولن نشهده أبدًا إلا عند جيل النبوة والرعيل الذى تربى بعين الله وكلثه ورعايته .

( قال عمر فطی : مهلاً یا عباس ـ وفی لفظ :یا آبا الفضل ـ فوالله لإسلامك یوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم ، وما بى إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله علي من إسلام الخطاب لو أسلم ) .

لقد ذاب هذا الجيل حبًا بنبيه وقائده عليه الصلاة والسلام وانخلع من ذاته لتكون ذات رسول الله عليه هي محور حبه ، منها ينطلق وبها يحب ويكره ، فغدا إسلام العباس

عم رسول الله ﷺ أحب إلى عمر من إسلام أبيه الخطاب، وهذا شرط أساسى من شروط الإيمان .

فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ١٠٥) ، وقد تمثل هذا الجيل هذا الأمر واقعًا حبًا نشأ وتربى عليه، فأين مكان عبد مناف وعدى عند عمر وطالي ، بعد هذا المستوى العظيم الذي ارتقى إليه.

ولقد بلغ عمر رضوان الله عليه من التجرد أنه عندما فرض العطاء اعتبر بنى هاشم هم أول الخلق عطاء ونظر إلى أقربهم لرسول الله على فكان أول الأمة تسجيلاً فى ديوان العطاء ( فعن العباس بن عبد الله بن معبد قال : لما دوَّن عمر بن الخطاب الديوان كان أول من بدأ به فى المدعى بنى هاشم، ثم كان أول بنى هاشم يدعى العباس بن عبد المطلب)(٢).

وحسم رسول الله ﷺ الأمر بالنسبة لمصير أبى سفيان الذى كان يتراقص أمامه الموت فقال : « اذهب به فقد أمناه حتى تغدو على به الغداة » وتغلبت السلطة السياسية على السلطة الأمنية ، فرجع به إلى منزله ، فلما أصبح غدا به على رسول الله ﷺ .

٤ ـ وفي رواية موسى بن عقبة: ( فأدخلوا على رسول الله على ، فمكثوا عنده عامة الليل يحادثهم ويسألهم ، ثم دعاهم إلى الإسلام فقال لهم : ( اشهدوا أن لا إله إلا الله ) فشهدوا ، ثم قال : ( اشهدوا أنى رسول الله ) فشهدوا ، فشهد حكيم وبديل ، وقال أبو سفيان : ما أعلم ذلك ) .

أما بُديل بن ورقاء فهو مع رسول الله على قلبًا وقالبًا ، وهو الموتور الثائر الذى حمى قومه خزاعة من القتل حين لجؤوا إلى داره ، ولو لم يكن يملك هذه الحماية لذبح العشرات والمثات من قومه من بنى بكر .

(قال أبو سفيان وحكيم: جئت بأوباش الناس من يعرف ومن لا يعرف إلى أصلك وعشيرتك، فقال رسول الله على : ﴿ هم أظلم وأفجر، غدرتم بعقد الحديبية وظاهرتم على بنى كعب بالإثم والعدوان فى حرم الله وأمنه »، فقال بديل : قد صدقت يا رسول الله، فقد غدروا بنا والله، لو أن قريشًا خلوا بيننا وبين عدونًا ما نالوا منا الذى نالوا). فبديل أقرب قلبًا لرسول الله على من قريش ولعله أسلم قبل ولم يعلن إسلامه، وليس عنده عقدة أبى سفيان لو أسلم أن ينتزع الملك منه لكن أبا سفيان يقود قومه بالجاهلية وعقائدها، وموروث الآباء والخطر كبير وماحق عليه لو أسلم عند قومه وعشيرته، ولقد

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱/۷۱ ح (۷۰ / 33 ).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٤/٢ .

رأى من قبل يوم أشيع إسلامه ، كيف سقطت قيادته ، واستهانت به حتى امرأته .

وأما حكيم ، فهو من المعادن النفيسة المخبوءة التى طفا عليها ران الكفر ، لكن أعماقها من الصفاء والنقاء ما يجعله مؤهلاً لتلقى نور الله والاستجابة لدعوته ، وتنتظر هذه الاعماق عملية اختلاع هذا الران أو إزاحته على الأقل ليصل النور فتتوهج به دون أى عقد أو موروثات تشين هذا القلب أو تمس هذا المعدن .

( روى ابن عساكر عن عطاء قال : لا أحسبه إلا رفعه إلى ابن عباس رلي قال : قال رسول الله ﷺ ليلة قربه من مكة في غزوة الفتح :

إن بمكة لأربعة نفر من قريش أربأ بهم عن الشرك ، وأرغب لهم في الإسلام الله : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : (عتَّاب بن أسيد ، وجُبير بن مطعم ، وحكيم بن حزام ، وسهيل بن عمرو ) (١) .

وحكيم كان يتربى على يدى رسول الله على من خلال عمته خديجة بنت خويلد التى كانت تصف له خُلق رسول الله على حتى كأنه يعيشه ويعاينه ، وجاء الوقت المناسب المندى وجد فيه نفسه وجها لوجه أمام الحبيب المصطفى على ، فكان تلك المحادثة التى مسحت ذلك الران عن قلبه ، وأبرزت قلبه كما هو دون أى لوثة ، فما أن دعى للإسلام حتى استجاب على الفور .

بينما بقى أبو سفيان يتلكأ ويتلعثم ، وسنعود إليه وحده فيما بعد .

ومن المحادثات التي التقطها لنا ابن عقبة عن رواته في هذه الليلة :

( فقال أبو سفيان ، وحكيم : قد كنت يا رسول الله حقيقًا أن تجعل عدتك وكيدك لهوازن \_ ولعلها كلمة حكيم \_ فأبو سفيان لم يؤمن بعد ، فإنهم أبعد رحمًا وأشد عداوة ، فقال رسول الله على الله المسلمين بها ، وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم وذراريهم ») .

فإذًا لابد أن يدرك قادة مكة أن الأمر فيها هو إعزاز دين الله وتحكيم شريعته ، وليس سلطان أبى سفيان أو سلطان محمد بن عبد الله ، وهوازن كذلك ليست هى الهدف لانها أبعد رحمًا، بل لانها تعادى الله ورسوله وتحارب شرعته ، والهدف واحد نحو هوازن ومكة فى استسلامهما لشريعة الله .

ونلاحظ هنا خوف حكيم وأبى سفيان أن ينزل بمكة ما ينزل بهوازن من غنيمة أموالهم وذراريهم

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٥ / ٣٣١ .

( فقال أبو سفيان وحكيم : يا رسول الله ادع لنا بالأمان ، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفّ يده وأغلق داره فهو فكفّت يدها ، آمنون هم ؟ قال رسول الله ﷺ: ﴿ نعم ، من كفّ يده وأغلق داره فهو آمن \* ، قالوا : فابعثنا نؤذن بذلك فيهم ، قال : ﴿ انطلقوا فمن دخل دارك يا أبا سفيان ودارك يا حكيم وكف يده فهو آمن \* )(١) .

ومضى حكيم ولحظي وبديل يعمر قلبهما بالإسلام ، وتركا أبا سفيان يعالج مصيره بين يدى رسول الله ﷺ .

• ونعود إلى أبى سفيان الذى زال شبح الموت من رأسه بعد أن أنقذه العباس في وأجاره ، وبقى ينتظر المصير المجهول ليعود فى الغداة ويلتقى برسول الله على والهم جاثم على صدره طيلة الليل وهو يفكر بأمره وأمر محمد على أن الذكرى المرة للقائه بقيصر ملك الروم كأنما هى الساعة ماثلة بين عينيه ، لقد خرج والغيظ يأكل قلبه ولخص الأمر بقوله : (لقد أمر أمر أبن أبى كبشة أن تهابه ملوك بنى الأصفر ) ، ولا تزال ترن فى أذنه منذ ذلك الوقت كلمة هرقل :

( فإن كان ما تقول حقًا فسيملك موضع قدمى هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم )، فأين إذًا حرب قريش له إن كان سيملك ملك قيصر ؟ وهرقل نفسه يتابع قوله : ( فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه ) (٢).

( فقلت لأصحابى : لقد أمر أمر ابن أبى كبشة أن تهابه ملوك بنى الأصفر ، فما زلت موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام ).

لقد غزى فى أعماقه أكبر غزو بعد ذلك اللقاء التاريخى مع هرقل ، وعرف يقينًا بأن محمدًا سينتصر ، لكن قضية الإسلام والنبوة كانت موطن أخذ ورد عنده منذ أن كانت الدعوة الأولى فى مكة :

أ فمنذ أن استمع ليلاً سراً إلى رسول الله على وكُشف أمره ، قال للاخنس بن شريق : ( يا أبا ثعلبة ، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأُعرف ما يراد بها ، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها ) (٢) .

ب ـ وأحس قبل أن تنهش قلبه عقدة الزعامة بخطورة حرب محمد ﷺ في بدر ، فقد استطاع بذكائه أن يُفلت القافلة من يد محمد ﷺ ، وبعث إلى قريش : إنما خرجتم

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٥/ ٤٠ ، عن مغاري موسى بن عقبة .

<sup>(</sup>۲) البخاري ۱/ ۱/ ۲. . (۳) السيرة النبوية لابن هشام م١/ ٣١٥ . ٣١٦ .

لتمنعوا عيركم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا ، فكان جواب أبى جهل : والله لا نرجع حتى نرد بدرًا ـ وكان بدر موسمًا من مواسم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام ، فنقيم عليه ثلاثًا فننحر الجزر ، ونطعم الطعام ، ونُسقى الخمر ، وتعزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب في مسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدًا فامضوا .

( ولحق الرسول أبا سفيان بالهدة ، فأخبره بمضى قريش فقال :

واقوماه ،هذا عمل عمرو بن هشام، كره أن يرجع لأنه قد ترأس على الناس، وبغى والبغى منقصة وشؤم ، إن أصاب أصحاب محمد النفير ذللنا إلى أن يدخل مكة ) (١).

جـ لقد كان حتى هذه اللحظة يفكر بعقله الراجح بعيدًا عن الاندفاع والعصبية العمياء التى تذهل العقل ، وأدرك أن الهزيمة لو تمت لقريش فهو ذل لقريش حتى يدخل محمد مكة بالمسلمين .

أما بعد بدر فقد اختلفت الصيغة ، وتغيرت الصورة تمامًا أمامه ، لقد فوجئ بقتل بكره حنظلة وأسر ولده الثانى عند محمد بن عبد الله ، وفوجئ بأكبر كارثة فى بيته وقومه ، فزوجه هند قد فجعت بأبيها وأخيها وعمها وبكرها ، وأصبح الثأر من محمد وصحبه هو الهاجس الدائم فى الصباح والمساء لها ، وهؤلاء عتبة وشيبة والوليد سادة بنى أمية ، ومكة كلها خيم عليها الموت ، فقد قتل قرابة خمسة وعشرين صنديدًا من صناديدها وأبطالها كانوا هم أثمة الكفر ، وليس هذا فقط هو الذى تغير فى الساحة عند أبى سفيان ، إنما أهم من هذا كله أنه وجد نفسه قائدًا لمكة دون منازع بعد سقوط تلك القيادات صرعى فى قليب بدر ، وإذا ترأس أبو جهل فى بدر فبغى ، وهى معركة واحدة فهو الآن رئيس مكة ، ولا تثبت رئاسته إلا بالثار لقتلى مكة ففى كل بيت مناحة ، لقد وجد نفسه هو رأس الحربة فى وجه محمد على .

وحتى يرضى نفسه فى زعامته ، ويرضى زوجته فى الثار للأحبة ، ويرضى الموتورين فى مكة بالثار لقتلاهم ، ها هو يشنها حربًا شعواء على محمد وصحبه .

( فلما رجع المشركون إلى مكة من بدر حرَّم أبو سفيان الدهن حتى يثار من محمد وأصحابه عمن أصيب من قومه ، فخرج في مائتى راكب . . . حتى سلكوا النجدية فجاؤوا بنى النضير ليلاً فطرقوا ـ سلام بن مشكم ـ ففتح لهم فقراهم وسقى أبا سفيان خمراً وأخبره من أخبار النبى علي وأصحابه ، فلما كان السحر خرج فمر بالعريض فيجد رجلاً من الانصار مع أجير له في حرثه فقتله وقتل أجيره ، وحرَّق بيتين بالعريض ،

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ١/٤٣ .

وحرَّق حرثًا لهم ورأى أن يمينه قد حُلت ، ثم ذهب هاربًا وخاف الطلب . . . ) (١) .

د- ويعرف أبو سفيان فى أعماقه أنه إنما يضحك على نفسه بهذا الثأر ( فمشت أشراف قريش إلى أبى سفيان بن حرب . . فقالوا : انظر هذه العير التى قدمت بها فاحتبستها، فقد عرفت أنها أموال أهل مكة ولطيمة قريش . . . وهم طيبو الأنفس يجهزون بهذه العير جيشًا إلى محمد ، وقد ترى من قُتل من آبائنا وأبنائنا وعشائرنا ، قال أبو سفيان : وقد طابت أنفس قريش بذلك ؟ قالوا : نعم ، قال : فأنا أول من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معى ، فأنا والله الموتور الثائر ، قد قُتل ابنى حنظلة ببدر وأشراف قومى ، فلم تزل العير موقوفة حتى تجهزوا للخروج إلى أحد فباعوها وصارت فهبًا عينًا وكانت العير ألف بعير وكان المال خمسين ألف دينار )(٢) .

وها هو يبلغ في أحد ذروة مجده ( فأقبل فأشرف على أصحاب النبي على أبن أبي الجبل فنادى بأعلى صوته : اعل هُبل ، ثم يصبح : أين ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ يوم بيوم بدر ألا إن الأيام دول ، وإن الحرب سجال ، وحنظلة بحنظلة ، فقال عمر وطلق : أجيبه ؟ قال: الله فأجبه الفقال أبو سفيان : اعل هُبل ، فقال عمر : الله أعلى وأجل ، ثم قال أبو سفيان : أين ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فقال عمر : هذا رسول الله ، وهذا أبو بكر ، وهذا أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فقال عمر : هذا رسول الله ، وهذا أبو بكر ، وهذا عمر ، فقال أبو سفيان : يوم بيوم بدر ، إلا إن الأيام دول وإن الحرب سجال ، فقال عمر : لا سواء قتلانا في الجنة ، وقتلاكم في النار، قال أبو سفيان : إنكم تقولون ذلك، عمر : لا سواء قتلانا في الجنة ، وقتلاكم في النار، قال أبو سفيان : إنكم تقولون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا ، لنا العزى ولا عزى لكم ، فقال عمر : الله مولانا ولا مولى لكم ، قال أبو سفيان : قم إلى يا بن الخطاب أكلمك ، فقام عمر . فقال أبو سفيان : قم إلى يا بن الخطاب أكلمك ، فقام عمر . فقال الآن ، قال : أنشدك بدينك هل قتلنا محمداً ؟ قال عمر : اللهم لا ، وإنه ليسمع كلامك الآن ، قال : أنت أصدق عندى من ابن قمئة وأبر ) (٣) .

ولم ينته من سكرته بهذا الانتصار الجزئي حتى بقيت الغصة في حلقه ، عندما علم أن محمدًا حي و يسمع كلامه .

هــوأمام هذا النصر الوهمى ، مضى أبو سفيان ـ وقد ترأس فبغى ـ فحشد العرب كافة لحرب محمد ﷺ فى الحندق من قريش كافة لحرب محمد ﷺ فى الحندق ( وكان القوم جميعًا الذين وافوا الحندق من قريش وسليم، وغظفان وأسد عشرة آلاف فهى عساكر ثلاثة، وعناج الأمر إلى أبى سفيان )(٤).

وكيف كانت نفسية أبي سفيان بعد الخندق ؟

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ١/ ١٨١ . (٢) المصدر نفسه ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٣، ٤) المغازي للواقدي ٢/ ٤٤٤ ، وعناج الأمر : ملاكه .

يجيبنا على هذا السؤال الرسالتان المتبادلتان بين أبى سفيان ورسول الله علي : ( وكان أبو سفيان على طمع أن يغير على بيضة المدينة كتب كتابًا فيه :

باسمك اللهم ، فإنى أحلف باللات والعزى ، لقد سرْتُ إليك فى جمعنا ، وإنا نريد ألا نعود إليك أبدًا حتى نستأصلك ، فرأيتك قد كرهت لقاءنا ، وجعلت مضايق وخنادق ، فليت شعرى من علمك هذا ؟ فإن نرجع عنكم فلكم منا يوم كيوم أحد ، تبقر فيه النساء .

وبعث بالكتاب مع أبى أسامة الجشمى ، فلما أتى بالكتاب دعا رسول الله ﷺ أبى ابن كعب فدخل معه قبته ، فقرأ عليه كتاب أبى سفيان ، وكتب إليه رسول الله ﷺ :

من محمد رسول الله إلى أبى سفيان بن حرب . . أما بعد ، فقديمًا غرَّك بالله الغرور ، أما ما ذكرت أنك سرت إلينا فى جمعكم ، وأنك لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا ، فذلك أمر الله يحول بينك وبينه ويجعل لنا العاقبة حتى لا تُذكر اللات والعزى ، وأما قولك : من علمك الذى صنعنا من الخندق ، فإن الله تعالى الهمنى ذلك لما أراد من غيظك به وغيظ أصحابك ، وليأتين عليك يوم تدافعنى بالراح(١) ، وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وإساف ونائلة وهبل حتى أذكرك ذلك » ) (٢) .

فهو الآن يتميز غيظًا ويأكل قلبه حسرة أن يعود كما قال الله تعالى فيه : ﴿ وَرَدُّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقَتَالَ وَكَانَ اللّهُ قُويًا عَزِيزًا ﴿ ۞ ﴾ اللّذينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللّهُ الْمُوْمِنِينَ الْقَتَالَ وَكَانَ اللّهُ قُويًا عَزِيزًا ۞ ﴾ [الأحزاب] ، وصحا من سكرته على الواقع المرير الذي منى به من الفشل الذريع الذي أصابه وحلفاءه ، وأعاد حساباته جميعًا ، فأدرك أن مجده الذي بلغ الذروة في أحد ، قد بدأ بالأفول بعد الخندق ، ويئس نهائيًا من إمكانية النصر على محمد .

و ـ وراح بتجارة قريش ، فارًا من هذا الواقع المرير ، الذى انتهى بالاعتراف بمحمد ودولته فى عقد الحديبية ، وبحق محمد فى دخول مكة ، فكان ذلك اللقاء الذى جمعه من هرقل ، وانتهى بنفسيته كما قال :

فما زلت موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل الله علىَّ الإسلام .

لقد كانت هذه الذكريات تنثال عليه من كل جانب طيلة الليلة التي حُبس فيها عند العباس ، ويصل إلى اليقين بنصر محمد عليه ، فهل يا ترى كان ذاك لعبقرية محمد وقوته ، وكلاهما من بنى عبد مناف ، وبطبيعة كبريائه رفض أن يعبد ذلك لهذا السبب

<sup>(</sup>١) الراح : الأكف . (٢) المغازى للواقدى ٢/ ٤٩٣ ، ٤٩٣ .

وعرف أن إله محمد هو الحق ، وأن اللات والعزى وهبل آلهة مبطلون .

وأغفى على هذه القناعة ليجد نفسه مدعواً للمثول بين يدى محمد رسول الله ، وحين كان يمضى إلى رسول الله والله والله الله عاماً من اليوم إذ كان يقول : (كنت أرى فى كتبى أن نبياً أبى الصلت قبل قرابة عشرين عاماً من اليوم إذ كان يقول : (كنت أرى فى كتبى أن نبياً يبعث فى حرتنا فكنت أظن بل كنت لا أشك أنى أنا هو ، فلما دارست أهل العلم إذ هو فى بنى عبد مناف فنظرت فى بنى عبد مناف فلم أجد أحداً يصلح لهذا الأمر إلا عتبة بن ربيعة ، فلما جاوز الأربعين ولم يوح إليه علمت أنه غيره ، قال أبو سفيان : فخرجت فى ركب أريد اليمن فى تجارة فمررت بأمية بن أبى الصلت ، فقلت له كالمستهزئ به : يا أمية قد خرج النبى الذى قد كنت تنعته ، قال : إنه حق فاتبعه ، قلت : ما يمنعك من اتباعه إلا الاستحياء من بنات ثقيف ، إنى كنت أحدثهن أنى هو ، يريننى تابعاً لغلام من بنى عبد مناف ، ثم قال لأبى سفيان : كأنى بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما يربط الجدى حتى يأتى بك إليه فيحكم فيك ما يريد ، رواه الطبرانى فى معجمه )(١) .

وها هو الآن قد ربط كما يربط الجدى وهو ماضِ إلى محمد يحكم فيه بما يريد .

سمع أبو سفيان هذا السؤال العظيم فأحس بنفسه أنه قطرة في بحر العظمة المحمدية، ولم يتمالك عن القول ، بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيئًا بعد ، وفي رواية ابن عقبة : ( يا محمد استنصرت آلهتى ، واستنصرت إلهك ، فوالله ما لقيتك من مرة إلا ظهرت على ، فلو كان إلهي محقًا وإلهك مبطلاً لقد غلبتك ) (٢).

السيرة الحلبية ١٩/٣ .

فأين مستوى تفكيره وما يحمل فى نفسه من خوف ورعب وغيظ وحرب وحقد وكبر أمام هذا السمو الإنسانى الحالد ، فكل ما يسأل عنه : « ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله » .

ثم كان السؤال الثاني : ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لِكُ أَنْ تَعْلَمُ أَنِي رَسُولُ اللَّهُ ؟ ٩٠ .

(قال: بأبى أنت وأمى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، أما هذه فوالله فإن فى النفس منها حتى الآن شيئًا ، فقال له العباس: ويحك ، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله قبل أن تُضرب عنقك ، قال: فشهد شهادة الحق فأسلم)(١).

وذكر عبد بن حميد : ( أن النبى ﷺ حين عرض الإسلام على أبى سفيان قال له : كيف أصنع بالعزى ، فسمعه عمر ﴿ وَلَيْفُ من وراء القبة فقال له : تحزأ عليها ، فقال له : أبو سفيان : ويحك يا عمر ، إنك رجل فاحش ، دعنى مع ابن عمى )(٢) .

ويرى عمر ﴿ وَاللَّهُ الذَى فاته قتل أبى سفيان أن يقتل ظلام الشرك فى قلبه الذى لا يزال يحن إليه ، فأبو سفيان الذى قال لعمر يوم أحد : لنا العزى ولا عزى لكم .

يناسبه وقد أصبح اليوم أسيرًا بيد محمد ﷺ أن يقال له عن هذه الآلهة المزيفة التي استنصرها طيلة حياته فلم تنصره ، يناسبه أن يقول له عمر ﴿ وَلَا عَنِيهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَالَاللَّاللَّالَاللَّ اللَّالِي اللَّالَا اللَّالَاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّاللّ

أما أبو سفيان فهو الذي يرى الحلم والعفو والوصل بعد الغلظة والجفوة والكيد والحقد ، يرى نفسه أمام بحر النور الزاخر الذي يتسع لكل التفاهات الى تمثل ذلك الزبد الذي يغيب في البحر ، فهو مع رسول الله على يبثه الشك الذي في قلبه ، والهم الذي يحمله ، والأمل الذي يحدوه ، والألم الذي يعانى منه ، فلا غرو أن يقول له : دعنى مع ابن عمى فإياه أكلم .

ولقد كان العباس يدرك أعماق صديقه أبى سفيان الذى عاش معه عمره كله صديقًا في رحلاته وتجارته .

( قال العباس : قلت : يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر ، فاجعل له شيئًا ، قال : ( نعم ، من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ) (٣) .

أما في رواية البيهقي التي وردت بسند حسن (٤) عن زياد بن عبد الله عن محمد بن

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٣٠٤ . (٢) السيرة الحلبية ٣/ ١٨ .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٣٠٤ .

<sup>(</sup>٤) زياد بن عبد الله البكائي ( صدوق ثبت في المغارى ) ، ابن إسحاق ( صدوق يدلس ) الزهرى ( الإمام الثبت الفقيه ) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ( ثقة فقيه ثبت ) عن ابن عباس فلطفيها .

إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: (جاء العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله على أبي سفيان بن حرب فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان يشهد أن لا إله إلا الله ، فقال رسول الله على : « يشهد أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله على : « يا أبا الفضل ، انصرف بضيفك الليلة إلى أهلك واغد به » ، فلما أصبح غدا به عليه ، فقال العباس : يا رسول الله ، بأبى أنت وأمى إن أبا سفيان رجل يحب الشرف والذكر فأعطه شيئًا ، فقال رسول الله على : « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » ، فقال أبو سفيان : وما تسع دارى ؟ فقال : « من دخل الكعبة فهو آمن » ، فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » المسجد فهو آمن » ، فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » فقال : « ومن أغلق عليه بابه فهو آمن »

وهكذا يفتح أبو سفيان صفحة جديدة فى حياته ، ينتقل فيها من ظلام الشرك إلى نور الإسلام ، ولا يزال فى قلبه شىء من صحة النبوة ، وذلك من آثار المُلك الذى سيحوله منذ الآن تابعًا وفردًا فى جيش محمد بن عبد الله .

وأدرك رسول الله على أن هذه النزعة حب الفخر والذكر الذى ركّز عليه العباس صديقه فأعطاه منه رسول الله على زعامة المستسلمين للدين الجديد ، وأن يكون بيته هو رمز بيت السلام فى مكة فهو الزعيم الذى يحارب وهو الزعيم الذى يصالح ، وهو الآن يحرص على أن يبلغ الخبر لقومه قريش قبل أن يجتاحهم الجيش العظيم ، لكن ما الذى يحول دون المقاومة إن وجد تيارًا قويًا يدعو لذلك لابد له أن يستسلم يقينًا ويعلم أن لا قدرة له على المواجهة .

٧ ـ ( فلما ذهب لينصرف قال رسول الله ﷺ : ﴿ يَا عَبَاسَ احْسِمَهُ فَي مَضِيقَ الوادي عَنْدَ خَطَّمَ الْجِبَلُ حَتَّى تَمْرُ بِهِ جَنُودَ اللهِ فيراها ﴾ ) .

أما رواية موسى بن عقبة فى مغازيه : ( فقال العباس : يا رسول الله ، إنى لا آمن أبا سفيان أن يرجع عن إسلامه ، فيكفر فاردده حتى تقفه فيرى جنود الله معك ، فأدركه عباس فحبسه ) .

لا يزال هذا الحلل في التيار عند أبي سفيان يشوه الرؤيا كلها عنده ، ولا تزال الأحكام معظمها تصدر عن الصراع بينه وبين محمد بن عبد الله ، وقد راعه في حلمه وعفوه ووصله ، لكن هذا لا يعني عنده صحة نبوته ورسالته من الله ، ومن أجل ذلك

<sup>(</sup>۱) دلائل النبوة للبيهقى وقال فيها المحقق : نقلها باختصار ابن عبد البر في الدور ص ۲۱۷ ، والصالحي في السيرة الشامية ٥ / ٣٣٠ .

لما حبس وحيل بينه وبين المضى إلى مكة ليبلغ رسالة الاستسلام إلى قومه حسب أنه قد غُدر به ، وسيساق إلى مقصلة الموت بعد أن أعلن إسلامه .

( قال : أغدراً يا بني هاشم ؟

فقال العباس: ستعلم أنا لسنا بغُدر، ولكن لى إليك حاجة، فأصبح حتى تنظر إلى جنود الله وإلى ما عُدَّ للمشركين فحبسهم بالمضيق دون الأراك إلى مكة حتى أصبحوا وأمر رسول الله على مناديًا فنادى لتصبح كل قبيلة قد ارتحلت ووقفت مع صاحبها عند رايته، وتظهر ما معها من الأداة والعدة )(١).

إن قضية الإيمان بالله ووحدانيته قد تجاوزها أبو سفيان ، وهي لا تمس موقعه وزعامته ولا تقتضى منه أن ينخلع أو يتخلى عن هذه الزعامة ليكون تبعًا لمحمد بن عبد الله ، أما الإيمان برسول الله ، فهذه تعنى أنه أصبح فردًا مسلمًا من هذه الآلاف المؤلفة التي عليها أن تسمع وتطيع لرسول الله ، وقد كان صادقًا مع نفسه حين قال : أما هذه ففي النفس منها شيئًا ، ثم اضطر إلى الإيمان خوفًا أن تُضرب عنقه ، وما الذي يمنعه إن غادر الاسر أن يعلن أنه إنما أسلم خوفًا من السيف ، وها هو يعد العدة للمواجهة ، إذن فالقضية التي يجب أن تحسم في نفسه هي منطق القوة ، وأنه عاجز عن مواجهة محمد ابن عبد الله أو جمع الجموع له أو الدفاع المستميت عن مكة .

ونفسيات الزعماء يصعب أن ترى النور وهى قادرة على الاستمرار فى الزعامة ، خصوصًا وهي تحس بالخطر على زعامتها وقيادتها .

وحين خرجت الإشاعات عندما تأخر في المدينة أنه قد أسلم، كان أول شيء فعله بعد وصوله مكة المكرمة، أن مضى في صبيحة اليوم الثاني وأمام الملأ من أهل مكة ف (حلق رأسه عند الصنمين إساف ونائلة ، وذبح لهما وجعل يمسح بالدم رؤوسهما ، ويقول : لا أفارق عبادتكما حتى أموت على ما مات عليه أبي ، أبرأ لقريش مما اتهموه ) (٢) ، ولو أسلم لعُزِل مباشرة من قيادة مكة .

إن رسول البشرية محمد رسول الله ﷺ الفقيه في نفوس هذه النوعيات والذي يسبر أغوارها وأبعادها ومنحنياتها يدرك أن المنطق الوحيد الذي يقنع أبا سفيان الآن هو منطق القوة ، وقد رأى أبو سفيان الجيش منتشراً في السهل لا يعرف منه ولا من كتائبه ونوعياته أحد ، أما عندما يتم العرض العسكرى الكامل بكامل الأسلحة والدروع المضادة ، وبالاسلحة الخفيفة والثقيلة وبراياته وألويته وقياداته ورؤساء أركانه من القبائل العربية المشاركة في هذا الزحف على مكة المكرمة .

<sup>(</sup>٢) المغازي للواقدي ٢/ ٧٩٥ .

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة ٥/ ٤١ .

وقد انحصر تفكير أبى سفيان القائد الداهية عندما حبس بأن بنى هاشم يغدرون به ويقتلونه بعد أن أمنوه على حياته وأجاروه من الموت ، فكان الجواب الحاسم من العباس ابن عبد المطلب ، ستعلم أنا لسنا بغُدر ولكن لى إليك حاجة ، فأصبح حتى تنظر جنود الله .

وهذه هى عظمة تربية الخصوم من إمام البشرية وهاديها محمد رسول الله والحفى عن أخذ بمجامع قلب أبى سفيان وأسره حين لم يوجه له حتى ولو كلمة عتاب ، وأغضى عن كل حربه معه ، وحق له أن يفديه بأبيه وأمه وأن يعلن للدنيا عظمة عفو محمد ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، ولكن هذا شيء والإيمان بالرسالة شيء آخر ، تُرى ماذا كان يفعل بمحمد لو وقع أسيراً بين يديه ، هل يبقيه لحظة واحدة على قيد الحياة لكنها عظمة الرجولة ، وعظمة الرجال حين يغضى عن كل حربه معه ، ولا يسأله كلمة واحدة عن مواقفه السابقة ، ومع أن أبا سفيان هو قائد معسكر الشرك ، وهو الذى قاد العرب كلها ليستأصل شأفة محمد ويحارب عقيدته لكنه يعلم أن هذه العقيدة لها متطلباتها ، ولها تكاليفها عندما يتبناها المرء في حياته ، وهو يرى دائمًا كيف يفدى أصحاب محمد محمدًا بالمهج والأرواح وله الكلمة المأثورة المشهورة .

والله ما رأيت أحدًا يحب أحدًا حب أصحاب محمد محمدًا .

وقد سبق هذه التربية التى أرادها رسول الله ﷺ لحصمه الأكبر فى رؤية جنود الله، سبقها حبس ليلة داخل المعسكر قبل لقاء رسول الله ﷺ ليتسنى له أن يتعرف على المسلمين عن كثب فكان ما يلى :

( وخرج أبو سفيان مع العباس فلما نودى للصلاة ثار الناس ففزع أبو سفيان وقال للعباس : ماذا يريدون ؟ قال : الصلاة ، ورأى أبو سفيان المسلمين يتلقون وضوء رسول الله على فقال : ما رأيت ملكًا قط كالليلة ، ولا ملك كسرى ، ولا ملك قيصر ، ولا ملك بنى الأصفر )(١) .

وهذا هو الهدف المقصود من سجنه لهذه الليلة في معسكر المسلمين حتى يرى بأم عينه مدى حب هذه الآلاف العشرة لقائدها وحبيبها محمد عليه الصلاة والسلام ، ومدى استعدادها للموت في سبيله حين تقتتل على وضوئه .

لقد تحدث عروة بن مسعود من قبل أمام أبى سفيان عن هذا الحب والتفانى الذى رآه في الحديبية ، لكنه هو يراها عيانًا ، وإذا كانوا في الحديبية ألفًا وخمسمائة ، وصالحتهم

<sup>(</sup>١) دلائل النبوة للبيهقي ٥/ ٤٠ .

قريش فكيف وهم اليوم عشرة آلاف .

وتبقى القضية في ذهن أبي سفيان قضية ملك وقيادة .

وها نحن نشهد الآن الحلقة الخامسة من التربية النبوية لخصمه الأكبر .

لقد كانت الحلقة الأولى ، يوم وجه بالجدار الصلب من الصف الإسلامى الموحد وفشل فى مهمته فى المدينة وكان على رأس هذا الجدار الصلب ابنته أم حبيبة بنت أبى سفيان .

وكانت الحلقة الثانية ، يوم أُخذ أسيرًا من جنود المسلمين ومضى مكبلاً إلى رسول الله ﷺ ، ورأى صراع السلطتين السياسية والأمنية حوله والموت يتراقص أمام ناظريه .

وكانت الحلقة الثالثة من التربية هي قبول إجارته وحبسه في معسكر المسلمين ورؤيته للصلاة عند المسلمين .

وكانت الحلقة الرابعة ، يوم رأى عظمة العفو ، وذاق عظمة الحلم من رسول الله وكانت الحلقة وأمه .

وكانت هذه هى الحلقة الخامسة هى أن يرى جنود الله عند خطم الجبل حيث تبرز الكتائب إثر الكتائب . . . ولاشك أن العباس قد تعرَّف على كل فصائل الجيش الإسلامى قبل رؤية أبى سفيان، وحيث إنه هو سفير النبوة فى مكة فلا عجب أن يكون هو المكلف باستعراض الجيش الإسلامى مع أبى سفيان إضافة إلى ما بينهما من صداقة قديمة، وهو الذى حماه وأجاره .

وكان رعب أبي سفيان من استمرار اعتقاله هو أول المطاف .

( فلما حبست أبا سفيان قال : غُدرًا يا بنى هاشم ؟ فقال العباس : إن أهل النبوة لا يغدرون ، ولكن لى إليك حاجة، فقال أبو سفيان : فهلا بدأت بها أولاً فقلت : إنى لى إليك حاجة فكان أفرخ لروعى ، قال العباس : لم أكن أراك تذهب هذا المذهب )(١) .

وبدأت طلائع الجيش الإسلامي العظيم تظهر أمام رئيس دولة مكة أبي سفيان .

ومرَّت القبائل على قادتها والكتائب على راياتها ، فكان أول من قدَّم رسول الله على خالد بن الوليد في بني سُليْم وهم ألف يحمل لواءهم عباس بن مرداس السلمى ، ولواء يحمله خُفاف بن ندبة ، ولواء يحمله الحجاج بن علاط .

<sup>(</sup>۱) المغازى للواقدى ۲/۸۱۸ .

وأبو سفيان يعلم أن سُليْمًا كانت معه في غزوة الأحزاب ضد رسول الله ﷺ وقبائلها هي التي أوقعت محنة بثر معونة بالمسلمين ، وها هو يرى عباس بن مرداس الشاعر الفارس الأشهر في بني سليم ، ويرى سنابك الخيل تهتز منها الأرض ، ألف فارس وفرس على رأسهم جميعًا من ؟ خالد بن الوليد .

(قال أبو سفيان : من هؤلاء ؟ قال العباس : خالد بن الوليد ) .

وكلمة خالد وحدها كفيلة أن تُغيب وعى أبى سفيان، فقال والغيظ يخنقه: الغلام؟ قال: نعم، والغلام هنا لها مدلولها الضخم، فهو الذى ساد قومه منذ أن كان غلامًا ولا يزال فى فتوته، هنا يقود الخيالة فى جيش النبوة، أما الحجاج بن علاط فما ينسى أبو سفيان أبدًا ذلك السهم الغائر فى صدره يوم استخف بعقول قريش كلها وأوهمهم أن محمدًا أسير عند قادة خيبر وراحوا يجمعون أمواله فرحًا بذلك.

وها هو العباس بجواره ( حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حُلة له وتخلّق(١) وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة ، فطاف بها فلما رأوه قالوا : يا أبا الفضل هذا والله التجلد لحرّ المصيبة .

قال: كلا والله الذى حلفتم به ، لقد افتتح محمد خيبر ، وتُرك عروسًا على بنت ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه ، قالوا : من جاءك بهذا الخبر ؟ قال: الذى جاءكم بما جاءكم به ، ولقد دخل عليكم مسلمًا فأخذ أمواله ، قالوا : يا لعباد الله ، انفلت عدو الله ، أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن ) ، وها هو الحجاج بن علاط السلمى، هل يأمر أبو سفيان باعتقاله وإعدامه بعد ذلك الغدر بهم ، ويفرك عيناه، إنه الآن هو الأسير ، وليس الحجاج بن علاط السلمى وحده بل معه ألف فارس وفرس من سليم يشهدون أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، ( فلما حاذى خالد العباس ، وإلى جنبه أبو سفيان : كبَّر ثلاثًا ثم مضوا ، ثم مرّ الزبير بن العوام في خمسمائة منهم مهاجرون وأفناء العرب ومعه راية سوداء ، فلما حاذى أبا سفيان كبر خمسمائة منهم مهاجرون وأفناء العرب ومعه راية سوداء ، فلما حاذى أبا سفيان كبر نصحابه، فقال: من هذا ؟ قال : الزبير بن العوام ، قال : ابن أختك ؟ قال: نعم ) ، والزبير شوكة في حلق أبى سفيان فكم قتل من صناديد قريش وأبطالها في تاريخه ، إنه ابن صفية بنت عبد المطلب .

( ومرَّ بنو غفار فى ثلاثمائة يحمل رايتهم أبو ذر ويقال : إيماء بن رحضة ، فلما حاذوه كبَّر ثلاثًا ، قال : ما أبا الفضل من هؤلاء ؟ قال : بنو غِفار ، قال : مالى ولبنى غفار ).

<sup>(</sup>١) أخذ خلوقًا : أي طبيًا وعطرًا .

وبنو غفار لا يأبه أبو سفيان لهم كثيرًا ، لكنه يعلم أنهم ممن خنقوا قريشًا في طريق تجارتها إلى الشام .

(ثم مرَّت أسلم فى أربعمائة . . . فلما حاذوه كبَّر ثلاثًا ، قال : من هؤلاء ؟ قال : أسلم ، قال : ما لى ولأسلم ، ما كان بيننا وبينها مرَّة قط ، قال العباس : هم قوم مسلمون دخلوا فى الإسلام )(١) .

وصحيح أن أسلم من القبائل العربية الصغيرة التي لا تقيم قريش لها وزنًا لكن ما لها تنضم لمحمد وليس بينها وبين قريش من قبل حرب ولا خصومة ، وكان العباس يحرص على أن يُعلم أبا سفيان أن الأمر أمر هذا الدين ، فمن أسلم ودخل فيه أصبح من حزب الله يوالى من والاه الله تعالى ورسوله ، ويحارب من حارب الله ورسوله ، فكان جواب العباس يصب في هذا المجال : هم قوم هداهم الله للإسلام .

(ثم مرَّت بنو عمرو بن كعب فى خمسمائة يحمل رايتهم بسر بن سفيان ، قال : من هؤلاء ؟ قال : بنو كعب بن عمرو ، قال : نعم هؤلاء حلفاء محمد ، فلما حاذوه كبروا ثلاثًا ) .

وهل ينسى وهو يتجرع غيظًا أن هذا الجيش كله ليس زاحقًا لغزو مكة إلا من أجل هؤلاء ، بنى كعب الذين غدروا بهم ، وظاهروا بكرًا عليهم ؟ ويدرك أن المصير المظلم الذى ستقدم عليه مكة إن قاومت ، ما هو إلا من أجل هؤلاء من خزاعة ، الذين حالفوا محمدًا يوم الحديبية ، وهو قادم لنصرهم بعد أن قتّلوا ركعًا وسجدًا في حرم الله .

( ثم مرَّت مزينة في ألف فيها ثلاثة ألوية ، وفيها مائة فرس . . فلما حاذوه كبَّروا ، فقال : من هؤلاء ؟ قال : مزينة ، قال : يا أبا الفضل ما لي ولمزينة ، قد جاءتني تقعقع من شواهقها ) .

ومزينة قريش ثانية فقد عبأت قريش فى بدر ألفًا وكان معها سبعون فرسًا ، وهذه مزينة وحدها يمكن أن تغزو قريشًا مع أفراسها المائة ، وقد انحدرت من شواهق الجبال نصرة لله ولرسوله .

( ثم مرَّت جهينة في ثمانمائة مع قادتها . . . فلما حاذوه كبروا ثلاثًا ) .

وهذا جيش ثان من جهينة بجوار جيش مزينة بجوار من سبقوه من غِفار وأسلم وعمرو بن كعب .

( ثم مرَّت كِنانة ، بنو ليث وضمرة وسعد بن بكر في مائتين يحمل لواءهم أبو واقد

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٣٤٧ .

الليثي ، فلما حاذوه كبروا ثلاثًا فقال : من هؤلاء ؟ قال : بنو بكر ) .

فها هى خزاعة وبكر العدوان اللدودان تجتمع فصائلهما تحت راية الإسلام العظيم ، فوق ذلك الصراع القبلى المقيت .

يقول أبو سفيان : نعم أهل شؤم والله ، الذين غزانا محمد بسببهم ، أما والله ما شوورت فيه ولا علمته ، ولقد كنت له كارهًا حين بلغني ولكنه أمر حمًّ .

فهو يبث همه وشجنه للعباس بن عبد المطلب صديقه القديم ، ومجيره الجديد ، وأخيه في الإسلام اليوم ، ويؤكد له رفضه لغدر بكر بخزاعة ، وتواطؤ بعض قيادات قريش معهم ، فيهتبل أبو سفيان الفرصة ليتابع عملية التربية التي أرادها رسول الله عليه وكلف العباس بتنفيذها ومتابعتها .

يقول العباس: قد خار الله لك في غزو محمد ﷺ، ودخلتم في الإسلام كافة ، إنه يريد أن يصقل هذا القلب الجاسى ، ويفتت هذا الفؤاد القاسى ، الذي لا يزال يُمدّ بالقيح والصديد من حب الزعامة والشهرة ، ويذكره ، بفضل الله على قريش أن دخل قادتها جميعًا في الإسلام بسبب غدر بكر .

(ثم مرت أشجع وهم آخر من مروا وهم ثلثمائة . . فقال أبو سفيان : من هؤلاء؟ قال : أشجع ، قال : هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد ) وهو يعرفهم فقد كانوا معه في حرب محمد يوم الأحزاب ، ونعيم بن مسعود حامل لوائهم اليوم هو الذي مزق صف اليهود وغطفان وقريش .

ويتابع العباس على الوتيرة نفسها في طرق الباب ، ومحاولة كسر كل أغلاله ، باب قلب أبى سفيان قائلا له : أدخل الله الإسلام في قلوبهم فهذا من فضل الله عز وجل .

فسكت ثم قال : ما مضى بعد محمد ، قال العباس : لم يمض بعد .

فكل ما رآه أبو سفيان من جيوش القبائل هي بعد مقدمات لجيش الرحمن ، جيش المهاجرين والأنصار ، الكتيبة الخضراء الخرساء التي التقت فيها القيادات الأولى والتي جاهدت منذ فجر التاريخ الإسلامي يقول العباس : لو رأيت الكتيبة التي فيها محمد على رأيت الحديد والخيل والرجال ، وما ليس لأحد به طاقة، قال : أظن والله يا أبا الفضل، ومن له بهؤلاء طاقة ؟ ) .

فهو قد ذاق الأمرين خلال السنوات الثمانية من كتيبة الأنصار والمهاجرين ، وكل هؤلاء الذين رآهم هم جيش جديد ، وكتائب جديدة لم تكن قبل فتح مكة . ( فلما طلعت كتيبة رسول الله ﷺ الخضراء طلع سواد وغبرة من سنابك الخيل ، وجعل الناس يمرون ، كل ذلك يقول : ما مرَّ محمد ، فيقول العباس : لا ، حتى مرَّ يسير على ناقته القصواء بين أبى بكر وأسيد بن حضير وهو يحدثهما ، فقال العباس : هذا رسول الله ﷺ في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار ، فيها الرايات والألوية مع كل بطن من الأنصار راية ولواء في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق ، ولعمر بن الخطاب ولي وعليه الحديد بصوت عال وهو يزعها ) .

لقد كان نصف الجيش من المهاجرين والأنصار خمسة آلاف ، وعندما كانوا ثلاثمائة ، فبحوا سبعين من صناديد قريش، وأسروا سبعين وعندما كانوا سبعمائة سقط سبعون شهيدًا منهم حول رسول الله عليه ، ولم تتمكن قريش من التقدم شبرًا واحدًا نحو المدينة .

ولقد فرَّ أبو سفيان منهم وهم سبعمائة (١) في غزوة حمراء الأسد ، خوفًا من مواجهتهم ثانية حيث وصفهم معبد الخزاعي بقوله :

كادت تهد من الأصوات راحلتى تردى بأسد كرام لا تنابلة فظلت أعدو أظن الأرض مائلة فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم

إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل عند اللقاء ولا ميل معاريل لما سموا برئيس غير مخذول إذا انفطمطت البطحاء بالجيل

واضطروا لمصالحتهم وهم ألف وخمسمائة ، فكيف يواجهونهم اليوم وهم خمسة آلاف مقاتل يردفهم خمسة آلاف أخرى من القبائل المجاورة ، فقال أبو سفيان : ما رأيت مثل هذه الكتيبة قط ، ولا خبرنيه مخبر ، سبحان الله ما لأحد بهذه طاقة ولا يدان ، ثم قال : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا .

وهذا هو الهدف الرئيسي من رؤية أبى سفيان لحزب الله وجيشه ، هو أن يشعر من أعماقه أنه لا طاقة له بمحمد وصحبه ، فما رأى وما سمع مثل اليوم ، وعاد العباس ليخلع الاقفال المتبقية على قلب أبى سفيان ليقول له :

ويحك يا أبا سفيان ، ليس بملك ، ولكنها نبوة ، قال : نعم فالنبوة إذن(٢) .

لقد ضاقت الهوة كثيرًا جدًا في قلب أبي سفيان لتصل إلى الإيمان بنبوة محمد على الله من القوة العظيمة التي ساقت العرب جميعًا تحت رايته ، وهو أميل إلى أن تكون النبوة ؛ لأن هذا النصر والمدد لا يتأتى من العظمة الشخصية فقط ، لابد

<sup>(</sup>١) لأن رسول الله ﷺ أذن مؤذنه ( ألا يخرجن معنا أحد إلا أحد حضر يومنا أمس ) فبقوا سبعمائة .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ١٠٣/٢ .

أن الله تعالى الذي نصره قد بعثه رسولاً إلى العباد .

قال له العباس : فانج ويحك فأدرك قومك قبل أن يدخل عليهم .

٨ ـ ولم لا تكون النبوة ، وها هو العباس يبلغه مقالة رسول الله ﷺ وأوامره الصريحة بدخول الخيل من كداء .

( قالوا : ثم التفت رسول الله ﷺ إلى رجل من الأنصار إلى جنبه ، فقال : كيف قال حسان بن ثابت فقال :

عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء

فقال رسول الله على : ﴿ أَدْخُلُوهَا مِنْ حَيْثُ قَالَ حَسَانَ ﴾.

وقبل أن يودع العباس أبا سفيان ، عادت ذاكرتهما إلى الوراء عشرين عامًا أو تزيد حينما ترافقا في تجارة إلى اليمن .

( قال : ومن ذلك خبر العباس بن عبد المطلب فطِّيني قال :

خرجت فى تجارة إلى اليمن فى ركب فيه أبو سفيان بن حرب ، فورد كتاب حنظلة ابن أبى سفيان : إن محمداً قائم فى أبطح مكة يقول : أنا رسول الله أدعوكم إلى الله، فقشا ذلك فى مجالس أهل اليمن ، فجاءنا حبر من اليهود فقال : بلغنى أن فيكم عم هذا الرجل الذى قال ما قال : قال العباس فقلت : نعم ، قال : نشدتك الله هل كان لابن أخيك صبوة ؟ قلت : لا والله ولا كذب ولا خان ، وما كان اسمه عند قريش إلا الأمين ، قال : هل كتب بيده ؟ فأردت أن أقول : نعم ، فخشيت من أبى سفيان أن يكذبنى ويرد على ، فقلت : لا يكتب ، فوثب الجبر وترك رداءه وقال : قتلت يهود وذبحت يهود ، قال العباس : فلما رجعنا إلى منازلنا قال أبو سفيان : يا أبا الفضل إن يهود تفزع من ابن أخيك فقلت أن قد رأيت لعلك تؤمن به ؟

قال : لا أؤمن به حتى أرى الخيل في كداء ، قلت : ما تقول ؟ قال :

كلمة جاءت على فمي إلا أني أعلم أن الله لا يترك خيلاً تطلع على كداء .

قال العباس : فلما فتح رسول الله ﷺ مكة ونظر أبو سفيان إلى الخيل قد طلعت من كداء ، قال يا أبا سفيان تذكر تلك الكلمة ، قال : إى والله إنى لأذكرها )(١) .

فهو من اللحظات الأولى في فجر الدعوة ، رأى اليهود وأحبارها تفزع من محمد وتؤمن بنبوته ، وهو كذلك من الأيام الأولى حين تناقش مع أمية بن أبى الصلت عرف

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ١/١ ٣٠ .

أن النصاري يؤمنون بنبوته .

( ومن ذلك ما جاء عن أمية بن أبى الصلت أنه قال لأبى سفيان : إنى لأجد فى الكتب صفة نبى يبعث فى بلادنا ، فكنت أظن أنى هو ، وكنت أتحدث بذلك ، ثم ظهر لى أنه من بنى عبد مناف ، فنظرت فلم أجد فيهم من هو يتصف بأخلاقه إلا عتبة بن ربيعة إلا أنه قد جاوز الأربعين ولم يوح إليه ، فعرفت أنه غيره ، قال أبو سفيان : فلما بعث محمد على قُلت لامية ، فقال أمية : أما إنه حق فاتبعه ، فقلت له : فأنت ما يمنعك من اتباعه ، قال : الحياء من نساء ثقيف أنى كنت أخبرهن أنى هو ، ثم أصير تبعًا لفتًى من بنى عبد مناف )(١) .

( ثم قال لأبى سفيان : كأنى بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما يربط الجدى حتى يؤتى بك إليه فيحكم فيك ما يريد ، رواه الطبرانى فى معجمه )(٢) .

وها هو قبل عام ونيف يسمع تصديق قيصر بنبوته ويقول لأبي سفيان :

( فإن كان ما تقول حقًا فسيملك موضع قدمى هاتين ، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه )(٣) .

وهل بلغ أبو سفيان من العز والمجد والعقل أن يكون أعقل وأدهى وأعرق مجداً من ملك بنى الأصفر أحد ملكى الدنيا ، وقاهر الفرس آنذاك ، وأعظم حاكم فى الأرض ويقول : لو كنت عنده لغسلت عن قدمه ، كل هذا ألا يكفيه ليؤمن بنبوة محمد ﷺ .

ولقد أتى به إلى محمد مربوطًا كما يربط الجدى ، وحكم فيه رسول الله ما شاء ، وعفا عنه فكان أحلم وأبر وأوصل من عرف ، ولقد انتهت عقدة الذل من محمد أو الإهانة أو القتل ، فما الذى يحول بينه وبين الإيمان بالنبوة من أعماقه ، أما من ظاهره فقد أعلنها ، بقى عنده الحياء من نساء مكة ، كما كان الحياء من نساء ثقيف عند أمية أن يعرف أنه أصبح تابعًا لمحمد ، وقد عرف وأعلنها في الظاهر على الملأ :

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله مع أن رسول الله أعطاه الفخر الذي يريده سيد مكة في الصلح والحرب .

٩ ـ ونستبق الحدث لنشهد الرد النهائي للشك والانبلاج بالنور المحمدي في قلبه ،
 وذلك بعد فتح مكة ، في الروايات الصحيحة المروية عنه :

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ١ / ٣٠١ . (٢) المصدر نفسه ١٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ١/١/١ .

ا ـ قال : أخبرنا محمد بن عبيد قال : حدثنا إسماعيل بن أبى خالد عن أبى اسحاق السبيعى أن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالسًا فقال فى نفسه : لو جمعت لمحمد جمعًا ، قال : إنه ليحدث نفسه إذ ضرب النبى على بين كتفيه وقال : اإذن أخزاك الله ، ، قال : فرفع رأسه فإذا النبى على قائم على رأسه فقال :

ما أيقنت أنك نبى حتى الساعة إن كنت لأحدث نفسى بذلك ) (١) .

Y \_ قال : أخبرنا الفضل بن دكين أبو نعيم ، ومحمد بن عبد الله الأسدى قال : حدثنا يونس بن أبى إسحاق عن أبى السفر قال : لما رأى أبو سفيان الناس يطؤون عقبى رسول الله على حسده فقال بينه وبين نفسه : لو عاودت هذا الرجل فجاء رسول الله على حدره ثم قال : « إذن يُخزيك الله ، إذن يخزيك الله » ، فقال : أتوب إلى الله وأستغفره والله ما تفوهت به ما هو إلا شيء حدثت به نفسى )(٢) .

٣ - قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقى المكى قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبى الرجال عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم قال : خرج النبى على ملتحفًا بثوب من بعض بيوت نسائه وأبو سفيان جالس فى المسجد ، فقال أبو سفيان : ما أدرى بم يغلبنا محمد ؟ فأتى النبى على حتى ضرب فى ظهره وقال : ﴿ بالله يغلبك ﴾ ، قال أبو سفيان : أشهد أنك رسول الله ) (٣) .

فنحن نشهد الآن اليقين النهائى الذى يغمر قلب أبى سفيان حيث شهد بعينه أن محمداً يوحى إليه ، فقد أعلمه ربه بما يُحدّث به أبو سفيان نفسه ، كما أنه الآن يدفع النبى على الله الأمان لقريش منه، وها هو يرى الخيل تطلع من كداء فلم لا يؤمن ، وقد ملا اليقين قلبه وكينونته ؟

١٠ وأعطى رسول الله على رايته سعد بن عبادة فهو أمام الكتيبة ، فلما مر سعد براية رسول الله على نادى أبا سفيان ، فقال : اليوم يوم الملحمة ، اليوم تُستحلُّ الحرمة ، اليوم أذل الله قريشًا . . فلما مرَّ رسول الله على بأبى سفيان قال : يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٨٥ ، ٨٥ . تحقيق ودراسة د. عبد العزيز السلوبى ، وقال فيه المحقق : إسناده صحيح إلى أبى إسحاق ، وأبو إسحاق السبيعى هو عمرو بن عبد الله الهمدانى كوفى تابعى مكثر ثقة عابد روى عن بعض الصحابة ، اختلط بآخره ومات سنة ١٢٩هـ .

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٨٥ ، ٨٦ وقال المحقق فيه : إسناده حسن إلى أبى السفر ، وأبو السفر هو سعيد بن يحيى الهمدانى الثورى الكوفى ثقة من الثالثة توفى سنة ١٩٢هـ .

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح إلى عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، وعبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصارى المدنى القاضى تابعى ثقة متفق على توثيقه روى له الجماعة ويرسل كثيرًا مات سنة ١٣٥هـ وهو فى العلبقات الكبرى لابن سعد ١٦/١٨ ، ٨٧ .

أمرت بقتل قومك ؟! ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال : « ما قال ؟ » قال : كذا وكذا ، وإنى أنشدك الله فى قومك ، وأنت أبر الناس، وأوصل الناس، وأرحم الناس، فقال رسول الله على : « كذب(١) سعد يا أبا سفيان ، اليوم يوم المرحمة ، اليوم يوم يعظم الله فيه الكعبة اليوم يوم أعز الله فيه قريشًا » )(٢) .

ورواية البخارى ( فقال سعد بن عبادة : يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الكعبة . . . فلما مرَّ رسول الله ﷺ بأبى سفيان قال : الم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ قال : « ما قال ؟ » قال : قال كذا وكذا ، فقال: « كذب سعد ، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ، ويوم تكسى فيه الكعبة » )(٣) .

( وقد روى الأموى فى المغازى أن أبا سفيان قال للنبى ﷺ لما حاذاه : أمرت بقتل قومك . . . وأرسل إلى سعد ، فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس (٤) .

لابد أن نقف عند سعد بن عبادة وطي وهو الذى انتهت إليه راية النبى على ، وهو الذى أمضى فى حرب قريش ثمانى سنوات لا يهدأ لها أوار ، وسبق أن وقع أسيرًا فى يد قريش بعد بيعة العقبة الثانية ، وقبل ابتداء الحرب بين الفريقين .

قال : ( ونفر الناس من منى ، فتنطس القوم الخبر ، فوجدوه قد كان ، وخرجوا فى طلب القوم ، فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر والمنذر بن عمرو أخا بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج ، وكلاهما كان نقيبًا فأما المنذر فأعجز القوم وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله (٥) ، ثم اقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه ، وكان ذا شعر كثير ، قال سعد : فوالله إنى لفى أيديهم إذ طلع عليه نفر من قريش فيهم رجل وضىء أبيض ، شعشاع حلو من الرجال ، فقلت فى نفسى : إن يك عند أحد من القوم غير ، فعند هذا ، قال : فلما دنا منى رفع يده فلكمنى لكمة شديدة ، قال : فقلت فى نفسى : لا والله ما عندهم بعد هذا من خير ، فوالله إنى لفى أيديهم يسحبوننى ، إذ آوى إلى رجل منهم عن كان معهم ، فقال : ويحك ، أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد ؟ قلت : بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم . تتجاره (٢) وأمنعهم عن أراد ظلمهم ببلادى ، وللحارث بن حرب بن أمية ، قال : ويحك ، فاهتف باسم الرجلين ، واذكر ما بينك وبينهما ، قال: ففعلت ، وخرج ذلك الرجل إليهما ، فوجدهما الرجلين ، واذكر ما بينك وبينهما ، قال: ففعلت ، وخرج ذلك الرجل إليهما ، فوجدهما

<sup>(</sup>١) كذب سعد : قال الحافظ ابن حجر : ( فقال : كذب سعد : أي أخطأ ) الفتح ٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) سيل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٣٥ . (٣) البخاري م٢/ ٥/١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري للحافظ ابن حجر ٨/ ٩ . (٥) نسع رحله : الشراك الذي يشد به الرحل .

<sup>(</sup>٦) تجاره : أي جمع تاجر فكسر وفتح مثل تجاره .

فى المسجد عند الكعبة فقال لهما: إن رجلاً من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ويهتف بالسمكما ، ويذكر أن بينه وبينكما جواراً قالا : ومن هو ؟ قال : سعد بن عبادة ، قالا: صدق والله إن كان ليجير لنا تجارنا ويمنعهم من أن يظلموا ببلده ، قال : فجاءا فخلصا سعداً من أيديهم فانطلق ، وكان الذى لكم سعداً سهيل بن عمرو . . . قال ابن هشام : وكان الرجل الذى أوى إليه أبا البخترى بن هشام .

قال ابن إسحاق: وكان أول شعر قيل في الهجرة بيتين ، قالهما ضرار بن الخطاب بن مرداس أخو بني محارب بن فهر ، فقال :

تداركت سعدًا عنوة فأخذته وكان شفاء لو تداركت منذرا ولو نلته طلّت هناك جراحه وكان حريًا أن يهان ويهدرا (١)

لقد ذاق سعد الإهانة والضرب والذل منذ اللحظات الأولى للبيعة وهو سيد قومه الخزرج الذى تغضب له مئات السيوف ، وسعد المعروف بحدته وعنفه وقد بقى مع قومه يجاهد فى سبيل الله هذه السنوات الثمانية وآن الأوان للثار اليوم ممن حادوا الله تعالى وحادوا رسوله وكذبوه ، فلا عجب أن يُهدّد أبا سفيان بقوله : اليوم يوم الملحمة ، اليوم تُستحل الحرمة ، اليوم أذل الله قريشًا .

وأبو سفيان ـ بطل السلام والأمن ـ يعلم أن سعدًا من القوة والغلظة على أعداء الله وهو يحمل راية رسول الله يمكن أن يفنى قريشًا عن آخرها ، ومن وراثه قومه من الخزرج الذين قدَّموا الشهداء والضحايا والجراحات مع قريش ، وهذا أوان الثار .

ويدرك أبو سفيان بثاقب نظره أن سعداً ، وهو يحمل هذا التاريخ الطويل من الحرب مع قريش قد يهلك قريشاً كلها ، فأحس أن عليه مسؤولية جسيمة ، وهو لا يضمن نجاح مهمته لو أريقت دماء القرشيين ، وتحرَّكت الثارات فمن يضمن القلوب أن تقر بعد ذلك ومن سيستجيب له في أن يغلق بابه إذا كسر عليه بابه ، أو قتل أبوه أو أخوه أو عمه ، ويوم الملحمة هو يوم الالتحام والقتال والدماء ، ويوم استحلال الحرمة هو استحلال للدماء في حرم الله ؛ دماء هؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله ، وأخرجوه والمسلمين من ديارهم وأبنائهم .

فوجد أبوسفيان الفرصة سانحة أن ينادى أعظم من فى الوجود برًا وحلمًا وفضلاً ؟ ليمنع مذبحة قريش على يد ألد أعدائها سعد بن عبادة ، الذين أسروه ولطموه وجرجروه فى شوارع مكة وعذبوه .

- ومع أن الذي أجار سعدًا هو أخو أبي سفيان بن حرب الحارث بن حرب ، ومع أن

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٤٥٠، ٤٥١ .

أبا سفيان قصد سعدًا بالذات فيمن قصده يوم جاء المدينة يشد العقد ويزيد المدة ، وذكَّر سعدًا بالماضي الحليف معه فقال له :

إن اتجاه الرحمة المهداة للبشرية لا يمكن أن يتم على يده استئصال قومه ، واستباحة بيضة بلده، ولا يمكن له وهو الذى نالت رحمته الجمادات والحيوانات والبهائم العجماوات أن يكون سبب هلاك قومه واستئصالهم ، فهذا اليوم هو يوم المرحمة لا يوم الملحمة ، وهذا اليوم يوم تعظم فيه الكعبة ولا تستحل فيه حرمات الله ، وهذا اليوم يُعزُّ الله قريشًا بدخولها في دين الله ، وليس يوم ذلها بقتلها محادة لله ولرسوله .

وأخطأ سعد فيلظي

وفى رواية ابن إسحق: (أن سعداً لما قال، سمعه رجل من المهاجرين ـ قال ابن هشام: هو عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول الله، ما نأمن أن يكون له فى قريش صولة، فقال رسول الله ﷺ لعلى بن أبى طالب: ﴿ أدركه فخذ الراية منه فكن أنت الذى تدخل بها ﴾ (١).

إن هذه الجملة الخالدة التي أعلنها عليه الصلاة والسلام هي إعلان مبادئ وهي إقامة دولة العقيدة لا دولة الثارات القبلية ولا دولة الجاهلية المستعلية ، إنها دولة حزب الله تعالى الذي سيكون رحمة حتى لقريش العاتبة المعادية ، فهي الآن إن استسلمت أمنت ودخلت في دين الله .

۱۱ ـ ( وقال ضرار بن الخطاب الفهرى فيما ذكره محمد بن عمر ، وأبو عثمان سعيد ابن يحيى الأموى شعرًا ، يستعطف رسول الله ﷺ على أهل مكة حين سمع قول سعد ، قال أبو الربيع : هو أجود شعر قاله .

ولا نُبعد أبدًا أن يكون أبو سفيان هو الذي أرسل إلى ضرار بمقالة سعد .

وعند ابن إسحاق وعند ابن عساكر ، من طريق ابن الزبير عن جابر ، أن امرأة من قريش عارضت رسول الله على بهذا الشعر ، فكأن ضرارًا أرسل به المرأة ليكون أبلغ في

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام م٢/٦٠٤، ٤٠٧.

## انعطاف رسول الله ﷺ على قريش :

يا نبى الهدى إليك لجا(١) حين ضاقت عليهم سعة الأرض والتفت حلقتا البطان(٢) على إن سعداً يريد قاصمة الظهر خزرجى لو يستطيع من الغيظ وغير الصدر(٦) لا يهم بشىء قد تلظى على البطاح وجاءت إذ ينادى بذل حي قريش فلتن أقحم اللواء ونادى ثم ثابت إليه من بهم(١١) الخزرج لتكونن بالبطاح قريش فانهينه فإنه أسد الأسد إنه مطرق يريد لنا الأمر

حى تريش ولات حين لجاء وعاداه ما السيماء القوم ونودوا بالصيلم (٣) الصلعاء بأهسل الحصون والبطحاء رمانا بالنسر (٤) والعواء فير سفك الدما وسبى النساء عنه هند (٧) بالسوءة السوآء (٨) والوس أنجب أهل اللواء والاوس أنجب م الهيجاء فقعة (١١) القاع في أكف الإماء لحدى الغاب والنع في الدماء السكوتًا كالحية الصماء (١٢)

فأرسل رسول الله ﷺ إلى سعد ، فنزع اللواء من يده ، وجعله إلى ابنه قيس بن سعد ، ورأى رسول الله ﷺ أن اللواء لم يخرج من يد سعد حتى صار إلى ابنه ) (١٣).

( قال محمد بن عمر : فأبى سعد أن يسلّم اللواء إلا بأمارة من رسول الله ﷺ ، فأرسل النبى ﷺ بعمامته ، فدفع اللواء إلى ابنه قيس ويقال : إن رسول الله ﷺ أمر عليًا فأخذ الراية فذهب بها إلى مكة حتى غرزها عند الركن ) (١٤) .

( قال أبو عمر رحمه الله تعالى : قد روى أن رسول الله على أعطى الراية للزبير إذ نزعها من سعد ، وروى أبو يعلى عن الزبير فوائيك أن رسول الله على دفعها إليه فدخل

<sup>.</sup> 나 : 나 (1)

<sup>(</sup>٢) حلقتا البطان : الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير ، ويقال هذا للأمر إذا اشتد .

<sup>(</sup>٣) الصيلم : الداهية . (٤) النَّسر : النجم المعروف .

 <sup>(</sup>٥) العوَّاء : من العُوَّة وهي اللَّبر ، وكأنهم سموها بذلك لأنها دبر الاسد من البروج .

 <sup>(</sup>٦) وغِر الصدر : حرّه .
 (٧) هند : بنت عتبة .

 <sup>(</sup>A) السوءة السوآء : الحلة القبيحة .

<sup>(</sup>١٠) البُّهُم : الفارس الذي لا يُدرى من أين يؤتى ؛ لشدة باسه ، والجمع بُهُم .

<sup>(</sup>١١) الفِقعَة : جمع فقع ، ضرب من الكمأة وهي البيضاء الرخوة .

<sup>(</sup>١٢) الحَية الصمَّاء : التي لا تسمع . (١٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٣٥ . ٢٣٦ .

<sup>(</sup>١٤) المغازي للواقدي ٢/ ٨٢٢ .

مكة بلواءين ، وبه جزم موسى بن عقبة ) (١) .

قال الحافظ: ( والذي يظهر في الجمع أن رسول الله عليه أرسل علياً ؛ لينزعها وأن يدخل بها ،ثم خشى تغير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه قيس ، ثم إن سعداً خشى أن يقع من ابنه شيء يكرهه رسول الله عليه وسعد ، فسأل رسول الله عليه أن يأخذها فحينئذ أخذها الزبير ، ويؤيد ذلك ما رواه البزار بسند على شرط البخاري عن أنس في قال : كان قيس في مقدمة النبي عليه لما قدم مكة ، فكلم سعد النبي عليه أن يصرفه عن الموضع الذي هو فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك . انتهى ) (٢) .

ونجحت خطة أبى سفيان فى توظيف كل الطاقات لحماية قريش من الإبادة فقد بعث إلى ضرار بما سمعه من سعد ، وبعث ضرار بهذا الشعر العظيم يستعطف به سيد الخلق أن يرحم قريشًا التى التفت عليها حلقتا البطان حين ضاقت عليهم سعة الأرض وعاداهم إله السماء .

لقد كان ضرار بن الخطاب الفهرى هو الذى افتتح معركة الشعر جذلاً بالانتصار حين أسر سعد بن عبادة، وها هو يختتم معركة الشعر يتعطف ويتذلل لرسول الله على خوفًا من بطش سعد بن عبادة . وحين يعلن في بداية الطريق أن سعدًا والمنذر سادة الخزرج تطل جراحهم، وتهدر فلا قوة تحميهم وهذا سعد يجر كما تُجرُّ البهيمة، ويلكم كما يلكم العبد، ويجذب من شعره ، وينسون أنه سيد الخزرج الذي تعرفه الإنس والجن كما يروون عن مقتله برواية راو من الجن :

(قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده ) (٣) سعد بن عبادة معروف كذلك عند الجن منذ فجر الدعوة الأول .

( وسمع أهل مكة هاتفًا يهتف ويقول قبل إسلام سعد :

فإن يسلم السعدان يصبح محمد عكة لا يخشى خلاف المخالف

فحسبوا أنه يريد بالسعدين:القبيلتين ؛سعد هذيم بن قضاعة ، وسعد بن زيد مناة من تميم حتى سمعوه يقول :

فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصراً ويا سعد سعد الخزرجين الغطارف أجيبًا إلى داعى النهدى وتمنيًا على الله في الفردوس منية عارف

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ٩/٨ . (٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/٣ .

فعلموا أنه حينتذ يريد سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ) (١) .

فسعد بن عبادة هذا الذي كان أكبر أعلام المدينة ، يفخر ضرار بن الخطاب بأسره وتعذيبه ، ويتحسر على أن فاته المنذر بن عمرو قائلا يفتخر ويتحسر :

تداركت سعداً عنوة فأخذته وكان شفاء لو تداركت منذرا ولو نلته طلت هناك جراحه وكان حريًا أن يهان ويهدرا

ها هو ضرار بعد ثمان سنين بعد ذلك الفخر الأجوف، يقف مذعوراً مرعوبًا من سعد ابن عبادة ، هذا الذي يصفه بقوله :

إن سعدًا يسريـد قاصمـة الظهـر بأهــــل الحجـــون والبطحـــاء ولا عجب ففي الأبطح كان يُجرُّ ويهان .

خزرجى لو يستطيع من الغيظ رمانـــا بالنـــر والعــواً، وغـر الصـدر لا يهـم بشىء غير سفـك الدمـا وسبى النساء

وهو يعترف بأنه البطل الرهيب الذي لا يضارعه أحد ، وهو السيد في قومه الذي تستجيب له الألوف اليوم .

فلئسن أقحم البلسواء ونادى يا حماة الأدبار أهمل البلسواء ثم ثابت إليه من بهُم الخزرج والأوس أنجم الهيجماء

وهذا يعنى أن نهاية قريش ستكون على يده ويد جنده الأسد الأشداء ، وكما قال أبو سفيان لرسول الله عليه : أمرت بهلاك قومك .

لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع فى أكف الإماء فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب والغ فى الدماء إنه مطرق يريد لنا الأمر سكوتًا كالحية الصماء

وهذا ليس اتهامًا له ، بل هو ما أعلنه : اليوم تستحل الحرمة ، اليوم يوم الملحمة ، اليوم أذل الله قريشًا ، وهند بنت عتبة ، وأبو سفيان بن حرب الشهداء على ذلك :

قد تلظى على البطاح وجاءت عنه هند بالسوءة السوآء إذ ينادى بذل حى قريش وابن حرب بذا من الشهداء

<sup>(</sup>١) الروض الأنف للسهيلي ١/ ١٩٩/٢ .

ويعلن رسول الله ﷺ ابتداء المبادئ العظمى التى تحكم المسيرة وتحكم الجيش ، وتحكم حزب الله :

\* اليوم يوم المرحمة ، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة ، اليوم يوم أعز الله فيه قريشًا ».

وهل من عز فى هذا الوجود يعدل انتصار محمد بن عبد الله الذى تنتمى إليه قريش وتفخر به، وتسعد به وهو الذى يعلن للدنيا : « نحن بنو النضر بن كنانة ، لا نقفو أمنا، ولا ننتفى من أبينا ،(١) ، والنضر بن كنانة هو قريش .

وهنا نبحث عن عظمة التربية الخالدة لسيد ولد آدم بين هذه العواطف الملتهبة ، والقيادات المتصارعة ، جيش من عشرة آلاف محارب تتلظى حقداً على قريش التى حاربت الله ورسوله خلال عشرين عامًا، وجاءت بالعرب من تهامة ونجد تستأصل شافة الإسلام، وتبيد خضراء المسلمين .

وقيادات قريش هذه ذهلت لعظمة محمد وطمعت في سعة عفوه ، وتأمل ألا تراق قطرة دم لقريش ، وهي لا ترضى إلا عزل أكبر قيادات محمد على ورئيس أركان الجيش الإسلامي ، الذي سلمه رسول الله على الته العظمى .

فكيف يتصرف إمام المربين فى الوجود بين هذه العواصف المتضادة المتصارعة ، والجيش فى أعداده الوفيرة وكتائبه الضخمة إنما يريد سبى قريش وقتل رجالها وسبى نسائها، كما هى حالة كل منتصر فى كل معركة .

لقد كاد هذا الجيش في قياداته الأولى أن يهلك من أجل الغنائم ، في فجر الحرب الإسلامية الأولى في بدر : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ① ﴾ [الانفال] ، وهي التي فسرها عبادة بن الصامت بقوله :

( فينا نزلت أهل بدر حين اختلفنا في النفل يوم بدر ، فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلاقنا )(٢) .

ونزلت المحنة الكبرى فيه يوم أحد ،حين استهوت الغنائم معظم الرماة ، فقصَّ الله تعالى قصته في كتابه :

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع الصغير للألباني ٣/ ٢٧٧٦ ح ( ٢٦٢٩ ) ، رواه أحمد وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام م١/ ٦٦٦ .

مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مَنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لَيْتَلَيكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١٠٠ ﴾ [آل عمران ] .

وأولاء الرعيل الأول ، وقيادات هذا الجيش كله ، الذين لم يتجاوزوا سبعمائة وكلهم اليوم يقودون هذا الجيش إلا من كتب الله تعالى له الشهادة ، ووراءهم أقوامهم، فكيف يعود هؤلاء جميعًا بعد حرب يستعدون لها منذ عشرة أيام ، ثم يمضون بعد ذلك لا يروون ظمأ سيوفهم إلى الدماء ، وظمأ أرواحهم إلى الشهادة ، وظمأ نفوسهم إلى الغنيمة ؟ هل يمكن أن تنتهى المعركة هكذا دون شيء ؟

كيف يوفق رسول الله ﷺ بين هذه العواطف المتأججة ، والنفوس المتصارعة ، والرغبات الجامحة وهو يقود هذه المسيرة الضخمة نحو مكة ، كيف يربى هذه القاعدة العريضة بعد تربية تلك القيادات الخالدة ، والقيادات الخالدة هي نفسها تنادى :

اليوم يوم الملحمة ، اليوم تُستحل الحرمة ، اليوم أذل الله قريشًا .

ورسول الله تعالى يواجه الآن أعنف موقف من رئيس أركانه ، وحامل رايته العظمى ، وسيد الأنصار ، أكبر وأعظم كتائب جيشه وأمهرها إعدادًا وتدريبًا وأسلحة فيهم ألف دارع ، لا يرى منها إلا الحَدَق ، والمدججة بالحديد ، يريد أن يصدم هذه الكتيبة الضخمة التي تربو على أربعة آلاف مقاتل ، وهي أعظم فرق جيشه وأعلاها تدريبًا وإيمانًا وتسليحًا وإخلاصًا ووفاء ، كيف يفعل بها حين يعزل قائدها إرضاء لأبي سفيان وأمثاله الأعداء الألداء الذين حاربوا الله ورسوله .

كيف يربى رسول الله ﷺ هذه القاعدة العريضة ؟ وكيف يلبى إصرار قريش وزعاماتها على عزل سعد بن عبادة عن القيادة ؟

فكانت الحكمة العظمى فى تحويل الراية من سعد بن عبادة إلى قيس بن سعد ، فلقد بقيت في يده حين انتقلت إلى يد ابنه ، وعرف الأنصار أن الراية لم تنزع من قائدهم ، وأن قيسًا هو هو أبوه سعد .

لكن كيف يتم امتصاص هذه العواطف المتأججة التي تود الثار من قريش ؟ وخزاعة التي تود الثار من بكر، فكانت الخطة العظمى في ذلك بعد إعلان الأمان العام : من أغلق بابه فهو آمن ، وهي التي سنعرض لها فيما بعد ، وبلغ السمو بسعد بن عبادة ولحقيق مبلغًا لا يصل إليه إلا ذلك الجيل الفريد في تاريخ البشرية ، والذي رباه رسول الله على بيده ، حين بعث إلى رسول الله على يناشده أن يعزل ابنه قيس بن سعد ؛ حتى لا يقع منه ما يفسد خطة النبي على في التعامل مع قريش .

( ويؤيد ذلك ما رواه البزار بسند على شرط البخارى عن أنس فطف قال : كان قيس في مقدمة رسول الله على لل قدم مكة ، فكلم سعد النبى على أن يصرفه عن الموضع الذى هو فيه مخافة أن يقدم على شيء ، فصرفه عن ذلك ).

واستلم الراية العظمى ؛ راية رسول الله ﷺ الزبير بن العوام ، بإصرار سعد على نزعها من ابنه قيس .

17 - ( فحدثنى عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن ساعدة قال : قال له العباس : فانج ويحك ، فأدرك قومك قبل أن يدخل عليهم ، قال : فخرج أبو سفيان ، فتقدم الناس كلهم حتى دخل من كداء وهو يقول : من أغلق بابه فهو آمن ، حتى انتهى إلى هند بنت عتبة ، فأخذت برأسه فقالت : ما وراءك ؟ قال : هذا محمد في عشرة آلاف عليهم الحديد ، وقد جعل لى من دخل دارى فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن طرح السلاح فهو آمن، قالت: قبحك الله رسول قوم ، وجعل يصرخ بمكة : يا معشر قريش، ويحكم ، إنه قد جاء ما لا قبل لكم به ، هذا محمد في عشرة آلاف عليهم الحديد فأسلموا ، قالوا : قبحك الله وافد قوم ، وجعلت هند تقول : اقتلوا وافدكم هذا ، قبحك الله وافد قوم ، وجعلت هند تقول : اقتلوا وافدكم هذا ، قبحك الله وافد قوم ، والسلاح ، فما لأحد بهذا طاقة )(١) .

لقد شهد أبو سفيان جنود الله ، وشهد القبائل والرايات ، وشهد الكتيبة الخشناء الخضراء ، والتي لا يرى منها إلا الحدق، والتي فيها ألف دارع والمدججة بالحديد ، وشهد جيشًا ما رأت عينه مثله قط ولا خبره مخبر ، وشهد بعظمة ملك محمد بن عبد الله وهو يعرف أن القضية ليست قضية العدد فقط ، إنما قضيته الحب والفداء والتضحية فقد شهد الصلاة للمسلمين ، وشهد اقتتالهم على وضوء رسول الله على وشهد الحب الذي لم يره في بلاط كسرى ولا بلاط قيصر ولا بلاط النجاشي وأن هذه الآلاف العشرة على استعداد أن تباد كلها فداء لظفر محمد عليه الصلاة والسلام ، وشهد نفسه في أعماقها التي ذابت أمام عظمة محمد عليه أهو يكرر : بأبي أنت وأمي يا محمد ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ، شهد عظمة حب محمد في قلبه قبل أن يشهد له بالرسالة والتي في نفسه منها شيء وشهد استجابته لرغبته يوم عزل سعداً خوفًا على قريش من سطوته ، وشهد نفسه كيف لم يعد يملك ضبط نفسه في الإعجاب بعظمة هذا القائد ، بعظمة هذا الملك ، بعظمة هذا المنه .

يا أبر الناس ، يا أوصل الناس ، يا أرحم الناس .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۸۲۳ .

لقد غدا على استعداد أن يُقتل مع هذا الجيش كله فيما لو مُسَّ محمد ﷺ بشوكة تؤذيه في رجله، وأصبح جنديًا من حزب الله، رغم تلك اللوثة الصغيرة التي لا تزال تفح فحيح الأفعى في قلبه تشككه في النبوة . إن عظمة الرجولة وعظمة البطولة وعظمة الملك وعظمة الوفاء وعظمة الرحمة وعظمة البر وعظمة الحب وعظمة الحلم وعظمة العفو ، فهذه قد غدت تملأ كيانه وتغمر وجدانه ونمت تربيته تربية كاملة حتى قبل إسلامه ، فراح ينفذ المهمة بدقة ملقيًا وراء ظهره كل ما تواجهه به زوجته والمتحمسون من قومه والمتعصبون من عشيرته ، إنه يصرخ غير هياب ولا وجل على شيء: يا معشر قريش، قد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به؛ بعشرة آلاف عليهم الحديد ، ويسيل الوادى بالناس ويجتمعون بقائدهم الذي عرفوه بطلاً مغوارًا وسيدًا شجاعًا يسألونه عن الحل ، فيدعوهم إلى الدخول في إجارته: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ( قالوا : قاتلك الله ، وما تغنى دارك ؟ قال: من أغلق بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن )(١) ، فهذه الجماهير كلها تمضى مذعورة فارة إلى مكمنها ومأمنها ، إلا هند زوجه تأخذ بشاربه وتقول :( اقتلوا الحميت الدسم الأحمس ، قُبِّح من طليعة قوم ، فقال أبو سفيان : ( ويحكم لا تغرنكم هذه عن أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به ) ، ومن يجرؤ على هذا الموقف إلا أبو سفيان قائد قريش كلها والعرب كلها لحرب محمد عليه الصلاة والسلام ،وأدرى الناس به ها هو يعلن : أسلموا تَسلَموا ، ويصرخ معلنًا محذرًا منذرًا ، واستجاب أكثر أهل مكة له بينما جيُّش الجناح العسكري بقيادة هند وأضرابها جيشًا صغيرًا للدفاع عن مكة ، نتحدث عنه فيما بعد ، وقد ننتهي في جولتنا مع أبي سفيان ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ يرى الخيل تطلع من كداء في فجر الدعوة الأول. إليه وهو يرى الخيل تطلع من كداء فيسلم وتسلم مكة معه ، ولم يكن ليتم لولا التربية النبوية الخالدة له وهو يحاربه وهو يكيد له ، فهل في الوجود مثل هذه التربية ؟ هل من مثيل ؟!

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٣٨ .

## مع الرسول ﷺ إلى مكة

١ ـ قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى وغيره :

( لما ذهب أبو سفيان إلى مكة بعدما عاين جنود الله تمر عليه ، فانتهى المسلمون إلى ذى طوى(١) ، فوقفوا ينتظرون رسول الله ﷺ حتى تلاحق الناس ، وأقبل رسول الله ﷺ في كتيبته الخضراء ، وهو على ناقته القصواء ، معتجرًا بشق بردة حمراء )(٢) .

( وعن أنس وطني قال : لما دخل رسول الله على استشرفه الناس فوضع رأسه على رحله متخشعًا ، رواه الحاكم بسند جيد وقوى ، ورواه أبو يعلى من طريق آخر )(٣) ، وعن أبى هريرة وطني قال : دخل رسول الله على يومئذ وعليه عمامة سوداء ، ورايته سوداء ، ولواؤه أسود ، حتى وقف بذى طوى ، وتوسط الناس ، وإن عثنونه(٤) ليمس واسطة رحله أو يقرب منها تواضعًا لله عز وجل ، حين رأى ما رأى من فتح الله تعالى وكثرة المسلمين ثم قال: ﴿ إن العيش عيش الآخرة » قال: وجعلت الخيل تمعج (٥) بذى طوى في كل وجه، ثم ثابت وسكنت حين توسطهم رسول الله على الله محمد بن عمر )(١).

(وعن أنس نطي أن رسول الله ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام ، رواه الإمام أحمد ومسلم والأربعة) (٧) .

( وعن عائشة فطیعی قالت : دخیل رسول الله کی یوم الفتح مین کداء من أعلی مکة ، رواه البخاری والبیهقی ) (۸) ، ( وعن جابر فرای کان لواء رسول الله کی یوم دخل مکة أبیض ، رواه الأربعة ) ، ( وعن عائشة فرای قالت : کان لواء رسول الله کی یوم الفتح أبیض ، ورایته سوداء تُسمی العقاب ، وکانت قطعة مرط مرحل (۹) ، رواه ابن اسحاق ) (۱۰) .

( وعن ابن عمر ﴿ وَلَيْكِ قَالَ : لما دخل رسول الله ﷺ مكة عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخُمر ، فتبسم إلى أبى بكر ﴿ وَلِيْكِ فَقَالَ : ﴿ يَا أَبَّا بِكُر ، كَيْفَ قَالَ

<sup>(</sup>١) ذي طوى : واد بمكة وهو داخلها اليوم . (٢) السيرة النبوية لابن هشام م٢/ ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٤٢ . (٤) العثنون : اللحية .

<sup>(</sup>٥) تمعج : تسير في كل اتجاه . (٦) المغازي للواقدي ٢/ ٨٢٤ .

<sup>(</sup>۷) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٤٢ ، وعند مسلم ٢/ ٩٩٠ ح (١٣٥٨) .

<sup>(</sup>٨) الفتح ١٨/٨ ح (٤٢٩٠). (٩) المرط المرحل : كساء من صنع اليمن .

<sup>(</sup>۱۰) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٤٢ .

حسان ؟ » فأنشده أبو بكر قول حسان :

عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع مطلعها كداء ينازعن الأعنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء

فقال رسول الله علي : « أدخلوها من حيث قال حسان ١٠١٠ .

Y \_ ( وفي الصحيح وغيره عن عروة أن الرسول على أمر الزبير بن العوام أن يدخل من كداء من أعلى مكة ، وأن يغرز رايته بالحجون ، ولا يبرح حتى يأتيه ، وفي الصحيح أيضًا عن العباس أنه قال للزبير بن العوام : يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله على أن تركز الراية ؟ قال : نعم )(٢) .

( وأمر رسول الله ﷺ خالد بن الوليد وكان على المجنبة اليمنى وفيها أسلم وسُليم وسُليم وعُفار ومزينة وجهينة وقبائل من العرب أن يدخلوا من الليط ، وهو أسفل مكة ، وأمره أن يغرز رايته عند أدنى البيوت )(٣) .

( وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن رباح أن أبا عبيدة كان على البياذقة ـ يعنى الرجالة)(٤) (وأمر أبا عبيدة بن الجراح وطائعي على الحُسَر كما عند الإمام أحمد ومسلم)(٥).

٣ ـ ( وذكر ابن إسحاق أن أصحاب خالد لقوا ناسًا من قريش منهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية كانوا تجمعوا بالخندمة ليقاتلوا ، وقد كان حماس بن قيس بن خالد أخو بنى بكر يُعد سلاحًا قبل دخول رسول الله على ويصلح منه فقالت له امرأته : لماذا تعد ما أرى ؟ قال : لمحمد وأصحابه ، قالت : والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء ، قال : والله إنى لأرجو أن أخدمك بعضهم ثم قال :

إن يقبلوا اليوم فما لى علّه هـذا سلاح كامـل والله(٢) ودو غرارين سريع السلّه

ثم شهد الخندمة مع صفوان وسهيل وعكرمة ، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ، ناوشوهم شيئًا من قتال ، فقتل كرز بن جابر أحد بنى محارب بن فهر وخنيس بن خالد حليف بنى مُنقذ ، وكانا فى خيل خالد بن الوليد فشذا عنه فسلكا طريقًا غير طريقه فقتلا جميعًا ، قتل خنيس قبل كرز بن جابر فجعله كرز بن جابر بين

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي بإسناد حسن . انظر : الفتح ٨/٨ .

۲/۸ (۲، ۳) فتح الباری ۲/۸ .

 <sup>(</sup>٤) مسلم ٣/٧٠١٢ ح (٨٦ / ١٧٨٠) .

<sup>(</sup>٦) الألة : الحربة لها سنان طويل .

رجليه ثم قاتل عنه حتى قُتل وهو يرتجز ويقول :

قد علمت صفراء من بني فهر

نقية الوجه نقية الصدر

## لأضربن اليوم عن أبي صخر(١)

وأصيب من جهينة سلمة بن الميلاء من خيل خالد بن الوليد ، وأصيب من المشركين قريب من اثنى عشر رجلاً أو ثلاثة عشر رجلاً ، ثم انهزموا فخرج حماس منهزمًا حتى دخل بيته ، ثم قال لامرأته : أغلقى على بابى ، قالت : فأين ما كنت تقول ؟ فقال :

إذ فسر صفوان وفر عكرمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه ضربًا فلا يسمع إلا غمغمه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه )(٣) إنك لو شهدت يوم الخندَمه وأبو يزيد (٢) قائم كالموتحه يقطعن كل ساعد وجمجمه لهم نهيت خلفنا وهمهمه

وعند موسى بن عقبة : واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة ، وقد تجمّع بها بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناة وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنصرت بهم قريش ، فقاتلوا خالداً فقاتلهم فانهزموا وقتل من بنى بكر نحو عشرين رجلاً ومن هذيل ثلاثة أو أربعة حتى انتهى بهم القتل إلى الحزورة إلى باب المسجد حتى دخلوا الدور ، وارتفعت طائفة منهم على الجبال وصاح أبو سفيان : من أغلق بابه وكف يده فهو آمن ، قال : ونظر رسول الله على البارقة فقال : « ما هذا وقد نهيت عن القتال ؟ » فقالوا : نظن أن خالداً قوتل وبدئ بالقتال فلم يكن له بد أن يقاتل ثم قال : قال رسول الله على بعد أن اطمأن لخالد بن الوليد : « لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال ؟» فقال : هم بدؤونا بالقتال ، ووضعوا فينا السلاح ، وقد كففت يدى ما استطعت ، فقال : قضاء الله خير . وذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار أربعة عشر رجلاً، ومن قضاء الله خير . وذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار أربعة عشر رجلاً، ومن هذيل خاصة أربعة )(٤) .

عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال : وفدت وفود إلى معاوية وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة مما يكثر ما يدعونا إلى رحله، فقلت : ألا أصنع طعامًا فأدعوهم إلى رحلى ؟ فأمرت بطعام يُصنع ، ثم لقيت أبا هريرة من العشى ، فقال : الدعوة عندى الليلة فقال : سبقتنى ؟ قلت : نعم ، فدعوتهم ،

<sup>(</sup>١) أبو صخر : قال ابن هشام :وكان خنيس يكنى أبا صخر ، وقال : خنيس بن خالد من خزاعة م٢/ ٨٠٨ .

<sup>(</sup>٤) فتح البارى للحافظ ابن حجر ١١/٨ .

فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار ، ثم ذكر فتح مكة فقال: أقبل رسول الله على حتى قدم مكة ، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين ، وبعث خالداً على المجنبة الأخرى ، وبعث أبا عبيدة على الحسر(۱) فأخذوا بطن الوادى ورسول الله على خالداً على المجنبة ، قال : فنظر فرآنى ، فقال : « أبو هريرة ؟ » قلت : لبيك يا رسول الله ، فقال : « لا يأتيني إلا أنصارى » زاد غير شيبان : « اهتف لى بالأنصار » قال : فأطافوا به ، ووبشت قريش أوباشاً(۲) لها وأتباعاً ، فقالوا : نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم ، وإن أصيبوا أعطينا الذى سئلنا ، فقال رسول الله على : « ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم » ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى، ثم قال : « حتى توافونى بالصفا»، قال : فانطلقنا ، فما شاء أحد منا أن يقتل أحداً إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيئاً .

وفى رواية له: ﴿ يَا مَعْشُرِ الْأَنْصَارِ ، هَلَ تَرُونَ أُوبِاشُ قَرِيشٌ ؟ ﴾ قالوا : نعم ، قال: ﴿ فانظروا ، إذا لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم حصدًا ﴾ وأخفى بيده ، ووضع بمينه على شماله .

قال: فجاء أبو سفيان: فقال: يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، ثم قال: ﴿ من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ﴾ فقالت الأنصار يعضهم لبعض: أما الرجل فادركته رغبة فى قريته، ورأفة بعشيرته، قال أبو هريرة: وجاء الوحى، وكان إذا جاء الوحى، لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله على حتى ينقضى الوحى، فلما انقضى الوحى قال رسول الله الله الأنصار ﴾ قالوا: لبيك يا رسول الله، قال: ﴿ قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته قالوا: قد كان ذاك، قال: ﴿ كلا ، إنى عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم ﴾ فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذى قلنا إلا الضن بالله وبرسوله، فقال رسول الله على الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم ﴾ قال : فأقبل الناس إلى دار أبى سفيان وأغلق الناس أبوابهم (٣).

وفى الرواية الثانية لمسلم : ( فجاء أبو سفيان فقال : يا رسول الله ، أبيدت خضراء قريش ، لا قريش بعد اليوم ، قال أبو سفيان ، قال رسول الله ﷺ : ﴿ مَن دَخُلُ دَارُ أَبِي سَفِيانَ فَهُو آمَن ، وَمَن أَلْقَى السلاح فَهُو آمَن ، وَمَن أَغْلَقَ بَابِهُ فَهُو آمَن ،

<sup>(</sup>١) الحسر : الذين لا دروع لهم .

<sup>(</sup>٢) وبشت قریش أوباشاً : جمعت جموعاً من قبائل شتى .

<sup>(</sup>٣) مسلم ٣/ ١٤٠٥ ح (٨٤ / ١٧٨٠) .

فقالت الانصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته ، ونزل الوحى على رسول الله على قال: « قلتم : أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ألا فما اسمى إذن ؟» (١) ثلاث مرات ، « أنا محمد عبد الله ورسوله ، هاجرت إلى الله وإليكم ، فالمحيا محياكم ، والممات مماتكم » قالوا : والله ما قلنا إلا ضنًا بالله ورسوله، قال : « فإن الله ورسوله يُصدقانكم ويعذرانكم » )(٢) .

٥ - وروى محمد بن عمر عن جابر قال : كنت بمن لزم رسول الله على فدخلت معه يوم الفتح، فلما أشرف رسول الله على من أذاخر ورأى بيوت مكة وقف عليها فحمد الله وأثنى عليه ونظر إلى موضع قبته فقال : « هذا منزلنا يا جابر حيث تقاسمت قريش علينا في كفرها ، فذكرت حديثًا كنت سمعته منه قبل ذلك بالمدينة : « منزلنا إذا فتح الله علينا مكة في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر »(٣) .

وروى البخارى وغيره عن أسامة بن زيد رئي أنه قال : يا رسول الله ، أنَّى تنزل غداً ؟ تنزل في دارك ؟ قال : ١ وهل ترك لنا عقيل من دار »(٤) .

وروى البخارى والإمام أحمد عن أبى هريرة في أن رسول الله على قال: « منزلنا إن شاء الله تعالى إذا فتح الله بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر ، (٥) ، يعنى بذلك المحصب ، وذلك أن قريشًا وكِنانة تحالفت على بنى هاشم ، وبنى المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله على (٦) .

٣ ـ ( عن عبد الله بن مغفَّل قال : رأيت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة على ناقته

<sup>(</sup>۱) فما اسمى إذن ؟ قال القاضى: يحتمل هذا وجهين : أحدهما : أنه أراد ﷺ أنه نبى لإعلامى إياكم بما تحدثتم به سراً ، والثانى : لو فعلت هذا الذى خفتم منه ، وفارقتكم ورجعت إلى استيطان مكة ، لكنت ناقضاً عهدكم فى ملازمتكم ، ولكان هذا غير مطابق لما اشتق منه اسمى وهو الحمد ، وكنت أوصف حينئذ بغير الحمد ) انظر : شرح مسلم ٢/ ١٤٠٧ فى الهامش .

<sup>(</sup>۲) مسلم ۳ / ۱٤۰۷ ، (۸۲ ، ۸۷) . (۳) المغازي للواقدي ۲/۸۲۸ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٨/١٣ ح (٢٨٢٤) . (٥) المصدر نفسه ٨ / ١٤ ح (٢٨٤٤) .

<sup>(</sup>٦) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٤٩ . (٧) المغازي للواقدي ٢/ ٨٢٩ .

وهو يقرأ سورة الفتح يرجّع صوته بالقراءة )(١) ، قال معاوية بن قرة : لولا أنه يجتمع الناس حولى لرجّعتُ كما رجّع عبد الله بن مغفل يحكى قراءة النبي ﷺ ، قال شعبة : فقلت لمعاوية : كيف كان ترجيعه ؟ قال : ثلاث مرات ، ورواه البخارى في التفسير وفضائل القرآن والمغازى والتوحيد ومسلم في الصلاة والنسائي والحاكم )(٢) .

( وروى الطبرانى عن أبى سعيد الخدرى وَطَائِبُ قال: قال رسول الله ﷺ يوم الفتح: «هذا ما وعدنى » ، ثم قرأ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ ﴾ ) (٣) .

( وروى ابن أبى شيبة عن مكحول أن رسول الله على الله المختلفة الجن يرمونه بالشرر ، فقال جبريل : تعوذ يا محمد بهؤلاء الكلمات : « أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، ومن شر ما بث فى الأرض وما يخرج منها ، ومن شر الليل والنهار ، ومن شر كل طارق يطرق إلا بخير يا رحمن )(٥) .

وروى البيهقى عن ابن أبزى رحمه الله قال : لما فتح رسول الله ﷺ مكة جاءت عجوز حبشية شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل ، فقال : « تلك نائلة أيست أن تُعبد ببلدكم هذه أبدًا » .

٨- (عن أم هانئ وَلَيْهِا قالت : لما كان عام الفتح فر الى رجلان من بنى مخزوم فأجرتهما ، قالت : فدخل على على فقال : أقتلهما ، قالت : فلما سمعته يقول ذلك أتيت رسول الله وهو بأعلى مكة ، فلما رآنى رسول الله وهو رحب وقال : ١ ما جاء بك يا أم هانئ ، قالت : قلت يا رسول الله ، كنت أمنت رجلين من أحمائى ، فأراد على قتلهما ، فقال رسول الله على : ١ قد أجرنا من أجرت ، ثم قام رسول الله على الله فسترته فاطمة ، ثم أخذ ثوبًا فالتحف به ، ثم صلى واله مسلم والبيهقى )(١) .

( وعنهما أن رسول الله ﷺ يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ، وصلى ثمان ركعات

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۳/۸ ح (٤٢٨١) . (۲، ۳) سبل الهدي والرشاد للصالحي ٥/ ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٥ / ٣٥١ .

<sup>(</sup>٦) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٥٠ ، وفي مسلم ١/٤٩٧ ح (٨٠/ ٣٣٦ ).

قالت : لم أره صلى صلاة أخف منها ، غير أنه يتم ركوعها وسجودها . رواه البخارى والبيهقي ) (١) .

9 - (روى الإمام أحمد والطبرانى برجال ثقات، ومحمد بن عمر والبيهقى عن أسماء بنت أبى بكر الصديق ولله على قالت : لما كان عام الفتح ونزل رسول الله على بذى طوى قال أبو قحافة لابنة له ـ قال البلاذرى : اسمها أسماء ـ كانت من أصغر بناته : يا بنية ، أشرفى بى على أبى قبيس ، وقد كُف بصره فأشرفت به عليه فقال: أى بنية ، ماذا ترين؟ قالت : أرى سوادًا مجتمعًا كثيرًا ، وأرى رجلاً يشتد بين ذلك السواد مقبلاً ومدبرًا ، فقال : ذلك الرجل الوازع ، ثم قال : ماذا ترين؟ قالت: أرى السواد قد انتشر وتفرق فقال : إذن والله انتشرت الخيل فأسرعى بى إلى بيتى فخرجت سريعًا حتى إذا هبطت به الأبطح لقيتها الخيل وفي عنقها طوق لها من ورق ، فاقتلعه إنسان من عنقها ) .

## \* \* \*

ا ـ ها هم المسلمون جميعًا بكل عساكرهم وقبائلهم يتجمعون في ذي طوى انتظارًا لرسول الله على حتى يصل إليهم والخيل تمعج بذى طوى في كل وجه ، إن الخيل لتهيج تبحث عن نبيها على لتكون في خدمته ، (ثم ثابت وسكنت حين توسطهم رسول الله على تدرك أنها ماضية لأشرف فتح في الوجود تحت إمرة النبي على فقرابة الألفين من الخيل ، والعشرة آلاف من الجيش في أعظم عرض عسكرى مهيب يمضى إلى مكة دون أن يجرؤ أن يقف في طريقهم أحد ، وأى قائد لا يشمخ بأنفه ، ويعلو بنفسه تيها وعُجبًا أمام هذا النصر المظفر ، وقد دانت له القبائل بقياداتها وأشرافها ورجالاتها ، وهذان سيدا أكبر القبائل العربية بجواره الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن سيدا تميم وغطفان ، لقد ألب الأبطال والأسود والرجال له لكنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ما أعطى هذه السيادة إلا بعظمة عبوديته وتذلله لربه، فهو أطوع خلق الله لله ، وأعظم خلق الله تواضعًا لله ، وحين تتساقط كل قيادات الدنيا هاوية إلى الأرض بشموخها بانتصاراتها ، يرتفع سيد الخلق ليكون فوق هامات الخلق جميعًا بعظمة تواضعه وتذلله لله .

وتوسط الناس وإن عثنونه ليمس واسطة رحله أو يقرب منها تواضعًا لله عز وجل حين رأى ما رأى من فتح الله تعالى وكثرة المسلمين ، ثم قال : « اللهم إن العيش عيش الآخرة » .

إنه قبل ثمان سنين فقط يفر مختفيًا عن قومه ليلاً ويخرج من خوخة أبي بكر مع

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۹/۸ ح (۲۹۲) .

صاحبه ويمضيان للغار يقيمان فيه ثلاثة أيام تحسبًا من طلب قريش ، ووقفت الدنيا كلها ضده إلا الله وحده :

﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللّذينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لِمْ تَرُوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الّذِينَ كَفَرُوا السَّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ [ النوبة ] .

إنه منذ خرج من بلده كانت نقطة انطلاق عزة الإسلام من هناك فمضى إلى المدينة ليقيم دولة الإسلام فيها وها هو الآن وبعد ثمان سنين يدخل بلده بهذه الجموع الغفيرة وهذه الجيوش الجرارة قد انتصر على كل من عاداه وأطاعه كل من حاربه واختبأ في بيته كل من قاتله ومع هذا ما ازداد إلا تواضعًا لله .

عمامته سوداء على رأسه أو حمراء وهي قطعة من بُرد لعائشة وطي الناشين ولا زينة ولا نجوم ولا شيء يزهو به ، على رأسه المغفر استعدادًا للحرب وهو على ناقته القصواء، فلم يركب الحيل التي تبعث الفخر والحيلاء في النفس، وكتيبته الحضراء المدججة بالحديد والسلاح .

أما أبطال مكة وصناديدها فقد تركوا النساء يواجهن الخيل حيث يمضى الجيش إلى مكة فليس بين ذى طوى ومكة إلا تجاوز هذا الوادى وراية رسول الله على قد ارتفعت فى الحجون ترفرف خفاقة بنصر الإسلام بحراسة الزبير بن العوام فطي ابن الثانية عشرة فى مكة يوم أسلم وابن الخامسة والعشرين يوم مضى مهاجراً بدينه ، وابن الخامسة والثلاثين اليوم ، ممثل رسول الله على مكة وحامل رايته وحين أعلن أبا سفيان ذات يوم : والله لا أؤمن حتى أرى الخيل تطلع من كداء .

وحين بعث حسان برسالته الحربية قائلاً :

عدمت بنیتی إن لـم تـردهـا تثـیر النقـع مـن كتفـی كـداء أو:

عدمنا خيلنا إن لم تردها تشير النقع مطلعها كداء

وها هو عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين وسيد العظماء يشهد نصر الله تعالى له ويسأل أبا بكر مبتسمًا : « يا أبا بكر كيف قال حسان ؟ » فأنشده أبو بكر أبياته ، فقال رسول الله ﷺ : « أدخلوها من حيث قال حسان » .

ومضت الخيل تتسابق فرحة نشوى بأمر رسول الله على تصعد كداء منفذة لأمر الله

تعالى ورسوله ، ولم يكن أمام هذه الخيل وأمام هذا الجيش الذى يقوده رسول الله على المواجهة إلا النساء خرجن يقاومن الخيل ويقفن فى وجوهها ، ويذدن عن مكة حين اختفى الأبطال وأووا إلى بيوتهم أو صعدوا فراراً إلى الجبال ينظرون محمداً وأصحابه ، أما القائد الأعظم على فقد أعاد إلى ذاكرته يوم الحديبية يوم وقفت قريش بالعود المطافيل تقسم ألا يدخل مكة عليها عنوة أبداً ، وها هو اليوم عليه الصلاة والسلام يدخل مكة عنوة عليها يحكم ما يشاء برجالها وأبطالها وأشرافها فيذكر فضل الله تعالى عليه بذلك ويقرأ بصوت مرتفع صورة الفتح يرجعها ويكررها وفيها :

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمنينَ مُحَلَقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلَمَ مَا لَمْ تَعَلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ ٣٧ ﴾ [النتج] ، وكان فتح خيبر ، وكانت عمرة القضاء ، ودخلوها محلقين ومقصرين لا يخافون ، وها هم اليوم يدخلون فاتحين وآن الأوان لتفتح مكة ذراعيها مستسلمة لله ولرسوله بعد حرب لله ورسوله تنوف عن عشرين عامًا فيقول عليه الصلاة والسلام بعد أن رجّع سورة الفتح: ﴿ هذا ما وعدنى ربى ، ثم قرأ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبّع بِحَمْد رَبّكَ وَاسْتَغْفِرهُ إِنّهُ كَانَ تَوْابًا ۞ ﴾ [ النصر ] .

وها هو يسبح ربه ويستغفره ، ويمضى بجيشه إلى مكان لا يعرفه إلا القليل من الجيش قد اختاره عليه الصلاة والسلام موقع القيادة فى مكة إلى مكان يحمل أشجى الذكريات التاريخية يوم قررت قريش وكنانة إبادة بنى هاشم وبنى المطلب مع محمد وصحبه حين قرروا وفى المكان الذى عقدوا فيه المؤتمر وكتبوا فيه الصحيفة ( ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله على ) ، ويذكر وفاء أبى طالب عمه الذى أعلن لقريش : ( إن ابن أخى أخبرنى - ولم يكذبنى - إن الله برئ من هذه الصحيفة التى فى أيديكم وفى كل اسم هو له فيها وترك فيها عذركم وقطيعتكم إيانا ، وقظاهركم علينا بالظلم ، فإن كان الحديث الذى قال ابن أخى كما قال فافيقوا فوالله لا نسلمه أبدًا حتى نموت عن آخرنا )(۱) ، وهذا المكان التاريخي الذى عقد فيه هذا المؤتمر الجائر الظالم ، وتعاهدوا على إبادة حيين من بنى عبد مناف إذا لم يسلموا محمدًا لهم هو المكان المناسب لقيادة الجيش الإسلامي الذى يقوده محمد عليه الصلاة والسلام ، ونقل لنا كان عليه الصلاة والسلام يذكر هذا لجابر بن عبد الله الفتى المسلم في المدينة ، ونقل لنا خابر تلك الذكرى فقال : ( كنت ممن لزم رسول الله على فدخلت معه يوم الفتح من أذاخر فلما أشرف على أذاخر نظر إلى بيوت مكة ووقف عليها فحمد الله وأثنى عليه أذاخر فلما أشرف على أذاخر نظر إلى بيوت مكة ووقف عليها فحمد الله وأثنى عليه

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ٣/ ٨٢ .

ونظر إلى موضع قبته والتى بناها له أبو رافع ولحق ) فقال: «هذا منزلنا يا جابر حيث تقاسمت علينا قريش فى كفرها » قال جابر: فذكرت حديثًا كنت أسمعه منه ﷺ قبل ذلك بالمدينة: « منزلنا غدًا إن شاء الله ، إن فتح الله علينا مكة بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر ».

ويمر الزمن ، ويغدو خيف بنى كنانة موطن قيادة الجيش الإسلامى ، ومنزل رسول الله على هذا ما نقله لنا الفتى جابر أما ما نقله لنا الفتى أسامة بن زيد فطي حب رسول الله على ، ورفيق رحله حيث سأل حبيب المصطفى على قائلاً : يا رسول الله ، أنّى تنزل غداً ؟ تنزل فى دارك ؟ قال : ﴿ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دار ؟ » .

أما أبو رافع في والذي كلف ببناء القبة حيث تقاسمت قريش على الكفر ينقل لنا معلوماته عن هذا الأمر فيقول: (قيل للنبي على : ألا تنزل منزلك من الشعب ؟ فقال: « وهل ترك لنا عقيل منزلاً ؟ » وكان عقيل قد باع منزل رسول الله على ، ومنزل إخوته من الرجال والنساء بمكة فقيل لرسول الله على : فانزل في بعض بيوت مكة غير منازلك، فأبى رسول الله على وقال : « لا أدخل البيوت » ولم يزل رسول الله على مضطربًا بالحجون لم يدخل بيتًا وكان يأتي المسجد لكل صلاة من الحجون ) (١) .

وإنها لعظمة النبوة وعظمة الوفاء وقد فتحت مكة على مصراعيها ، وفتحت ذراعيها لاستقبال الحبيب المصطفى على مكة أحب بلاد الله إلى الله والمصطفى أحب خلق الله إلى الله ومع ذلك لم يرض رسول الله على أن ينزل بيوت مكة أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إليه وفاء للأنصار الذين قال لهم : « المحيا محياكم ، والممات مماتكم »، فتصرف تصرف المسافر الذي يقيم خارج بلده ، ويمضى للصلاة في كل وقت من الحجون إلى المسجد ، وتتمنى كل ذرة تراب في مكة أن تكون موطئ قدم له ، ولكنه بقى على المهجد مع أنصاره الذين محضوه الود وبذلوا في سبيله المهج والأرواح .

والذي يؤكد هذا المعني، الحادثة التي رواها مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ﴿ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

Y - الأنصار والحب والثار: (قال أبو هريرة: كنا مع رسول الله ﷺ يوم الفتح فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى ، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى ، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادى ، فقال: ﴿ يَا أَبَا هَرِيرَةَ ، ادْعَ لَى الأنصار ﴾ فدعوتهم فجاؤوا يهرولون ، فقال: ﴿ يَا معشر الأنصار ، هَل تَرُون أُوباش قريش ؟ ﴾ قالوا: نعم ، قال: ﴿ انظروا إذا لقيتموهم غداً أن تحصدوهم حصداً ﴾ وأخفى بيده ، ووضع يمينه على شماله ، وقال: ﴿ موعدكم الصفا ﴾ قال: فما أشرف يومئذ أحد لهم

<sup>(</sup>١) المغازى للواقدي ٢/ ٨٢٩ .

هؤلاء الأنصار من دون غيرهم الذين أمضوا عمرهم ، وهم ينتظرون لحظة الثأر هذه من قريش التي حاربتهم وغزتهم في عقر دارهم ، وحاولت استباحة المدينة أكثر من مرة ، وقتلت أشرافهم ، وعقرتهم بالجراح والآلام ، هؤلاء الأنصار الذين عبر عنهم قائدهم بقوله : ( اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة ، اليوم أذل الله قريشًا ) ، قريشًا هذه التي قال فيها رسول الله على بدر :

اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها ، تحادك وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذى وعدتنى ، اللهم احنهم الغداة ٩(٢) .

هؤلاء الانصار هم المعنيون بالثار من قريش ، للماضى الحافل بين الفريقين ، ومن أجل ذلك دعاهم رسول الله على أن يضطلعوا بهذا الدور حصد كل من يقف لمقاومة الجيش الإسلامى ، وقتل كل من تسول له نفسه المواجهة فلم يغلق عليه بابه ، ولم يلجأ إلى المسجد أو إلى دار أبى سفيان وفى إطار تربية القاعدة العريضة ، والانصار يمثلون السواد الاعظم من الجيش والنفوس الثائرة المتأججة المتهيجة للقتال فلا يمكن أن يُتجاهل هذا الوضع النفسى الذى قد يؤدى إلى انفجار بطريق آخر، ولابد أن تمتص هذه الثورة من هؤلاء الموتورين، فكان هذا الأمر: « أرأيتم أوباش قريش؟ » قالوا: نعم، قال: « انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم حصدًا » .

ومضى الأنصار يجوبون مكة فما أشرف أحد يومئذ لهم إلا أناموه ، وجاءت الأنصار حسب موعدها مع قائدها رسول الله عليه تطوف بالصفا حيث يطوف فيها عليه الصلاة والسلام وجاء رئيس أركان مكة ليتلافى الوضع وقد وقع ميثاق الاستسلام قبل تحرك الجيش جاء إلى رسول الله عليه يستغيث صارخًا :

يا رسول الله أبيدت خضراء قريش ، لا قريش بعد اليوم .

فأعاد عليه الصلاة والسلام تعليماته الصارمة التي لا تقبل التعسف ولا التأويل :

« من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن » وأحس الأنصار أن رسول الله ﷺ لا يريد فناء قريش ولا ذلها ، وأنه حريص على الأمن في مكة ، وأحسوا أن الأوان قد آن بعد فتح مكة واستسلام قريش ليعود إليها

<sup>(</sup>١) فما أشرف أحد يومئذ إلا أناموه : أى ما ظهر لهم أحد منهم إلا قتلوه فوقع على الأرض أو يكون بمعنى أسكنوه بالقتل كالنائم يقال : نامت الربح : إذا سكنت ، وضربه حتى سكن أى مات ، ونامت الشأة وغيرها: ماتت ، قال الفراه : النائمة المية. انظر : صحيح مسلم هامش ص١٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام م ١/ ٦٢١ .

عليه الصلاة والسلام مقيمًا بعد أن غادرها مكرهًا، فهو الحنين إلى الوطن ، وهو الإحسان إلى الأهل، وهو الحبيب الذي قدموا إلى الأهل، وهو الحرص على القربي وهذا يعنى فراق الانصار لقائدها الحبيب الذي قدموا له من آيات الحب والولاء ما لم يقدمه أحد لأحد بعد حب الله تعالى .

وأبو سفيان الذى يستغيث اليوم خوفًا على إبادة قريش هو صاحب الجملة الأثيرة المشهورة : ما رأيت أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمد محمدًا . فهو الفراق الذى يفوق عندهم فراق أرواحهم ، وجاء الوحى .

وكان إذا جاء الوحى لا يخفى علينا ، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله ﷺ حتى ينقضي الوحى ، وانقضى الوحى .

وجاء النداء الثانى من رسول الله على : « يا معشر الانصار » قالوا : لبيك يا رسول الله ، وأدركوا أن ما فى أعماقهم سيعرض الآن على صفحة الوحى من رب السموات والأرض الذى لا تخفى عليه خافية ووصلت أرواحهم إلى حناجرهم خوفًا من أن يكونوا أساؤوا لرسول الله على ، قال : « قلتم : أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة فى قريته » ، قالوا: قد كان ذاك ، فهل تختم حياتهم وجهادهم بالإحباط أمام هذا الظن الذى راود قلوبهم ؟ لقد احترقت أعصابهم خوفًا من هذا المصير الرهيب .

يقول عليه الصلاة والسلام : ﴿ أَلَا فَمَا اسْمَى إِذَنَ ؟ أَلَا فَمَا اسْمَى إِذَنَ ؟ أَلَا فَمَا اسْمَى إِذَنَ ؟ أَنَا مُحْمَدُ عَبِدُ اللهِ ورسوله » .

وكانت أحرج لحظة انفرجت في أسعد إجابة وأجمل بشارة :

انا محمد عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم ، فالمحيا محياكم ، والممات عاتكم » .

ويالها من لحظة غمرت هذا الجيل السعيد الأول ، جيل العطاء والفداء بفيوض ربانية غامرة من الأمن والسكينة والرضا ، من الحب والود ، من قرار العيون والقلوب إلى قائدهم عليه الصلاة والسلام يدع أهله ، وقريته وبلده وعشيرته بعد أن فُتحت له ، واستقبلته معتذرة يدعها ويمضى مع رفاق دربه ورفاق جهاده ، ورفاق حياته مع أنصاره محدداً الخط النهائي للمستقبل .

المحيا محياكم ، والممات مماتكم » .

وعبروا عن هذا الرضا ، وعن هذه الطمأنينة وعن هذه السكينة التي تدفقت في قلوب المؤمنين فكانوا أحقَّ بها وأهلها ، قالوا :

والله ما قلنا إلا ضنًا بالله ورسوله .

قال : ﴿ فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم ﴾ .

فلقد جاء تصديقهم من رب السموات والأرض ، وجاء عذرهم من رب السموات والأرض فماذا يريدون بعد ذلك إذا كان رسول الله على الله سيعود معهم إلى ديارهم .

٣- حرب القادة الرفاق: ونعود في الذاكرة إلى خالد وَلِحْثِكَ عندما هم أن يمضى إلى المدينة فيعلن إسلامه ويبحث عن أحب الناس إليهم وأقربهم ودًا منه ، ورفاق دربه الطويل الطويل في خط الحياة كله ، يقول : ( فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله علي قلت : من أصاحب إلى رسول الله ؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت : يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه ؟ إنما نحن أكلة رأس ، وقد ظهر محمد على العرب والعجم فلو قدمنا على محمد فاتبعناه فإن شرف محمد لنا شرف ، فأبى أشد الإباء وقال :

لو لم يبق غيرى من قريش ما اتبعته أبدًا فافترقنا ، وقلت : هذا رجل موتور يطلب وترًا ، وقد قُتل أخوه وأبوه في بدر ، فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثل الذي قلت لصفوان ، فقال لي مثل ما قال صفوان ، قلت : فاطوِ ما ذكرت لك ، قال : لا أذكره )(١) .

هذان القائدان هما اللذان استغلتهما هند بنت عتبة وطالبت بقتل زوجها الذي خان قضية مكة : ( اقتلوا الحميت(٢) الدسم(٣) الأحمس(٤) قُبْح من طليعة قوم )(٥) .

هذان القائدان مع سهيل بن عمرو الذين طفا فيهم حماس الجاهلية ونخوتها ، والحفاظ على الثار والكرامة المهدورة يأملون أن يصدوا هذا الهجوم الذي يقوده محمد على الثار والكرامة المهدورة يأملون أن يصدوا هذا الهجوم الذي يقوده محمد على ضدهم : ( فدعوا إلى قتال رسول الله على ، وضوى إليهم ناس من قريش وناس من بنى بكر وهذيل ، وتلبسوا السلاح ، ويقسمون بالله ، لا يدخلها محمد عنوة أبداً ) فقد تمكن بغض الإسلام وبغض محمد من قلوبهم قاتل الأحبة تمكناً أعمى عيونهم عن الحقيقة ، وعن نداءات أبى سفيان المتكررة :

( ويلكم لا تغرَّنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به)، لقد كان جند خالد الذين تحت رايته أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب هؤلاء الوافدون الجدد الذين انضموا للجيش لأول مرة على رأسهم قياداتهم العريقة في الإسلام والجهاد وفيهم أبطال وفرسان مغاوير ومشاهير وعلى رأس هؤلاء جميعًا خالد بن الوليد

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٧٤٩ . (٢) الحميت : زق السمن .

<sup>(</sup>٣) الدسم : الكثير الودك .

<sup>(</sup>٤) الأحمس هنا : الشديد اللحم ، وتشبهه بالزق لعبالته وسمنه .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤٠٥ .

وهو القائد العسكري الأعلى الذي انتهت له قيادة المجنبة اليمني وكلف بدخول مكة من أسفلها من الليط ، وها هو يواجه هذا التجمع العسكري الحاشد وعلى رأسه رفيقي حياته صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ورفيقه الثالث سهيل بن عمرو ولم تمر سنة واحدة بعد على انتقاله إلى المعسكر الإسلامي بعد عشرين عامًا أمضاها زعيمًا وقائدًا في صف المشركين ، ترى هل حانت الفرصة للقاءات السرية بحيث يتفق مع هؤلاء القيادات ويتمرد على رسول الله ﷺ وينضم إليها للدفاع عن مكة ، وتنجح خطة الغدر من الخلف كما نجحت من قبل خطة الالتفاف من الخلف في غزوة أحد وعشيرته مخزوم يكاد يكون كل قياداتها وأبطالها ومغاويرها في الجيش المقابل ومن قادة مكة لو كان هذا في غير أمة العقيدة لكان هذا هو الأصل ، وهذه الفرصة السانحة للانقضاض على محمد وصحبه والاتفاق مع عكرمة وسهيل وصفوان لذبح المسلمين وأسرهم وطرد الجيش الإسلامي منها فصداقة أربعين عامًا أو تزيد لا تقضى عليها صداقة أشهر مع عدو لدود أمضى حياته في حربه وحرب أهله وعشيرته وهجا أباه وابن عمه أبا جهل وسجل التاريخ الأسود لهؤلاء الملأ الكبار من قومه ، أما في دولة العقيدة وحيث تربية النبوة تصوغ هذه النماذج لا مكان أبدًا لمثل هذه التصورات السخيفة فهو يتوق إلى الجهاد ولو كان جهاد أعز الناس عليه وأقرب الناس إليه جهاد سهيل وعكرمة وصفوان وجيشهم الذي معهم من قريش وغيرها ، لقد كان جيش خالد في منأى عن هذا الامتحان فجله من أسلم وغفار وجهينة ومزينة وسليم وليس فيه أحد من قريش فهم يقاتلون ببسالة واندفاع وحماس دون أى صراع مع داخلهم وأعماقهم ، وحماسهم لدينهم ولانتصار عقيدتهم ، وأخذ قريش غنيمة لهم، لا حد له، ولا سقف له أما خالد رُطِيْنِي فهو يقاتل ذاته ويصارع نفسه يوم يصارع عكرمة وصفوان وسهيلاً ،ومع هذا كله فهناك صراع آخر هو أمر رسول الله ﷺ له ألا يقاتل .

( فلما دخل خالد بن الوليد من حيث أمره رسول الله ﷺ وجد الجمع المذكور ، فمنعوه الدخول وشهروا له السلاح ورموه بالنبل قالوا : لا تدخلها عنوة )(١) .

وعند موسى بن عقبة: ( ونظر رسول الله ﷺ إلى البارقة فقال: « ما هذا وقد نهيت عن الفتال ؟ » فقالوا : نظن أن خالدًا قوت ل وبُدئ بالقتال فلم يكن له بد أن يقاتل ثم قال : وقال رسول الله ﷺ بعد أن اطمأن لخالد بن الوليد : « لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال ؟ » فقال : هم بدؤونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح ، وقد كففت يدى ما استطعت فقال : « قضاء الله خير » ، فخالد وَلِي إذن قائد عقيدة ولديه أوامر بالكف عن القتال لكن ما يفعل ولم يرعو رفاقه عن حربه يتحدونه ويصرون على مواجهته يكف يده ولا

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٤٥ .

يكفون أيديهم ) <sup>(١)</sup> .

( ورواه الطبراني من حديث ابن عباس قال : خطب رسول الله على فقال : " إن الله حرّم مكة . . . " الحديث ، فقيل له : هذا خالد بن الوليد يقتل ، فقال : " قم يا فلان فقل له : فليرفع القتل " فأتاه الرجل فقال له : إن نبى الله يقول لك : اقتل من قدرت عليه فقتل سبعين ثم اعتذر الرجل إليه فسكت . وقال : وقد كان رسول الله على أمر أمراءه ألا يقتلوا إلا من قاتلهم ) (٢) .

وحتى نعرف الوضع النفسى لهذا التجمع السريع من أوباش قريش وغيرها ، والذين أرادوهم محك اختبار أكثر مما أرادوهم مواجهة حقيقية كما في صحيح مسلم :

﴿ ووبشت قريش أوباشًا لها وأتباعًا فقالوا : نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم
 وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا ١(٣) .

ولو قدّر للأنصار أن تكون مواجهتهم مع هذا التجمع لكان الحصد الحقيقى الذى عناه رسول الله على ابتداء لكن التجمع كان فى أسفل مكة من حيث دخل خالد ولحين والأنصار كانوا قد دخلوا مكة من حيث دخل رسول الله على فقد قتل الأفراد الذين يحملون السلاح للمواجهة ورفضوا أن يغلقوا بابهم عليهم وبعد أن بذل خالد بن الوليد الذى انتهى قائدًا للمشركين منذ أقل من سنة ليصبح (سيف الله) تعالى وحين لم يكن بد من المواجهة ، قاد المعركة بعبقريته الحربية ، وحب رسول الله على عليه كيانه ويغمر فؤاده فيقاتل ويرتجز قائلاً:

إذا ما رسول الله فينا رأيته كلجة بحر نال فيها سريرها إذا ما ارتدينا الفارسية فوقها ردينية يهدى الأصم خريرها رأينا رسول الله فينا محمدًا لها ناصرًا عزَّت وعزَّ نصيرها

فهو روح الحياة لكتائب الإيمان ، وهو الذى تخفق به قلوبهم حيث راياتهم تخفق ، وسيوفهم تخفق فى نحور المشركين .

وفى لقطتين فنيتين نتعرف منهما على هذا الجيش الطارئ الذى أراد أن يقدّم مسرحية عسكرية لعلها تنجح فى إرهاب المسلمين وتخويفهم وقد غشوا جنودهم فلم يوافوهم بالحقيقة .

هذه اللقطة الأولى قبل المعركة لحماس بن قيس أحد بني بكر وهو في حواره مع

<sup>(</sup>۱، ۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري ۸ / ۱۱ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٤٠٥/ من ح (٨٤ /١٧٠٨) .

امرأته حيث جلس يصلح سلاحه:

فقالت له امرأته : لمن تعد هذا ؟

قال : لمحمد وأصحابه فإني أرجو أن أخدمك منهم خادمًا فإنك إليه محتاجة .

قالت : ويحك لا تفعل ولا تقاتل محمدًا والله ليضلن هذا عنك لو رأيت محمدًا وأصحابه.

قال : سترين )(١) .

وراح ينشد :

إن يقبلوا اليوم فمالى عله هذا سلاح كامل وأله وذو غرارين سريع السله

هذه اللقطة الأولى ، وهو ينتفش بسلاحه ، ويستعد للمواجهة ويطمح بأن يأتى بخادم من المسلمين لامرأته وكانت اللقطة الثانية الفظيعة المرعبة نعرض معها قول ابن إسحاق :

( وأصيب من جهينة سلمة بن الميلاء من خيل خالد بن الوليد وأصيب من المشركين ناس قريب من اثنى عشر رجلاً ثم انهزموا ، وجعل أبو سفيان بن حرب ، وحكيم بن حزام يصيحان : يا معشر قريش علام تقتلون أنفسكم ؟ من دخل داره فهو آمن ، ومن وضع السلاح فهو آمن فجعل الناس يقتحمون الدور ويغلقون عليهم ، ويطرحون السلاح في الطرق حتى يأخذه المسلمون )(٢) .

وهنا تأتى اللقطة الفنية النفسية الخالدة بعد المعركة لصاحبنا حماس بن خالد: ( ورجع حماس منهزمًا حتى انتهى إلى بيته ، فدقه ففتحت له امرأته فدخل وقد ذهبت روحه فقالت له : أين الخادم الذى وعدتنى ؟ ما زلت منتظرة لك منذ اليوم ( تسخر منه ) .

فقال : دعى هذا عنك وأغلقي على بابي :

ثم قال:

إنك لو شهدت يوم الخندمه إذ فر صفوان وفر عكرمه وأبو يزيد قائم كالموتحه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربًا فلا تسمع إلا الغمغمه

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٨٢٣ .

لهم نهيت خلفنا وهمهمه لم تنطقي في اللوم أدني كلمه )(١)

٤ ـ رسول الله ﷺ في قبته: حين دخل رسول الله ﷺ مكة ، وفُتحت له ، وأقام قبته حيث تقاسموا على الكفر ، كان هذا يعنى انتصار شريعة الله في الأرض والهزيمة الكبرى للشرك فيها وكان إبليس هو الذي يقود معسكر الكفر في الوجود في أكبر مأتم له في حياته .

فقد روى أبو يعلى ، وأبو نُعيم عن ابن عباس رَافِينَا قال :

( لما فتح رسول الله ﷺ مكة رنَّ إبليس رنة فاجتمعت إليه ذريته ) ، وكان هذا الاجتماع الطارئ لابد منه لشياطين الجن جميعًا بعد هذه النكبة الكبرى التي نزلت بهم أما خطبته فكانت :

( ايأسوا أن تردوا أمة محمد إلى الشرك بعد يومكم هذا ) .

فلا جدوى من المقاومة لثنيهم عن دينهم وإعادتهم إلى الشرك ، حتى لا يبذلوا جهدًا مضنيًا دون فائدة ، أما الذى بالإمكان فهو فتنتهم عن هذا الدين بشغلهم بالنوح والشعر بحيث يبقى الشعر هو المستأثر بقلوبهم وأفئدتهم عن هذا الدين الذى إذا دخلت بشاشته النفوس شغلت به النفوس عن كل شيء، (عن لبيد شاعر العربية الأكبر الذى قيل له : ما أحدث من الشعر في الإسلام، قال لبيد: أبدلنى الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران) (٢).

ومع الشعر كذلك النوح الذى يبقى فى هذه الأمة من أمر الجاهلية ،حيث تلطم الخدود وتشق الجيوب ويدعى بدعوى الجاهلية فى النوح ، كما فى الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد : ( اثنتان فى الناس هما بهم كفر الطعن فى النسب والنياحة على الليت (٣).

كما تطالعنا محاولة أخرى للشياطين تنم عن مدى ما عندهم من حقد وكيد فى محاولة انتصار للشرك المنهار فى أرض العرب وهؤلاء مثل صفوان وعكرمة وسهيل الذين لم يعلنوا استسلامهم وخضوعهم لشريعة الله تعالى ونصر رسوله .

( وروى ابن أبى شيبة عن مكحول أن رسول الله ﷺ لما دخل مكة تلقته الجن يرمونه بالشرر فقال جبريل لرسول الله ﷺ: تعوَّذ يا محمد بهؤلاء الكلمات :

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٤٦ . (٢) الإصابة لابن حجر م٢/ ٦/٤ ت (٧٥٣٥) .

<sup>·</sup> ٤٩٦/٢ مسند أحمد ٣)

وما يعرج فيها ، ومن شر ما بثَّ في الأرض ، وما يخرج منها ، ومن شر الليل والنهار، ومن شر الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا بخير يا رحمن ) ، وكم هي محاولات بائسة يائسة من هؤلاء الذين اجتمعوا ليطفؤوا نور الله تعالى من مردة الجان ولم يعلموا بأن نصر الله والفتح قد أزف ، وأن الحق قد جاء وما يبدئ الباطل وما يعيد .

وكما يئس إبليس وأعلن يأسه وفشله في حربه التي قادها آلاف الأعوام وأدخل الشرك في هذه الأمة ودعا حزبه أن يكفوا عن هذه المحاولات فقد يئست كذلك نائلة شيطانة هذا الصنم أن تعبد كذلك ، كما روى البيهقي عن ابن أبزى قال :

( لما فتح رسول الله ﷺ مكة جاءت عجوز حبشية شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل ، فقال : « تلك نائلة أيست أن تُعبد ببلدكم هذا أبدًا » .

وانضمت مع إبليس إلى اليائسين بعد أمن لها جاوز الألف عام منذ أن جاء عمرو بن لحى الخزاعى بالأصنام إلى مكة المكرمة ، والتى سنعود إلى حديثها التفصيلي فيما بعد .

وتطالعنا فى قبة النبى ﷺ كذلك ، زيارة أم هانئ وُطِيْعًا إلى رسول الله ﷺ التى لم تره منذ أن غادر مكة إلى المدينة .

وها هي فرحة بانتصار الإسلام العظيم وفتح مكة من المسلمين .

( فلما كان يوم الفتح دخل عليها حموان لها فاستجارا بها وقالا : نحن في جوارك فقالت : نعم أنتما في جوارى ، قالت أم هانئ : فهما عندى إذ دخل على فارسًا مدججًا في الحديد ولا أعرفه فقلت له : أنا بنت عم رسول الله على وأسفر عن وجهه فإذا على على تعلم موقعها من رسول الله على ، قالت : فكف عنى وأسفر عن وجهه فإذا على على فقلت : أخى ، فاعتنقته وسلمت عليه ، ونظر إليهما فشهر السيف عليهما ) ، ولا عجب في ذلك منهما فهما ليسا في بيتهما وليسا في الكعبة وليسا في بيت أبي سفيان فالأصل أن يقتلا لهذا التجاوز ( قلت : أخى من بين الناس يصنع بي هذا . قالت : والقيت عليهما ثوبًا وقال : تجيرين المشركين ؟ وحلت دونهما فقلت : والله لتبدأن بي قبلهما ، قالت : فخرج ولم يكد فأغلقت عليهما بيتًا وقلت : لا تخافا ) .

فذهبت إلى خباء رسول الله ﷺ بالبطحاء فلم أجده ، ووجدت فيه فاطمة فقلت :

<sup>(</sup>١) رواها الواقدي بسنده عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانيُّ .

ماذا لقيت من ابن أبى على ؟ أجرتُ حموين لى من المشركين فتفلَّت عليهما ليقتلهما ، قالت : فكانت أشد على من زوجها وقالت : تجيرين المشركين ؟ ) .

ولا عجب ففاطمة فطي منطقية مع نفسها رفضت إجارة أبى سفيان ، ورفضت لولدها الحسن أن يجيره وقالت له : لا يجير على رسول الله على أحد ، أما أم هانئ فقد زاد هَمها وغمها ، فكيف إذا رفض رسول الله على إجارتها وهي امرأة لا وزن لها بين كبار المسلمين وبينما هي في هذه الهواجس طلع رسول الله على وعليه رهجة الغبار (١) ، فقال : ﴿ مرحبًا بفاختة أم هانئ ﴾ ، وعليه ثوب واحد فقلت : ماذا لقيت من ابن أبي على ؟ ما كدت أنفلت منه أجرت حموين لي من المشركين فتفلّت عليهما ليقتلهما ، فقال رسول الله على : ﴿ ما كان ذاك قد أمّنا من أمّنت ، وأجرنا من أجرت ) .

وكادت تمس بيدها السماء نشوة واعتزازًا بهذا المجد ، فرسول الله على يجيز جوارها لهذين ولكل من تجيرهم غيرهما ، وياله من مقام رفيع سما بها الإسلام فيه ، وغدت تستطيع أن تواجه وتهاجم ابنة ابن عمها محمد فاطمة وتهاجم وتواجه أخاها عليًا بعد أن أخذت هذه المكرمة النبوية الخاصة .

﴿ أُمُّنا مِن أُمَّنت ، وأجرنا مِن أجرت ﴾ .

( ثم أمر فاطمة فسكبت له غسلاً فاغتسل ، ثم صلى ثمان ركعات فى ثوب واحد ملتحفًا به ، وذلك ضحى فى فتح مكة )(٢) .

ويناسب هذا المقام بعد هذا السفر الطويل ، وآثار الغبار تلفح وجهه وجسمه على أن يمضى فيغتسل ويصلى شكرًا لله صلاة الفتح في أعظم من من الله تعالى عليه به ، حيث فتحت مكة أبوابها له ، وها هو يمضى بقلب عار خاشع متبتل ، بعد هذه الصلاة ليكون أول عهده بمكة بيت الله الحرام يحف به جيش حزب الله الذى جاء من أقاصى الحجاز مع قيادات غطفان وتميم ، وقد أعلنوا استسلامهم لله تعالى موحدين هاجرين الشرك والوثنية ومعلنين كلمة التوحيد : لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، وسنتابع المسيرة مع رسول الله على ألى هناك إلى الكعبة التي حُرِمها رسول الله عشر سنين ، وها هو سادنها اليوم جندى في حزب

<sup>(</sup>١) رهجة الغبار : آثار الغبار .

# مع رسول الله ﷺ من قبته إلى الكعبة

ا \_ ( عن عبد الله ( هو ابن مسعود ) ولحظي قال : دخل النبي على مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة نُصُب ، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : ﴿ جاء الحق وزهق الباطل ، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد » ) .

٤ ـ قال : ومكث رسول الله ﷺ في منزله ساعة من النهار واطمأن واغتسل ثم دعا براحلته القصواء فأدنيت إلى باب قبته ، ودعا للبس السلاح ، والمغفّرُ على رأسه ، وقد صف ّ له الناس فركب براحلته والخيل تمعج بين الخندمة إلى الحجون ومر ّ رسول الله ﷺ وأبو بكر فطّ إلى جنبه يسير يحادثه فمر ببنات أبى أحيحة بالبطحاء حذاء منزل أبى أحيحة وقد نشرن رؤوسهن يلطمن وجوه الخيل بالخُمر ، فنظر رسول الله ﷺ إلى أبى بكر فتبسم وذكر بيت حسان بن ثابت فأنشده أبو بكر فطّ :

### تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخُمر النساء

ولما انتهى رسول الله على إلى الكعبة فرآها ومعه المسلمون تقدم على راحلته فاستلم الركن بمحجنه وكبَّر فكبَّر المسلمون بتكبيره حتى جعل رسول الله على يشير إليهم اسكتوا والمشركون فوق الجبال ينظرون ثم طاف رسول الله على بالبيت على راحلته آخذ

۱۸۸/٥/۲ البخاری ۲/٥/۸۸۸ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه / ١٨٩ .

بزمامها محمد بن مسلمة، وحول الكعبة ثلاثمائة صنم، وستون صنمًا فرصصته بالرصاص وكان هُبَل أعظمها وهو وجاه الكعبة على بابها وإساف ونائلة حيث ينحرون ويذبحون الذبائح فجعل رسول الله على كلما مرَّ بصنم منها يشير بقضيب في يده ويقول: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَنَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ( ﴿ ) ﴿ الإسراء } فيقع الصنم لوجهه )(١) .

وفى لفظ لقفاه من غير أن يمسه وفى ذلك يقول تميم بن أسد الخزاعى :
 ففى الأصنام معتبر وعلم لن يرجو الثواب أو العقابا

قال أثمة المغازى رحمهم الله تعالى : فطاف رسول الله على الله على راحلته يستلم الركن الأسود بمحجنه في كل طواف فلما فرغ من طوافه نزل عن راحلته .

وعند ابن أبى شيبة عن ابن عمر قال: فما وجدنا مناخًا فى المسجد حتى أنزل على أيدى الرجال ثم خرج بها قالوا: وجاء معمر بن عبد الله بن نضلة فأخرج الراحلة فأناخها الوادى ثم انتهى رسول الله على إلى المقام وهو لاصق بالكعبة والدرع عليه والمغفر وعمامته بين كتفيه فصلى ركعتين ثم انصرف إلى زمزم فاطّع فيها وقال: « لولا أن تُغلب بنو عبد المطلب لنزعت منها دلوًا » فنزع له العباس بن عبد المطلب ويقال: الحارث بن عبد المطلب دلوًا فشرب منها وتوضأ ، والمسلمون يبتدرون وضوء رسول الله على يصبونه على وجوههم والمشركون ينظرون إليهم ويتعجبون ويقولون: ما رأينا ملكًا قط أبلغ من هذا ولا سمعنا به .

وأمر بهُبل فكسر وهو وأقف عليه فقال الزبير بن العوام لأبى سفيان بن حرب : يا أبا سفيان قد كُسِر هُبل أما إنك كنت منه في غرور حين تزعم أنه أنعم، فقال أبو سفيان:

دع عنك هذا يا بن العوام ، فقد أرى لو كان مع إله محمد غيره لكان غير ما كان.

ثم انصرف رسول الله ﷺ فجلس ناحية من المسجد والناس حوله :

( وعن أبى هريرة أولى قال : كان رسول الله ﷺ يوم الفتح قاعدًا وأبو بكر قائم على رأس رسول الله ﷺ بالسيف )(٢) رواه البزار .

٣ ـ روى محمد بن عمر عن عبد الله بن عمر وابن أبى شيبة عن أبى هريرة ولحظي ومحمد بن عمر عن علقمة بن أبى وقاص الليثى رحمه الله تعالى ، ومحمد بن عمر عن شيوخه يزيد بعضهم على بعض .

قال عبد الله : كان عثمان قد قدم على رسول الله على بالمدينة مسلمًا مع خالد بن

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٨٣١ ، ٨٣٢ . (٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٥٤ ، ٣٥٥ .

الوليد ، وعمرو بن العاص قبل الفتح ، فلما فرغ رسول الله على من طوافه أرسل بلالا إلى عثمان بن طلحة يأتيه بمفتاح الكعبة ، فجاء بلال إلى عثمان فقال : إن رسول الله على يأمرك أن تأتى بالمفتاح ، فقال : نعم هو عند أمى سلافة ، فرجع بلال إلى رسول الله على فأخبره أنه قال : نعم ، وأن المفتاح عند أمه ، فبعث إليها رسول الله الله وسولاً فجاء ، فقالت : لا واللات والعزى لا أدفعه إليك أبدًا ، فقال عثمان : يا رسول الله ، أرسلنى أخلصه لك منها ، فأرسله ، فقال : يا أمّه ، ادفعى إلى المفتاح ، فإن رسول الله على قد أرسل إلى وأمرنى أن آتيه به فقالت أمه : لا واللات والعزى لا أدفعه إليك أبدًا . ( وقالت : أعيذك بالله أن تكون الذى تذهب مأثرة قومه على يديه )(١) ، فقال عثمان : لا لات ولا عزى ، إنه قد جاء أمر غير ما كنا عليه ، وإنك إن لم تفعلى فقال عثمان : لا لات ولا عزى ، إنه قد جاء أمر غير ما كنا عليه ، وإنك إن لم تفعلى حجزتها وقالت : أى رجل يدخل يده ها هنا ؟

قال الزهرى فيما رواه عبد الرزاق والطبراني ، فأبطأ عثمان ورسول الله ﷺ قائم ينتظره حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق ويقول: « ما يحبسه ؟ فيسعى إليه رجل؟».

فبينما هي على ذلك وهو يكلمها إذ سمعت صوت أبي بكر وعمر رافع في الدار ، وعمر رافع صوته حين أبطأ عثمان : يا عثمان اخرج ، فقالت أمه : يا بني ، خذ المفتاح فإن تأخذه أنت أحب إلى من أن يأخذه تيم وعدى فأخذه عثمان فخرج يمشى به حتى إذا كان قريبًا من وجه رسول الله على عثم عثمان فسقط منه المفتاح فقام رسول الله على المفتاح فحنا عليه بثوبه .

وروى الفاكهى عن ابن عمر أن بنى أبى طلحة كانوا يقولون : لا يفتح الكعبة إلا هم فتناول رسول الله ﷺ المفتاح ففتح الكعبة بيده .

وروى ابن أبى شيبة بسند جيد عن أبى السفر قال : ( لما دخل رسول الله ﷺ مكة دعا شيبة بن عثمان بالمفتاح مفتاح الكعبة فتلكأ فقال لعمر : « قم فاذهب معه فإن جاء به وإلا فاجلد رأسه » فجاء به فأجاله في حجره )(٢) .

٧-روى أبو داود وابن سعد ومحمد بن عمر واللفظ له أن رسول الله ﷺ أمر عمر ابن الخطاب وهو بالبطحاء أن يأتى الكعبة فيمحو كل صورة فيها ، فلم يدخلها حتى محيت الصور ، وكان عمر قد ترك صورة إبراهيم فلما دخل رسول الله ﷺ رأى صورة إبراهيم ، فقال : ﴿ يَا عَمْر ، الم آمرك ألا تَدَع فيها صورة ؟ قاتلهم الله جعلوه شيخًا

<sup>(</sup>١) جملة من المغازي للواقدي ٢/ ٨٣٣ .

يستقسم بالأزلام » ثم رأى صورة مريم فقال : « امسحوا ما فيها من الصورة ، قاتل الله قومًا يصورون ما لا يخلقون » .

وعند ابن أبى شيبة عن ابن عمر: (أن المسلمين تجردوا من الأزر وأخذوا الدلاء وانجروا على زمزم يغسلون الكعبة ظهرها وبطنها فلم يدعوا أثرًا من المشركين إلامحوه وغسلوه)(١).

قال : وحدثنى ابن أبى ذئب عن أسامة بن زيد قال : دخلت مع رسول الله ﷺ الكعبة فرأى فيها صورًا فأمرنى أن آتيه فى الدلو بماء ، فيبُلُّ الثوب ويضرب به الصور ويقول : « قاتل الله قومًا يصورون ما لا يخلقون » )(٢) .

۸ (قالوا: وأمر رسول الله ﷺ بالكعبة فغلقت عليه ومعه أسامة بن زيد وبلال ابن رباح وعثمان بن طلحة فمكث فيها ما شاء الله وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة قال ابن عمر: فسألت بلالا كيف صنع النبى ﷺ حين دخل البيت ؟ قال: جعل عمودين عن يساره وثلاثة وراءه ، ثم صلى ركعتين .

ثم خرج رسول الله ﷺ والمفتاح في يده ، ووقف على الباب خالد بن الوليد يذُبُّ الناس عن الباب حتى خرج رسول الله ﷺ )(٣) .

(قال: فحدثنى على بن محمد بن عبيد الله عن منصور الحجبى عن أمه صفية بنت شيبة عن برة بنت أبى تجراة قالت: أنا أنظر إلى رسول الله على حين خرج من البيت فوقف على الباب وأخذ بعضًا إلى الباب، فأشرف على الناس وبيده المفتاح، ثم جعله فى كمه) (٤).

٩ \_ ( قالوا (٥) : فلما أشرف رسول الله ﷺ على الناس وقد ليط بهم حول الكعبة فهم جلوس قام على بابه فقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده .

يا معشر قريش ، ماذا تقولون ، ماذا تظنون ؟ » قالوا : نقول خيرًا ، ونظن خيرًا ، ونز نجي كريم، وأخ كريم، وابن أخ كريم ، وقد قدرت، فقال رسول الله ﷺ : ﴿ فَإِنَّى أَقُولُ كُمْ وَهُو أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ (١٤) ﴾، كما قال أخى يوسف: ﴿ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ (١٤) ﴾، اذهبوا فأنتم الطلقاء » ، فخرجوا كأنما نشروا من قبورهم فدخلوا في الإسلام ثم قال رسول الله ﷺ : ﴿ أَلَا إِنْ كُلُّ رَبًّا فِي الجاهلية أو دم أو مال أو ماثرة (٦) يُدعى فهو تحت

<sup>(</sup>۱) سيل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٥٨ ، ٣٥٩ . (٢) المغازي للواقدي ٢ / ٨٣٤ .

<sup>(</sup>٣، ٤) المصدر نفسه ٢/ ٨٣٥ .

<sup>(</sup>٥) قالوا : روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب والبخارى فى صحيحه عن مجاهد وابن أبى شيبة ، وابن إنسحاق عن صفية بنت شيبة والبيهقى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( قالوا ) انظر : سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٦) المأثرة : الخصلة المحمودة التي تُؤثر ويتحدث بها .

قدمي هاتين ، وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث إلا سدانة البيت وسقاية الحاج.

ألا وفى قتيل العصا والسوط والخطأ شبه العمد الدية مغلظة مائة ناقة منها أربعون فى بطونها أولادها ، ألا وإن الله تعالى قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتكبرها بآبائها كلكم لآدم وآدم من تراب » ثم تلا هذه الآية :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنفَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
 عندَ الله أَثْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَليمٌ خَبيرٌ (٣) ﴾ [ الحجرات ].

يا أيها الناس ، الناس رجلان ، فبرُّ تقى كريم ، وكافرُّ شقى هين على الله .

ألا إن الله تعالى حرَّم مكة يوم خلق السموات والأرض ، ووضع هذين الاخشيين، فهى حرام بحرام الله لم تحل لأحد كان قبلى، ولن تحل لأحد كائن بعدى ، لم تحل لى إلا ساعة من نهار يقصرها رسول الله على بيده هكذا ولا ينفر صيدها، ولا يعضد (۱) عضاها (۲)، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى (۳) خلاها » (٤) فقال العباس وكان شيخًا مجربًا : إلا الإذخر (٥) يا رسول الله فإنه لابد لنا منه للقين (١) وظهور البيوت، فسكت رسول الله الماحة ثم قال : ﴿ إلا الإذخر فإنه حلال ولا وصية لوارث ، وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر (٧) ، ولا يحل لامرأة أن تعطى من مال زوجها إلا بإذن زوجها ، والمسلم أخو المسلم والمسلمون إخوة ، والمسلمون يد واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم وهم يرد عليهم أقصاهم، ويعقل عليهم أدناهم ، ومشدهم على مضعفهم، ومثريهم على قاعدهم، ولا يُقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد بعهده ، ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين، ولا جلب (٨) ولا جنب (٩) ، ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا في بيوتهم وأفنيتهم (١٠) ، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والبينة على المدعى واليمين على من أنكر، ولا تسافر امرأة مسيرة عمتها ولا على خالتها، والبينة على المدعى واليمين على من أنكر، ولا تسافر امرأة مسيرة عمتها ولا مع ذى محرم، ولا صلاة بعد العصر وبعد الصبح ، وأنهاكم عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر وعن لبستين : ألا يحتبى (١١) أحدكم بثوب واحد يفضى بعورته إلى

 <sup>(</sup>١) لا يعضد : لا يقطع .
 (٢) عضاها : شجر شوكها .

 <sup>(</sup>٣) يختلى: يقطع.
 (٤) خلاها: الرطب من الحشيش فيها.

<sup>(</sup>٥) الإذخر : نبات معروف ذكى إذا جف ابيض . (٦) القين : رواية الواقدى : للقبر .

<sup>(</sup>٧) للعاهر الحجر : الخبية ولا يثبت له نسب أو الرجم .

<sup>(</sup>٨) لا جلب : لا يكلف رب الماشية بجلبها إلى الساعي على الزكاة .

<sup>(</sup>٩) لا جنب : أي يجنب رب المال بماله أي بيده عن موضعه .

<sup>(</sup>١٠) الأفنية : جمع فناء وهي سعة أمام البيت .

<sup>(</sup>١١) احتبى بالثوب : اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه .

السماء ، وألا يشتمل الصماء، (١) .

فقام رجل فقال: يا رسول الله إنى قد عاهرت فى الجاهلية، فقال: « من عاهر بامرأة لا يملكها أو أمة قوم آخرين لا يملكها ، ثم ادعى ولده بعد ذلك فإنه لا يجوز له ، ولا يرث ولا يورث ، ولا إخالكم إلا عرفتموها ، يا معشر المسلمين كفوا السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر من ضحوة نهار الفتح إلى صلاة العصر » \_ وهى الساعة التى أحلت لرسول الله على ولم تحل لاحد قبله ، ثم قال لهم : « كفوا السلاح» \_ فقام أبو شاة فقال : اكتب لى يا رسول الله، فقال: « اكتبوا لأبى شاة، أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم» )(٢).

( قال الزهرى فيما رواه عبد الرزاق والطبرانى : ثم نزل رسول الله ﷺ ومعه المفتاح فتنحى ناحية من المسجد ، فجلس عند السقاية ) .

وروى ابن أبى شيبة عن عبد الله بن عبيدة : أن رسول الله على بعد خطبته عدل إلى جانب المسجد فأتى بدلو من ماء زمزم فغسل منها وجهه ما يقع منه قطرة إلا فى يد إنسان إن كانت قدر ما يحسوها حساها إلا مسح جلده ، والمشركون ينظرون فقالوا : ما رأينا ملكًا قط أعظم من اليوم ، ولا قومًا أحمق من القوم )(٣).

١٠ ــ ( روى عبد الرزاق والطبرانى عن الزهرى أن رسول الله على خرج من البيت قال على : إنا أعطينا النبوة والسقاية والحجامة فما قوم بأعظم نصيبًا منا ، فكره رسول الله على مقالته ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع المفتاح إليه وقال : غيبوه )(٤) .

( وروى أيضًا عن سعيد بن المسيب قال : دفع رسول الله ﷺ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة يوم الفتح وقال : خذوها يا بنى طلحة خالدة تالدة لا يظلمكوها إلا كافر) (٥).

( وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبى مليكة : أن رسول الله ﷺ قال لعلى يومئذ حين كلمه فى المفتاح : ﴿ إنما أعطيكم ما تُرزؤون ولم أعطكم ما ترزؤون ﴾ يقول : أعطيتكم السقاية لأنكم تغرمون فيها ولم أعطكم البيت قال عبد الرزاق : أى أنهم يأخذون من هديته )(٦) .

۱۱ ـ روى أبو يعلى عن ابن عباس ولي وابن هشام عن بعض أهل العلم والبيهقى وابن أبى شيبة والأزرقي ومحمد بن عمر عن شيوخه أن رسول الله ﷺ لما حانت الظهر

<sup>(</sup>١) اشتمال الصماء : أن يجلل جسله كله بكساء أو إزار لا يرفع شيئًا من جوانبه ، والفقهاء يقولون : هو أن يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتنكشف عورته .

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٦٤ ، ٣٦٥ . (٣) المصدر نفسه ٥ /٣٦٦ .

<sup>(</sup>٤ ـ ٦) المصدر نفسه ٥ /٣٦٨ .

أمر بلالاً أن يؤذن بالظهر يومئذ فوق الكعبة ليغيظ بذلك المشركين وقريش فوق رؤوس الجبال وقد فرَّ جماعة من وجوههم وتغيبوا وأبو سفيان بن حرب وعتاب وفي لفظ ابن أبي شيبة خالد بن أسيد ، والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة \_ وأسلموا بعد ذلك فقال عتاب أو خالد بن أسيد : لقد أكرم الله أسيدًا ألا يكون يسمع هذا فيسمع ما يغيظه ، وقال الحارث : أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته ، فقال أبو سفيان : لا أقول شيئًا لو تكلمت لأخبرت عنى هذه الحصا وقال بعض بنى سعيد بن العاص : لقد أكرم الله سعيدًا إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة ، وقال الحكم بن أبي العاص : هذا والله الحدث العظيم أن يصبح عبد بنى جمح على بنية أبى طلحة .

( وقال الحارث بن هشام : إن يكن الله تعالى يكرهه فسيغيره ، فأتى جبريل رسول الله على فأخبره خبرهم ، فخرج عليهم رسول الله على فقال : ( قد علمت الذى قلتم » فقال الحارث وعتَّاب ، نشهد أنك رسول الله ، ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك )(١).

11 \_ روى الإمام أحمد والبيهقى عن الأسود بن خلف في أنه رأى رسول الله يبايع الناس يوم الفتح قال : جلس عند قرن مسفلة فبايع الناس على الإسلام فجاءه الكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم على الإيمان بالله تعالى وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله )(٢).

17 - (روى الطبرانى عن ابن عباس فطف أن رسول الله على قال لأم هانى يوم الفتح: « هل عندك من طعام ناكله ؟ » قالت : ليس عندى إلا كسر يابسة وإنى لأستحيى أن أقدمها إليك ، فقال : « هلمى بهن » فكسرهن فى ماء وجاءت بملح ، فقال : « هل من أدم ؟» فقالت : ما عندى يا رسول الله إلا شيء من خل ، فقال : « هلميه » فصب عليه الطعام وأكل منه ثم حمد الله ثم قال : « نعم الأدم الحل ، يا أم هانى لا يفقر بيت من أدم فيه خل » )(٣) .

18 ـ قال ابن هشام : حدثنى بعض أهل العلم أن فضالة بن عمير بن الملوح الليثى أراد قتل رسول الله على وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه قال رسول الله على افضالة ؟ » قال : ﴿ ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ » قال : لا شىء ، كنت أذكر الله ، فضحك رسول الله على ثم قال : ﴿ استغفر الله » ، ثم وضع يده على صدره فسكن ، وكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما خُلق شىء أحب إلى منه ، ورجع فضالة إلى أهله ، قال : فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها ،

<sup>(</sup>١ ـ ٣) سيل الهدى والرشاد للصالحي ٥ / ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٧١ ـ ٣٧٣ .

فقالت : هلم إلى الحديث ، فقال : لا ، وانبعث فضالة يقول :

قالت : هلم إلى الحديث فقلت : لا يأبى عليك الله والإسلام لو ما رأيت محمدًا وقبيله بالفتح يوم تكسَّر الأصنام لرأيت دين الله أضحى بينًا والشرك يغشى وجهه الإظلام

ذكره أبو عمر فى الدرر ولم يذكره فى الاستيعاب وهو على شرطه ، وذكره القاضى فى الشفاء بنحوه ) (١) .

# أولاً : تحطيم الوثنية

بضع ساعات من عمر البشرية تعدل عمر البشرية كله ، نحياها مع رسول الله ﷺ في أعظم ساعات النصر الرباني وفي جوانب مكة المكرمة وفي البيت العتيق .

#### ١ \_ في قلب مكة:

مكث رسول الله على في منزله ساعة من النهار حتى اطمأن الناس فاغتسل ، ثم دعا براحلته القصواء فأدنيت إلى باب قبته ، وعاد للبس السلاح والمغفر على رأسه . فتشريفًا وتعظيمًا لمكة ولبيت الله الحرام ، يغتسل على الدخولها ، واختار على أن يخرج على ناقته القصواء حتى يراه الناس جميعًا ، ويراهم واختار أن يعود إلى لبس السلاح فهو في حالة حرب ، وقد فتح مكة بقوة جيش الله وحزب الله فهو هنا القائد العسكرى الذي يعلن بعد لأى نهاية هذه الحرب مع قريش أعدى العدو ، وها هو يخرج من بيته .

( وقد حفَّ الناس به ، فركب راحلته ، والخيل تمعج بين الخندمة إلى الحجون ، ومر رسول الله ﷺ وإلى جنبه أبو بكر الصديق يسير معه يحادثه ) .

لقد كان آخر عهده بمكة ، وقبل عمرة القضاء أن مضى فى الهاجرة إلى بيت أبى بكر الصديق فى ساعة مبكرة لم يكن يأتى فيها أحد لأحد ، وخرج مستخفيًا مع أبى بكر من خوخة له فى بيته ، وقد أهدر دمه ، وعاد قبل أقل من عام ضمن سلطان مكة وطواغيتها الذين يحكمون ، وأصنامها المقدسة ، عاد ليعتمر مع ألف وأربعمائة من أصحابه ، أما اليوم فها هو يمضى فى مكة تحف به الناس من كل جانب وقد اختفى الطواغيت فى بيوتهم أو فروا خارج مكة ، أو أووا إلى الجبال يشهدون من هناك الفاتح العظيم ، وخلت مكة من الرجال ، فلا شىء إلا النساء ناشرات شعورهن ، وقد رحن يلطمن النساء بخمرهن .

<sup>(</sup>١) سيار الهدى والرشاد للصالحي ٥ / ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٣٧١ .

إنه التاريخ يعيد نفسه قبل ثمانية أعوام مضى فى شوارع مكة مع صاحبه أبى بكر والدنيا كلها ضده ليس معه إلا هذا الصاحب وها هو اليوم يتحادث مع أبى بكر فى شوارع مكة وخيل المسلمين تمعج بين الخندمة والحجون تبحث عن قتال فلا تجده ، ونسوة مكة يقارعن الخيل بالخمر ويبتسم رسول الله لصاحبه الصديق ، وذكريات الماضى كله تنال عليه ، ويستعيد بيت حسان بن ثابت والتي وهو يتحدث عن هذه الصورة الحية التى كانت خيالاً شعريًا ، فغدت واقعًا حيًا .

تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء

ونسوة بنى أحيحة هؤلاء قد كان أبوهم أعز أهل مكة وأشرس المشركين فى حرب الإسلام والمسلمين وحين نزل به المرض نذر لله :

لئن أقامني الله من مرضى لا يعبد إله أبي كبشة في مكة .

ومضى أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية وهؤلاء أولاده الشباب جميعًا جنود فى الصف الإسلامي إبان بن سعيد بن العاص ، وخالد بن سعيد بن العاص ، وعبد الله بن سعيد بن العاص .

وقبل أقبل من عامين كان أبان بن سعيد من طواغيت مكة ومن أبطالها المحاربين لمحمد وهو الذي أجار عثمان بن عفان وأركبه خلفه وقال له :

أقبل وأدبر لا تخف أحدًا بنو سعيد أعزة الحرم

وهؤلاء بنو سعيد أعزة الحرم اليوم في ظل اللواء الإسلامي الخفاق ، لواء لا إله إلا الله وحده ، وقد نكست رايات قريش ، وفر فرسانها العظام المقاتلون الذين جمعوا الجموع لحرب رسول الله عليه .

وفر صفوان وفر عكرمه وأبو يريد قائر كالموتمه وقطعتنا بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه

### لهم نهيمت خلفنا وغمغمه

وسعد بن عبادة الذى كان يجرجر فى شوارع مكة قبل ثمانية أعوام ها هو اليوم يحمل ابنه راية الإسلام ، راية النبى على ، وينظر إلى نساء مكة الثكلى واليتامى والجرحى والأيامى فيراهن فى أسوأ حالاتهن فيقول : ( قد كان يذكر لنا من نساء قريش حسن وجمال ما رأيناهن كذلك ، فغضب عبد الرحمن بن عوف حتى كاد أن يوقع بسعد وأغلظ له، ففر منه سعد حتى أتى رسول الله على الله على الله على الله على مناذا لقيت من

عبد الرحمن؟ فقال: ﴿ وماله ؟ ﴾ فأخبره بما كان، فغضب ﷺ حتى كاد وجهه يتوقد ثم قال:

د رأيتهن وقد أصبن بآبائهن وأبنائهن وإخوانهن وأزواجهن ، خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد ، وأبذله لزوج بما ملكت يد » (١) .

### ٢ \_ عند الكعبة المشرفة:

وها هو \_ عليه الصلاة والسلام \_ يدخل البيت الحرام ويمضى إلى الركن إلى الحجر الأسود ، هذا الحجر الذى وضعه بيده الشريفة قبل خمسة وعشرين عامًا حين كادت تقع الحرب فى قريش حوله فزعم أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة وكان عامئذ أسنَّ قريش كلها ، قال : يا معشر قريش ، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول الله على فلما رأوه قالوا : هلم الأمين رضينا به هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال على الحق : « هلم إلى ثوبًا » فأتى به ، ثم قال : « لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ، ثم ارفعوه جميعًا ففعلوا حتى إذا بلغوا موضعه وضعه هو بيده ، (٢) .

كان هذا حين كان قومه من أهل مكة يعرفونه ، أما الآن وهو يشير بمحجنه إلى الركن ، ويكبر ( فكبر المسلمون بتكبيره فرجّعوا التكبير ، حتى ارتجت مكة تكبيرًا ) ولأول مرة في تاريخها يتجلجل فيها هذا النداء العظيم والتكبير ( حتى جعل رسول الله عليه يشير إليهم أن اسكتوا والمشركون فوق الجبال ينظرون وطاف رسول الله عليه بالبيت آخذ بزمام الناقة محمد بن مسلمة ) .

### ٣ ـ أعظم انقلاب في مكة :

إنه طواف لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية ، لقد مضى على الوثنية في مكة أكثر من ألف عام ، وها هي تستفحل وتستفحل حتى ليرتفع عدد الأصنام في الكعبة إلى ثلاثمائة وستين صنمًا ، وولدت البشرية من جديد ، وجاء فجرها السعيد على يد سيد الوجود محمد ولي ( وفي يده قوس وقد أخذ بسية القوس فجعل رسول الله ولي كلما مر بصنم منها يشير إليه ويطعن في عينه ويقول: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ رَهُوقًا ( الإسراء ]، فما يشير إلى صنم إلا سقط لوجهه، وفي لفظ: لقفاه من غير أن يمسه.

ها هي الآلهة تتحطم وتنهار فمن يثأر لها ويثور ويقول : حرّقوا محمدًا وانصروا الآلهة ، أين أبو جهل عمرو بن هشام ، والوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل ، وأمية

<sup>(</sup>۱) إمتاع الأسماع للمقريزي ١/٣٩٧ والحديث في مسلم ٤ / ١٩٥٨ ح (٢٠٢ / ٢٠٢٧) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١٩٧ .

ابن خلف ، وعقبة بن أبى معيط ، وسعيد بن العاص ، وعتبة بن ربيعة ؟ أين هؤلاء الملأ الذين أخرجوا رسول الله على من مكة لأنه ينال من آلهتهم ويسفّه أحلام من مضى من آبائهم حين كانوا يعبدونها ؟ أين الجماهير الثائرة للآلهة ؟ إما أغلقوا عليهم أبوابهم ذعرًا وخوفًا على حياتهم ، وإما التجؤوا إلى بيت أبى سفيان الذى وقع وثيقة الاستسلام والإسلام عن قومه جميعًا ، وإما اندسوا في الحرم بين الناس فمن دخل المسجد فهو آمن لا يجرؤ واحد منهم أن يرفع صوته ، أو يعلن احتجاجه ، أو فروا إلى رؤوس الجبال ، يشهدون تحطيم آلهتهم التي عاشوا على تقديسها والذبح لها والصلاة لها تقربًا وزلفي إلى الله .

أين هؤلاء جميعًا والجمع الإسلامي الهادر الذي يكبر وهو يرى تكسّر الأصنام بمعجزة ربانية بطعنة من محجن أو طعنة بسية القوس فيهوى وفيها ما هو مرصع بالرصاص فيذوب الرصاص ويتحطم الصنم؟ إنه عيد البشرية اليوم أن انتكست الوثنية وتهاوت آلهتها وأصنامها لا تدفع عن نفسها شيئًا ولا تملك لنفسها ضرًا ولا نفعًا ، ولا تملك لغيرها ضرًا ولا نفعًا ولا حياةً ولا نشورًا .

لقد كان عليه الصلاة والسلام يكره هذه الآلهة منذ نعومة أظفاره ، ويرفض تقديسها مع قومه ، ويرفض حضور أعيادهم للذبح للآلهة والقربان لها وأمضى عمره حتى الأربعين من عمره لا يقر لها بقدسية ولا يقدم لها نسكًا ولا يكره شيئًا كراهته لها ، وكان الوحى والبعث وكانت الرسالة ، وكانت الحرب الفكرية على الآلهة والمهاجمة العلنية والتي استمرت ثلاثة عشر عامًا لا يهدأ لها أوار حتى انتهت بإخراجه عليه الصلاة والسلام من مكة ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذِينَ كَفَرُوا لِيثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهَ خَيْرُ الْمُهَاكِرِينَ ۚ إِلانفال ] .

وكاد ﷺ أن يدفع حياته ثمنًا لهذه المعركة الفكرية ضد الوثنية وأنقذه الله تعالى من كيدهم ومكرهم وتحولت الحرب الفكرية إلى حرب فعلية ومضت ثمانية أعوام حتى آن أوان لقطف ثمارها في هذه اللحظة والأصنام تكسر وكل عبادها خزايا نادمين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء .

وكان الحدث الأضخم وذروة نصر هذا الدين يوم أن جاء عليه الصلاة والسلام ليكسر إله الآلهة هُبَل أعظم أصنام مكة الذي كان وجاه الكعبة ، ( وأمر بهبل فكُسر وهو واقف عليه ) ها هو يهشم وجهه ، فلا من معترض ، ويسحق بالأقدام فلا من ثائر ، هُبل نفسه الذي أعلن أبو سفيان انتصاره يوم أحد حيث أوفى على رأس الجبل وهو يقول في أول إعلان للنصر : اعل هُبل .

فيأتى الجواب له من عمر بن الخطاب على لسان رسول الله ﷺ: الله أعلى وأجل، ثم يأتي نائب الإله الأكبر ونائباه اللات والعزى يأتي ليفخر بنصر عزاه قائلا:

لنا العزى ولا عزى لكم ، فيأتيه جواب الجيش الصامد الجريح بلسان قائده الحبيب وبإعلان عمر فطِّ الله مولانا ولا مولى لكم .

ويمر عامان ، ويجيش أبو سفيان الجيوش ويفاجأ بالخندق ، فيتميز غيظًا من محمد وأصحابه ويكتب له: باسمك اللهم فإنى أحلف باللات والعزى لقد سرتُ إليك بجمعنا، وإنا نريد أن لا نعود إليك أبدًا حتى نستأصلك . . . فإن نرجع عنكم فلكم منا كيوم أحد تُبقر فيه البطون .

أما جواب النور الهادى للبشرية لأبى سفيان قائد جيش الشرك فكان : د . . وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وإساف ونائلة وهُبل حتى أذكرك ذلك » .

وأزفت الآزفة وآن الأوان ، وهذا إساف ونائلة يكسران ، وهذا هبل يحطم ، فأين أبو سفيان ها هو أبو سفيان يرى بأم عينيه تحطم هبل ، وإساف ، ونائلة كما ذكر ذلك له رسول الله عليه ويذكره الزبير وطفيت قائلاً :

یا أبا سفیان ، قد كسر هُبَل أما إنك قد كنت منه یوم أحد فی غرور حین تزعم أنه أنعم ، قال أبو سفیان : دع عنك هذا یا بن العوام ، فقد أرى لو كان مع إله محمد غیره لكان غیر ما كان ، ألف عام خلت أو تزید ، وغضب الله تعالى على المشركین قائم ، من أجل ذلك الإله البشرى الذى عبدوه من دون الله، من أجل عمرو بن لحى الخزاعى.

قال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول لأكثم بن الجون الخزاعى: 
لا يا أكثم ، رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف يجر قُصبه (١) فى النار فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا بك منه ، نقال أكثم: عسى أن يضرن شبهه يا رسول الله ؟ قال: لا ، إنك مؤمن وهو كافر ، إنه كان أول من غير دين إسماعيل ، فنصب الاوثان ، وبحر البحيرة ، وسيب السائبة ، ووصل الوصيلة ، وحمى الحامى » )(٢).

وقال ابن هشام : حدثني بعض أهل العلم :

أن عمرو بن لحى خرج من مكة إلى الشام فى بعض أموره فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومثذ العماليق ـ وهم ولد عملاق ـ يقال :عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح ،

<sup>(</sup>١) قُصُّبه : وهي الأمعاء .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشّام م١/٦٧ ونحوه في مسلم ٤/١٩٢ ، ح (٥١/ ٢١٢٨) .

رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم: ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدون ؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها ، فنستمطرها فتمطرنا ، ونستنصرها فتنصرنا ، فقال لهم: أفلا تعطوننى منها صنمًا ، فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه ؟ فأعطوه صنمًا يقال له: هبل ، فقدم به مكة فنصبه رآمر الناس بعبادته وتعظيمه )(١) ، وهكذا كان هبل أقدم أصنام العرب .

ويقال: إنه أول ما كان من أمر عمرو هذا في عبادة الأصنام: أنه كان حين غلبت خزاعة على البيت ونفت جُرهم عن مكة ، جعلته العرب ربًا لا يبتدع لهم ببدعة إلا التخذوها شرعة ؛ لأنه كان يطعم الناس ويكسوهم في الموسم ، فربما نحر في الموسم عشرة آلاف بدنة ، وكسا عشرة آلاف حلة ، وكانت هناك صخرة يلت عليها السويق للحجاج رجل من ثقيف ، وكانت تسمى صخرة اللات (أي الذي يلت العجين ) فلما مات هذا الرجل قال لهم عمرو: إنه لم يمت ، ولكن دخل في الصخرة ، وأمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها بيتًا يسمى اللات )(٢).

ويصف ابن الكلبى هبل بقوله: (وكان هبل أعظم أصنام العرب التى فى جوف الكعبة وحولها، وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى، أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدًا من ذهب، وكان أول من نصبه خزيمة بن ملركة بن إلياس ابن مضر، وكان يقال له: هبل خزيمة، وكانت تضرب عنده القداح)(٣).

أما إساف ونائلة فيمثلان أبشع صورة من صور حمق العرب وجاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء .

قال ابن إسحاق : واتخذوا إساقًا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندها ، وكان إساف ونائلة رجلاً وامرأة من جُرهم \_ هو إساف بن بغى ، ونائلة بنت ديك \_ فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهما الله حجرين )(٤) .

قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها قالت : سمعت عائشة وَلَيْكُ تقول : ( ما زلنا نسمع أن إساقًا ونائلة كانا رجلاً وامرأة من جُرهم أحدثا في الكعبة ، فمسخهما الله تعالى حجرين )، والله أعلم .

وها هو إساف وناثلة اللذين جاء أبو سفيان وتبرك بهما وذبح عندهما وتمسح بهما وقال لهما: لا أفارق عبادتكما حتى أموت بعد أن عاد من مهمته الخاسرة من مكة، ها هو

<sup>(</sup>٢) الروض الأنف للسهيلي م١/ ١٠٢/١ .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام م١/ ٨٢ .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام م١/ ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الأصنام لابن الكلبي .

يراهما يتهشمان ويداسان بالأقدام ، فلا يغضب لهما أحد .

إنه أعظم انقلاب في تاريخ البشرية حين تحطمت الوثنية والأصنام وأعلن إبليس لجنده في الأرض:

إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ، ولكن رضى ما دون ذلك ، فيما
 تحقرون من أعمالكم » .

#### ٤ \_ محاولة الاغتيال:

ولعل فضالة بن عبيد الليثى الذى رأى الفرصة مواتية ليثأر للأصنام المقدسة ، ويثأر للألهة المهشمة ، واقترب من رسول الله على ليغتاله ، لعله لو نجح فى ذلك لأصبح رمزاً للعرب والوثنية مثل عمرو بن لحى، واعتبر هذا المقتل هو ثأر الآلهة من الذين كفروا بها، واقترب وفى ذهنه تلك الأحلام الوردية من المجد الذى سيمضى به فى قومه بنى بكر ثم قريش ثم العرب قاطبة أن يقتل محمد بن عبد الله الذى حطم الطواغيت والأصنام والمقدسات والآلهة ، وها هو يقترب أكثر فأكثر ، فتأخذه الرعدة ولقد أخذت الرعدة قبله من هو أجرأ منه ، فرعون هذه الأمة أبى جهل حين أراد اغتيال رسول الله على فرأى فحلاً من الإبل لم ير مثل هامته وأنيابه قط ، لو هم رمى أبو جهل بحجره لا تبلغ أبا جهل ، وهذه إحدى المحاولات التي لم تنقطع من الاغتيال تبرز لنا واضحة بهذا الجلاه.

قال رسول الله على : \* أفضالة ؟ » قال : نعم ، قال : ما كنت تحدث به نفسك ؟ قال: لا شيء كنت أذكر الله فضحك رسول الله على ثم قال : \* استغفر الله »، ثم وضع يده على صدره فسكن، ولنسمع إلى فضالة الجديد الذى دخل معمل التغيير، بهذه اللمسة النبوية العظيمة فغيرت كل تكوينات ذراته في بناء جديد وإنسان جديد يقول: ( والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما خُلق شيء أحب إلى منه ، ورجع فضالة إلى أهله ليكون الإيذان الجديد بتكسير الأصنام لصديقة عمره التى دعته إلى الحديث الشجى والخلوة اللذيذة والنشوة العارمة فجاءها فضالة الجديد بإيمانه الجديد بيقينه ، وقد عمر الإيمان صدره وقد ملا حب محمد على كل ذرة من ذرات كيانه بهذه اللمسة ، فقال :

يأبى عليك الله والإسلام بالفتح يوم تكسر الأصنام والشرك يغشى وجهه الإظلام

قالت: هلم إلى الحديث فقلت لا لــو مـا رأيت محمـدًا وقبيلـه لرأيت دين الله أضحى بيّنًا

# ٥ \_ الصلاة أمام مقام إبراهيم:

وانتهى عليه الصلاة والسلام من الطواف ، وأنهى عهدًا بائدًا مر عليه قرابة ألفي عام

وأمر مناديه ينادى بمكة :

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنمًا إلا كسره .

ومضى عليه الصلاة والسلام بعد الطواف (ثم انتهى رسول الله على إلى المقام وهو لاصق بالكعبة والدرع عليه والمغفر وعمامته بين كتفيه ، فصلى ركعتين ، ثم انصرف إلى زمزم فاطَّلع فيها وقال : « لولا أن تغلب بنو عبد المطلب لنزعت منها دلواً » فنزع له العباس بن عبد المطلب دلواً فشرب منه وتوضأ، والمسلمون يبتدرون وضوء رسول الله على يصيبونه على وجوههم والمشركون ينظرون إليهم ويتعجبون ويقولون : ما رأينا مَلِكًا قط أبلغ من هذا ولا سمعنا به ) .

ومضى رسول الله ﷺ إلى مقام إبراهيم وهو لاصق بالكعبة فصلى ركعتين .

إنها النبوءة الكبرى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فها هنا اتصل التاريخ واختُصر الزمان والمكان وطويت الأرض وطوى الليل والنهار فهذا مقام إبراهيم حيث كان أثر قدمه فيه بناء الكعبة ، وها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتلقى موعود الله له :

﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتَ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ( ٢٤٠ ) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَالْعَالِمِينَ وَإِنْ أَعْلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّاتِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُعِ السِّجُودِ ( ١٣٥٠ ﴾ وعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّاتِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكُعِ السِّجُودِ ( ١٣٥٠ ﴾ [ البقرة ]

وها هو ﷺ يتخذ من مقام إبراهيم مصلى ، وها هو يطهر البيت الحرام للطائفين والعاكفين والركع السجود ، يطهره من أوضار الوثنية وأقذارها ، ويهيئ لهذا الجيل العظيم خيرة أجيال البشرية ليصلى لله قائمًا وراكعًا وساجدًا .

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمَنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَّتِعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِفْسَ الْمَصِيرُ (١٣٦٠ ﴾ [ البقرة ]

لقد استمر هذا المتاع القليل ما ينوف عن ألف عام ، وتلك الأجيال المرتدة الكافرة إلى جهنم وبئس المصير .

ويمضى الزمن بإبراهيم وإسماعيل حيث يبلغ إسماعيل السعى ويناهز الطفولة ليشارك مع أبيه إبراهيم القواعد من البيت معلى تواعده الأولى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مَنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢٧٠) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً

مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التُّوَّابُ الرَّحِيمُ (٧٨) ﴾ [ البقرة ] .

واستجاب الله دعاء أبى الأمة المسلمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، ووهب له من ذريته من إسماعيل أمة مسلمة بقيت على هدى الله وملة إبراهيم حتى جاء عمرو بن لحى فغير الدين ، واتخذه الناس ربًا من دون الله فأحل لهم الحرام وحرَّم لهم الحلال، وآن الأوان لاستجابة الله عز وجل للدعوة الأخيرة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام :

﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٣٦ ﴾ [ البنرة ] .

وحقق الله تعالى موعود نبيه إبراهيم بابنه محمد على بعد آلاف الأعوام ، وكان أهل السموات والأرض ينتظرون قدوم هذا النبى الذى يتلو على هؤلاء العرب الأميين آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ، وبقيت البشرية تثن من أوجاعها ووثنيتها وشركها ، حتى جاء نبى النبيين الذى أخذ الله تعالى الميثاق على النبيين بالإيمان به .

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَة ثُمُّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنْ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصَرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ( اللَّهِ ﴾ [ آل عمران ] .

وها هو نبى الملحمة ، ونبى المرحمة ، ونبى النبيين ، قد وقف يصلى عند مقام أبيه إبراهيم وأعلن للدنيا قوله : « أنا دعوة أبى إبراهيم ، وبشرى أخى عيسى » .

وها هى مكة التى حاربته عشرين عامًا تعلن استسلامها وهو فى ساحة المسجد الحرام لا يجد مناخًا لناقته ، فيتُلقى على الأكف ( فما وجدنا مناخًا فى المسجد حتى أنزل على أيدى الرجال ، وذلك بعد أن انتهى طوافه بالبيت العتيق ، وأنهى بطوافه تاريخ الوثنية النتن فى مكة المكرمة وكسر هُبَل أمام عباده وسدنته وجاء وعد الله كما كان يردد عليه الصلاة والسلام :

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ ﴾ [ الإسراء ] ، ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَمَا يُبْدَئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞ ﴾ [ سبا ] .

### ٦ ـ ورى من ماء زمزم:

(ثم انتهى رسول الله ﷺ إلى المقام وهو لاصق بالكعبة والدرع والمغفر ، وعمامته بين كتفيه فصلى ركعتين ثم انصرف إلى ماء زمزم فاطلع فيها وقال : ﴿ لُوَلا أَنْ تَعْلَبُ بِنُو عَبِدَ المطلبُ لَنْزَعَتُ مِنْهَا دَلُوا ﴾ فنزع له العباس بن عبد المطلب ، ويقال : الحارث بن عبد المطلب دلوا ، فشرب منه .

إنها بئر أبيه إسماعيل وفى ذلك يشترك مع جميع أولاد إسماعيل فيها ، لكنها غاضت فترة طويلة من الزمن إلى أن ألهم الله تعالى جده عبد المطلب بحفرها ثانية لتسقى الحجيج الأعظم .

(قال ابن إسحاق: وكان أول ما ابتُدئ به عبد المطلب من حفرها كما حدثنى يزيد ابن أبى حبيب المصرى(١) ، عن مرثد بن عبد الله اليزنى(٢) ، عن عبد الله بن زرير الغافقى(٣) أنه سمع على بن أبى طالب فطين يحدث حديث زمزم حين أمر عبد المطلب بحفرها قال: قال عبد المطلب:

إنى لنائم فى الحجر إذ أتانى آت فقال: احفر طيبة ، قال: قلت: وما طيبة ؟ قال: ثم ذهب عنى ، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه فجاءنى فقال: احفر برقً ، قال: قلت: وما برة ؟ قال: ثم ذهب عنى ، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه فجاءنى فقال: احفر المضنونة ، قال: قلت: وما المضنونة ؟ قال: ثم ذهب عنى ، فلما كان الغد رجعت إلى مضجعى فنمت فيه ، فجاءنى فقال: احفر زمزم ، قلت: وما زمزم ؟ قال: لا تنزف أبدًا ولا تذم ، تسقى الحجيج الأعظم وهى بين الفرث والدم عند زمزم عند قرية النمل)(٤).

( فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث وليس له يومئذ ولد غيره ، فوجد قرية النمل، ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما ذبائحها ، فجاء بالمعول ليحفر حيث أمر ، فقامت إليه قريش حين رأوا جدَّه فقالوا : والله لا نتركك تحفر بين وثنينا هذين اللذَيْن تحفر عندهما ، فقال عبد المطلب لابنه الحارث : ذُد عنى حتى أحفر فوالله لامضين لما أمرت به ، فلما عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الحفر (٥) ، ثم إن عبد المطلب أقام سقاية زمزم للحجاج )(١).

فسقاية الحاج وإن كانت ابتداء من اختصاص بنى عبد مناف حين وزعت مآثر مكة ، وكانت السقاية من آبار خارج الحرم ، لكن زمزم هى من اختصاص عبد المطلب وبنيه ، ورسول الله ﷺ هو من بنى عبد المطلب لكنه رسول البشرية كافة ، وخشى إن هو نزع دلواً من ماء زمزم أن يرى المسلمون جميعًا حقًا لهم فى ذلك فى انتزاع الدلاء اقتداء بنبيهم محمد عليه الصلاة والسلام مهما امتد الزمان والمكان ولهذا قال رسول الله ﷺ :

« لولا أن تُغلب بنو عبد المطلب لنزعتُ منها دلواً » ، وترك النزع لبني عبد المطلب

<sup>(</sup>١) ثقة فقيه من الخامسة .

<sup>(</sup>٣) ثقة رمى بالتشيع .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ١٤٦/١ .

<sup>(</sup>٢) ثقة فقيه من الثالثة .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام م١/١٤٢، ١٤٣ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١٤٧/١ .

جيث قام بذلك عمه العباس نطيني فشرب منه .

وها هي زمزم تمتد عبر الآماد والآفاق حتى يومنا هذا فتسقى الحجيج الأعظم الذي يفد إلى بيت الله الحرام .

( وتوضأ والمسلمون يبتدرون وضوءه يصبونه على وجوههم . . . ) .

فكل قطرة من وضوء الحبيب المصطفى ﷺ حق يقتتل عليه المسلمون جميعًا لينالوا بركته، بل قل : كل ذرة من كل قطرة ماء توضأ بها المصطفى ﷺ هي حلم يود كل مسلم أن يصل إليه .

حق لقريش وهي ترى هذا الاقتتال ، وهذا الازدحام على وضوئه أن تقول :

( ما رأينا ملكًا قط أبلغ من هذا ولا سمعنا به ) .

فالطغاة والجبارون يستطيعون أن يتحكموا بأجساد الناس ويقودونهم إلى قتال أعدائهم أما الأنبياء والهداة في الوجود ، فيتعاملون مع قلوب الأمة ، ومن الذي يضطر المسلمين أو يجبرهم على الاقتتال على وضوئه على الحب الدفين الذي يملأ كل ذرة في كيانهم أما المشركون الذين لم يؤمنوا بعد بنبوة محمد وحاربوه وطردوه وأرادوا اجتثاثه بأخذهم العجب ولا شك بهذا الاقتتال ، ويعرفون أنه لا شيء إلا الحب ، وقد سمعوا بملوك الأرض فما رأوا وما سمعوا بمثل هذا الحب :

( ما رأينا ملكًا قط أبلغ من هذا ولا سمعنا به ) .

٧ ـ داخل البيت العتيق:

أ . قبل الدخول:

( عن ابن عباس وطفي أن رسول الله على الله على أن يدخل البيت وفيه الآلهة ، فأمر بها فأخرجت ، فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام فقال النبي على : • قاتلهم الله ، لقد علموا ما استقسما بها قط » )(١) .

( ووقع في حديث جابر عند ابن سعد وأبي داود أن النبي الله أمر عمر بن الخطاب وهـو بالبطحاء أن يأتـي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها حتى محيت الصور ، وكان عمر هو الذي أخرجها )(٢) ، والذي يظهر أنه محا ما كان من الصور مدهونًا وأخرج ما كان مخروطًا ، وأما حديث أسامة أن النبي الله دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها وقد نفذ في الحج ، فهو محمول على أنه بقيت بقية خفى

<sup>(</sup>۱) فتح الباري للعسقلاتي ٨/ ١٦ ح (٤٢٨٨) . (٢) المصدر نفسه ١٧/٨ .

على من محاها أولاً ).

إنها الحرب على الوثنية بجميع صورها وأشكالها ، ما دق منها وما عظم ابتداء من هُبل وانتهاء بالصورة المرسومة على جدران الكعبة ، بل قام المسلمون جميعًا ، والقوا أزرهم ومضوا يمحون بالماء كل آثار الوثنية والشرك ، فكلما تكسر أصنام البيوت وتكسر أصنام الكعبة فتكسر الصور المجسدة ، وتطمس الصور المرسومة ويبقى بيت الله تعالى خالصًا له وحده ، وليس فيه صورة لأحد حتى ولا لإبراهيم بانيه ، ولا لإسماعيل شريكه في رفع قواعد البيت العتيق .

إن عملية التربية لا يكفى فيها الأوامر الصادرة ، وإن قضية التوحيد لله وحده لا يكفى فيها التوجيهات النظرية فلابد لهذا الجيش المسلم ولهذه القاعدة العريضة ولكل من دخل فى دين الله أن يعلم أن الشرك محرم بجميع صوره ، وجميع مظاهره وجميع دلالاته وهذه القضية لا تحمل المهادنة قط ولا تحمل المساومة قط ، وذلك عندما يغدو المسلمون قادرين على ذلك .

لقد صمتوا على هذه المظاهر وطافوا فى ظلالها فى عمرة القضية لأن السلطان للمشركين ، ولم يكن يعنيهم إرالتها فى ذلك الوقت أو الحوار على التخفيف منها كحل وسط على الطريق أو دخلت فى بنود صلح الحديبية أما وقد سقط سلطان طواغيت مكة وفتحت مكة لرسول الله على فلا مجال لمراعاة أحد ، ولا مساومة أحد ، ولا الخوف من غضب الجماهير الحاقدة المؤمنة بهذه الأصنام والتماثيل .

فكل مسلم في هذا الجيش يرى بعينه رفض رسول الله على دخول أول بيت أقيم لله في الأرض ، وأقدس بيت في الأرض ، قبل أن تمحى منه معالم الوثنية وآثارها ، ورأى المسلمون رسول الله على وهو يزيل بيده صورة أبيه إبراهيم وأبيه إسماعيل ، ووضح لهذه القاعدة العريضة أن الأمر الأول هو أمر العقيدة فطواغيت الأرض ، وكبار مجرمي مكة يمكن أن يكون موضوع قتلهم مجال حوار ، ومجال شفاعة ، ومجال رجاء أما مظاهر الشرك والوثنية فلا؛ لأن دولة المبادئ لا ترضى لنفسها حواراً حول مبادئها ومجالاً على حساب هذه المبادئ ، ودولة العقيدة ترفض الازدواجية ، والمجاملة بين العقيدة والشرك ، لقد رفضها رسول الله على وهو فرد أعزل وحيد مستضعف ، وقال للمشركين كما علمه ربه :

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۞ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلا أَنَا عَبَدُتُمْ ۚ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلَى دِينَ ۞ ﴾ [ الكانرون ] .

وها هو يرفضها عليه الصلاة والسلام أمام صناديد قريش وأبطالها ، وسدنتها ، وعابديها ، وأربابها رفضها أمام هؤلاء جميعًا حين غدا قادرًا على إزالتها ومحوها أو طمسها.

### ب ـ مفتاح البيت وعثمان بن طلحة :

والظاهر أن المفتاح أعيد لعثمان بن طلحة ولحظيف بعد إزالة الصور والتماثيل من الحرم، وها هو عليه الصلاة والسلام قد توضأ وتجهز لدخول بيت الله الحرام فطلب المفتاح من عثمان ، وكانت القصة الطريفة في ذلك والتي رواها محمد بن عمر عن عبد الله بن عمر وابن أبي شيبة عن أبي هريرة قال عبد الله : كان عثمان قد قدم على رسول الله علي بالمدينة مسلمًا مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص قبل الفتح ، فلما فرغ رسول الله على من طوافه أرسل بلالا إلى عثمان بن طلحة يأتيه بمفتاح الكعبة فجاء بلال إلى عثمان فقال : نعم ، هو عند أمي سلافة ، فرجع بلال إلى رسول الله على أمرك أن تأتي بالمفتاح فقال : نعم ، هو عند أمي رسول الله على رسول الله على فاخبره أنه قال نعم وأنه عند أمه ، فبعث إليها رسول الله على رسول الله على رسول الله الله الله المنات والعزى لا أدفعه إليك أبداً .

وكيف تدفع سلافة المفتاح إلى قاتل الأحبة ، فيصبح بيد محمد بن عبد الله ، إن الشجى في حلقها من مقتل ولديها لما يزل كما هو وما تزيده الأيام إلا قوة .

وكان ذلك يوم أحد ( وقاتل عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح فقتل مسافع بن طلحة ، وأخاه الجلاس بن طلحة وكلاهما يشعره سهمًا فيأتى أمه سلافة فيضع رأسه فى حجرها فتقول : يا بنى من أصابك ؟ فيقول : سمعت رجلاً حين رمانى وهو يقول : خذها وأنا ابن أبى الأقلح ، فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر ، وكان عاصم قد عاهد الله أن لا يمس مشركًا ولا يمسه مشرك )(١) .

وتدخل عثمان بن طلحة قائلا لرسول الله على الله على الله ، أرسلنى أخلصه لك منها ، فأرسله ، فقال : يا أمّه ادفعى إلى المفتاح فإن رسول الله قد أرسل إلى وأمرنى أن آتيه به .

( فقالت أمه : أعيذك بالله أن تكون الذى تذهب مأثرة قومه على يديه )(٢) ، لا واللات والعزى لا أدفعه إليك أبدًا ، فقال : لا لات ولا عزى إنه قد جاء أمر غير ما كنا عليه ، وإنك إن لم تفعلى قتلت أنا وأنجى فأنت قتلتينا ، فوالله لتدفعنه أو ليأتين غيرى فيأخذه منك ، فأدخلته في حجزتها وقالت : أي رجل يدخل يده ها هنا ؟ ) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢٥/٧٤ .

إنها لا تزال تعيش حياة الجاهلية ولا تدرى أن الكون قد شارك المصطفى على فرحته بزوالها ، ولا تزال القضية فى ذهنها أن الحجابة لبنى عبد الدار ، فأن يأتى غلام بنى هاشم ليغتصب هذه المأثرة من قومها سوف تراق الدماء لذلك وتهيج الحروب ، الم يتم ذلك من قبل ؟ وانقسمت قريش إلى المطبيين والأحلاف ، وكادت أن تهيج حرب تدمر الفريقين لولا تدخل العقلاء من الفريقين وتقسيم المآثر بين بنى عبد مناف وبنى عبد الدار، وبنو عبد مناف اليوم يعتدون ويريد محمد بجيشه أن يأخذ مفتاح الكعبة، فكيف تسلم له؟

(قال الزهرى فيما رواه عبد الرزاق والطبرانى ، فأبطأ عثمان ورسول الله ﷺ قائم ينتظره حتى إنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق ، ويقول : « ما يحبسه ؟ فيسعى إليه رجل » .

فبينما هما على ذلك رأى عثمان وأمه ، وهو يكلمها إذ سمعت صوت أبى بكر وعمر والله في الدار وعمر رافع صوته حين أبطأ عثمان ، يا عثمان اخرج ، فقالت :

يا بنى خذ المفتاح ، فإن تأخذه أنت أحب إلى من أن تأخذه تيم وعدى ، فأخذه عثمان فحرج يمشى به حتى إذا كان قريبًا من وجه رسول الله عليه عثر عثمان فسقط منه المفتاح ، فقام رسول الله عليه إلى المفتاح فحنى عليه بثوبه ) .

( وروى الفاكهى عن ابن عمر : أن بنى أبى طلحة كانوا يقولون : لا يفتح الكعبة إلا هم ، فتناول رسول الله ﷺ المفتاح ففتح الكعبة بيده ) .

ولم نبعد ونتحدث عن أم عثمان بن طلحة ولا نعود بالذاكرة سنين إلى الوراء مع عثمان بن طلحة ولحظيني نفسه وندع هذه الذكريات لعثمان يقول فيما رواه ابن سعد عن إبراهيم بن محمد العبدرى، ومحمد بن عمر عن شيوخه، قالوا: قال عثمان بن طلحة:

لقينى رسول الله على الله على الهجرة فدعانى إلى الإسلام فقلت: يا محمد العجب لك حيث تطمع أن أتبعك وقد خالفت دين قومك وجثت بدين محدث (١).

فهو لم يكن يرضى لنفسه الجرأة على الحديث معه ، ولم تكن تلك الثارات والدماء بينهما ، وأين مقام محمد فى قريش آنذاك من مقام عثمان بن طلحة فعثمان من سدنة البيت المعترف بهم والمقرين لهم بالحجابة ، ومحمد على يحاربه الملأ من قومه ، ويرمونه بالشعر والسحر والجنون .

( . . . فأقبل يومًا يريد أن يدخل الكعبة مع الناس فأغلظت عليه ونلت منه ) .

وهي فرصة مواتية أن يشارك قومه في النيل من محمد وإيذائه ، وذلك حين أراد

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٥٧ ـ ٣٥٨ .

الدخول عن البيت الذي يملك عثمان مفتاحه ، ويجد لذلك لذة في النيل منه .

- ( . . فحلم عنى ثم قال :
- \* يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يومًا بيدى أضعه حيث شئت ، .

فقلت : لقد هلكت قريش وذلت ، قال : ﴿ بل عمرت يومتذ وعُزت ﴾ . ودخل الكعبة .

لقد كان عثمان بن طلحة سليل المعدن النفيس يعرف الرجال، وها هو يتلقى أول درس فى التربية من محمد النفى الذى يتلذذ فى إيذائه وكان هذا الدرس هو فى حلمه عنه، وترفعه على هذه السفاسف ومضى الله صُعدًا بعثمان بحيث يوسّع آفاقه بأن هذا المفتاح سيكون يومًا بيد محمد الله ، فاهتز كيان عثمان وأعطت التربية مفعولها وثمرتها المقصودة

( . . فوقعت كلمته منى موقعًا فظننت أن الأمر سيصير كما قال . . )<sup>(١)</sup>

وازداد إعجاب عثمان ﴿ وَالنَّبِيُّ بحلم محمد وعقله وخلقه وفهمه بالإسلام .

( فأردت الإسلام فإذا قومي يزبرونني زبرًا شديدًا ) .

ثم وجد المتنفس بعد ذلك حين دعاه خالد بن الوليد ولحقي إلى الإسلام وهو يائس منه ؛ لأن أباه وأعمامه وإخوته قتلوا جميعًا في أحد في حربهم لمحمد على غير أن طيب الأصل ونفاسة المعدن كان يتوهج في داخله فيصهر كل نداءات الثأر في قلبه حيث يعطينا خالد ولحقيق في رواية إسلامه مجهرًا أضاء به ذلك المعدن إذ يقول :

( وخرجت إلى منزلى فأمرت براحلتى تُخرج إلى فخرجت بها إلى أن ألقى عثمان ابن طلحة ، فقلت : إن هذا لى لصديق ولو ذكرت له ما أريد ، ثم ذكرت من قُتل من آبائه فكرهت أذكّره ، ثم قلت : ومآذا على وأنا راحل من ساعتى ، فذكرت له ما صار الأمر إليه فقلت :

إنما نحن بمنزلة ثعلب فى جحر ، لو صُبَّ عليه ذنوب من ماء لخرج ، وقلت له نحوا مما قلت لصاحبيه فأسرع الإجابة وقال : لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو وهذه راحلتى بفج مناخة ) .

فإذن كان يتهيأ رغم كل ثاراته للغدو إلى محمد ليعلن إسلامه قبل أن يفاتحه خالد بذلك رغم كل أحقاد الجراحات والثارات التي يحملها وأسلم قلبه لله مع صديقه عمرو ابن العاص وخالد بن الوليد .

<sup>(</sup>١) المغاري للواقدي ٧٤٨/٢ .

وها هو الآن يقدم المفتاح لرسول الله ﷺ بصفته جنديًا في حزب الله ويأخذ رسول الله ﷺ المفتاح منه ، ويفتح الكعبة بيده الشريفة ، ويطلب الماء لإزالة صورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قائلاً : « قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام » ، ثم يمضى عليه الصلاة والسلام خطوات إلى الأمام ويصلى ركعتين في المسجد وسط حفل إزالة الصور والرسوم الباقية ، ثم يخرج ليلقى عثمان بانتظاره أمام الباب .

وعلى بن أبى طالب وهو يرى المفتاح بيد ابن عمه محمد ﷺ فيقول :

يا رسول الله اجعل لنا الحجابة مع السقاية .

وها هو المفتاح بيد رسول الله ﷺ يضعه حيث يشاء ، ويستعيد عثمان في ذاكرته تلك الحادثة الفريدة التي قال له فيها رسول الله ﷺ :

﴿ يَا عَثْمَانَ لَعَلَكُ سَتَرَى هَذَا المُفتَاحِ يَوْمًا بِيدَى أَضْعُهُ حَيثُ شُئْتُ ﴾ .

وها هو فى يده عليه الصلاة والسلام يضعه حيث يشاء ، لا شىء يمنعه أن يعطيه عليًا أو يبقه عنده أو يعيده لعثمان، وهو يرى عزَّ قريش التى علت فيه على الأرض كلها شرفًا برسول الله ﷺ كما قال له ﷺ : ﴿ بل عمرت قريش وعزت ﴾.

وها هو رسول الله ﷺ ينادى عثمان ولا يدرى مصير المفتاح ولا مصيره ، وليضعه رسول الله ﷺ حيث يشاء فهو رسول الله ، لكنه يتمنى فى أعماقه أن يعود إليه وتبقى هذه المأثرة لبنى عبد الدار .

( فلما دعانى بعد أخذه المفتاح ذكرت قوله ما كان قال ، فأقبلت فاستقبلته ببشر واستقبلنى ببشر ثم قال :

الله خذوها يا بنى أبى طلحة تالدة خالدة لا ينزعها إلا ظالم ، يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا بالمعروف .

وفي رواية ابن إسحاق : ﴿ هَاكُ مَفْتَاحِكُ يَا عَثْمَانَ الْيُومُ يُومُ بُرُ وَوَفَاءٌ ﴾(١) .

قال عثمان : فلما وليت ناداني فرجعت إليه فقال : ﴿ أَلَمْ يَكُنُ الذِي قَلْتُ لَكُ ؟ ﴾ فذكرت قوله لي بمكة فقلت : بلي أشهد أنك رسول الله ، فأعطاه المفتاح )(٢) .

وعادت أرواح قريش إليها وهم يرون رسول الله ﷺ يعيد المفتاح لعثمان بن طلحة ويلقى درسًا عاليًا في التربية يستمع إليه الجيش المسلم كله يخاطب به عليًا وَلِيْتُكِ بأن

السيرة النبوية لابن هشام م٢/ ٤١٢ .

<sup>(</sup>٢) المغازي للواقدي ٢/ ٨٣٧ ، ٨٣٨ ، وسبل الهدي والرشاد للصالحي ٥ / ٣٦٧ .

الانتساب إليه من أهمل بيته مسؤولية وأمانة وتضحية قبل أن تكون كسبًا وثراءً واستثثارًا ﴿ إنما أعطيكم ما ترزؤون ، ولا أعطيكم ما ترزؤون ﴾ يقول: أعطيكم السقاية لأنكم تغرمون فيها ولم أعطكم البيت ، قال عبد الرزاق : أى أنهم يأخذون هديته ) .

# ثانيًا: إعلان المبادئ

وقريش بجميع قياداتها وقواعدها التي التجأت إلى المسجد تنتظر الحكم النهاثي عليها، وتتوقع الموت في كل لحظة ، فكان الانفراج الثاني على قريش بعد إعطاء المفتاح لعثمان هو جواب رسول الله ﷺ لعلى أخص أهله وأقربهم إليه حين طلب منه أن يضم لهم الحجابة مع الرفادة ، يمنع ذلك عنهم لأن لهم الغرم لا الغنم .

( لما خرج رسول الله على البيت قال على : إنا أعطينا النبوة والسقاية والحجابة، ما قوم أعظم نصيبًا منا ، فكره رسول الله على مقالته ثم دعا عثمان بن طلحة ودفع إليه المفتاح ، وقال : « غيبوه » )(١) ، واعتبر أهله ظلمة لو انتزعوه منهم ، ووقف عليه الصلاة والسلام عند عضادتي الباب بعد خروجه من الكعبة، وخالد بن الوليد يذب الناس عن الباب ، ووقفت الدنيا كلها تصغى إلى سيدها العظيم ماذا يقول : ( لما خرج من البيت استكف له الناس (٢) وأشرف على الناس وقد ليط بهم حول الكعبة (٣) \_ وهم جلوس \_ قام على بابه فقال :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب
 وحده » .

ولأول مرة منذ ألف سنة خلت يعلن شعار التوحيد في مكة المكرمة وفي بيت الله العتيق بعد أن كان الشعار السابق :

( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك إلا شريكًا لك هو لك وما ملك )(٤) ، وكان هذا هو إهلال قريش وكنانة خلال هذه الأحقاب .

وقد صدق وعده ، ولم يأت النبى ﷺ ليحل محل تلك الآلهة مع عظمته ومزيد فضله ، إنما أعلنت مع الوحدانية العبودية التامة لله وحده من سيد ولد آدم :

لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده » .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/٣٦٦. (٢) استكف له الناس : جلسوا عند عتبة الباب .

<sup>(</sup>٣) ليط بهم حول الكعبة : تجمعوا والتفوا حول الكعبة. (٤) السيرة النبوية لابن هشام م١/ ٧٨ .

وعلى من نُصِر ؟ على كل الاحزاب الذين تألبوا ضده .

﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَمْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونَ بِاللَّهِ الظُنُونَا ۞ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ۞ ﴾ [ الاحزاب ] .

هؤلاء هزمهم الله تعالى وحده .

وهؤلاء رؤوس الأحزاب المهزومين أمامه ، هؤلاء هم قريش ينتظرون القرار المصيرى فيهم :

د يا معشر قريش ، ماذا تظنون، ماذا تقولون ؟ ، قالوا : نقول خيرًا ، ونظن خيرًا ، نبى كريم ، وأخ كريم ، وابن أخ كريم وقد قدرت ، فقال رسول الله ﷺ : د فإنى أقول كما قال أخى يوسف : ﴿ لا تَثْوِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ١٦٠ ﴾ كما قال أخى يوسف : ﴿ لا تَثُويبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ١٦٠ ﴾ [يوسف] ، اذهبوا فأنتم الطلقاء ) ، فخرجوا كأنما نشروا من قبورهم فدخلوا في الإسلام.

لقد أصدر على عفوه العام قبل إعلان الدستور الإسلامى ، وطوى أصعب صفحة فى حياته ، وأشق صفحة فى حياته من حرب أهله له ، وقومه له ، وطوى كل سفاهات الجاهلية وحقد الجاهلية ونتن الجاهلية ، طوى هذا كله مع قومه ، وفتح صفحة جديدة للدخول فى الإسلام ، وشعرت قريش كأنما بعثت بعد الموت ، وكأنما الناس حشروا من قبورهم بهذا العفو العظيم الذى لا يستطيعه قلب بشر إلا أن يكون قلب نبى أو قلب نبى الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه .

وكانت هذه المقدمة العملية التي بثت الأمن في كـل قلب ، وبثت الطمأنينـة بكـل نفس ، وتهيئ المناخ الملائم للتفاعل مع الدستور الجديد .

وبهذا العفو الذي قدمه عليه الصلاة والسلام ، والإمكان صار بإمكانه أن يعلن أول مبدأ من مبادئه ، وهو :

ا ـ إلغاء الثأر : وهذا يعنى إلغاء مجتمع بكامله يقوم كله خلال آلاف السنين على الثار وسفك الدم الحرام ، والحروب التى قطعت أواصر هذا المجتمع ، فكان دينه أن يقتل بعضه بعضا .

٢ - إلغاء الربا : والظلم الذي كان سمة الجاهلية حيث يتحكم أغنياؤها بفقرائها ،
 ويستبيحون أموالهم الحرام ليزداد الغني غنى والفقير فقرًا وفاقة .

٣ ـ إلغاء مآثر الجاهلية: والتي كانت الطبقية في المجتمع تقوم عليها ، فيكون
 بعضهم أربابًا لبعض بحجة هذه المآثر ، وتحددت هذه المبادئ في نص واحد:

الا إن كل ربًا في الجاهلية أو دم أو مأثرة أو مال يُدَّعى فهو تحت قدمى هاتين » .

وفى دولة النبوة ، ودولة العقيدة يبدأ تطبيق المبادئ من القمة لا من القاعدة ، فيبدأ التنفيذ من السلطة العليا ويمتد إلى الأفراد العاديين بعد ذلك ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث › .

٤ \_ إلا سدانة البيت وسقاية الحاج: فهاتان المأثرتان عليهما عماد عبادة الحج والسقاية التي اختص بها بنو هاشم والتي يضعون ثروتهم لخدمة الحجيج ورعايتهم، وبقيت حجابة البيت عند بني عبد الدار الذين قال لهم رسول الله عليه : « خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم ، فقد أعطاهم الله تعالى هذا الحق إلى يوم القيامة.

• \_ إلغاء الدول الجاهلية وقيام الدولة الإسلامية : والتي كانت تقوم على الصراع القبلى ، والتميز بالانساب والفخر والتعصب للقبيلة ، فكما أن هناك دولة قومية ودولة شيوعية ، ودولة وطنية فهناك دولة قبلية التي تجعل من القبيلة الصنم الذي يُعبد من دون الله ، وقامت الدولة الإسلامية التي تنطلق من استسلام الخلق لرب العالمين :

الا وإن الله تعالى أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتكبرها بآبائها ، كلكم لآدم ، وآدم من تراب » ثم تلا هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأَنشَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنْ أَكْرَ مَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣٠ ﴾ [ الحجرات ] .

٦ \_ المساواة في الأصل والتمايز على أساس التقوى : « يـا أيهـا الناس ، الناس
 رجلان : فبر تقى كريم ، وكافر شقى هين على الله » .

٧ - تحديد دية القتيل شبه العمد: وذلك لإيقاف مسلسل القتل المرتبط بالثار « ألا وفي قتيل العصا والسوط والخطأ شبه العمد الدية مغلظة ، مائة ناقة ، أربعون منها في بطونها أولادها » .

۸ ـ حرمة مكة المكرمة : ﴿ أَلَا إِنَّ الله تعالى حرَّم مكة يوم خلق السموات والأرض، ووضع هذين الاخشيين فهى حرام بحرام الله لم تحل لأحد كان قبلى ، ولن تحل لاحد كائن بعدى ، لم تَحِلَّ لى إلا ساعة من نهار ـ يقصرها ﷺ بيده هكذا ـ ولا يفر صيدها ، ولا يعضد عضاهها ، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها » .

فقال العباس ـ وكان شيخًا مجربًا : إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لابد لنا منه للقبور وظهور البيوت ، فسكت رسول الله عليه ساعة ثم قال : ﴿ إِلَّا الْإِذْخُرُ فَإِنَّهُ حَلَّالُ ﴾.

٩ \_ إلغاء الوصية للوارث: وذلك بعد أن أعطى الله تعالى لكل ذي حق حقه في

كتابه ، فلا تحل الوصية للوارث إلا إذا جاز ذلك الورثة جميعًا ، هذه الوصية عن طيب خاطر .

لقد كان الابن الأكبر في الجاهلية يرث مال أبيه كله ، وتحرم المرأة من الميراث ، فأنهى الله تعالى هذا الظلم القائم في هذا المجتمع الجاهلي ووزع الأنصباء والسهام وأعطى كل ذي حق حقه .

• ١ - تنظيم الأنساب وتحريم الزنا: التي كانت تقوم على التبني أحيانًا ، وعلى الزنا أحيانًا أخرى ، فجعل الله تعالى للعاهر الرجم بالحجر وجعل نسب الولد للفراش الذي ولد فيه ، وليس لمن يدعيه .

١١ ـ ولاية الزوج: فهو السيد في البيت وله الطاعة « ولا يحل لامرأة أن تعطى من
 مال زوجها إلا بإذن زوجها » .

17 - إخوة الإسلام والمسلمين: ﴿ والمسلم أخو المسلم، والمسلمون إخوة والمسلمون يد واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم وهم يرد عليهم أقصاهم ويعقل (١) عليهم أدناهم ومُشِدُهم على مُضْعِفهم ، ومثريهم على قاعدهم » .

۱۳ ـ حرمة الدم البشري إلا بحق: « ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده».

١٤ ـ اختلاف العقيدة يلغي التوارث : ﴿ وَلا يَتُوارِثُ أَهُلَ مُلْتُينَ مُخْتَلَفْتِينَ ﴾ .

١٥ ـ تنظيم جباية الزكاة : ‹ ولا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقات المسلمين إلا
 فى بيوتهم وأفنيتهم › .

١٦ - في تنظيم حكم سفر المرأة: (ولا تسافر امرأة مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم).

١٧ - وتحريم الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها : « ولا تنكح المرأة على عمتها
 ولا على خالتها » .

١٨ ـ وفي تنظيم أصول القضاء : ﴿ والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر ﴾

19 ـ النهى عن صيامين : ﴿ وأنهاكم عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر ٢ .

• ٢ - النهى عن صلاتين : ﴿ وَلا صلاة بعد العصر ولا بعد الصبح ٢ .

٢١ ـ والنهى عن لبستين : « وعن لبستين ألا يحتبى أحدكم فى ثوب واحد يفضى
 بعورته إلى السماء ، وألا يشتمل الصماء »، فقام رجل فقال : يا رسول الله إنى قد

<sup>(</sup>۱) وهي عند البيهقي في الدلائل: (ويسعى بذمتهم أدناهم ، يعقد عليهم أولهم ، ويرد عليهم أقصاهم ٥٥/ ٨٧.

عاهرت في الجاهلية .

۲۲ \_ إلغاء الحقوق المترتبة على الزنا: فقال: « من عاهر بامرأة لا يملكها أو أمة قوم آخرين لا يملكها ، ثم ادعى ولده بعد ذلك فإنه لا يجوز له ولا يرث ولا يورث ولا أخالكم إلا عرفتموها » .

٢٣ \_ إيقاف القتال: « يا معشر المسلمين ، كفوا السلاح \_ إلا خزاعة عن بنى بكر \_
 من ضحوة نهار الفتح إلى صلاة العصر منه ».

والملاحظ أن هذه المبادئ العليا تناولت إلغاء الجاهلية وإقامة دولة الإسلام على المساواة في الأصل والتفاضل بالتقوى وعالجت أحكامًا كبرى كإلغاء الربا والزنا والثأر ومآثر الجاهلية وأحكامًا عملية في إلغاء الوصية للوارث والتوارث بين ملتين مختلفتين والولد للفراش وللعاهر الحجر مما هو يمارس يوميا في واقع الأمة .

وأحكامًا تنظيمية في: لا جلب ولا جنب، والبينة على المدعى واليمين على من أنكر.

وأحكامًا تعبدية لمن يتجه إلى الصلاة والصيام والزكاة واللباس فيما هو محظور عنه وتبقى الإباحة بعدها والحث على العبادة .

وسمة هذه القوانين جميعًا هي التصاقها بواقع هذه الآلاف المؤلفة في بيوتهم ، وفي مجالسهم وفي عباداتهم وفي نفوسهم وفي عاداتهم وتقاليدهم .

وأنهى رسول الله ﷺ خطبته وأنهى معها عهدًا من الظلمات ران على البشرية مثات القرون ، وأطلق النور فى الوجود ، وما يبدئ الباطل وما يعيد ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ وَ النَّهِ الذِّينِ كُلَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ ٢٨ ﴾ [ النَّتِ ] .

ثم مضى بعد خطبته ( إلى جانب المسجد فأتى بدلو من ماء زمزم ، فغسل منها وجهه ما يقع منه قطرة إلا فى يد إنسان إن كانت قدر ما يحسوها حساها وإلا مسح جلده والمشركون ينظرون ، فقالوا : ما رأينا ملكًا قط أعظم من اليوم ، ولا قومًا أحمق من القوم )(١) .

### تطبيق المبادئ ، والحدث العظيم

وكان لابد من التطبيق العملي لهذه المبادئ علنًا وأمام الناس جميعًا ، وحان وقت

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ٥/٣٦٧ من رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عبيدة .

أذان الظهر ف ( أمر بلالاً أن يؤذن بالظهر يومئذ فوق الكعبة ليغيظ بذلك المشركين ، وقريش فوق رؤوس الجبال وقد فرَّ جماعة من وجوههم وتغيبوا وأبو سفيان بن حرب وعتَّاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة وأسلموا بعد ذلك فقال عتَّاب أو خالد بن أسيد :

- ـ لقد أكرم الله أسيدًا أن لا يكون يسمع هذا فيسمع ما يغيظه ، وقال الحارث :
  - ـ أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته ، فقال أبو سفيان :
  - ـ لو تكلمت لأخبرت عنى هذه الحصا ، وقال بعض بني سعيد بن العاص :
- ــ لقد أكرم الله سعيدًا إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة ، وقال الحكم بن أبى العاص :
- هذا والله الحدث العظيم أن يصيح عبدُ بنى جُمَح على بَنِيَّة أبى طلحة ، وقال الحارث بن هشام :
- ـ إن يكن الله تعالى يكرهه فَسَيُغَيِّرُه ، وفى رواية : أن سهيل بن عمرو قال مثل قول الحارث، فأتى جبريل النبى ﷺ فقال : ( قد علمت الذى قلتم ، فقال الحارث وعتاب :
- نشهد أنك رسول الله صلى الله عليك وسلم ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك )(١) .

وخير تعبير يمثل عظمة هذا الحدث ودوره في مكة هو ما قاله الحكم بن أبي العاص: ( هذا والله الحدث العظيم أن يصيح عبد بني جمح على بَنِيَّة أبي طلحة ) .

فهو أبلغ تعبير عن هذا الانقلاب البشرى العظيم أن يصعد بلال بن رباح عبد أمية ابن خلف الجمحى بقدميه السوداوين على ظهر الكعبة أقدس بيت عند العرب ، فيؤذن فوقه: الله أكبر ،أكبر من كل طواغيت الجاهلين وهاماتهم وعقائدهم وعصبياتهم.

- ـ أشهد أن لا إله إلا الله هذا الإعلان الذي حرمته مكة منذ ألف عام .
- أشهد أن محمداً رسول الله ، رغم أنف كل الطواغيت الأموات والأحياء وتنفيذ دعوة إبراهيم قبل أربعة آلاف عام : ﴿ رَبُّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٧٣ ، ٣٧٣ وقال فيه رواه أبو يعلى عن ابن عباس وابن هشام عن بعض أهل العلم والبيهقى عن ابن إسحاق وعن عروة ، وابن أبى شيبة عن أبى سلمة ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب والأزرقى عن ابن أبى مليكة ومحمد بن عمر عن شيوخه رحمهم الله تعالى : أن رسول الله على لما حانت صلاة الظهر أمر بلالاً . . . ) .

# ويُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٤٦ ﴾ [ البقرة ] .

ـ حى على الصلاة ، حى على الفلاح ، فلا رشد ولا فلاح ولا نجاح إلا بهذا الدين ، هذا الدين الذي عرضه عليهم رسول الله عليه ، قبل عشرة أعوام ، وكل الطواغيت أحياء :

\_ \* كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم " فقال أبو جهل:

ـ هاتها وأبيك وعشر كلمات ، فقال رسول الله ﷺ :

قالوا كما حدثنا الله وتنبذون ما تعبدون من دونه » ، فقالوا كما حدثنا الله تعالى بلسانهم : ﴿ وَعَجُبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مُنهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ۞ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۞ وَانطَلَقَ الْمَلاُ مِنهُمْ أَن امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُوادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاقٌ ۞ أَوُنزِلَ عَلَيْهِ الذَّكُرُ مِنْ نَبْيَنَا بَلْ هُمْ فِي شَكَ مِن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ ۞ ﴾ [ ص ] .

وانطوى الملأ ، ونفذ الصبر ، وذاقوا العذاب ، فكانت :

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .

يعلنها عبد بني جمح الأسود الزنجي كأن رأسه زبيبة فوق بيت الله الحرام .

فأى انقلاب في التاريخ يعدل هذا الانقلاب ؟!

## المأدبة العظمى لقائد الفتح

وصلى المسلمون الظهر ، وآن أوان القيلولة ، وبهذا الفتح المبين يحسن أن تنصب آلاف الموائد ، وتنحر مثات النياق والشياه احتفاء بهذا الفتح ، وإطعامًا لهذا الجيش الذي لا يجد ما يأكله .

وتصادر آلاف الأقوات ، من الإبل والغنم والدقيق والطعام لإطعام هذا الجيش ، وتكريم قائده ، وكانت أعظم مأدبة لقائد هذا الفتح هي هذه المأدبة .

( روى الطبراني عن ابن عباس ولحظي أن رسول الله على قال لأم هانئ يوم الفتح : هل عندك من طعام نأكله ؟ " قالت : ليس عندى إلا كَسَرٌ يابسة ، وإنى لأستحى أن أقدمها إليك ، فقال : « هلمى بهن » فكسرهن في ماء وجاءت بملح ، فقال : « هل من أدم ؟ » فقالت : يا رسول الله ، ما عندى إلا شيء من خل ، فقال : « هلميه » ،

فصبَّه على الطعام ، وأكل منه ثم حمد الله ثم قال : « نعم الأدُم الحل ، يا أم هانئ ، لا يفقر بيت من أدم فيه خل » (١) .

هذه هى البشرية كلها ترنو إلى هذا الفاتح العظيم ، الذى قهر الجبابرة من أعدائه ، يكتفى أن يكون هذا طعامه كسرات من خبز يابسة ، وملح وشىء من خل ، والمأدبة بعظمتها غنية عن أى تعليق .

### اليوم تعظم الكعبة اليوم أعز الله قريشًا:

فلقد عادت حرمتها كما كانت من قبل يوم خلق الله السموات والأرض ولابد أن يقوم النبي ﷺ بتحديد حدودها ، ليكون الرابع في البشرية وخاتمها الذي يحددها .

( روى الأزرقي عن محمد بن الأسود ، ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا :

أول من نصب أنصاب الحرم إبراهيم كان جبريل على على مواضعها فلم تُحرك حتى كان إسماعيل على فجددها ، ثم لم تحرك حتى كان قصى بن كلاب فجددها ، ثم لم تحرك حتى كان يوم الفتح فبعث رسول الله على تميم بن أسد الخزاعى فجدّد أنصاب الحرم )(٢) .

إنه هو البلد الأمين الذي دعا له إبراهيم عليه الصلاة والسلام :

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصَيرُ ﴿ ٢٣٦ ﴾ [ البقرة ] .

وانتهى متاع الذين كفروا ومضوا إلى جهنم وبئس المصير ، وعادت اليد المؤمنة المباركة لتسيطر على الحرم ، عاد حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وشبيهه ودعوته ورسوله عاد ليجدد أنصاب الحرم ، ويحدد معالم هذا البلد الأمين .

#### الناس يدخلون في دين الله أفواجًا:

وانتهت المأدبة ، وانتهت القيلولة ، ومضى رسول الله ﷺ بعدها يستقبل الناس فيبايعونه على الإسلام .

( روى الإمام أحمد ، والبيهقى عن الأسود بن خلف وَطَيْبَ أنه رأى رسول الله على الناس على الإسلام ، والناس يوم الفتح قال : جلس عند قرن مسفلة فبايع الناس على الإسلام ، فجاءه الكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم على الإيمان بالله تعالى وشهادة أن لا إله

<sup>(</sup>١) سيل الهدى والرشاد ٥/ ٣٥٥ .

إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله )(١) ، وجاء في السيرة الحلبية : ( أنه كان يبايع الرجال على الإسلام والجهاد فقط )(٢) .

لقد كانت حصيلة عشرين عامًا ألف وخمسمائة ، وحصيلة يوم واحد بعد الفتح الفين من المسلمين ، فقد جاء نصر الله والفتح وهؤلاء الناس يدخلون في دين الله أفواجًا ، وآن الأوان لشكر الله تعالى على ذلك : ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴿ ) والنصر ] .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٧١ ، ودلائل النبوة للبيهقي ٥/ ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية ٣/ ١١١ .

#### المخالفات الكبري

ا ـ ( روى الإمام أحمد والطبرانى برجال ثقات، ومحمد بن عمر والبيهقى عن أسماء بنت أبى بكر الصديق قالت : لما كان يوم الفتح ونزل رسول الله على بذى طوى ، قال أبو قحافة لابنة له . . . كانت من أصغر ولده : يا بنية ، أشرفى بى على أبى قبيس ـ وقد كفّ بصره ـ فأشرفت به عليه فقال : أى بنية ، ماذا ترين ؟ قالت : أرى سواداً مجتمعاً كثيراً ، وأرى رجلاً يشتد بين ذلك السواد مقبلاً ومدبراً ، فقال : ذلك الرجل الوازع ثم قال : ماذا ترين ؟ قالت : أرى السواد قد انتشر وتفرق ، فقال : إذن والله انتشرت الخيل فأسرعى بى إلى بيتى فخرجت سريعاً حتى إذا هبطت الأبطح لقيتها الخيل وفى عنقها طوق لها من ورق ، فاقتلعه إنسان من عنقها ، فلما دخل رسول الله على السجد خرج أبو بكر بأبيه ولي يقوده وكان رأس أبى قحافة ثغامة بيضاء فلما رآه رسول الله على قال: « هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟ » فقال أبو بكر : يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى أنت إليه، فأجلسه بين يدى رسول الله على صدره وقال: « أسلم تسلم » فأسلم ، ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته رسول الله والإسلام طوق أختى فوالله ما جاء به أحد ، ثم قال الثالثة فما جاء فقال : يا أخية احتسبى طوقك فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل )(١) .

قال البلاذرى : ( ورمى بعض المسلمين أبا قحافة فشجه ، وأخذت قلادة أسماء ابنته فأدركه أبو بكر وهو يستدمى فمسح الدم عن وجهه )(٢) .

Y = (وروى ابن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن الأزهر وَ الله على : رأيت رسول الله على عام الفتح وأنا غلام شاب ، ينزل عند منزل خالد بن الوليد وأتى بشارب فأمرهم فضربوه بما فى أيديهم ، فمنهم من ضرب بالسوط وبالنعل وبالعصا وحثا رسول الله على التراب )(٣) .

٣ - وعن عروة بن الزبير عن عائشة ﴿ فَيْ اللهِ اللهِ ؟ أن امرأة سرقت في عهد رسول الله عليه في غزوة الفتح ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله عليه ؟ فقيل : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله عليه ؟ ففزع قومها إلى أسامة بن زيد حب رسول الله عليه ؟ ففزع قومها إلى أسامة بن زيد حب رسول الله عليه ؟

(۲) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٥٢ . (٣) المصدر نفسه ٥/ ٣٨٦ .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٥١، ٣٥٢ ، وفي مسند أحمد ٣٤٩/٦ ، وعند البيهقي في الدلائل ٥/ ٩٥ . ٩٦ .

ثم أمر رسول الله على بتلك المرأة ( وفي رواية النسائي « قم يا بلال ، فخذ بيدها فاقطعها » فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت رجلاً من بني سليم ، قالت عائشة : فكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله على ) رواه الإمام أحمد(١) ، والشيخان(٢) والنسائي والبيهقي(٣))(٤).

٤ ـ ( وقام إليه رجل فقال : يا رسول الله قُتِل رجل بالمزدلفة ، فقال :

إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله ، أو قتل غير قاتله ، أو قتل بذحل الجاهلية » ) (٥) .

٥ ـ دخل جندب بن الأدلع الهذلى مكة يرتاد وينظر والناس آمنون ، فرآه جندب بن الأعجم الأسلمى فقال : جندب بن الأدلع قاتل أحمر بأسًا ؟ قال : نعم ، فمه ، فخرج جندب يستجيش عليه حيه ، فكان أول من لقى خراش بن أمية الكعبى فأخبره ، فاشتمل خراش على السيف ثم أقبل إليه والناس حوله وهو يحدثهم عن قتل أحمر بأسًا فبينما هم مجتمعون عليه إذ أقبل خراش بن أمية ، فقال : هكذا عن الرجل ، فوالله ما ظن الناس إلا أنه يُفرِّج الناس عنه لينصرفوا ، فانفرجوا فحمل عليه خراش بن أمية بالسيف فطعنه به في بطنه وابن الأدلع مستند إلى جدار من جدر مكة فجعلت حشوته تسيل من بطنه وإن عينيه لتُزنِّقان (٦) في رأسه وهو يقول : فعلتموها يا معشر خزاعة فانجعف فوقع فمات فسمع رسول الله عليه بذلك فقال : ويا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر القتل ، لقد قتلتم قتيلا لأدينَّهُ إن خراشًا لقتًال ـ يعيبه بذلك ـ لو كنت قاتلاً مؤمنًا بكافر القتلت خراشًا » (٧) .

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد ١٦٢/٦ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الحدود (١٦٨٨) ، والبخاري في الأنبياء ٦/٣٧٧، ٣٧٨ .

 <sup>(</sup>٣) النسائي (٤٩٠٣) ، ولفظ : \* قم يا بلال \* ورد عند النسائي في الكبرى (٧٣٧٦) ، ودلائل النبوة ٥ / ٨٨.
 (٤) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٦) لتزنقان : تنغلقان .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة عن الزهري والواقدي عن شيوخه ٢/ ٨٤٣ ، وسبل الهدي والرشاد ٥/ ٣٨٣ ، ٣٨٣ .

( ولما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك، فقام رسول الله ﷺ خطيبًا بعد الظهر وأسند ظهره إلى الكعبة .

وعند ابن أبى شيبة عن أبى هريرة أنه على ركب راحلته فحمد الله وأثنى عليه وقال: ﴿ أيها الناس ، إن الله تعالى حرَّم مكة يوم خلق السموات والأرض ، ويوم خلق الشمس والقمر ووضع هذين الجبلين، ولم يحرّمها الناس ، فهى حرام إلى يوم القيامة ، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دمًا ، ولا يعضد فيها شجرًا لم تحل لأحد كان قبلى ، ولم تحل لأحد يكون بعدى ، ولم تحل لى إلا هذه الساعة غضبًا على أهلها \_ ألا قد رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ، فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم إن رسول الله على قال لكم إن رسول الله على أحلها لرسول الله على ولم يحلها لكم » ) (١) .

اليها الناس ، إن أعدى الناس على الله من قتل فى الحرم ، أو قتل غير قاتله ، أو قتل غير قاتله ، أو قتل بذحول الجاهلية ، يا معشر خزاعة : ارفعوا أيديكم عن القتل فقد والله كثر إن نفع فقد قتلتم قتيلاً لأدينته ، فمن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين إن شاؤوا فديته كاملة وإن شاؤوا فقتله ، ثم ودى رسول الله على ذلك الرجل الذى قتلته خزاعة ، قال ابن هشام : وبلغنى أنه أول قتيل وداه رسول الله على (٢) .

٦ ـ روى مسلم عن عبد الله بن مطيع بن الأسود عن أبيه فطي قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم فتح مكة : « لا يقتل قرشى صبراً بعد اليوم إلى يوم القيامة ».

وروى محمد بن عمر عن الحارث بن البرصاء ولي قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا تغزى قريش بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة على الكفر ٣٠٠٠ .

٧ ـ فعن ابن عباس رطخ قال: قال رسول الله ﷺ يوم الفتح فتح مكة: ﴿ لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا › رواه الشيخان(٤) .

وعن عطاء بن أبى رباح رحمه الله تعالى قال : زرت عائشة ﴿طَالِيْكِا مع عبيد بن عمير الليثي وهي مجاورة بثبير فسألها عن الهجرة فقالت : لا هجرة اليوم ، كان المؤمنون يفر

<sup>(</sup>۱، ۲) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٨٣ وقال فيها : روى الشيخان البخارى (١٨٣، ١٨٤) في العلم ، ومسلم (١٣٥) والترمذى عن أبى شريح الكعبى وابن منيع بسند صحيح وابن أبى عمر والإمام أحمد والبيهقى عن ابن عمر ، وابن أبى شيبة ، والشيخان عن أبى هريرة وابن أبى شيبة عن الزهرى ، وابن إسحاق عن بعض أهل العلم ، ومحمد بن عمر عن شيوخه ) .

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٨٣ ، والمغازى للواقدى ٢/ ٨٦٢ .

<sup>(</sup>٤) البخاري في الجهاد ٦/ ٢٨، ٢٩ ، ومسلم في الإمارة ٣/ ١٤٨٧ . انظر : سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٨٥ .

أحدهم بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن عنه فأما اليوم فقد أظهر الله تعالى الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث كان ولكن جهاد ونية . رواه الشيخان )(١) .

#### \* \* \*

### ١ ـ المخالفة الأولى: مع أخت أعظم رجل في الإسلام .

أبو بكر الصديق وَلِحْشِيْ الذي لم تطلع الشمس ولم تغرب على أفضل منه بعد النبيين والمرسلين ، والذي كان الرجل الأول في الإسلام بعد رسول الله على الله والذي كان أول من آمن بالله ورسوله في الأرض يتأخر إسلام أبيه عشرين عامًا إلى ما بعد فتح مكة ، ولم يمنعه تأخر إسلام أبيه أن يكون الداعية الأول في الإسلام ، فيسلم على يديه ثلثي العشرة المبشرين بالجنة ، فالهداية من الله تعالى وهو لا يملكها ولا يوقف دعوته حتى يسلم أباه ، وأبو قحافة يدرك أن أبا بكر في الشيئ من أعظم أصحاب محمد .

(قالت: فنزلت به ، فجعلت الجارية ترعب لما ترى فيقول: يا بنية لا تخافى فوالله إن أخاك عتيقًا لآثر أصحاب محمد عند محمد ، قال: وعليها طوق من فضة فاختلسه بعض من دخل )(٢) .

وجاء الصديق بأبيه إلى رسول الله على السلم ، فقال عليه الصلاة والسلام للصديق إكرامًا له : ﴿ لُو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه ﴾ تكرمة لأبي بكر ، وقد أدركه الصديق والدماء تسيل منه وأدرك أخته وقد ذهب طوقها ، فنادى في المسلمين يطالب به ، ولم يسمع جوابًا واكتفى بقوله : ( يا أخية ، احتسبي طوقك فإن الأمانة اليوم في الناس قليل ) لقد قال هذا الصديق عن جيل الفتح فإذا قورن بجيل الحديبية يصح عليه هذا التعميم لكنه إذا قورن بأجيال الأرض فيبقى الجيل المثالي ، الذي يُفقد فيه في معركة وجيش من أضخم الجيوش آنذاك طوق واحد لا يعرف مصيره .

إن جيشًا الأمانة فيه قليلة حين يفقد طوق أو قلادة فيه ، لهو أعظم الجيوش في الوجود أمانة ولا شك ، وحيث لم يعرف الذي أخذ الطوق مع أنه لا شيء يمنع أن يكون من الغنائم ، لكن لجهل فاعل ذلك اعتبرنا هذه هي من المخالفات الكبرى في أيام الفتح ولم يقم أبو بكر وطفي وهو أعلى سلطة في الدولة وأعلى شخصية فيها بعد رسول الله والم يقم أبو بكر وتعذيبهم من أجل طوق أخته ، وثأرًا لابيه المدمى ، إنما اكتفى بقوله لاخته : احتسبي طوقك ، وهذا كل ما نفذه من عقوبة في حق المتهمين .

٢ \_ المخالفة الثانية : حيث أتى إلى رسول الله علي بشارب خمر والعرب تعشق الخمر

<sup>(</sup>۱) البخاري ۱۷۸/۷، ومسلم ۳/ ۱۶۸۸ ح (۱۸۲۶) . (۲) المغازي للواقدي ۲/ ۸۲۶ .

وتفنى فيها وهي جزء أساسى من حياتها ، وحوالى نصف الجيش أو أكثرهم حديثو عهد بالإسلام ، انضموا للجيش الإسلامى قبل بضعة عشر يومًا فقط ، ومع هذا لم تنقل لنا الإحصائيات إلا هذه المخالفة شارب خمر واحد ، ونفذ فيه الحد مباشرة فراح المسلمون يضربونه بما في أيديهم من السياط والنعال والعصى ويحثو رسول الله على التراب عليه إشعاراً إلى أن المؤمنين صف واحد ضد العصاة لا يجيرهم أحد ، ولا يدفع عنهم أحد ، وهذه الدولة الإسلامية الجديدة، لابد لها أن تنفذ حدود الله في العصاة، وهذا الشعب كله غدا يطبق عليه شرع الله منذ اليوم الأول للفتح ولا مجال للمسايرة أو اللين أو الإغضاء عن تطبيق حد الله ولو لحظة واحدة ، ويتعلم المسلمون من قائدهم عليه الصلاة والسلام أن حدود الله أولى بالرعاية والحماية ، وليست مجال اجتهاد شخصى حين يكون الحاكم قادراً على تطبيقها ، فقبل يومين كان الساجدون للأصنام والمقدسون لها وكان الزناة والمرابون ،أما اليوم وبعد يوم واحد من الفتح أو في اليوم الأول فقد جاء الحق وظهر أمر الله ، وزهق الباطل ، فكانت إقامة حد الله هي الدليل الصحيح على إسلامية هذه الدولة وخضوعها لله رب العالمين .

٣ ـ المخالفة الثالثة : شأن المرأة المخزومية وحد السرقة :

وإذا كانت المخالفة الأولى قد نجت من العقوبة لعدم معرفة صاحبها والمخالفة الثانية أتى بصاحبها فضرب لأنه شرب الخمر لكنه مجهول لا نعرف نسبه فهو من عرض الناس، وقد لا يفكر أحد بالشفاعة له .

أما المخالفة الثالثة هذه ، فهى ذات شأن خطير فالمرأة التى سرقت من مخزوم ، ومخزوم سرة قريش ، وقائد الجيش خالد بن الوليد منها ، فله سلطة عليا فى الدولة وهو سيف الله فى الأرض كما سماه رسول الله على وبنو مخزوم من أعرق قبائل قريش وهى التى حملت لواء الحرب ضد رسول الله على عشرين عامًا ، ومنها كبار القادة والزعماء فى الجاهلية والإسلام ، وسوف يثلم شرف القبيلة كله لو نفذ الحد على هذه المرأة ، ويمكن أن يفنى بنو مخزوم عن آخرهم ، ولا يدعوا بنى هاشم يقطعون يد امرأة منهم ولو كانت سارقة ، فهى علامة دائمة تشين القبيلة ، وكل من رآها سوف يعير القبيلة كذلك ، ولم يأخذ الهم مخزومًا فقط لذلك إنما أخذ الهم قريشًا كلها ، وقريش هى قبيلة محمد على وسوف ينال من شرف قبيلة محمد لو قطعت يد هذه المرأة بأنه وهو النبى الموحى إليه ، وامرأة من قبيلته تسرق وحسب رواية مسلم عن عائشة زوج النبى على : (أن قريشًا همهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت فى عهد النبى على غزوة الفتح )(۱) .

ويمكن أن تحل القضية بإيقاف حد السرقة لاعتبارات سياسية وعسكرية عديدة وجيهة

<sup>(</sup>۱) مسلم ح (۱۲۸۸ (۳) .

وبحثت قريش الأمر فرأت أن أعظم وساطة لرسول الله على يمكن أن تتم عن طريق أحب الناس إليه أسامة بن زيد الذى يردفه خلفه طيلة مدة الفتح ، فهو ابن ابنه زيد من قبل، وهـو الأثير عنده وهـو أحب الناس إليه . . . فكلموا أسامة في ذلك دون أن يجرؤ أحد أن يفاتح رسول الله على في هذا الأمر غيره ، إنه الولد الأثير المحبب المدلل عنده فليؤت من قبله، فكلمه فيها أسامة بن زيد ، فتلون وجه رسول الله على ، فقال : « أتشفع في حد من حدود الله ؟ ! » .

هذا هو دور الوساطة في الإسلام من أحب الناس إلى رسول الإسلام ، هي جريمة ومعصية تحتاج إلى استغفار ( فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله ) .

وكان الأمر يمكن أن يتم بالسر ، لكن رسول الله على الذي يربى البشرية كلها ، قام في العشية خطيبًا في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال :

\* أما بعد ، فإنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الشعيف أقاموا عليه الحد ، وإنى والذى نفسى بيده ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » ، وبذلك حدّد رسول الله على سنة من سنن الله تعالى فى هلاك الأمم هو الظلم بحيث يطبق الحد على الضعيف ويعفى منه الشريف ، فليس تعطيل حدود الله فقط هو سبب هلاك الأمم إنما تعطيلها عن فريق لشرفه ووجاهته ومركزه وتطبيقها على فريق آخر لضعفه وعجزه حيث لا ظهر له ولا سند هو سبب رئيسى ويكاد يكون السبب الرئيسي في هلاك الأمم .

وحيث جاء رسول الله على بإنقاذ البشرية من الهلاك فلابد أن ينال الحد الشريف قبل الوضيع ، ويطبق على الأمير قبل الفقير ، ويقسم عليه الصلاة والسلام بقوله :

لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » .

وأتبع القول الفعل وجيء بالمرأة المخزومية ، ولأول مرة في تاريخ بني مخزوم ، وتاريخ قريش ، وتاريخ العرب ينفذ هذا الحد ويطبق على الشريف ، ولا يستثنى منه أحد

﴿ ثُمَّ أَمْرِ بِتَلْكُ المرأة فَقُطَعَت يَدُهَا ﴾ .

وكان هذا إيذانا بانهيار الظلم في الأرض على يد سيد ولد آدم ، وتعلم حزبه الذي يتربى على يديه قضيتين رئيسيتين لا تقبلان النقاش :

القضية الأولى: أنه لا شفاعة في حد من حدود الله ، وليس من حق أى حاكم أو صاحب نفوذ أن يعطل هذا الحد أو يلغيه أو يوقفه .

القضية الثانية : أن السبب الرئيسي في هلاك من سبق من الأمم هو تطبيق الحد على

٤ ـ المخالفة الرابعة : عن قتيل قتل بمزدلفة لم يعرف قاتله أو لم يصلنا ماذا جرى بقاتله .

المخالفة الخامسة: من حلفاء محمد على من بنى خزاعة ومن رجل من جيل الحديبية خيرة أجيال الأرض من خراش بن أمية الكعبى .

وإنما قتل خراش جندب بن الأدلع ، قاتل أحمر بأسًا ، حيث قتله غيلة فقتل به في اغتيال مماثل ، لكن الأمر الصادر من رسول الله ﷺ :

الا كل دم أو مأثرة في الجاهلية تحت قدمي هاتين وإن أول دم أضعه هو دم ربيعة
 ابن الحارث بن عبد المطلب قتلته هذيل » .

وجندب بن الأدلع قتل أحمر بأسًا قبل الإسلام ، ولم يكن الثأر من بكر التي غزت خزاعة قبيل الفتح .

ولو كان الثأر قائمًا لتم الثأر من هذيل لقتلها ربيعة بن الحارث ، ولأن هذا الباب حين يفتح سوف يعيد الثارات السابقة كلها ويحيل العرب إلى بركان من الدماء .

ولهذا غضب رسول الله ﷺ لهذا القتل وتحدث عنه بلهجة شديدة عنيفة محذرًا من مغبته وعاقبة نتائجه .

د أيها الناس، إن أعدى الناس على الله من قتل فى الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية »، وقد جمع هذا القتل عنصرين كبيرين من العدوان ، فالقتل بالحرم ، والقتل بذحول الجاهلية ، ورسول الله على يريد أن يبنى أمة جديدة ترتبط بدولة حضارية لها سلطان مهاب هو الذى ينفذ الحدود وهو الذى يأخذ بالقصاص وهو الذى ينفذ الشريعة وإلا ستبقى الجاهلية مثات القرون الأخرى دينها أن يقتل بعضها بعضا .

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام معنفًا صاحبه وجنديه خراش: ﴿ إِن خراشًا لقتال ﴾ . وقال ﷺ : ﴿ لُو كنت قاتلا مسلمًا بكافر لقتلت خراشًا ﴾ .

وقال ﷺ : ﴿ يَا مَعَشَرَ خَزَاعَةً ، ارفَعُوا أَيْدَيْكُمْ عَنَ الْقَتَلَ ، فَقَدُ وَاللَّهُ كُثْرُ إِنْ نَفْعَ قتلتم قتيلاً لأَدْيَنَّهُ ﴾ . وقال ﷺ : ﴿ من قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين إن شاؤوا فديته كاملة ، وإن شاؤوا فقتله » .

وأعقب على القول الفعل، ثم ودى رسول الله على ذلك الرجل الذى قتلته خزاعة. قال ابن هشام: وبلغنى أنه أول قتيل وداه رسول الله على (١).

إن فرق ما بين الجاهلية والإسلام هى وضع القتل والثأر بيد السلطة الحاكمة المسلمة وليست بيد الأفراد فقد كانت الجاهلية العاتية حين يقتل فرد من أفرادها يسعون للثأر من رئيس القبيلة نفسه لتمتد الثارات بعد ذلك أشهرًا وسنين لا تنتهى ولا يمكن أن تنتهى .

إن القتيل الذى وداه رسول الله ﷺ هو قاتل فاتك فى الأصل ولنشهد كيف قتل أحمر بأسًا من قبل .

( روى ابن أبى شببة عن الزهرى ، ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا : خرج غزى (٢) من هذيل فى الجاهلية وفيهم جندب بن الأدلع الهذلى يريدون حى أحمر بأسًا من أسلم وكان أحمر بأسًا رجلاً من أسلم شجاعًا لا يُرام ، وكان لا ينام فى حيَّه ، ينام خارجًا من حاضره وكان إذا نام غطَّ غطيطًا منكرًا لا يخفى مكانه ، وكان الحاضر إذا أتاهم فزع صرخوا : يا أحمر بأسًا ، فيثور مثل الأسد ، فلما جاءهم ذلك الغزى من هذيل قال لهم جندب بن الأدلع : إذا كان أحمر بأسًا قد قيَّل (٣) فى الحاضر فليس إليهم سبيل ، وإن له غطيطًا لا يخفى فدعونى أتسمع ، فتسمَّع الحسَّ فسمعه ، فأتاه حتى وجده نائمًا فقتله ؛ وضع السيف على صدره ثم اتكاً عليه فقتله ثم حملوا على الحى فصاح الحى يا أحمر بأسًا قد قتل فنالوا من الحى حاجتهم ، ثم انصرفوا وتشاغل الناس بالإسلام )(٤) .

فجندب إذن مجرم قتل أحمر بأسًا وهو نائم ، وغزا مع قومه هذيلاً ونالوا منهم ، وخراش إنما قتل جندبًا وهو واقف ، ثأر لقتله أحمر بأسًا واغتياله ، ومع هذا كله لم يغفر رسول الله على لخراش هذا الثأر بعد أن نهى عنه وقضى على آثاره وإن إحياءه إحياء للثارات من جديد وتمزيقًا لصف هذه الأمة المسلمة التي تناست ثاراتها ، والتحمت بعقيدة جديدة ودين جديد بقيادة جديدة ، وقيادة وحيدة هي قيادة رسول الله على ، وأمة جديدة تكونت بهذا الدين :

<sup>(</sup>۱) لعل هذا كان بعد فتح مكة، لكن المشهور أن رسول الله ﷺ ودى أكثر من قتيل من قبل ومن هؤلاء العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى .

<sup>(</sup>٢) الغزى : مجموعه غازية . (٣) قيّل : نام القيلولة .

<sup>(</sup>٤) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٨٢ والمغازى للواقدى ٢/ ٨٤٣ .

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةً مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ [آل عمران ] .

لقد كانوا بتمزقهم وتناحرهم وعدوانهم على شفا حفرة من النار فأنقذهم الله تعالى برسوله ﷺ وهددهم بأن العودة إلى الاختلاف والفرقة عودة إلى عذاب الله وغضبه .

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرُقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَأُولُهُمُ الْكَوْتُونَ اللَّهِ مَا يَعْدَ لِيَانِكُمْ فَلُوقُوا الْعَذَابَ بَمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٠٠ ﴾ [ ال عمران ] .

### ٦ ـ لا هجرة بعد الفتح:

وبفتح مكة المكرمة عقر دار الشرك أغلق المجتمع الإسلامي على المهاجرين والأنصار وأخذت هذه الطبقة من القاعدة العريضة حدها النهائي لتمثل جيل الفتح والتي بلغت ذروتها بعشرة آلاف حيث ختمت بآخر المهاجرين العباس بن عبد المطلب ولحظيني وفلسفة الهجرة ابتداءً تقوم على الرحيل إلى دار الإسلام من دار الكفر حيث يفتتن المسلم عن دينه ويعذب في سبيل عقيدته فيفر من الأرض الظالم أهلها إلى دولة الإسلام ودار الإسلام إلى رسول الله علي ويجاهد في سبيل الله حيث يوجهه القائد الأعظم عليه يجاهد بماله ونفسه في سبيل الله ، أما وقد غدت مكة داراً للإسلام وأقيمت فيها حدود الله وتحطمت الوثنية وجاء الحق وزهق الباطل فقد انتهت مبررات الهجرة ، ومضت الهجرة لأهلها كما تقول عائشة والحق وزهق الباطل فقد انتهت مبررات الهجرة ، ومضت مخافة أن يفتن عنه فأما اليوم فقد أظهر الله تعالى الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث كان ولكن جهاد ونية )(۱) .

ولا يمكن أن يدخل في هذا الركب أحد بعد هذا الفضل .

﴿ لا يَسْتُوي مِنكُم مِّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَتِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاَّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ﴾ [الحديد].

وهذه محاولة من المحاولات التي أخفقت في دخول هذا الحزب بعد الفتح .

روى ابن أبي أسامة عن مجاهد مرسلاً قال :جاء يعلى بن صفوان بن أمية وللشيخ بعد

<sup>(</sup>١) البخاري ٢/ ١٩٤ باب وقال الليث .

الفتح فقال: يا رسول الله ، اجعل لأبى نصيبًا من الهجرة ، فقال: ﴿ لا هجرة بعد اليوم ﴾ فأتى العباس فقال: يا أبا الفضل ألست قد عرفت بلاثى ؟ قال: بلى ، وماذًا ؟ قال: أتيت رسول الله على أببى ليبايعه على الهجرة فأبى ، فقام العباس معه فى قيظ ما عليه رداء، فقال لرسول الله على أتاك يعلى بأبيه لتبايعه على الهجرة فلم تفعل، فقال: إنه لا هجرة بعد اليوم » ، قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتبايعه ، فمد رسول الله على يده فبايعه فقال: ﴿ قد أبررت عمى ولا هجرة » )(١) ، أما الجهاد فماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل .

وهذه محاولة ثانية يحدثنا عنها ( مجاشع قال : أتيت النبى ﷺ بأخى بعد الفتح فقلت : يا رسول الله جئتك بأخى لتبايعه على الهجرة ، قال : « ذهب أهل الهجرة بما فيها » ، فقلت : على أى شىء تبايعه ؟ قال : « أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد » ، فلقيت معبدًا بعد وكان أكبرهما فسألته فقال : صدق مجاشع ) (٢) ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٥/ ٣٨٦ . (٢) فتح البارى شرح صحيح البخارى ٨/ ٢٥ ح ٤٣٠٦ .

<sup>(</sup>٣) لنا عودة إلى موضوع الهجرة وتجددها وعرض آراه العلماء فيها فيما بعد قبل نهاية الكتاب إن شاء الله .

### أكابر مجرميها

( وقد كان رسول الله ﷺ أمر أمراءه ألا يقتلوا إلا من قاتلهم غير أنه أهدر دم نفرٍ سمًّاهم ، وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار وهم :

عبد العزى بن خطل ، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح ، وعكرمة بن أبى جهل ، والحويرث بن نُقَيْد . . . ومقيس بن صبابة ، وهبار بن الأسود ، وقينتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بهجاء الرسول ﷺ ، وسارة مولاة بنى المطلب وهى التى وجد معها كتاب حاطب ) (١) .

#### ١ ـ عبد العزى بن خطل:

قال ابن إسحاق : ( عبد الله بن خطل رجل من بني تيم بن غالب )(٢) .

( وسماه رسول الله على عبد الله وهاجر إلى المدينة ، وبعثه رسول الله على ساعيًا ، وبعث معه رجلاً من خزاعة ، وكان يصنع له طعامه ويخدمه ، فنزلا في مجمع ـ والمجمع حيث يجتمع الأعراب يؤدون فيه الصدقة ـ فأمره أن يصنع له طعامًا ونام نصف النهار، واستيقظ والخزاعي نائم ولم يصنع له شيئًا ، فعدى عليه فضربه فقتله ، وارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة ، وكان يقول الشعر يهجو به رسول الله على ، وكان له قينتان وكانتا فاسقتين فيأمرهما ابن خطل أن يغنيا بهجاء رسول الله على (٣).

وعن أنس بن مالك في أن النبى الله دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر ، فلما نزعه جاء رجل فقال : ( اقتله ، قال مالك : ولم يكن النبى الله فيما نرى يومئذ محرمًا )(٤) .

فهو مرتد عن الإسلام ، وقاتل لنفس بريئة عمدًا ، ومعلن حربه على الإسلام والمسلمين حين يخصص قينتيه لتغنيا بهجاء رسول الله ﷺ والمسلمين .

ونستمع إلى قتله من قاتله أبي برزة الأسلمي .

<sup>(</sup>۱) فتح البارى للحافظ ابن حجر ۱۱/۸، وذكر اسم كعب بن زهير نقلاً عن الحاكم ، والحارث بن طلاطل الحزاعى عن أبى معشر ، وهند بنت عتبة ، ووحشى بن حرب ولم يثبت إهدار دم هؤلاء .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ٢/ ٤٠٩ . (٣) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) البخارى ٢/ ٥/ ١٨٨ .

قال : ( . . . أخرجت عبد الله بن خطل وهو معلق بأستار الكعبة فضربت عنقه بين الركن والمقام )(۱) .

كما ينقل لنا الواقدى جزءًا من حديث نفسه بعد قتل الخزاعى : ( . . . فلما قتله قال : والله ليقتلنى محمد إن جئته فارتد عن الإسلام ، وساق ما أخذ من الصدقة وهرب إلى مكة فقال له أهل مكة : ما ردك إلينا ؟ قال : لم أجد دينًا خيرًا من دينكم ، فأقام على شركه )(٢) .

لقد كان قتله في الحقيقة هو قتل مسلم من رعايا المدينة ، فرَّ منها وارتد وقتل نفسًا بريئة ، ومضى إلى العدو يناصره ويكيد للمسلمين ، ويعبئ الأجواء ضدهم .

( وأما القينتان ، فأمر رسول الله ﷺ بقتلهما ، فقُتلت إحداهما ؛ أرنب أو فرُتنا ، وأما فرُتنا ، وأما فرُتنا فرُتنا فاستؤمن لها حتى آمنت ، وعاشت حتى كسر ضلع من أضلاعها زمن عثمان بن عفان فراي في فماتت منه ، فقضى فيها عثمان ثمانية آلاف درهم ، ستة آلاف ديتها ، والفين تغليظا للجرم ) .

لقد كان معتدًا بردته وحربه لرسول الله على ف ( لما دخل رسول الله على إلى ذى طوى أقبل ابن خطل من أعلى مكة مدججًا في الحديد على فرس وبيده قناة ، فمر ببنات سعيد بن العاص فقال لهن : أما والله لا يدخلها محمد حتى تُرين ضربًا كأفواه المزاد ، ثم خرج حتى انتهى إلى الخندمة فرأى خيل الله ، ورأى القتال فدخله رعب حتى ما يستمسك من الرعدة ، فرجع حتى انتهى إلى الكعبة فنزل عن فرسه وطرح سلاحه ، وأتى البيت فدخل تحت أستاره ، فأخذ رجل من بنى كعب سلاحه وأدرك فرسه عايرًا (٣) فاستوى عليه ولحق برسول الله على بالحجون )(٤) .

لقد كان يهدد ويتوعد تخايلاً وكبراً أمام بنات سعيد بن العاص ، أن محمداً ولله يدخل مكة حتى تفجر الدماء كأفواه القرب ، وحَلمت بنات سعيد بن العاص بذلك ، وانتظرن أبطال الخندمة ، وإذا بالخيل تنزل عليهن من كداء ، فرحن ينشرن شعورهن ، وحين فُقد الرجال رحن يواجهن الخيل بخمرهن ، أما ابن خطل فقد أصابته الرعدة عندما رأى خيل الله ، مثل ما أصابت إبليس الرعدة والرجفة يوم رأى جبريل يزع الملائكة يوم بدر ، وكان سلاح ابن خطل وفرسه غنيمة للمسلم الخزاعى الذى انضم إلى جيش رسول الله على في الحجون .

<sup>(</sup>١، ٢) المغازي للواقدي ٢/ ٨٥٩ .

<sup>(</sup>٣) عايرًا : ذاهبًا . (٤) المغازي للواقدي ٢ / ٨٢٦ ، ٨٢٧ .

#### ٢ ـ المرتد الثاني: مقيس بن أبي صبابة:

قال ابن إسحاق : ( وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلمًا فيما يظهر فقال: يا رسول الله ، جئتك مسلمًا ، وجئتك أطلب دية أخى ، قُتل خطأ ، فأمر له رسول الله ﷺ بدية أخيه هشام بن صبابة ، فأقام عند رسول الله ﷺ غير كثير ، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ، ثم خرج إلى مكة مرتدًا ، فقال في شعر يقوله :

شفی النفس أن قد مات بالقاع<sup>(۱)</sup> مسندًا وکمانت هموم النفس من قبــل قتلـه حللت بــه وتری <sup>(۷)</sup> وأدرکــت ثؤرتی ثأرت بــه فهــرًا وحملـت عُقلــه <sup>(۸)</sup>

تُضرِّج(۲) ثوبيه دماء الأخادع (۳) تلم(٤) فتحميني (٥) وطاء المضاجع (٦) وكنت إلى الأوثان أول راجع مراة بني النجار أرباب فارع (٩)) (١٠)

وقال مقيس بن صبابة أيضًا :

جللته (۱۱) ضربة باءت لها وشل (۱۲) فقلـت والمــوت تغشـاه أسرتــه

من ناقع الجـوف (۱۳) يعلوه وينصرم لا تأمنن بنى بكـر إذا ظلمـوا ) (۱٤)

إنه مجرم فاتك وغدر، يعلم أن أخاه قتل خطأ، فتظاهر بالإسلام حتى أخذ دية أخيه، ثم انقض على قاتل أخيه فقتله غدرًا وغيلة ، وافتخر بأنه أول راجع إلى الأوثان . إنما ضحك على المسلمين بإظهاره الإسلام ليأخذ الدية ، ويقتل القاتل الخطأ وهو يحسب أن يد العدالة لن تطاله، وأن هروبه من الله ورسوله إلى الأوثان والشرك سيحميه إلى الأبد، وما كان لمثل هذا المجرم أن يترك أو يعفى عنه ، فهو ذو معدن خسيس منحط ولابد ، أن تناله يد الإسلام فتؤدبه وتؤدب أمثاله ، وهو خائن لدينه وأمته وعليه أن يتحمل تبعة جريمته وخيانته .

وها نحن نتابع المسيرة معه :

( قالوا : وأما مقيس بن صبابة فإنه كان مع أخواله بني سهم ، كانت أمه سهمية

(١) القاع : المنخفض من الأرض .

(٣) الأخادع : عروق القفا .

(٥) تحميني : تمنعني .

(٧) الوتو : طلب الثار .

(٩) فارع : حصن للأنصار .

(١١) جَلَلته : علوته .

(١٣) ناقع الجوف : الدم .

<sup>(</sup>٢) تضرج : تلطخ .

<sup>(</sup>٤) تلم : تحل .

<sup>(</sup>۵) دیم . عن .

<sup>(</sup>٦) وطاء المضاجع : لينها .

<sup>(</sup>٨) العقل : الدية .

<sup>(</sup>١٠) السيرة النبوية لابن هشام ٢٩٣/٢ .

<sup>(</sup>۱۲) وشل : قطر .

<sup>(</sup>١٤) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢٩٤ .

فاصطبح الخمر يوم الفتح في ندامي له ، فأتى نميلة بن عبد الله الليثي وعلم بمكانه فدعاه فخرج إليه وهو ثملٌ يتمثلُ بهذه الأبيات ، أنشدنيها ابن جعفر وغيره :

دعینی أصطبح یا بکر انی رأیت الموت نقب عن هشام ونقب عن الکرام (۱) ونقب عن أبی یزید آخی القینات والشرب الکرام (۱) بهم أرست رواسی من ثبیر ومن ثور ولم تصمم صمام تعنینی الحمام کان رهطی خزاعة أو أناس من جذام) (۲)

وليطمئن مقيس فرهطه بكر ، وأخواله سهم ، والذي يتولى تنفيذ حد الله فيه أحد قومه بنى بكر نميلة بن عبد الله الليثى ، وهو الأولى بتأديبه وشفاء النفس في تحقيق حد الله فيه .

( فضربه ( نميلة ) بالسيف حتى برَّده ويُقال : خرج وهو ثمل بين الصفا والمروة فرآه المسلمون فهبتوه بأسيافهم وقال شاعرهم ، وقد نسبه ابن إسحاق إلى أخت القتيل ) (٣) .

لعمرى لقد أخزى نُميلة رهطه وفجَّع أضياف الـشتاء بمقيس فلله عينا من رأى مثل مقيس إذا النفساء أصبحت لم تخرس )(٤)

٣ \_ المرتد الثالث : عبد الله بن سعد بن أبي سرح :

قالوا: ( أي شيوخ محمد بن عمر ):

(وكان عبد الله بن سعد بن أبى سرح يكتب لرسول الله وسلام الوحى فربما أملى عليه رسول الله وسلام الله وسميع عليم الميكتب عليم حكيم، فيقرأ رسول الله وسلام الله وسلام الله وسلام الله وسلام الله الكتب له ما شتت الله الله الله الله وحى إلى كما يوحى إلى محمد ، وخرج هاربًا من المدينة إلى مكة مرتدا فأهدر رسول الله وسلام الله والمسلم المنتح فلما كان يومئذ جاء ابن أبى سرح إلى عثمان بن عفان والله وكان أخاه من الرضاعة فقال : يا أخى ، إنى والله اخترتك فاحتبسنى ها هنا واذهب إلى محمد فكلمه في فإن محمدًا إن رآنى ضرب الذى فيه عيناى ، إن جرمى أعظم الجرم وقد جئت تائبًا ، فقال : بل اذهب معى ، قال عبد الله : والله لئن رآنى ليضربن عنقى ولا يناظرنى ، قد أهدر دمى ، وأصحابه يطلبوننى فى كل موضع . . . ) .

لقد أدرك ابن أبي سرح جريمته ولم يأت ثملا متخايلا مثل مقيس بن صبابة ولم يأت

<sup>(</sup>١) الشرب الكرام : صديق السكاري ونديمهم . (٢) المغازي للواقدي ٢/ ٨٦١ ، ٨٦١ .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ٢/ ٨٦١ . (٤) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤١٠ .

متحديًا بضرب كأفواه المزاد مثل ابن خطل ، إنما عاش شعور القناعة بالجرم العظيم الذى ارتكبه وأن القتل هو الذى يستحقه ولاشك ، ولكن هل من شفاعة ؟ وأمله ضعيف جدًا بذلك أمام عظم جرمه ( إن جرمى أعظم الجرم ، وقد جثت تائبًا ) .

( فقال عثمان : انطلق معى فلا يقتلك إن شاء الله ، فلم يرع رسول الله على بعثمان آخذ بيد عبد الله بن سعد بن أبى سرح واقفين بين يديه ، فأقبل عثمان على رسول الله على فقال : يا رسول الله إن أمه كانت تحملنى وتمشيه ، وترضعنى وتقطعه ، وكانت تلطفنى وتتركه فهبه لى ، فأعرض عنه رسول الله على ، وجعل عثمان كلما أعرض عنه النبى بي بوجهه استقبله فيعيد عليه هذا الكلام وإنما أعرض النبى يله عنه إرادة أن يقوم رجل فيضرب عنقه لأنه لم يؤمنه ، فلما رأى ألا يقدم أحد ، وعثمان قد أكب على رسول الله على يقبل رأسه وهو يقول : يا رسول الله ، تبايعه فداك أبى وأمى ، فقال رسول الله على أن يقوم رجل منكم رسول الله على أن يقوم رجل منكم رسول الله على أن يقوم رجل منكم الله على أن يقوم رجل منكم إلى هذا الفاسق فيقتله ؟ ! » .

فقال عباد بن بشر: ألا أومأت إلى يا رسول الله ؟ فوالذى بعثك بالحق إنى لاتبع طرفك فى كل ناحية رجاء أن تشير إلى فأضرب عنقه ، ( ويقال : قال هذا أبو اليسر ، ويقال : عمر بن الخطاب ) .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنِّي لَا أَقْتُلُ بِالْإِشَارَةِ ﴾ ، وقائل يقول : إن النبي ﷺ قال يومئذ : ﴿ إِن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين ﴾ .

فبايعه رسول الله ﷺ .

لقد سبق عليه الكتاب وعمل بعمل أهل النار ، ولم يكن بينه وبينها إلا ذراع فعمل بعمل أهل الجنة ، وقبل رسول الله ﷺ توبته ، فقد أراد الله تعالى به الخير رغم عظيم جرمه .

فلم يقدم أى مسلم بين يدى رسول الله على قتل ابن أبى سرح هيبة منه صلوات الله وسلامه عليه ، وإكرامًا لعثمان بن عفان صهره وختنه على ابنتيه ويد الكثير منهم على السلاح ينتظرون الإشارة فقط لقط رأسه عن جسده .

ثم كانت الإرادة الربانية لمقام النبوة ألا يقتل بخائنة الأعين ، ولا يقتل بالإشارة ، أو يظهر شيئًا، ويبطن شيئًا فمقام النبوة من العظمة والعلو والسمو ألا يستعمل العين أو اليد فيقتل بها ، ولو كان يستحق القتل ولو كان المجرم المرتد الفاتك، وهو الرحمة للعالمين وهو النور والهدى للبشرية كلها، وهكذا سبقت سعادته شقاوته ، ومضت المهلة المقررة للقتل،

فقبل رسول الله ﷺ بيعة ابن أبي سرح .

( فبایعه رسول الله ﷺ فجعل یفر من رسول الله کلما رآه فقال عثمان لرسول الله ﷺ : بأبی أنت وأمی لو تری ابن أم عبد الله ، یفر منك کلما رآك ، فتبسم النبی ﷺ فقال : ﴿ أَو لَم أَبَایِعه وَأَوْمَنه ؟ ﴾ قال : بلی، أی رسول الله ، ولکنه یتذکر عظیم جرمه فی الإسلام ، فقال النبی ﷺ : ﴿ الإسلام یجب ما کان قبله ﴾،فرجع عثمان إلی ابن أبی سرح فأخبره ، فكان یأتی فیسلم علی النبی ﷺ مع الناس )(۱) .

ولنمض مع ابن أبى سرح قدمًا إلى الأمام ، إذ بقى منطويًا على نفسه مغمومًا بذنبه إلى أن أطلقه عثمان ولطني ثانية بعد إطلاقه الأول وإعادة الحياة إليه بالإسلام ، فها هو يعيد إليه الحياة بالجهاد .

( وهو الذى افتتح إفريقية زمن عثمان وولى مصر بعد ذلك، وكانت ولايته لمصر سنة خمس وعشرين ، وكان فتح إفريقية من أعظم الفتوح ، بلغ سهم الفارس فيه ثلاثة آلاف دينار وذلك سنة ثمان وعشرون ، وأما الأساود فكان فتحها سنة إحدى وثلاثين بالنوبة ، وقال خليفة : وفى سنة سبع وعشرين عُزِل عمرو عن مصر وولى عبد الله بن سعد ، وقال ابن البرقى فى تاريخه : حدثنا أبو صالح عن الليث قال : كان ابن أبى سرح على الصعيد فى زمن عمر ، ثم ضم إليه عثمان مصر كلها ، وكان محموداً فى ولايته وغزا ثلاث غزوات ؛ إفريقية وذات الصوارى والأسود ، وروى البغوى بإسناد صحيح عن زيد ابن أبى حبيب قال : خرج ابن أبى سرح إلى الرملة ، فلما كان عند الصبح قال : اللهم ابعل آخر عملى الصبح ، فتوضاً ثم صلى فسلم عن يمينه فذهب ليسلم عن يساره فقبض الله روحه ـ يرحمه الله، وذكره البخارى من هذا الوجه ، وأخرج السراج عن عبد العزيز ابن عمران قال : مات ابن أبى سرح سنة تسع وخمسين فى آخر عهد معاوية )(٢) .

#### ٤ ـ القتيل الثالث : الحويرث بن نقيذ :

( وأما الحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصى ، فإنه كان يؤذى النبى ﷺ فأهدر دمه .

قال ابن هشام : وكان العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة وأم كلثوم ابنتى رسول الله على من مكة يريد بهما المدينة ، فنخس بهما الحويرث بن نقيذ ، فرمى بهما إلى الأرض )(٣) ، وعند الصالحى : ( ونخس بزينب بنت رسول الله على )(٤) .

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٨٥٧ ، ٨٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٢/ ٤/٧٧، ٧٨ ت (٤٧٠٢) .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٤١٠ . ﴿ ٤) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٤٠ .

( فبينما هو فى منزله قد أغلق عليه بابه، فسأل عنه على بن أبى طالب فرلطيني فقيل : هو فى البادية : فأخبر الحويرث أنه يطلب فتنحى على عن بابه ، فخرج الحويرث يريد أن يهرب من بيت إلى آخر فتلقاه على فضرب عنقه ) (١) .

لقد كانت رجولته وجرأته على الطعن ببنات محمد ولله الله ولم يكن من الشرف والرجولة بحيث يصارع في الميدان ، لقد قالت هند بنت عتبة عنه وعن هبار بن الأسود اللذين ظهرت شجاعتهما في النيل من النساء متمثلة في البيت المشهور : ( ولما انصرف الذين خرجوا إلى زينب لقيتهم هند بنت عتبة فقالت لهم :

أفى السلم أعيار جفاء وغلظة وفى الحرب أشباه النساء العوارك )(٢) وانتهى الحويرث بن نقيذ ، بينما أنقذ الله تعالى زميله هبار بن الأسود .

#### ٥ ـ المستأمن الثاني : هبار بن الأسود :

ُ فَقَد شاءت إرادة الله تعالى نجاته وإسلامه إذ فرَّ من مكة ولم يقع بين يدى جيش الله وجنده .

(قال محمد بن عمر ،حدثنى واقد بن أبى ياسر عن يزيد بن رومان قال : قال الزبير ابن العوام : ما رأيت رسول الله على ذكر هباراً قط إلا تغيظ عليه، ولا رأيت رسول الله على بعث سرية قط إلا قال : (إن ظفرتم بهبار فاقطعوا يديه ورجليه ثم اضربوا عنقه اوالله لقد كنت أطلبه وأسأل عنه، والله يعلم لو ظفرت به قبل أن يأتى إلى رسول الله على لقتلته ، ثم طلع على رسول الله وأنا جالس عنده ، فجعل يعتذر إلى رسول الله ويقول : سُبُ يا محمد من سبّك ، وأوذى من آذاك ، فقد كنت موضعاً في سبك وأذاك ، وكنت مخذولاً وقد نصرنى الله وهدانى للإسلام: فجعلت أنظر إلى رسول الله على استحياءً مما يعتذر هبار ، وجعل رسول الله يقول: (قد عفوت عنك، والإسلام يجب ما كان قبله ، وكان لسنًا ، وكان يسبُ حتى يبلغ منه فلا ينتصف من أحد فبلغ رسول الله على على من أحد فبلغ رسول الله على حلمه وما يحمل عليه من الأذى فقال : ( هبار ، سُب من سبّك ، (٣) .

هذه رواية الزبير الحريص على قتله ، وتلك رواية هشام بن عمارة ، عـن سعيد ، عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن أبيه عن جده قال :

كنت جالسًا مع النبي ﷺ في أصحابه في مسجده ، منصرفه من الجعرانة ، فطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله ﷺ ، فلما نظر القوم إليه قالوا :

(٢) السيرة النبوية لابن هشام ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥ / ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٣) المعازي للواقدي ٢/ ٨٥٨، ٨٥٩ .

يا رسول الله ، هبار بن الأسود ، قال رسول الله ﷺ : « قد رأيته » ، فأراد بعض القوم القيام إليه فأشار النبي ﷺ : « أن اجلس » .

فهنا عند هبار يشير عليه الصلاة والسلام بالجلوس ، ويومئ به لأنه الأمن والطمأنينة للمحكوم عليه بالإعدام ، أما هناك وعند ابن أبى سرح فلا إشارة لأن النبى على لا يغتال ولا يقتل بالإشارة ، وقد فاتهم ركبه يوم الفتح ، ومضى الزمن طويلا بعد إهدار دمه ، ووصل إلى موطن الأمن والسلام في الوجود فكيف يُخاف .

( ووقف عليه هبار فقال: السلام عليك يا رسول الله، إنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا رسول الله . . . ) .

إنه هو هو نفسه الذى آذى ابنته زينب ( فكان أول من سبق إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن الأسود بن عبد العزى والفهرى فروَّعها هبار بالرمح وهى فى هودجها ، وكانت المرأة حاملا فلما ربعت طرحت ذا بطنها )(١).

إنه هو نفسه الذي كان تغيظ عليه رسول الله على الله الله عليه الذي كان يوصى كل سرية إن وجدته أن تحرّقه بالنار ، ثم عدل رسول الله على إلى قطع يديه ورجليه وقتله، إنه هو نفسه الآن بين يدى محمد وجنده وحزبه الذين يتقربون إلى الله تعالى وإلى رسوله بدمه .

ولكن كيف وقد قال : السلام عليك يا رسول الله ، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، أما بعد هذا فلا ، فقد دخل حظيرة الأمن بالإيمان .

#### ويتابع هبار :

( . . . ولقد هربت منك في البلاد ، وأردت اللحوق بالأعاجم ، ثم ذكرت عائدتك وفضلك وبرّك وصفحك عمّن جهل عليك ) .

فهو أحلم الخلق ، وأبر الخلق ، وأصفح الخلق ، وأفضل الخلق ، إنه محمد رسول الله ﷺ الرحمة المهداة .

( . . . وكنا يا رسول الله ، أهل شرك ، فهدانا الله عز وجل بك ، وأنقذنا من الهلكة ، فاصفح عمّن جهل عليك ، وعما كان يبلغك عنى ، فإنى مقر بسوء فعلى ، معترف بذنبى ) .

وهل يمكن أن يكون في الوجود أعظم خلقًا وحلمًا من رسول الله ﷺ ؟ ! أبدًا .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٦٥٤ .

فقال : « قد عفوت عنك ، وقد أحسن الله بك حيث هداك للإسلام ، والإسلام يجب ما كان قبله » (١) .

#### ٦ \_ المستأمنة الثالثة:

( وسارة مولاة عمرو بن صيفى بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ، وكانت مغنية نواحة بمكة ، وكانت قدمت على رسول الله على قبل الفتح ، وطلبت منه الصلة وشكت الحاجة فقال رسول الله على : ﴿ مَا كَانَ مَن غَنَائِكُ مَا يَغْنَيكُ ؟ ! ﴾ فقالت : إن قريشًا منذ قتل من قُتل منهم ببدر تركوا الغناء ، فوصلها رسول الله على وأوقر لها بعيرًا وطعامًا ، ورجعت إلى قريش ، وكان ابن خطل يلقى عليها هجاء رسول الله على فتُغنى به ، وهى التي وجد معها كتاب حاطب بن أبى بلتعة ، فأسلمت وعاشت إلى خلافة عمر ابن الحظاب ) (٢).

### ٧ ـ لا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم:

روى مسلم عن عبد الله بن مطيع بن الأسود وعن أبيه فطي قال : سمعت رسول الله علي يقول يوم فتح مكة : ﴿ لَا يُقتل قرشي صبرًا بعد اليوم إلى يوم القيامة ، (٣) .

ويسوق لنا محمد بن عمر سبب هذا الإعلان بقوله فيما رواه عن أبي حصين الهُذلي:

( لما قُتل النفر الذين أمر رسول الله ﷺ بقتلهم سمع النوح عليهم بمكة ، وجاء أبو سفيان بن حرب فقال : فداك أبى وأمى البقية في قومك ) .

إنه أبو سفيان زعيم الحرب وزعيم السلام، فهو الذي قال عند تهديد سعد بن عبادة:

يا رسول الله ، أمرت بقتل قومك ، ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة ؟ ونزعت الراية منه لابنه قيس وهو الذي قال ، عندما أمر رسول الله ﷺ بحصد أوباش قريش :

يا رسول الله ، أبيدت خضراء قريش ، لا قريش بعد اليوم ، وتم إعلان إيقاف القتال وهو الذي يقول الآن ، وقد سمع النوح في مكة :

فداك أبي وأمي البقية في قومك .

فكان الإعلان النبوى عن منع القتل عن المهدر دمهم بعد أن لم يتم قتلهم في المدة التي أباحها الله تعالى لنبيه ساعة من نهار من صبح يوم الفتح إلى عصره .

قال عليه الصلاة والسلام : ﴿ لَا يُقتل قرشي صبرًا بعد اليوم ؛ ، قال محمد بن

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۸۵۸ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٤٠٩ / ١٤٠

عمر: يعنى على الكفر.

ولقد شمل عفو النبى ﷺ كل كافر من قريش ، وهم المطلوبون الملاحقون ، فلن يقتلوا صبرًا وهم محبوسون على الكفر ، وقد أعاد الله تعالى الأمن إلى مكة كحرمتها يوم خلق الله السموات والأرض وعمَّم رسول الله ﷺ الأمر فى حديث آخر بحيث يكون أبعد من الأمن الفردى ليكون الأمن الجماعى .

( وروى أيضًا عن الحارث بن البرصاء ﴿ فَالَيْبُ قَالَ : سمعت رسول الله ﷺ يقول : \* لا تغزى قريش بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة على الكفر ١٠٤٠ .

وهكذا كانت نهاية أكابر المجرمين الذين أمر رسول الله على بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، انتهت نهاية النفر الثمانية الذين أحصاهم ابن حجر في الفتح والأربع نسوة، انتهت بقتل نصفهم واستئمان نصفهم الآخر ، إذا أخذنا بجميع الروايات التي ورد فيها هذا الامر(٢).

حيث ورد أن الحارث بن الطلاطل الخزاعى قتله على بن أبى طالب ، وهو أحد هؤلاء الثمانية ثم صدر العفو الأخير يوم الفتح بعد العصر ، فلا يقتل بعد اليوم قرشى صبراً إلى يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٨٦٢ .

<sup>(</sup>٢) فتح البارى شرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر ١٢/٨.

## أئمة الكفر الأربعة والتربية النبوية للعدو

الأربعة الكبار الذين رفضوا السلام والأمن وقرروا الحرب والمواجهة من قيادات مكة هم : هند بنت عتبة ، عكرمة بن أبي جهل ، صفوان بن أمية ، سهيل بن عمرو .

ولنتابع الخطا مع كل واحد من هؤلاء ، ما هو المدى الأعلى والذروة التي بلغها في حرب الإسلام وأهله ، وكيف تم التحول العجيب لهؤلاء إلى الإسلام .

#### ١ \_ هند بنت عتبة \_ تتمة الأربعة (١):

أ- لا نبالغ إذا حددنا شخصية هند بقولنا : إنها أكبر حاقدة في التاريخ العربي آنذاك فهي تمثل بيئة الكفر والحرب ضد رسول الله على قبل أن تفقد أحبابها وأغلى ما في وجودها في بدر ، وكانت تضارع الخنساء في عظيم مصيبتها وها نحن نراها في أحد ، ونشهد ماذا يفعل الحقد في النساء .

(قال ابن إسحاق: ووقفت هند بنت عتبة كما حدثنى صالح بن كيسان والنسوة اللاتى معها، يمثلن<sup>(۲)</sup> بالقتلى من أصحاب رسول الله ﷺ يجدعن<sup>(۳)</sup> الآذان والآنف حتى اتخذت هند من آذان الرجال وآنفهم خدمًا<sup>(٤)</sup> وقلائد، وأعطت خدمها وقلائدها وقرطها وحشيًا غلام جبير بن مطعم وبقرت<sup>(٥)</sup> عن كبد حمزة فلاكتها<sup>(۲)</sup> فلم تستطع أن تسيغها<sup>(۷)</sup> فلفظتها<sup>(۸)</sup> ثم علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت:

نحن جزیناکم بیوم بدر والحرب بعد ما کان عن عتب لی من صبر ولا أخی و شفیت نفسی وقضیت نذری شفیت و ح فشکر وحشی علی عمری حتی ترم(۱۲)

والحرب بعد الحرب ذات سعر (۹) ولا أخسى وعمه وبكسرى (۱۰) شفيت وحشى غليل (۱۱) صدرى حتى ترم (۱۲) أعظمى في قبرى )(۱۳)

<sup>(</sup>١) إذا أخذنا بالقول أنها واحدة من النسوة الأربع اللاتي أهدر دمهن .

<sup>(</sup>٢) يمثلن : يشوهن . (٣) يجدعن : يقطعن .

<sup>(</sup>٤) الخدم : جمع خدمة وهي الخلخال . (٥) بقرت : شقت .

 <sup>(</sup>٦) لاكتها : مضغتها .
 (١) لاكتها : ان تبتلعها .

<sup>(</sup>٨) لفظتها : طرحتها . (٩) السُّعُر : الالتهاب ( وسكَّن للشُّع ) .

 <sup>(</sup>۱۰) بكرى : لعله قيس بن الفاكه بن المغيرة من أول أزواجها وقد قُتل قيس في بدر .

<sup>(</sup>١١) الغليل : العطش . (١٢) ترم : تبلى وتتفتت.

<sup>(</sup>١٣) السيرة النبوية لابن هشام م ٣/ ٩١ .

وقالت هند بنت عتبة أيضًا:

حتى بقرت بطنه عن الكبد من لذعة (٢) الحزن الشديد المعتمد (٣) تقدم إقدامًا عليكم كالأسد )(٤)

( شفیت من حمزة نفسی بأحد أذهب عنی ذاك ما كنت أجد<sup>(۱)</sup> والحرب تعلوكم بشؤبوب برد

لقد فقدت في بدر ابنها البكر ، وأباها ، وأخاها ، وعمّها ، وشفت حقدها في أحد ومضت كاللبؤة الكاسرة لا يرضيها إلا حرب محمد وأهله والقضاء عليهم .

وها هي تعود إلى مكة بعد هذه الملحمة والتمثيل بالشهداء وتبحث عن كبدها الحرى فلا تجد أنها اشتفت في كل ما فعلته فقالت :

وقد فاتنی بعض الـذی کـان مطلبی بنی هاشم منهم ومن أهل یثرب کما کنت أرجو فی مسیری ورکبی )(۷)

(رجعت وفی نفسی بلابل<sup>(ه)</sup> جمة<sup>(۱)</sup> من أصحاب بدر من قریش وغیرهم ولکننی قد نلت شیئا ولم یکن

إنها تود كبدين آخرين تلوكهما ، وجثتين تمثل بهما إضافة إلى كبد حمزة فطي وجثته ، إنها تود من بنى هاشم كبد محمد رسول الله وجثته لتطفئ غلتها فهو الذى جاء بهذا الدين وسبب قتل الأحبة .

وتود كبد على بن أبى طالب وجثته فهو الذى قتل أخاها الوليد ، وساهم فى قتل أبيها عتبة فهو شريك حمزة بن عبد المطلب فى كل شىء لهذا قالت والغصة فى حلقها :

رجعت وفي نفسي بلابــل جمــة وقد فاتنى بـعض الذي كان مطلبي بـ وحين فشل أبو سفيان في مهمته الأولى بعد الحديبية :

( وانطلق إلى مكة ( أبو سفيان ) وكان قد حُبس وطالت غيبته ، وكانت قريش قد اتهمته حين أبطأ أشد التهمة وقالوا : والله إن نراه قد صبأ واتبع محمداً سراً وكتم إسلامه فلما دخل على هند ليلاً قالت : لقد حُبست حتى اتهمك قومك ، فإن كنت مع طول الإقامة جثتهم بنجح فأنت الرجل ، ثم دنا منها فجلس مجلس الرجل من المرأة ، فجعلت تقول ، ما صنعت ؟ فأخبرها الخبر وقال : لم أجد إلا ما قال لى على ، فضربت برجليها في صدره وقالت : قُبّحت من رسول قوم )(٨).

 <sup>(</sup>١) أجد : أتألم .
 (١) اللذعة : ألم الثأر أو ما يشبه بها .

<sup>(</sup>٣) المعتمد : القاصد المؤلم . (٤) السيرة النبوية لابن هشام م٢ / ٩١ .

 <sup>(</sup>٥) البلابل : الأحزان .

 <sup>(</sup>٧) السيرة النبوية لابن هشام م٢/ ١٦٨ .
 (٨) المغازى للواقدى ٢/ ٧٩٥ .

جــ أما أعنف الأزمات بينها وبينه فقد كانت عندما وقع وثيقة استسلام مكة مع رسول الله ﷺ :

( فخرج أبو سفيان فتقدم الناس كلهم حتى دخل من كداء وهو يقول : من أغلق بابه فهو آمن ، حتى انتهى إلى هند بنت عتبة ، فأخذت برأسه فقالت : ما وراءك ؟ قال : هذا محمد في عشرة آلاف عليهم الحديد ، وقد جعل لى : من دخل دارى فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن طرح السلاح فهو آمن ، قالت : قبحك الله رسول قوم ، قال : وجعل يصرخ بمكة :

يا معشر قريش ويحكم ، إنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به ، هذا محمد في عشرة آلاف عليهم الحديد ، فأسلموا ، قالوا : قبحك الله وافد قوم ، وجعلت هند تقول :

اقتلوا وافدكم هذا ، قبحك الله وافد قوم .

قال : يقول أبو سفيان : ويلكم لا تغرّنكم هذه عن أنفسكم ، رأيت ما لم تروا ، رأيت الكراع والرجال والسلاح ، فما لأحد بهذا طاقة )(١) .

وفى رواية ابن إسحاق : ( فقامت إليه هند بنت عتبة ، فأخذت بشاربه ، وقالت : اقتلوا الحميت<sup>(٢)</sup> الدسم<sup>(٣)</sup> الأحمس<sup>(٤)</sup> ، قُبّح من طليعة قوم ، قال : ويلكم لا تغرّنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قِبل لكم به )<sup>(٥)</sup> .

د وانقسمت مكة إلى معسكرين : معسكر على رأسه أبو سفيان قبل بشروط الصلح ، وأغلق عليه بابه \_ أو مضى إلى الكعبة أو دخل دار أبى سفيان \_ ينتظر مصيره المجهول ، ومعسكر آخر على رأسه هند بنت عتبة والقادة الكبار الثلاثة عكرمة وسهيل وصفوان يقسمون : لا يدخلها علينا محمد عنوة أبدًا ، واستنفروا الأحابيش حول مكة ، ووضعوا الخطة التالية ، كما في صحيح مسلم وغيره :

( لما كان يوم فتح مكة : وبشت قريش أوباشًا لها وأتباعًا فقالوا : نقدم هؤلاء ، فإن كان لهم شيء كنا معهم ، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا ، فرآني رسول الله على فقال : « المتف بالأنصار ، ولا يأتيني إلا أنصاري » . قال : « اهتف بالأنصار ، ولا يأتيني إلا أنصاري » . قال : « انظروا قريشًا وأوباشهم فاحصدوهم حصدًا » قال : ففعلت ما أمرني به فأتوه فقال : « انظروا قريشًا وأوباشهم فاحصدوهم حصدًا » ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى فانطلقنا ، فما أحد يوجه إلينا شيئًا ، وما منا أحد

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٨٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الدسم : الكثير الودك .

<sup>(</sup>٢) الحميت : زق السمن .(٤) الأحمس : شديد اللحم .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام م٧/ ٥٠٤ .

يريد أحدًا منهم إلا أخذه . فجاء أبو سفيان بن حرب فقال : يا رسول الله ، أبيدت خضراء قريش ، لا قريش بعد اليوم . فقال رسول الله ﷺ : \* من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن ، فألقى الناس سلاحهم » )(١) .

هــ وتناهى إلى سمعها أخبار الحرب الدائرة بين خالد بن الوليد والقادة الثلاثة والتى لخصها حماس بشعره الذي قاله لزوجه :

إنك لو شهدت يوم الخندمه وأبو يزيد قائم كالموتحه يقطعن كل ساعد وجمجمه لهم نهيت خلفنا وهمهمه

إذ فر صفوان وفر عكرمه واستقبلتهم السيوف المسلمه ضرباً فلا تُسمع إلا الغمغمه الم تنطقى في اللوم أدنى كلمه

آن الأوان بعد هذه الهزيمة الكبرى أن تعى وتعقل وتثوب إلى رشدها فهل تفر كما فر القادة الثلاثة أم تختبئ في بيتها وتطلب الأمان عن طريق زوجها. وقد انتهى معسكرها وفر قادته ؟

و\_وها هي تعرض سجل حياتها بعد الهزيمة . كما حدثت به مولاة لمروان بن الحكم فيما بعد تقول فيه :

( أنا عاديته كل العداوة ، وفعلت يوم أحد ما فعلت من المثلى بعمة وأصحابه ، وكلما سيرت قريش مسيرة فأنا معها بنفسى أو معينة لقريش ، حتى إن كنت لأعين كل من غزا إلى محمد حتى تجردت من ثيابى ، فرأيت فى النوم ثلاث ليال ولاءً بعد فتح مكة ، رأيت كانى فى ظلمة لا أبصر سهلا ولا جبلا ، وأرى تلك الظلمة انفرجت على بضوء كأنه الشمس ، وإذا رسول الله على يدعونى . ثم رأيت فى الليلة الثانية كأنى على طريق يدعونى وإذا هبل عن يمينى يدعونى ، وإذا إساف عن شمالى يدعونى ، وإذا برسول الله على شفير بين يدى يقول : هلمى إلى الطريق ، ثم رأيت الليلة الثالثة كأنى واقفة على شفير جهنم يريدون أن يدفعونى بها ، وإذا بهبل يقول : أدخلوها ، فالتفت فأنظر رسول الله على من ورائى آخذ بثيابى . فتباعدت من شفير النار فلا أرى النار ففزعت . فقلت : ما هذا وقد تبين لى . فغدوت من ساعتى إلى صنم فى بيت كنا نجعل عليه منديلا ، فأخذت قدومًا فجعلت أفلذه وأقول : طالما كنا منك فى غرور ، وأسلمت )(٢) .

لقد بدأت ترى هذه الرؤى بعد أن فقدت صوابها بالهزيمة المنكرة التي حاقت بقريش

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٤٦ ، ٣٤٧ . (٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٨١ .

وبدأت عودة الوعى عندها تأخذ مداها ، وكانت الهزيمة الساحقة الصاعقة هى الصاعق الكهربى الذى زلزل أعماقها ، وحطم الران الذى يسيطر على قلبها ، وأمكن دخول النور إليه من خلال ذلك الركام . وكان ضئيلاً فى البداية ثم بدأ يتوهج قليلاً قليلاً حتى اهتز ثانية ، ودخل الإسلام فى إعادة بناء ذراته من جديد .

ز ـ ولعل الحدث الذى هزها بعد الفتح هى نظرتها إلى جيش الله بآلافه المؤلفة وهو فى الكعبة قائم طيلة الليل بين راكع وساجد ، يكبر لله ، ويحطم الأصنام ، ويناجى ربه تضرعًا وخفية . كانت هذه المناظر تتراءى أمامها ، وتحتشد وتحتشد ، حتى خرجت على غير وعى منها تلك الكلمة المشهورة :

ما رأيت الله عُبدَ حق عبادته إلا هذه الليلة .

وفى رواية عن سعيد بن المسيب قال : ( لما دخل رسول الله على مكة ليلة الفتح لم يزالوا فى تكبير وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا . فقال أبو سفيان لهند : أترين هذا من الله ؟ قالت : نعم هذا من الله . قال : ثم أصبح ، فغدا أبو سفيان على رسول الله على قال : ﴿ قُلْتَ لَهُنَا مَنَ الله ﴾ .

فقال أبو سفيان : أشهد أنك عبد الله ورسوله والذي يُحلف به ما سمع قولي هذا أحد من الناس إلا الله عز وجل وهند ) (١) .

لقد أشرق قلبها بنور الإسلام قبل أن تتلفظ به ،حيث رأت العباد الزهاد المجاهدين، وقامت لتوها إلى الصنم الذى أمضت عمرها تقدسه وتغطيه بالمنديل وتستره . قامت إلى القدوم ، لتلبى ذلك النور الذى تأجج فى صدرها ، ومضت إلى الصنم تقطعه فلذة فلذة صارخة من أعماقها ، طالما كنا منك فى غرور، وأبو سفيان ، كأنما ملك الدنيا ، حين رأى هند تفعل ذلك ، فقد انتهى هذا الفصام النكد فى بيته بينه وبينها وانضمت إلى حزبه.

ح - وكان اليوم الثانى حيث نشهد فيه عظيمة النساء التى كانت أشدهن كرهًا للإسلام، كيف تفعل بمعدنها النفيس فى الإسلام . فها هى الآن تقود النساء إلى الإسلام . كما قادتهن من قبل لحرب الإسلام .

( قال الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله تعالى :

اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله على الإسلام فجلس لهم ـ فيما بلغنى ـ على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل من مجلس رسول الله على فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا . فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وفيهن هند

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٧٠ .

بنت عتبة امرأة أبى سفيان متنقبة متنكرة خوفًا من رسول الله على أن يُخبرها بما كان من صنيعها بحمزة. فهى تخاف أن يأخذها بحدثها ذلك ، فلما دنين من رسول الله على قال:

البيعنني على أن لا تشركن بالله شيئًا

فرفعت هند رأسها وقالت : والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه على الرجال .

فقال : ١ ولا تسرقن ٢ .

فقالت : والله إنى كنت أصبت من مال أبى سفيان الهنة بعد الهنة ، وما أدرى أكان ذلك حلالاً أم لا ؟ فقال أبو سفيان \_ وكان شاهدًا: أمّا ما أصبت فيما مضى فأنت منه فى حل .

فقال رسول الله ﷺ : ﴿ وَإِنَّكُ لَهُنَدُ بِنْتُ عَتِبَةً ﴾ !

فقالت : أنا هند بنت عتبة ، فاعف عما سلف عفا الله عنك .

ثم قال : ﴿ وَلَا تَزْنَيْنَ ﴾ .

فقالت : يا رسول الله ! أو تزنى الحرة ؟!

ثم قال : ﴿ وَلَا تَقْتُلُنَ أُولَادُكُنَ ﴾ .

فقالت : قد ربیناهم صغاراً ، وقتلتهم یوم بدر کباراً ، فأنت وهم أعلم . فضحك عمر بن الخطاب من قولها حتى استغرب (١) .

قال : ﴿ وَلَا تَأْتَينَ بِبَهْتَانَ تَفْتُرِينَهُ بِينَ أَيْدِيكُنَ وَأَرْجِلُكُنَ ﴾ .

قالت : والله إن إتيان البهتان لقبيح ، ولبعض التجاوز أمثل .

قال : ﴿ وَلا تَعْصِينَنِي فِي مَعْرُوفَ ﴾ .

قالت : ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف .

فقال رسول الله ﷺ لعمر : ﴿ بايعهن ، واستغفر لهن رسول الله ﴾ .

فبايعهن عمر ، وكان رسول الله ﷺ لا يصافح النساء ، ولا يمس امرأة ولا تمسه إلا امرأة أحلها الله له ، أو ذات محرم منه )(٢) .

وها هي هند تتفاعل مع هذه العظمة النبوية والتي أغضت عن كل سفاهاتها الجاهلية، فلا تتمالك أن تعبر عن هذه المشاعر كما حدثتنا عائشة وَعَالَيْتِهَا قالت :

<sup>(</sup>١) استغرب : معلومًا ومجهولًا : بالغ في الضحك .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الامم والملوك لابن جرير الطَّبري ٣/ ٦١، ٦٢ ، دار المعارف تحقيق : أبي الفضل إبراهيم .

( جاءت هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحبً إلى أن يذلوا من أهل خباء أحبً إلى أن يغزوا من أهل خبائك ، ثم ما أصبح على ظهر الأرض أهل خبائك .

قال : ﴿ وأيضًا والذي نفسي بيده ﴾ ) (١) .

إنه تعبير صادق عن ذلك الانهيار النفسى للبناء الجاهلى المتداعى الذى كان أكبر أحلامه ، وأعظم آماله دحر محمد وأهله وذلهم وهزيمتهم ليقام عوضًا عنه هذا البنيان الإسلامي السامق الذي يرى أكبر أحلامه وأعظم آماله أن يكون بيت محمد رسول الله أعز بيت في الدنيا ، وأعلاه مجدًا وذروة وأرومة ، وكيف لا ، وهو بيت رسول الله على أنقذها من النار التي كان هبل يدفعها فيها ، وأنقذها من الظلمة المهلكة العاتية إلى النور الأبلج .

وتتجلى العظمة النبوية المحمدية في هذا الجواب الخالد لرسول البشرية كلها ـ عليه الصلاة والسلام ـ الذي كان يريد الذل لبيت هند وأبي سفيان ؛ لأنه بيت قيادة الشرك والوثنية وها هو ـ عليه الصلاة والسلام ـ يريد هذا العز والمجد لهذا البيت أن يكون أعز البيوت وأرفعها بعد أن دخل حظيرة الإسلام ، أو ليس خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ؟

وها هي تتابع بعد هذا الإسلام قائلة معترفة سعيدة قريرة العين بهذا الدين .

( الحمد لله الذى أظهر الدين الذى اختاره لنفسه لتمسنى رحمتك يا محمد . إنى امرأة مؤمنة بالله ، مصدقة به ، ثم كشفت عن نقابها ، فقالت : أنا هند بنت عتبة ، فقال رسول الله على : « مرحبًا بك » ).

إنها بشخصيتها العظيمة الخالدة ، لم تدع فقرة من فقرات البيعة على الإسلام إلا أبدت فيها رأيها . فهى ترفض فى قيمها الجاهلية : أن تزنى الحرة ، فكيف لا تبايع على ذلك ، وهى ترفض فى قيمها الجاهلية إتيان البهتان وتراه من القبائح الممجوجة ، والتجاوز عنه أعظم ، وهى لا تجد حرجًا أن تعبر عن لوعتها على بكرها المقتول فى بدر، وربيناهم صغارًا وقتلتهم ببدر كبارًا )، ولا تجد حرجًا أن تسأل عما كانت تأخذ من أبى سفيان الهنة بعد الهنة ، وهل هو سرقة أم لا \_ وأبو سفيان زوجها \_ وهى تعلن فى النهاية استسلامها الكامل لله ولرسوله . وهى تفقه معنى الشهادة بالوحدانية والشهادة بالرسالة .

<sup>(</sup>١) البخاري ٥/ ٤٩ ، ذكر هند بنت عتبة .

قال : ﴿ وَلا تَعْصِينَنِي فِي مُعْرُوفَ ﴾ .

قالت : ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف .

وتعلم أن الإسلام هو الانقياد الكامل لله تعالى ورسوله فيما يأمر فيه وينهى عنه.

وليت مسلمى اليوم يفقهون معنى هذه الشهادة ، كما فقهتها مسلمة الدقائق الأولى وجاهلية العمر كله هند بنت عتبة ، ولما يمر على إسلامها لحظات ، وأين مسلمو الأرض اليوم من معنى لا إله إلا الله ؟؟

إنها قبل يوم واحد لا تزال أكبر حاقدة فى التاريخ على محمد وصحبه وتدعو إلى قتل زوجها الذى أسلم واستسلم وتعبئ مكة كلها لحرب محمد ، وها هى اليوم وبعد أن أشرق قلبها بنور الإسلام ، لم تجلس هذا المجلس لتسلم وفى ذهنها أن تعصى محمداً رسول الله فى ذرة من ذرات أوامره ونواهيه .

طـوها هي تود رَجُولَهُا : أن تمسح كل الأجواء القاتمة السابقة ، وأن تُعبّر عن فرحتها بهذا الحدث السعيد أو قل أسعد حدث في حياتها من خلال هذه الهدية المتواضعة .

فعن أبى حصين الهذلى قال: ( لما أسلمت هند بنت عتبة أرسلت إلى رسول الله على بهدية وهو بالأبطح - مع مولاة لها بجديين مرضوفين (١) وقد (٢) ، فانتهت الجارية إلى خيمة رسول الله على فسلمت واستأذنت. فأذن لها فدخلت على رسول الله على وهو بين نسائه أم سلمة زوجته وميمونة، ونساء من نساء بنى عبد المطلب، فقالت: إن مولاتى أرسلت إليك بهذه الهدية وهي معتذرة إليك وتقول: إن غنمنا اليوم قليلة الوالدة. فقال رسول الله على : « بارك الله لكم في غنمكم ، وأكثر والدتها ».

فرجعت المولاة إلى هند فأخبرتها بدعاء رسول الله ﷺ فسُرَّت بذلك ، فكانت المولاة تقول: لقد رأينا من كثرة غنمنا ووالدتها ما لم نكن نرى من قبل ولا قريبًا، فتقول هند : هذا دعاء رسول الله ﷺ وبركته ، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام . ثم تقول :

لقد كنت أرى في النوم أنى في الشمس أبدًا قائمة، والظل منى قريب لا أقدر عليه. فلما دنا رسول الله عليه رأيت كأنى دخلت في الظل ) (٣).

لقد كانت الوجبة الأولى والوليمة العظيمة يوم الفتح هي كسرات الخبز والملح والخل عند أم هانئ . أما اليوم فالوجبة هذان الجديان المشويان ، وعَن ؟ من عدوة الإسلام

<sup>(</sup>١) مرضوفين : مشويين على الرضف ، والرضف الحجارة المحمَّاة على النار .

<sup>(</sup>٢) القد : حلد السخلة . (٣) المغازي للواقدي ٢/ ٨٦٨ ، ٨٦٩ .

الأولى التي غدت سيدة الإسلام الأولى في مكة ، وفي بيت أبي سفيان .

### ٢ - عكرمة بن أبي جهل تتمة الثمانية :

أ- ورث العداوة عن أبيه كابراً عن كابر. وخاض كل الحروب ضد رسول الله على وقال لخالد بن الوليد ولحق عندما دعاه للإسلام قبل الفتح: لو لم يبق غيرى من قريش ما اتبعته أبدًا وهو أحد القادة الأربعة الكبار الذين رفضوا المصالحة مع رسول الله وقادوا الجموع لمواجهته معلنين: لن يدخلها علينا عنوة أبدًا. وجرب حظه وألقى سهمه الأخير في حرب محمد رسول الله على ، وما هي إلا ساعات حتى اندحر مع أركان حربه . وفرّ يبغى ملاذًا آمنًا يأوى إليه ، وفاته الأمان الأول حين لم يغلق عليه بابه ولم يلجأ إلى الكعبة أو إلى بيت أبى سفيان . بل أعلن أنه المحارب حتى آخر لحظة . ولم يتحدث عنه ، وقد أغنانا بالحديث عن نفسه بقوله :

ب - ( بلغنى أن رسول الله ﷺ نذر دمى يوم الفتح ، وكنت فى جمع من قريش بأسفل مكة وقد ضوى إلى من ضوى. فلقينا هناك خالد بن الوليد ، فأوقع بنا ، فهربت منه أريد والله أن ألقى بنفسى فى البحر ، وأموت تائهًا فى البلاد قبل أن أدخل فى الإسلام ، فخرجت حتى انتهيت إلى الشعيبة ) (١) .

لقد كان يفكر فى كل شىء إلا الإسلام أن يلقى نفسه فى البحر ، أو يمضى تائهًا فى البلاد حتى يلقى مصرعه ، ولو مضى كذلك ، فمن هو فى التاريخ حتى يذكره التاريخ ، إنه سينتهى كما انتهى أبوه من قبل فرعون هذه الأمة الذى حلم بأن يكتب تاريخ قريش بالدم ، وتعزف عليه القيان ويشرب الخمر ، وتُضرب الدفوف .

هذه هى بيئة عكرمة . وزوجه ابنة عمه الحارث بن هشام أم حكيم ، وبنو مخزوم هم العدو الألد لرسول الله ﷺ ، لكن الذى غيَّر لعكرمة تاريخه ، وقاده إلى النور هى زوجه أم حكيم بنت الحارث ابن هشام التى وصفها عكرمة بقوله : ( وكانت زوجتى أم حكيم بنت الحارث امرأة لها عقل ) . ولنشهد عقلها العظيم .

جــ ( لما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ، وأسلمت أم حكيم بنت الحارث ابن هشام امرأة عكرمة بن أبي جهل ، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية البغوم بنت المعذل من كنانة ، وأسلمت هند بنت منبة بن الحجاج وهى أم عبد الله بن عمرو بن العاص في عشر نسوة من قريش . . . ثم قالت أم حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل : يا رسول الله قد هرب عكرمة منك إلى اليمن ، وخاف أن

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٧٧ .

تقتله فأمنهُ . فقال لها رسول الله ﷺ : « هو آمن ؛ . فخرجت أم حكيم في طلبه ومعها غلام لها رومي )(١) .

ماذا تفعل وليس لها محرم يرافقها ، والوقت يدركها ، فلئن فاتها الركب ومضى إلى اليمن فأين تجده ، فلتغامر بحياتها لإنقاذه من الهلكة وهو كافر، وعزمت عزمتها المخزومية ومضت مع غلامها الرومى نحو الشعيبة .

د. وشاءت إرادة الله تعالى لهذا القلب المتفطر بالحقد أن تكون صدمته الكهربية فى خطر الموت الذى لاقاه فى البحر ( فقد روى ابن أبى شيبة وأبو داود والنسائى عن سعد ابن أبى وقاص يُطائبُك والبيهقى عن عروة: أن عكرمة ركب البحر، فأصابتهم ريح عاصف).

هذه الريح العاصف التي تنال الإنسان مؤمنًا أو كافرًا ، فتمضى به إلى الله .

﴿ حَتَىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّهَ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطً بِهِمْ دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ ٱلْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ لَآنٍ لَئِنْ ٱلْجَيْتَنَا مِنْ هَذَهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٣) ﴾ [يونس].

( فنادى عكرمة اللات والعزى ، فقال أهل السفينة : أخلصوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئًا )، والشعور بالموت يزلزل كيان الإنسان كله . ورافق هذا الشعور ، الدعوة إلى إخلاص الدعاء لله وحده من ركاب السفينة، ووجد عكرمة نفسه متخلفًا في عقله وفكره، وما تغنى الآلهة واللات والعزى عنه ، إنه هو الشارد وحده والضال وحده ، والمعاند وحده .

وأمام هذا التفاعل العنيف بين رهبة الموت ، ودعوة الأبعدين لله وحده . وهو الذي يدعو إليه محمد ، ﴿ أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۞ ﴾ [ ص ] .

( فقال عكرمة : والله لئن لم ينجنى فى البحر إلا الإخلاص ، لا ينجينى فى البر غيره . اللهم لك عهد إن أنت عافيتنى مما أنا فيه أن آتى محمداً حتى أضع يدى فى يده. فلأجدنه عفواً غفوراً كريمًا . . . ) (٢) .

هــ ونعود إلى أم حكيم ولطفي نتابع معها خطواتها ورحلتها باحثة عن زوجها الفار من الله ورسوله .

( فخرجت أم حكيم في طلبه ومعها غلام لها رومي ، فراودها عن نفسها ، فجعلت تمنيه، حتى قدمت به على حي من عك فاستغاثتهم عليه، فأوثقوه رباطًا. وأدركت عكرمة

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۸۵۰ ، ۸۵۱ .

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٧٧ ، ٣٧٨ .

وقد انتهى إلى البحر ، فركب سفينة ، فجعل نوتى يقول له: أخلص ، أخلص ، قال : أى شيء أقول ؟ قال : قل : لا إله إلا الله . . ) .

لا إله إلا الله هي التي يقاتل عليها محمدًا وأبوه منذ وعي على الدنيا ، وهو يرفض أن يقولها . لكن هنا وحين لم يكن من الموت بد فلابد من قولها ، إذن هي الحق . ( . . . قال عكرمة : ما هربت إلا من هذا ) ، وأين الهروب ( وإن هـذا أمـر تعرف العرب والعجم حتى النواتي !! ) .

ووجد نفسه ينطق دون أن يشعر، وقلبه يخفق بالإسلام : ( . . . ما الدين إلا ما جاء به محمد)، وأحس بالتحول الهائل الذي غيّره مائة وثمانين درجة (. . . وغيّر الله قلبي).

وكما أن صديقه عمرو بن العاص وجد لحظة تغير قلبه النجاشي جاهزًا لأخذ البيعة منه على الإسلام وجد عكرمة زوجته .

( قال عمرو : وغير الله قلبى عما كنت عليه ، وقلت : عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت ... )

( وقال عكرمة : وإن هذا أمر تعرفه العرب والعجم حتى النواتى، ما الدين إلا الذى جاء به محمد ) .

( وقال عمرو من قبل: وأنا بعد ناء عن الإسلام: أرى لو أسلمت قريش كلها ما أسلمت). ( وقال عكرمة من قبل لخالد : لو لم يبق غيرى من قريش ما اتبعته أبدًا ) .

وكان النجاشى جاهزًا لأخذ البيعة من عمرو ،وأتت امرأة عكرمة فى اللحظة المناسبة لتقود زوجها إلى النور ، حيث قرر عكرمة الدخول فى هذا الدين .

(... وغيَّر الله قلبي، وجاءتني أم حكيم على هذا الأمر، فجعلت تليح إلىَّ وتقول:

يابن عم ، جئتك من عند أبرِّ الناس، وأوصل الناس، وخير الناس ، لا تهلك نفسك فوقف لها حتى أدركته . فقالت له: إنى قد استأمنت لك رسول الله ﷺ فأمَّنك . فرجع معها ) .

وكان له مهمة أخرى ، حين حدثته عما لقيت من غلامه الرومي ( وأخبرته خبره فقتله عكرمة ، وهو يومئذ لم يسلم ) .

وعاد معها بعد غياب طويل وشوق شديد ، وبعد أن قتل غلامه الذي راح يراودها عن نفسها فتمنيه ، وها هو عكرمة زوجها الحبيب الذي تجشمت المشاق من أجله ، وعرضت نفسها للخطر ، على عرضها ونفسها لإنقاذه ، ها هو عكرمة ، وقد التقت معه وهما وحيدان في الصحراء يطلب منها ما يطلب المرء من زوجته ، إنه ليس غلامها

الرومى إنه زوجها الحبيب المفدى بالروح والنفس والمهج ، ومع ذلك تفعل معه ما فعلته مع غلامها الرومى ، وتفيض البسمة من وجهه ويبدأ وجهه يقطب إيذانًا بالغضب بعد العتب ، لم تتمنع منه ، وكان الدرس الثانى الذى يعادل درس خطر الموت الذى تلقاه من زوجته أم حكيم ، وأعطاه دفعة أو دفقة كهربية جديدة ، جعلت الإيمان يجد ملاذًا له فى قلبه بعد كسر الران من الحقد والكفر الذى انهار .

( وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعها ، فتأبى عليه وتقول : إنك كافر وأنا مسلمة) فيقول : إن أمرًا منعك منى لأمر كبير .

ولو لم يكن شعاع الإيمان قد نفذ إلى قلبه لكان قد ثنى بها بعد غلامها الرومى ، وقتلها لإسلامها وتَمنُّعها عنه .لكنه قد تغير، وهو يرى فى زوجته ذلك الملاك الطاهر الذى يقوده إلى محمد بن عبد الله ، ويذلل كل العقبات التى كانت تحول بين عكرمة وابن عمه محمد ، فهو لن يجد حرجًا أو يبحث عن وساطة للدخول عليه ، بعد أن أخذت له زوجه الأمان منه .

و\_ ونعود إلى المسلمين الذين بلغهم تغيير القرار النبوى عن عكرمة ، من إهدار دمه بحيث يتقرب كل مسلم إلى الله تعالى بدمه إلى إعطائه الأمان ، فلو مسَّه أحد لطرد من رحمة الله ، ولو كان ابن أبى جهل .

ولا يزال المسلمون يعانون من آخر فجوره يوم قاتل المسلمين حتى اللحظة الأخيرة ، وإذا بالمسلمين يستمعون إلى رسول الهدى يقص عليهم أخبار عكرمة مع تعليمات مشددة بعدم إيذائه بشيء ، ولو كان بأبيه أبى جهل فرعون هذه الأمة ، وتعييره به .

إنها تعليمات من أعجب ما روى التاريخ تصدر من محمد رسول الله عليه تطالب المسلمين بالكف عن سب فرعون الأمة أبى جهل بن هشام .

( فلما وافى مكة قال رسول الله ﷺ : ﴿ يأتيكم عكرمة بن أبى جهل مؤمنًا مهاجرًا فلا تسبوا أباه فإن سبَّ الميت يؤذى الحى ولا يبلغ الميت ﴾ ) ، وبدأت أنظار القوم تترقب هذا القادم الفار من الله ورسوله ، فهل قبضت عليه شرطة النبى لتقوده إلى المقصلة وهو من أكبر مجرمى الحرب ، وها هو قد لاح قادمًا مع زوجته .

( قال ابن عقبة والزهرى فيما رواه البيهقي وعروة وغيرهما :

فلما رأى رسول الله ﷺ عكرمة وثب إليه ، وما على رسول الله ﷺ رداء ، فرحًا بعكرمة ، ثم جلس رسول الله ﷺ فوقف عكرمة بين يديه وزوجته منتقبة .

فقال : يا محمد ، إن هذه أخبرتني أنك أمنتني .

فقال رسول الله على : ﴿ صدقت ، فأنت آمن ، .

وانتهى حساب أعرق أثمة الكفر بهذا اللقاء الخاطف الذى لم يتجاوز الثوانى القليلة. وابتدأ الحوار حول العقيدة ، وانتهى حساب السياسة .

( قال عكرمة : فإلام تدعو يا محمد ؟

قال : ﴿ أَدَعُو إِلَى شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَا اللَّهِ ، وأَنَى رَسُولَ اللَّهِ ، وَتَقِيمُ الْصَلَاّةُ ، وتؤتى الزكاة، وتفعل وتفعل » حتى عدد خصال الإسلام ،وليت راوينا ذكرها لنا جميعًا.

( وحيث لا ظل للسيف ، ولا للخوف ، وبعد أن تبددت ظلمات قلبه ، في ظلمات البحر جاءهم الموج من كل مكان ) ، قال عكرمة : والله ما دعوت إلا إلى خير ، وأمر حسن جميل ، وأدلى عكرمة ولحين بتصريح صحفى نقلته وكالات أنباء المسلمين في الدنيا قبل أن يسلم ، وأدلى بأهم اعتراف عنده وأخطره : ( قد كنت فينا يا رسول الله قبل أن تدعونا إلى ما دعوتنا إليه ، وأنت أصدقنا حديثًا ، وأبرنا برًا ، ثم قال عكرمة : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله ) .

(قال عكرمة: ثم ماذا؟).

فقد أسلس الآن قياده لعدوه الألد محمد بن عبد الله ، وصار أحب إليه من سمعه وبصره .

قال رسول الله ﷺ : « تقول : أشهد الله ، وأشهد من حضر أنى مسلم مهاجر مجاهد » .

فقال عكرمة ذلك .

ومن تحرير العقيدة إلى تحرير القلوب ونجوى الأرواح .

( فقال رسول الله ﷺ : ﴿ لا تَسَالَنَي اليُّومُ شَيِّنًا أَعْطِيهِ أَحْدًا إِلا أَعْطَيْتُكُهُ ﴾ ) .

وهذا يعنى أنه صار من آثر أصحاب محمد ـ عليه الصلاة والسلام ، وذلك خلال لحظات فقط لا تجاوز بضع دقائق .

وماذا يريد عكرمة ، إن وراءه سجلاً قائمًا أسود يملاً حياته في حرب الله ورسوله ، فهل يطلب مال الدنيا أم يطلب محو ذلك التاريخ ، إن الرجال الكبار الكبار هم الذين يصنعون التاريخ ويريد الآن أن يصنع تاريخًا جديدًا ، بعد محاولة كتابة تاريخه الجاهلي بدمه واجتثاث جذور محمد عدوه، وحانت أغلى فرصة لطى تلك الصفحة السابقة كلها، ولا يملكها إلا رسول رب العالمين ، ذو الحظوة العظمى عند ربه .

( فقال عكرمة : فإنى أسألك أن تستغفر لى كل عداوة عاديتكها ، أو مسير وضعت فيه ، أو مقام لِهُمِيتك فيه ، أو كلام قلته في وجهك أو أنت غائب عنه ) .

ويستجيب القلب النبوى الأعظم الذى يتسع فى الصفح حتى يغمر ابن أبى جهل والملايين أمثاله حين يذعنون لله ولرسوله .

( فقال رسول الله على : ( اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها ، وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك إطفاء نورك ، فاغفر له ما نال منى من عرض فى وجهى أو أنا غائب به عنه ) .

وانتهت كل طلبات عكرمة ، وقائمة المطاليب العظمى من الأموال والمتاع والرياش. ( فقال عكرمة : رضيت يا رسول الله ) .

هذا الآخذ ، أما العطاء والبذل فماذا عند عكرمة أنه سيقدم مكافئًا لهذا العطاء ثم قال عكرمة : ( أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله ، ولا قتالاً كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله ) (١) .

وحيث كان أحد الأربعة الكبار الذين قاوموا الإسلام لآخر لحظة ، وعاهد الله تعالى أن ينفق ويجاهد في سبيل الله ، كما أنفق وجاهد في الصد عن سبيله ، نراه فيما بعد أحد القادة الأربعة الكبار الذين اختارهم الصديق لمواجهة المرتدين ثم المضى بهذا الدين إلى موعود الله تعالى في أرضه في الشام وفارس ، وصدق ما عاهد الله عليه ، وقضى نحبه في اليرموك شهيدًا في سبيل الله .

٣\_ ثالث الأربعة الكبار: صفوان بن أمية:

( إذ فرّ صفوان وفرَّ عكرمة . . . ) .

أ ـ وكما التقيا في وجهة السير في المواجهة ، التقيا في وجهة السير في الفرار نحو اليمن ، وكانا قد التقيا من قبل في الموقف الموحد ضد الإسلام .

يقول خالد بن الوليد ﴿ وَلَيْنِكُ فَى قَصَّةَ إِسَلَامُهُ :

( فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله ﷺ قلت : من أصاحب إلى رسول الله ؟ فلقيت صفوان بن أمية . فقلت : يا أبا وهب ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ إنما نحن أكلة

 <sup>(</sup>۱) هذه الرواية كاملة عند الواقدى في المغازى ٢/ ٨٥١ ـ ٨٥٣ ، وعند البيهقى في الدلائل بعضها ٥٧/٥ ـ ٩٩،
 وعند ابن إسحاق في السيرة م ٢/ ٤١٨ .

رأس ، قد ظهر محمد على العرب والعجم ، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه فإن شرف محمد لنا شرف .

فأبى أشد الإباء وقال : لو لم يبق غيرى من قريش ، ما اتبعته أبدًا .

فافترقنا وقلت : هذا رجل موتور يطلب وترًا ، قد قتل أخوه وأبوه يوم بدر .

فلقیت عکرمة بن أبی جهل فقلت له مثل الذی قلت لصفوان ، فقال لی مثل ما قال صفوان ) .

ب ـ ونقف عند قصة وتره وثأره يوم بدر ، وكيف خطط لاغتيال رسول الله ﷺ بعد بدر ثارًا لأبيه واخيه ، ونشهد كيف تلقى خبر مصرع أبيه وأخيه .

(قال ابن إسحاق: وكان أول من قدم مكة بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الحزاعى فقالوا: ما وراءك؟ قال: قُتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو الحكم ابن هشام، وأمية بن خلف، وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وأبو البخترى ابن هشام، فلما جعل يعدد أشراف قريش، قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا فاسألوه عنى، فقالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذاك جالس في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا) (١).

وحُسب صفوان ابتداء أن الحيسمان الخزاعى قد أصابه لوثة فى عقله ، وهو يعدد أشراف مكّة القتلى ، وكادت اللوثة أن تنزل بصفوان حين تأكد أن أباه وأخاه قد قتلا يوم بدر والحيسمان يعقل كل ما يقول .

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير قال :

جلس عمير بن وهب الجمحى مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش بيسير، فذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان: والله إن (٢) فى العيش بعدهم خير، قال عمير: صدقت والله، أما والله لولا دين على ليس له عندى قضاء، وعيال أخشى عليهن الضيعة بعدى، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لى قبلهم علة: ابنى أسير بين أيديهم، قال: فاغتنمها صفوان وقال: على دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالى أواسيهم ما بقوا، لا يسعنى شىء والعجز عنهم، فقال له عمير: فاكتم شأنى وشأنك، قال: أفعل.

قال : ثم أمر عمير بسيفه ، فَشُحذَ له وسمَّ ، ثم انطلق حتى قدم المدينة ، فبينا عمر

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام م١/ ٦٤٦ .

ابن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر ، ويذكرون ما أكرمهم الله به ، وما أراهم من عدوهم ، إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب حين أناخ على باب المسجد متوشحًا السيف ، فقال : هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ، والله ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا (۱) ، وحزرنا للقوم يوم بدر .

ثم دخل عمر على رسول الله على فقال : يا نبى الله ، هذا عدو الله عمير بن وهب قد جاء متوشحًا سيفه ، قال : فأدخله على ، قال : فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلبد بها ، وقال لرجال ممن كانوا معه من الأنصار : ادخلوا على رسول الله على فاجلسوا عنده ، واحذروا عليه من هذا الخبيث ، فإنه غير مأمون ، ثم دخل به على رسول الله على أله الله الله عمر أحذ بحمالة سيفه في عنقه ، قال : أرسله يا عمر ، ادن يا عمير . فدنا ثم قال : انعموا صباحًا ، وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم ، فقال رسول الله على : ﴿ قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير ، بالسلام تحية أهل الجنة ، فقال : أما والله يا محمد ، إن كنت بها لحديث عهد ، قال : فما جاء بك يا عمير ؟ » ، قال : جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه ، قال : « فما بال السيف في عنقك ؟ » ، قال : قبحها الله من سيوف ، وهل أغنت عنا قال : « فما بال السيف في عنقك ؟ » ، قال : قبحها الله من سيوف ، وهل أغنت عنا قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر ، فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت : قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر ، فذكرتما أصحاب القليب من قريش ثم قلت : لولا دين على وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداً ، فتحمًل صفوان بدينك وعيالك على أن تقتلني له ، والله حائل بينك وبين ذلك » .

قال عمير: أشهد أنك رسول الله ، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من أخبار السماء وما ينزل عليك من الوحى ، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان ، فوالله إنى لأعلم ما أتاك به إلا الله ، فالحمد لله الذى هدانى للإسلام ، وساقنى هذا المساق ، ثم شهد شهادة الحق .

فقال رسول الله على : ﴿ فقهوا أخاكم في دينه ، وأقرئوه القرآن ، وأطلقوا له أسيره › ، ففعلوا ، ثم قال : يا رسول الله إنى كنت جاهدًا على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن كان على دين الله وأنا أحب أن تأذن لى ، فأقدم مكة ، فأدعوهم إلى الله تعالى ، وإلى رسوله على الإسلام لعل الله يهديهم ، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذى أصحابك في دينهم ؟

قال : فأذن له رسول الله ﷺ ، فلحق بمكة .

<sup>(</sup>١) حرش بيننا : أفسد بيننا .

وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن فى أيام تنسيكم وقعة بدر ، وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه ، فحلف أن لا يكلمه أبدا ، ولا ينفعه بنفع أبدًا (١) .

جــ كان هـذا آخر العهـد بين صفـوان وعمير ، وفي الوقت الذي فرَّ فيه صفوان خارج مكة ، وفي الوقت الذي كانت أم حكيم بنت هشام تبذل كل ما تملك من جهد لتأخذ أمانًا لعكرمة ، كان عمير بن وهب وطيّ يبذل كل ما لديه من جهد لياخذ أمانًا لصفوان ، فصفوان يبقى سيد بني جمح بلا منازع ، وعمير يشفق عليه أن يكون حطبًا للنار غدًا.

( روى ابن إسحاق عن عروة بن الزبير ، والبيهقى عن الزهرى ، ومحمد بن عمر عن شيوخه قالوا : خرج صفوان بن أمية يريد جدة ليركب منها إلى اليمن ، فقال عمير ابن وهب : يا نبى الله ، إن صفوان بن أمية سيد قومى ، وقد خرج هاربًا منك ليقذف نفسه فى البحر ، فأمّنه على وقال : « هو آمن »).

د أما صفوان فيريد أن يسابق الزمن قبل أن يُقبض عليه ، ويُقطع رأسه ، ومعه غلامه يسار ، ( وجعل يقول لغلامه يسار وليس معه غيره: ويحك : انظر من ترى ! ). فهو يخشى أن يدركه الطلب ( قال : هذا عمير بن وهب . قال صفوان:ما أصنع بعمير ؟ والله ما جاء إلا يريد قتلى ، قد ظاهر محمدًا على ). ولن يتمكن صفوان أن يفر من عمير ، فعمير بن وهب شيطان قريش ، ولا يدركه أحد، ولحق بصفوان فأدركه ، وأين المفر ، إذا كان عمير جاء قاصدًا قتل صفوان ؟!

( فلحقه فقال: يا عمير ، ما كفاك ما صنعت بى ؟ حمَّلتَنِى دَيْنك وعيالك ، ثم جنت تريد قتلى ) وصفوان يعلم أن المسلمين قد قتلوا آباءهم وإخوانهم فى سبيل الله ، فما الذى يمنع أن تكون هذه مهمة عمير .

(قال عمير: يا أبا وهب ، جُعلت فِداك ، جثتك من عند أبر الناس ، وأوصل الناس، فداك أبى وأمى، الله الله في نَفسك أن تهلكها ، هذا أمان من رسول الله على الناس، فداك أبى وأمى، الله الله في نَفسك أن تهلكها ، هذا أمان من رسول الله على الناس، فداك به ) .

وأنى لصفوان أن يثق بهذا الأمان ، وهو يعرف عراقة جريمته ، وحربه لمحمد بن عبد الله .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام م١/٦٦٣ .

قال صفوان ولا يزال يذكر تلك الصفعة الأليمة التي تلقاها من عمير يوم مضى ليقتل محمداً فأسلم معه .

( قال صفوان : اغرب عنى فلا تكلمني ) .

وذلك كما قال لخالد يوم دعاه إلى الإسلام .

ولكن عميرًا الذى يفيض حبًا وحنوًا على سيد قومه ، لم يغضب لنفسه ، وعاد يتكلم بحرارة الثكلي على ابنها :

(قال: أى صفوان ، فداك أبى وأمى، أفضل الناس ، وأبرّ الناس ، وخير الناس، ابن عمك عزه عزك ، وشرفه شرفك وملكه ملكك ) .

ويعرف صفوان في أعماقه أن محمداً أفضل الناس وأبر الناس وخير الناس ، لكن مشكلة الصراع بينهما هي الصراع على السلطة ، وقد أنهى محمد على سلطان الشرك ، ولم ينه سلطان قريش ، فالعز والسؤدد والذى قاده لقريش وهو ابن قريش الصميم سيبقى لها أبد الدهر ، فهؤلاء العرب جميعاً تحت حكمه وسلطانه ، إنما الذى انتهى وتحطم ، أصنام قريش ، وهبل ، والعزى ، وبقية الأوثان ، ووصلت إلى مسامعه : «اليوم أعز الله قريشا ، اليوم تعظم فيه الحرمة ، اليوم تعظم فيه الكعبة ، فلقد عظمت الكعبة ، ودخلها رسول الله على فيها وأعاد مفتاحها لعثمان بن أبي طلحة صديقه القديم ، فكان للكلمات الأخيرة التي قالها عمير أثر عجيب هز أوتار قلبه ، وخالط رحيق روحه رغم وجود الران من الكفر على قلبه ، وهو يخشاه على نفسه ، ويعلم كم أوضع في حربه ، لكن هذه الكلمات الأخيرة راح صداها يصرخ في أعماقه : ابن عمك ، عزه وعزك ، وشرفه شرفك ، وملكه ملكك ،لكن أنى له الأمان لينعم بهذا العز ، وهذا الملك وهذا الشرف قبل أن يقذف نفسه في البحر ، ولا يدرى أحد مصيره .

( قال : إنى أخافه على نفسى ) .

فقد تغيرت اللهجة عن البدايات التي ابتدأت : إنك قاتلي ، اغرب عن وجهي .

(قال: هو أحلم من ذلك وأكرم)، ويعرف صفوان أن محمدًا أحلم من ذلك وأكرم، لكنه يعرف نفسه أنه أحقد وأجرم.

قال كلمته الأخيرة : ( لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة أعرفها ) .

وما كاد عمير يصل إلى هذا الموقف ، حتى أعيدت روحه إليه ، قال :

امكث مكانك حتى آتيك به .

وعاد عمير أدراجه إلى مكة ، يريد أن يسابق الزمن قبل أن يسبقه ، وينقذ صفوان سيد قومه وهل راودت نفس صفوان أن يدع عميراً ويمضى فاراً بنفسه ، إنه الموت أمام هذه المغامرة ، لكن قدميه تسمرتا ، فلو كان عمير متواطئاً لفتك به منذ أن رآه . لكنه يحن عليه حنين الجارية كى يقبل أمان محمد عليه ، فكيف سيكون مجده وموقعه بعد أن يعفو عنه محمد .

هــ ( فرجع عمير إلى رسول الله ﷺ ، فقال : إن صفوان أبى أن يأنس لى حتى يرى منك أمارة يعرفها ) .

ورسول الله ﷺ يريد أن يدخر صفوان بن أمية سيد بنى جمح ، لعل قلبه يعمر بالإسلام .

( فنزع رسول الله ﷺ عمامته فأعطاه إياها ، وهي البرد الذي دخل فيه رسول الله ﷺ معتجرًا به ) .

( فخرج عمير في طلبه الثانية ، فقال له : قد دعاك إلى أن تدخل في الإسلام ، فإن رضيته وإلا سيرك شهرين ، فهو أوفى الناس وأبرهم ، وقد بعث إليك ببرده الذي دخل فيه معتجرًا ، تعرفه ؟ قال : نعم ، فأخرجه ، فقال : نعم ، هو هو ).

وها هو صفوان يعود إلى أين ؟ إلى محمد الذى خطط لقتله ، ومع من ؟ مع عمير ابن وهب الذى كلفه بقتله ، ولكن هذا البرد علامة كافية لصدق عمير ، وكل حلمه الآن أن يفوز بالأمان .

ورسول الله على يربى هذا العدو الكافر إنه لا يريد له أن يدخل في الإسلام عنوة خوفًا من السيف ، إنما يريد له أن يعيش في الجو الإسلامي ، ويتحرك داخل المجتمع الإسلامي ، ويعرف هذا الجيل الجديد الذي بناه محمد على ، جيل الرحمن الذي بنى بكتاب الله وبتربية رسول الله ، والذي لا يعرف في قلبه إلا الله .

( فرجع معه صفوان حتى انتهى إلى رسول الله ، ورسول الله ﷺ يصلى بالمسلمين العصر في المسجد ، فوقفا ، فقال صفوان : كم تصلون في اليوم والليلة ؟ قال : خمس صلوات ، قال : يصلى بهم محمد ؟ قال : نعم ) .

لقد بدأ صفوان يأنس رويدًا رويدًا ، ويذهب خوفه ورعبه ، وبدأ ينتظر لحظة الخلاص.

و - ( فلما سلم صاح صفوان : يا محمد ، إن عمير بن وهب جاءنى ببردك ، وزعم
 أنك دعوتنى إلى القدوم عليك ، فإن رضيتُ أمرًا وإلا سيرتنى شهرين .

قال : ﴿ انزل أبا وهب ٤.

قال : لا والله حتى تبين لى ) .

فلا تزال الأقفال قائمة بينه وبين الإسلام ، وكل ما تحرك في قلبه هو عظمة محمد ابن عبد الله إن عفا عنه ، ورفض النزول عن دابته حتى يسمع الجواب بأذنه .

( قال : ﴿ أَنْتُ بِالْحَيَارِ أَرْبِعَهُ أَشْهِرٍ ﴾ ) .

وكأنما أُلقى جبل عن كاهله ، فقد نال الأمن الذى يريد ، وليمض إلى بيته فقد هذّه التعب، وأهلكه الرعب والخوف، وسوف يمضى منزويًا عن الدنيا، يراجع مصيره بهدوء، ويقرر مصيره بهدوء ، فهو بالخيار أربعة أشهر .

ز ـ ويمر اليوم تلو اليوم ، وهو يرى المسلمين يملؤون فجاج مكة ، فلا يعرض له أحد بسوء ولا يجرؤ أحد أن ينظر إليه بريبة ، فقد نال أمان محمد بن عبد الله .

والمسلمون في مكة قائمين راكعين ساجدين ، يوحدون الله تعالى ، وهو متربص مراقب متريث إلى أن جاءه طلب من رسول الله على يود أن يستقرض منه خمسين ألف درهم ، ولم يتردد لحظة واحدة ، فهو يريد أن يكسر حاجز الجفاء بينه وبين محمد وهو الكريم الجواد، ومحمد أكرم الناس وأبرهم وأجودهم، وقد جرّب ذلك بنفسه. ثم كان الطلب الآخر حين تناهى إلى سمعه أن محمداً ماض إلى هوازن ، فجاءه رسول الله على العلم : ﴿ يَا أَبَا أَمِية أَعْرِنَا سلاحك هذا نلقى به عدونا ﴾ . قال وهو متوجس خيفة : أغصبًا يا محمد ؟ قال : ﴿ لا ، بل عارية مضمونة حتى نردها إليك ﴾ ، قال : ليس بهذا بأس .

ويهتز صفوان للندا ، ويطرب للثقة القائمة بينه وبين محمد بن عبد الله . . . ومضى فأمر غلمانه أن يخرجوا له مائة درع بما يكفيها من السلاح ، وجاءه الطلب ثانية يضرب على وتر الثقة العظيمة نفسها أن يكفيهم حملها ، ولم يتردد صفوان لحظة فى أن يرافق محمداً وصحبه ، وأن يحملها إلى أوطاس .

ومع هذا كله ، فلم تأت بعد الصدمة الكهربية التى تنقله إلى حظيرة الإسلام ، لكن الحاجز بينه وبين الإسلام بدأ ينحسر ويضعف ، والران بدأ يتآكل أمام عظمة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ الذى يقود العرب بين يديه إلى حرب ضخمة ، هائلة إلى حرب هوازن الذى كان آخر عهده بها وهو صغير عندما كانت حرب الفجار .

وسنبقى مع صفوان عند الأمان إلى أن نعود معه بعد حنين فنشهد إسلامه هناك .

## ٤ ـ رابع الأربعة الكبار سهيل بن عمرو:

لم نستعرض تاريخ سهيل بن عمرو ﴿ وَلَهُ فَيْ وَقَدْ كَفَانَا الْمُؤُونَةُ ، واستعرض هو ذلك التاريخ .

(قال: لما دخل رسول الله على مكة وظهر، اقتحمت بيتى، وأغلقت على بابى وأرسلت إلى ابنى عبد الله بن سهيل أن اطلب لى جوارًا من محمد، وإنى لا آمن أن أقتل، وجعلت أتذكر أثرى عند محمد وأصحابه، فليس أحد أسوأ أثرًا منى، وإنى لقيت رسول الله على يوم الحديبية بما لم يلقه أحد وكنت الذى كاتبته مع حضورى بدرًا وأحدًا، وكلما تحركت قريش كنت فيها).

ومع هذا فعنده أمل ضعيف رغم كل حربه العنيفة أن يطغى حلم محمد على غضبه، ويعطيه تلك الإجارة . إنه في بدر أخذ أسيرًا في بيت رسول الله على عضبه، ويعطيه تلك الإجارة . إنه في بدر أخذ أسيرًا في بيت رسول الله على سودة خلي أم المؤمنين تقول : والله إنى لعندهم ( أى عند آل عفراء في مناحتها على ولديها ) إذ أتينا فقيل : هؤلاء الأسارى قد أتى بهم ، قالت : فرجعت إلى بيتى ورسول الله على فيه : وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه في حبل قالت: فوالله ما ملكت نفسى حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت : أى أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم ألا متم كرامًا ، فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله على من البيت : « يا سودة ، أعلى الله ورسوله تحرضين ؟ » قالت : قلت : يا رسول الله ، والذي بعثك سودة ، أعلى الله ورسوله تحرضين ؟ » قالت : قلت : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسى حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت )(١) .

ولا عجب فسهيل سيد عشيرتها بنى عامر بن لؤى،وزوجها السابق أخوه السكران بن عمرو فخائي فهو أحد أحمائها ، وإن كنا لا نرى أثراً لسهيل فى أحد ، لكنه فى الحديبية مضى يصنع تاريخ الجاهلية فى أعنف رد ومواجهة ضد رسول الله ﷺ .

(قال: ثم دعا رسول الله على بن أبى طالب رضوان الله عليه فقال: « اكتب : باسمك بسم الله الرحمن الرحيم » ، فقال سهيل : لا أعرف هذا ، ولكن اكتب : باسمك اللهم ، فقال رسول الله عليه : « اكتب : باسمك اللهم » ، فكتبتها ثم قال : « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو » ، فقال سهيل : لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك ، فقال رسول الله على : « اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ، اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض » )(۲) .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام م١/٦٤٥ .

(فبينما الناس على ذلك قد اصطلحوا، والكتاب لم يكتب أقبل أبو جندل بن سهيل، قد أفلت يرسف في القيد متوشح السيف خلا له أسفل مكة ، فخرج من أسفلها حتى أتى رسول الله على وهو يكاتب سهيلاً، فرفع سهيل رأسه فإذا بابنه أبى جندل فقام إليه سهيل فضرب وجهه بغصن شوك ، وأخذ بلبته ، وصاح أبو جندل بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ، أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني ، فزاد ذلك المسلمين شراً إلى ما بهم وجعلوا يبكون لكلام أبى جندل \_ فقال سهيل : هذا أول ما قاضيتك عليه ردوه ، فقال رسول الله على : ﴿ إِنَا لَم نقض الكتاب بعد ، فقال سهيل : والله لا أكاتبك على رسول الله على شيء حتى ترده إلى فرده رسول الله على أه فكلم رسول الله على سهيلاً أن يتركه فأبى سهيل ، فقال مكرز وحويطب : يا محمد نحن نجيره لك فأدخلاه فسطاطاً فأجاراه ، وكف أبوه عنه )(۱) .

وكان موقفه الأخير في إعلان الحرب ضد رسول الله ﷺ وكونه أحد القادة الأربعة الثوريين الذين رفضوا الأمان والاستسلام ، ثم كانت الهزيمة المنكرة .

إذ فرَّ صفوان وفر عكرمه وأبو يزيد قائم كالموتمه(٢)

لكن كل هذه المواقف العنيفة كانت تقابل بمواقف من الليونة والإغضاء عن سفاهة سهيل .

( ففى بدر : قال عمر فراي لرسول الله على : يا رسول الله ، دعنى أنزع ثنيتى سهيل بن عمرو ، ويدلع لسانه ، فلا يقوم عليك خطيبًا أبدًا ، فقال رسول الله على الا أمثّل به فيمثّل الله بى ولو كنت نبيًا ، ، قال ابن إسحاق : بلغنى أن رسول الله على قال فى هذا الحديث : ﴿ إنه عسى أن يقوم مقامًا لا تذمّه » (٣) .

وفى الحديبية : منذ أن رأى رسول الله ﷺ وجه سهيل قال : ( فلما جاء سهيل بن عمرو قال النبي ﷺ : ﴿ سَهُلَ أمرهم ﴾ (٤) .

فلما رآه النبي على حين طلع قال: ﴿ أَرَادُ الْقُومُ الصَّلَحِ ﴾ (٥).

وقبيل فتح مكة، (قال رسول الله على كما روى ابن عساكر عن عطاء قال: لا أحسبه إلا رفعه إلى ابن عباس ولي قال : قال رسول الله على ليلة قربه من مكة في غزوة الفتح : ﴿ إِنْ بَكَةَ لاَرْبَعَةَ نَفْرَ مَنْ قَرِيشَ أَرْباً بَهُمْ عَنْ الشَّرَكُ ، وأرغب لهم في الإسلام ،

<sup>(</sup>۱) المغاري للواقدي ۲۰۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام م٢/ ٦٤٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢/ ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الموتمة : التي قتل زوجها ويقي لها أيتام .

<sup>(</sup>٤) المغازي للواقدي ٢/٣٠٣ .

قيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : « عتَّاب بن أسيد ، وجبير بن مُطعم ، وحكيم بن حزام ، وسهيل بن عمرو » ) (١) .

فهو واحد من أربعة موطن أمل رسول الله ﷺ بالإسلام ، ويرى نفاسة معدنه من خلال كل الركام القاتم المتلبد فوقه ، فهو يربأ به عن الشرك لذلك .

ولا شك أن هذه الأمور جميعًا قد تناهت لسهيل ، ومدى احترام رسول الله ﷺ ، وتقديره له ، رغم كل ما يقدمه من حرب وإثم واعتداء عليه .

( وروى حميد بن زنجويه في كتاب الأموال من طريق ابن أبي حسين قال :

لما فتح رسول الله على مكة ودخل البيت ، ثم خرج فوضع يده على عضادتى البيت فقال : ماذا تقولون ؟ فقال سهيل بن عمرو : نقول خيرًا ، ونظن خيرًا ، أخ كريم وابن أخ كريم ، وقد قدرت ، فقال : ﴿ أقول كما قال أخى يوسف : لا تثريب عليكم اليوم ﴾ (٢).

لقد كان هذا العفو العام لا يكفى لسهيل بن عمرو ، ولهذا انقحم فى بيته ، وبعث ابنه عبد الله بن سهيل إلى رسول الله عبد الله بن سهيل إلى رسول الله عبد كما يحدثنا عنها سهيل ولحي : ( فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسول الله على ، فقال: العم ، هو آمن بأمان الله ، فليظهر » ) .

ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بذلك بل نهى عن إيذائه ولو بلمحة البصر، فقال: « من لقى سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه ، ولماذا ؟ « لعمرى إن سهيلاً له عقل وشرف وما مثل سهيل يجهل الإسلام ، وآن الأوان لسهيل أن ينضم إلى هذه الحظيرة النبوية « ولقد رأى ما كان يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع » .

ومضى عبد الله بن سهيل إلى أبيه بمقالة رسول الله ﷺ وقلبه يخفق أملاً بإسلامه، وخفق قلب سهيل بحب محمد وإعظامه الذى ملاً كيانه فقال : (كان والله براً صغيراً وكبيراً)، تشاء إرادة الله تعالى أن يتأخر إضاءة قلبه بالنور الإلهى إلى ما بعد حنين. (وخرج إلى حنين مع النبى ﷺ وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة ) (٣).

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٣١ . (٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٢/٣/ ١٤٦ ت (٣٥٦٦) .

<sup>(</sup>٣) المغارى للواقدى ٢/ ٨٤٧ .

### نصف شهر ونيف: تربية وبناء

#### ذكر قدر إقامته على عكة :

(عن ابن عباس ولحقيق قال : أقام رسول الله على بمكة تسعة عشر يومًا يصلى ركعتين ، وفي لفظ : أقمنا مع رسول الله على بمكة تسعة عشر نقصر الصلاة ) رواه البخارى ، وأبو داود، وعنده: سبعة عشر، وعن عمران بن حصين ولحقيق قال : غزوت مع رسول الله على الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين . رواه أبو داود . وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس ولحقيق : أن رسول الله على أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة . رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق والنسائي من طريق عراك بن مالك كلاهما عن عبيد الله وصححه الحافظ )(١) .

وإنها لقمة الوفاء النبوى العظيم لأصحابه الأنصار، فمكة بلده وأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إليه ، فلم يتعامل معها أنها بلده قط ، إنما أصبح مقامه المدينة كما وعد الأوس والخزرج يوم بيعة العقبة: قلحيا محياكم والممات عاتكم، نهو مسافر يقصر الصلاة، وبلده هي التي آوته واحتضنته ، وفدته بالأرواح والمهج . فيها يقيم ، ولم يرض - عليه الصلاة والسلام - أن ينزل داخل بيوت مكة إنما كان مضطربًا بين الحجون وبين الحرم بالأبطح خارج البيوت في قبة ضربت عليه ، ونزل معه صحبه ونزل معه جيشه القادم من مكة بآلافه العشر خارج بيوتات مكة خمسة عشر يومًا أو تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة ويصلي ركعتين ركعتين . وكان لابد من هذه الإقامة ، فقد انضمت مكة كلها إلى الإسلام برجالها وشبابها وشيوخها ونسائها ، وبقى بعض الأفراد على شركهم بأمان خاص من رسول الله علية .

لقد عبأت مكة فى حربها ضد رسول الله ﷺ ألف مقاتل ، وها هو ضعف هذا العدد ينضم اليوم إلى الإسلام . ولابد من نزع آثار الحرب والموت بين الفريقين ، ولابد من تفقيه الناس دينهم .

وما أروعها من إقامة حيث عاد المهاجرون يعلمون أبناءهم وإخوانهم وأمهاتهم الإسلام ، بعد أن كانوا يقاتلونهم فيقتلون ويقتلون . ﴿ عُسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهُ مَا يَهُم مُّودَةً وَاللَّهُ قَديرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ٧ ﴾ [المتحنة].

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٩٠ ، وهي عند البخاري ٢/ ٥/ ١٩١ .

وفى أقل من شهر ، غدا أعداء الله ـ الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم ـ غدوا مؤمنين مسلمين وتحقق موعود الله بالمودة بينهم ، ولنتابع أهم الأحداث التي تحت خلال هذه الأيام المعدودات .

## أولاً: بقية القيادات وإسلامها

### ١ \_ الحارث بن هشام:

وهو أخو أبى جهل بن هشام ، وقد ورث المجد بعد أخيه ، وغدا السيد المرموق من سادات بنى مخزوم حتى أنه كان يُضرب به المثل في السؤدد كما يقول الحافظ ابن حجر(١):

( وكان يضرب به المثل في السؤدد حتى قال الشاعر :

أظننت أن أباك حين تسبنى فى المجد كان الحارث بن هشام أولى قريش بالمكارم والندى فى الجاهلية كان والإسلام)

وكان حسان بن ثابت له بالمرصاد ، فراح يضرب المثل بالفرار في بدر حين قال :

فنجوت منجى الحارث بن هشام ونجا برأس طمرة ولجام ( إن كنت كاذبة التي حدثتني ترك الأحبة أن يقاتل دونهم

فأجابه الحارث :

حتى رموا فرسى بأشقر مزبد أقتل ولا ينكى عدوى مشهدى طمعًا لهم بعقاب يوم مرصد الله يعلم ما تركت قتالهم فعلمت أنى إن أقاتل واحدًا ففررت عنهم والأحبة فيهم

ويقال : إن هذه الأبيات أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار ، قال الزبير : شهد أحدًا مشركًا وأسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه )(٢) .

أما قصة إسلامه يوم فتح مكة فقد كانت مرتبطة بقصة فراره ، حيث التجأ وزهير بن أبى ربيعة إلى أم هانئ بنت أبى طالب فأجارتهما بعد أن كاد على يقتلهما ، قالت : (فرجعت إليهما فأخبرتهما وقلت لهما : وإن شتتما فأقيما ، وإن شتتما فارجعا إلى منازلكما ، قالت : فأقاما عندى يومين في منزلى ثم انصرفا إلى منازلهما ) (٣) ، ويأخذ الحديث الحارث قائلاً :

<sup>(</sup>١، ٢) الإصابة في تمييز الصحابة ٣٠٧/١ .

<sup>(</sup>٣) المغازي للواقدي ٢/ ٨٣٠ .

( فانطلقنا، فأقمنا يومين ثم خرجنا إلى منازلنا ، فجلسنا بأفنيتها لا يعرض لنا أحد ، وكنا نخاف عمر بن الخطاب فوالله إنى لجالس فى ملاءة مورسة على بابى ما شعرت إلا بعمر بن الخطاب فإذا معه عدة من المسلمين فسلم ومضى . . . ) .

والحارث بن هشام أحس بعمق من رسول الله على بالحياة حتى ليقبل إجارة ابنة عمه أم هانئ له ، وبهذه الإجارة يمتنع عشرة آلاف من المسلمين عن المساس به ولو كان أعدى العدو عمر بن الخطاب .

ويبقى لا يجرؤ أن يلقى رسول الله ﷺ حين يذكر ما أجرم ويذكر ما أنعم عليه من الفضل.

( وجعلت أستحيى أن يرانى رسول الله ﷺ ، وأذكر رؤيته إياى فى كل موطن مع المشركين ثم أذكر برَّه ورحمته وصلته ، فألقاه وهو داخل المسجد . . . ) .

وكانت تلك اللحظة الصعبة أولاً أقل من نظرة تأنيب أو نظرة عتاب ، أو كلمة ثأر . كل هذا لا وجود له في قاموس النبوة في قاموس سيد ولد آدم .

( فلقيني بالبشر ) .

ولم يكتف بذلك بل وقف \_ عليه الصلاة والسلام \_ ينتظر الخصم الألد الحارث بن هشام الذى اختاره إبليس ليكون معه في بدر حين تبدى بصورة سراقة بن مالك، وقف \_ عليه الصلاة والسلام \_ ينتظر الحارث بن هشام ليسلم عليه كما ينتظر المشتاق حبيبًا قادمًا إليه .

( فوقف حتى جئته فسلمت عليه ، وشهدت بشهادة الحق ، فقال :

\* الحمد لله الذي هداك ، ما كان مثلك يجهل الإسلام » ) .

ومضى الحارث يعمر قلبه نور الإسلام ، لم تكن صدمته إلا شدة بر محمد به وإحسانه إليه ، فلا يحتاج لأكثر من ذلك ، ولم ينتظر إلى حنين ويتربص النتائج . لقد أشرق قلبه بالنور ، وهزته هذه الكلمة الخالدة : ( ما كان مثلك يجهل الإسلام » فكان يقول : ( فو الله ما رأيت مثل الإسلام جُهِلَ ) (١) .

#### ٢ ـ ولدا أبي لهب :

وإذا كان الله تعالى شاءت إرادته أن يخرج من صُلب أبى جهل عكرمة ، فقد شاءت إرادته أن يخرج من صلب أبى لهب عتبة ومعتب ، وأبـو لهـب هـو الوحيد الـذى ذكـر

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٥/ ٣٧٤ .

هجاؤه باسمه الصريح في القرآن:

﴿ تَبُتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ ۞ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ۞ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبُ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِن مُسَدِ ۞ ﴾ [المسد].

أما هو وامرأته وولده عتيبة فقد انتهيا إلى جهنم وبئس المصير ، وأنقذ الله تعالى ولديه عتبة ومعتب من النار ، لقد كان رسول الله ﷺ يسأل بلهفة وقلق عنهما .

( روى ابن سعد عن ابن عباس عن أبيه قال: لما قدم رسول الله ﷺ مكة في الفتح قال لي : ﴿ أَينِ ابنا أَخِيكُ عَتبة ومعتّبِ ابني أبي لهب ، لا أراهما ؟ » .

قال : تنحيا فيمن تنحى من مشركي قريش .

فهما سلالة العداوة الأبدية التي كانت بين رسول الله ﷺ وعمه أبدا كما قال له : لا زلت عدوًا لك أبدًا .

( فركبت إليهما بعرفة فأتيت بهما ) .

ولا شك أن أوصالهما كانت ترجف من الخوف ، فقد آن الأوان للثأر منهما ومن أبيهما .

( فدعاهما إلى الإسلام فأسلما ثم بايعا ) .

ورسول الله ﷺ يريد أن يطوى صفحة أبى لهب من الساحة المكية ، ويقضى على آثارها ليفتح صفحة الإسلام داخل هذا البيت .

( ثم قام رسول الله ﷺ فأخذ بأيديهما وانطلق حتى أتى الملتزم فدعا ساعة ثم انصرف والسرور يُرى في وجهه فقال :

(۱) (۱) استوهبت ابنی عمی هذین من ربی ، فوهبهما لی » ) (۱) .

( وأخرج الطبراني من وجه آخر إلى على أن النبي ﷺ دخل يوم الفتح بين عتبة ومعتب يقول للناس : « هذان أخواى وابنا عمى ـ فرحًا بإسلامهما ـ استوهبتهما من الله فوهبهما لى » ، ويُجمع بأنه دخل المسجد بينهما بعد أن أحضرهما العباس )(٢) .

### ٣ ـ حويطب بن عبد العزى:

قال محمد بن عمر : حدثنی ابن أبی سبرة ، عن موسی بن عقبة ، عن المنذر بن جهم قال :

<sup>(</sup>١، ٢) الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ٣/٦/٦٢ ت (٨١١٥) .

( لما كان يوم فتح مكة هرب حويطب بن عبد العزى حتى انتهى إلى حائط عوف فدخل هناك ، وخرج أبو ذر لحاجته وكان داخله ، فلما رآه هرب حويطب فناداه أبو ذر: تعالى ، أنت آمن ، فإن شت أدخلتك على رسول الله والله الله منزلك ) .

وانضم حويطب إلى سهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية الذين يعيشون فى السلام لا فى الإسلام، ويترك لهم المجال حرا حين يشهدون المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية الربانية ؛ لتتحات تلك الأقنعة والأكنة عن قلوبهم مع مرور الزمن ، ويتسلل نور الإسلام إلى قلوبهم من خلال هذا الركام .

### ٤ \_ فاران جديدان:

وإذا كانت أم هانئ ولي أجارت اثنين من أحمائها من قيادات بنى مخزوم فالغريب أن زوجها هبيرة بن أبى وهب لم يفز بهذه الإجارة ، وفر هاربًا مع وزير إعلام مكة عبد الله بن الزبعرى .

( وهرب هبيرة بن أبى وهب ، وهو يومئذ زوج أم هانئ بنت أبى طالب هو وابن الزبعرى جميعًا حتى انتهيا إلى نجران ، فلم يأمنا من الخوف حتى دخلا حصن نجران ، فقيل لهما : ما وراءكما ؟ قالا :

أما قريش فقد قُتلت، ودخل محمد مكة، ونحن والله نرى محمدًا سائر إلى حصنكم هذا ، فجعلت بلحارث وكعب يصلحون ما رثً من حصنهم ، وجمعوا ماشيتهم ) .

لقد كان هذان الزعيمان خير دعاية لرسول الله على ، وخير إعلان عن الانتصار الإسلامي في الساحة العربية ، حتى لترتجف اليمن من وصول محمد على إليها .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ۲/ ۸۵۳ .

( فأرسل حسان بن ثابت أبياتًا يريد بها ابن الزبعرى أنشدنيها ابن أبي الزناد :

نجران فی عیش أحـذ (۱) لئیم خمانة (۲) جوفاء ذات وصوم وعذاب سوء فی الحیاة مقیم) لا تعدمن رجلاً أحللت بُغضَهُ بليت قناتك في الحسروب فألفيت غضب الإله على الزبعسرى وابنه

وابن الزبعرى أشهر شخصية عربية جاهلية محاربة ، فشعره هو منتدى العرب ضد محمد على ، ووصلت الأبيات ابن الزبعرى ، وأمضى ليله ساهرًا لا يرقأ له جفن ، فى الوقت الذى تناهت الأنباء إلى هبيرة بن أبى وهب بإسلام زوجته هند ( أم هانئ ) التى كان يذوب حبًا بها ، وشوقًا إليها ، وكان كلا الرجلين يعانى من صراع محموم فى داخله يود أن يهدأ إلى نفسه ، ولا ينزع هدوءه وخلوته أحد . أما هبيرة ، فيزداد حقدًا على حقد ، ويغريه الشيطان بالنيل من زوجته التى صبأت ، ويزيد الركام فوق الركام ، والثأر فوق الثأر ، بينما كان ابن الزبعرى يمضى فى اتجاه معاكس تمامًا إلى داخله إلى أعماقه يخوض فى أوحال هذا الركام ، ويشهد سواده وقتامته وظلمته ، ويود لو يحطمه إلى يخوض فى أوحال هذا الركام ، ويشهد سواده وقتامته وظلمته ، ويود لو يحطمه إلى النهاية ، وطالعنا هبيرة بن أبى وهب بشعره الشجى العصبى الذى يخاطب به زوجته هند قائلاً :

كذاك النوى أسبابها وانفتالها بنجران يسرى بعد ليل خيالها أشاقتك هند أم تآل سؤالها وقد أرَّقت في رأس حصن ممنَّع

وتبرز العصبية العفنة الجاهلية لتزكم أنفه وتعمى بصره عن محمد بن عبد الله .

على أى حال أصبح اليوم حالها إذا كرهت نحو المعالى فحالها وإنّى من قـوم إذا جد جدهم وإنّى لحام من وراء عشيرتى

فهو الوارث لمجد أبي الحكم بن هشام والوليد بن المغيرة والمحافظ عليه والحامي له.

لكالنبل تهوى ليس فيها نصالها

وإن كبلام المرء في غير كنهمه

وبعد ذلك الشوق وذلك الأرق وذلك الجوى لزوجه وحبيبته هند ، يذكر إسلامها ، وهدنتها لمحمد ، وحبها له ، فيقشعر جسده ، وينتفخ غضبه فيقول :

وقطَّعت الأرحام منك حبالها ململمة حمراء يبس تلالها

وإن كنت قد تابعت دين محمد فكونى على أعلى سمين بهضبة

(١) الأحدُّ : اللئيم المنقطع .

<sup>(</sup>٢) خمانة : ضعيفة .

ويقوم مع الضحى يود أن يحدث ابن الزبعرى بهذه القصيدة الجديدة الثائرة على أم هانئ وإسلامها ليبوح له بهذا السر الجديد ، أنه بدأ يحقد على زوجه لمتابعتها محمد ، إذ يراه يتأهب ويشد الرحال ليغادر نجران .

( فقال هبيرة بن أبي وهب : أين تريد يا بن عم ؟

قال : أردتُ والله محمدًا .

قال هبيرة \_ وكأنما لسعته حية : أتريد أن تتبعه ؟

قال: أي والله.

قال وقد تميز غيظًا وحقدًا : ( يا ليت أنى رافقت غيرك ، والله ما ظننت أنك تتبع محمدًا أبدًا .

قال ابن الزبعرى : هو ذاك ، فعلى أى شىء نقيم ؟! مع بنى الحارث بن كعب ، وأترك ابن عمى وخير الناس وأبرهم ، ومع قومى ودارى ) (١) .

وانطلقا فى طريقين مختلفين ، هذا إلى النار تحت عتبة الجاهلية ودخانها الأسود ، وذاك إلى الجنة يمزق تلك الحجب كلها ، والأقنعة كلها ، قاصدًا منبع النور ، حيث نلتقى معه بعد حنين .

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ، مقتطفات ۲/ ۸٤۷ ـ ۸٤٩ ـ

# ثانيًا: هدم الطواغيت

## ١ \_ هدم العزى :

(قال ابن سعد: ثم سرية خالد بن الوليد إلى العزى لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان ، وكان بيتًا بنخلة ، قال ابن إسحاق وابن سعد أ وكان سدنتها وحجابها بنى شيبان من بنى سليم حلفاء بنى هاشم وكانت أعظم أصنام قريش ، وجميع كنانة ، وذلك أن عمرو بن لحى كان قد أخبرهم أن الرب يشتى بالطائف عند اللات ، ويصيف عند العزى ، فعظموها وبنوا لها بيتًا وكانوا يهدون إليها كما يهدون للكعبة .

وروى البيهقي عن أبي الطفيل وَطَائِينَهُ : وكانت بيتًا على ثلاث سمرات . انتهى .

قال محمد بن عمر وابن سعد: وبعث رسول الله على يوم فتح مكة خالد بن الوليد إلى العزى ليهدمها فخرج في ثلاثين فارسًا من أصحابه ، قال ابن إسحاق : فلما سمع سادنها السلمي بسير خالد إليها علّق عليها سيفه، وأسند في الجبل الذي هي فيه وهو يقول:

يا عُزَّ شدى شدة لا شوى لها على خالد ألقى القناع وشمرى يا عُزَّ إن لم تقتلى المرء خالدًا فبوثى بإثم عاجل أو تنصرى

قال أبو الطفيل وابن سعد ومحمد بن عمر : فأتاها خالد فقطع السمرات وهدمها . ثم رجع إلى رسول الله على فأخبره، فقال: « هل رأيت شيئًا ؟ » قال: لا، قال : « فإنك لم تهدمها ، فارجع إليها فاهدمها » ، فرجع خالد وهو متغيّظ ، فلما رأت السدنة خالدًا انبعثوا في الجبل وهم يقولون : يا عزّى خبليه ، يا عزّى عوّريه ، ولا تموتى برغم، فخرجت إليه عجوز سوداء عُريانة ثائرة الرأس ـ زاد أبو الطفيل : تحثو التراب على رأسها وجهها فضربها خالد وهو يقول :

يا عُزّ كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك

فجزلها اثنتين ، ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره فقال : ﴿ نعم تلك العزَّى قد يئست أن تعبد ببلادكم أبدًا ﴾ (١) .

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ٦/ ٣٠٠، وهي عند ابن إسحاق في السيرة م٢/ ٤٣٦، ٤٣٧، وعند الواقدى ٣/ ٨٧٣ ،
 ٨٧٤ ، وعند ابن سعد في الطبقات ٢/ ١٤٥، ٢٥، وعند البيهقي في الدلائل ٥/ ٧٧ .

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ١٦ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ١٦ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنفَىٰ ١٦ تَلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضيزَىٰ ١٣ إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمِيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتْبِعُونَ إِلاَّ الظَّنُّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ ١٣ ﴾ [ النجم ] .

والعرب لا يعظمون بعد الله تعالى شيئًا أكبر من تعظيمهم اللات والعزى، إذ يقسمون بهما أكثر مما يقسمون بالله عز وجل ، وقد شهدنا أبا سفيان حين علا إلى الجبل فقال : اعل هبل ، فهو الصنم الأول في الكعبة ، بينما كانت الأصنام الثلاثمائة والستون هي دون هبل في القداسة .

ووجدناه حين أراد أن يفخر على المسلمين قال لهم : لنا العزَّى ولا عُزَّى لكم . فقال له عمر رلجائي بأمر نبيه ﷺ : الله مولانا ولا مولى لكم .

وإن كانت اللات ذات قيمة عظمى عند العرب ، لكن مقامها فى الطائف وهى ممنعة من ثقيف ولم يأن الأوان بعد لهدمها .

وأن يسير خالد بن الوليد لهدمها ، وهو ابن الوليد بن المغيرة وحيد قريش ، له عند العرب مغزى كبير ، وأن يكون الفوارس الذين معه من سُليم، وسليم هم سدنة العزى ، فله مغزى آخر كذلك .

يحدثنا خالد فطيني عن أبيه وماذا كان يعمل عند العُزَّى ، وذلك بعد أن هدمها .

( ثم قال خالد : أى رسول الله ، الحمد لله الذى أكرمنا وأنقذنا من الهلكة ، إنى كنت أرى أبى يأتى إلى العزى يجر ماله من الإبل والغنم فيذبحها للعُزَّى ويقيم عندها ثلاثًا ثم ينصرف إلينا مسروراً ) (١) .

لقد كانت العرب تعرف ذلك للوليد ، وقد مات على ذلك ، فإذا بابنه خالد بن الوليد رَاعِينَ هو الذي يقوم بهدم هذه الآلهة .

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرقي ١٢٨/١ .

وهو يناشدها وينشدها :

يا عُزَّ شدى شدة لا شوى (١) لها على خالد ألقى القناع وشمرى يا عُزَّ إن لم تقتلى المرء خالدًا فبوئى بإثم عاجل أو تنصرى

وعوضًا عن أن تقتل العزى خالد بن الوليد ، فيقطع خالد السمرات التى أقفيت العزى عليها ، ويهدم البيت الذى يحج إليه العرب ، فقد أخبرهم عمرو بن لحى أن الرب يشتى بالطائف عند اللات لبرد الطائف ، ويصيف عند العزى لحر تهامة ، وعاد وهو سعيد بأن كتب الله تعالى على يديه هدم هذا الطاغوت الأكبر الذى يعبد من دون الله ، وأنقذ الأمة من هذه الحرافات ، ويلقاه نبيه المصطفى على قائلا له : « هل رأيت شيئًا ؟ ، قال : « فإنك لم تهدمها فارجع إليها فاهدمها » .

وأحس خالد ولحظين بغيظ من هذه الآلهة المدعاة ورأى السدنة خالدًا ففروا مصعدين في الجبل، وراحوا يدعون آلهتهم: يا عُزَّى خبليه ، يا عُزَّى عوريه ، ولا تموتى برغم .

وإذا بالشيطانة الرهيبة تظهر ، تود أن تخبل خالدًا وتعوّره حيث برزت عجوز سوداء عريانة ثائرة الرأس تحثو التراب على رأسها ووجهها ، وهذا الذى ينتظره خالد ، فقد عاد ليرى شيئًا لم يره من قبل ، وكان سيف الله الخالد خالد هو الذى قطَّ هذه الشيطانة الكاذبة التى أضلت الناس قرونًا طوالاً فجزلها اثنتين ، وهو يصرخ :

يا عُزَّ كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك

لقد خرجت نائلة من قبل تدعو بالويل والثبور ، وهذه العزى اليوم وقد قطعت نصفين ، وابن الوليد بن المغيرة الذى كان يهدى الإبل والغنم لها ، ابن الوليد يعلن كفره بها ، وقتله لها بدل أن تقتله ، أو تخبّله أو تعوّره ، ويبشره المصطفى على أن الله كتب على يديه هدم أكبر معاقل الوثنية فى جزيرة العرب ، هدم العزّى فقال له : « نعم، تلك العزى ، قد يئست أن تعبد ببلادكم أبدًا » .

وتقر عين خالد رُطُّيُّك ويعلن فرحه أمام نبيه ﷺ بقوله :

( يا رسول الله، الحمد لله الذي أنقذنا بك من الهلكة وأكرمنا بك ، لقد كنت أرى أبى يأتى العزى بخير ماله من الإبل والغنم ، فيذبحها للعزى ، ويقيم عندها ثلاثًا ثم ينصرف إلينا مسرورًا ) .

وفي مراجعة عظيمة لما كانت عليه الأمة من الظلمات ، وما آلت إليه من النور يبدو

<sup>(</sup>١) لا شوى : لا بقيا لها .

الفرق شاسعًا بين الموقفين .

( ونظرت إلى ما مات عليه أبى ، وإلى ذلك الرأى الذى كان يعاش فى فضله ، وكيف خُدع حتى صار يذبح لما لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ) ، لقد كان الوليد هو حكيم قريش وسيدها الذى يفزع إليه بالملمات ، ويتبرك برأيه الميمون ، وهو هو نفسه الذى كان يذبح المائة من الإبل عند العزى وتقر عينه بذلك لحجر لا يضر ولا ينفع ولا يدفع عن نفسه الأذى والضر .

﴿ فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٠٠) أَيُشْرِكُونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١١٠) وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ الْهُدَىٰ لا يَتْبِعُوكُمْ سَوَاءً عَسَّطَيعُونَ لَهُمْ الْهَمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ (١٩٢ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لا يَتْبِعُوكُمْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ عَلَيْكُمْ أَدَعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيُسَتَّجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٩٤) ﴾ [الاعراف].

لقد بقيت هذه الآيات كلامًا نظريًا حتى جاء رسول الله ﷺ فهدمها بمحجنه ، ثم جاء جنديه خالد فهدمها وقتل العزى بسيفه ، ولم تستطع أن تدفع عن نفسها ، ولم تتقن استعمال سيف السادن ، ولم تخبل خالدًا ، ولم تعوره . بل سقطت تحت الأحذية والنعال ، وارتفع صوت التوحيد في الوجود بعد هذه القرون الطوال .

إنه حدث من الأهمية بمكان يعلن صدق دعوة المصطفى ﷺ والتى بقى العرب يكذبونها عشرين عامًا حتى جاءت ساعة الصفر التى أسقطت هذه الطواغيت ، وكان الإعلان الأكبر فى هذا الحدث أنها انتهت إلى غير رجعة ، ولن تعبد فى أرضكم هذه أبدًا بعد تلك القتلة التى قتلت فيها ، وهدم بيتها الذى كانت تنشد فيه .

فعن ابن إسحاق: أن عمرو بن لحى اتخذ العزى بنخلة ، فكانوا إذا فرغوا من حجتهم لم يحلوا حتى يأتوا العزى فيطوفون بها ، ويحلون عندها ، ويعكفون عندها يومًا وكانت لخزاعة ، وكانت قريش وبنو كنانة كلها يعظمون العزى مع خزاعة وجميع مضر ، وكان سدنتها الذين يحجبونها بنو شيبان من بنى سليم ، حلفاء بنى هاشم ، وقال عثمان: وأخبرنا محمد بن السايب الكلبى قال : كانت بنو مضر وجشم وسعد بن بكر وهم عجز هوازن يعبدون العزى ، قال الكلبى : وكانت اللات والعزى ومناة فى كل واحدة منهن شيطانة تكلمهم وترايا ( تتراءى ) للسدنة وهم الحجبة ، وذلك من صنيع إبليس وأمره )(۱) .

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرقي ١/١٢٦، ١٢٧ .

## ٢ \_ هدم سواع (١) :

وإذا كانت العزى قد كلف بهدمها خالد بن الوليد، فقد كُلف عمرو بن العاص وَطَيَّكُ بهدم سواع ، وهو ابن العاص بن وائل سيد بنى سهم الخصم الألد لرسول الله على ، والذى اشترك مع الوليد بن المغيرة بأنهما من المستهزئين ، فإذا بأبنائهما يحملان راية التوحيد ، ويقومان بهدم آلهة الآباء والأجداد ، وكان هذا في شهر رمضان سنة ثمان ، ولعلهما مضيا في يوم واحد .

قال محمد بن عمر وابن سعد : بعث رسول الله على عمرو بن العاص إلى سواع صنم هذيل بن مُدركة ، وكان على صورة امرأة ليهدمه ، قال عمرو : فانتهيت إليه وعنده السادن، فقال: ما تريد ؟ فقلت : أمرنى رسول الله على أن أهدمه ، قال : لا تقدر على ذلك ، قلت : لم ؟ قال : تُمنع ، قلت : حتى الآن أنت على الباطل ، ويحك ، هل يسمع أو يبصر ؟ قال : فدنوت منه فكسرته ، وأمرت أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم نجد فيه شيئًا ، ثم قلت للسادن : كيف رأيت ؟ قال : أسلمت لله تعالى (٢) .

### ٣\_هدم مناة:

وذلك في سرية سعد بن زيد الأشهلي فطَّيْكَ إلى مناة وهو بالمشلل لِسِتُّ بقين من رمضان سنة ثمان من فتح مكة .

قالوا: بعث رسول الله على حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة وكانت بالمشلل للأوس والخزرج وغسان ، فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله على سعد بن زيد الأشهلي لهدمها فخرج في عشرين فارسًا حتى انتهى إليها وعليها سادن ، فقال السادن ما تريد ؟ قال : هدم مناة ، قال : أنت وذاك ، فأقبل سعد يمشى إليها ، وتخرج إليه امرأة سوداء عُريانة ، ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها ، فقال السادن : مناة ، دونك بعض غضباتك ، ويضربها سعد بن زيد الأشهلي فقتلها ، ويُقبل إلى الصنم معه أصحابه فهدَّموه ، ولم يجد في خزانتها شيئًا وانصرف راجعًا إلى رسول الله على (٣) .

<sup>(</sup>۱) سواع: سمى على اسم سواع بن شيث بن آدم ﷺ ، قال الجوهرى : ( وسواع اسم صنم كان لقوم نوح على الله المحتول المحتول

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد للصالحي ٣٠٣/٦ ، وهي في المغازي ٢/ ٨٧٠ ، وفي الطبقات لابن سعد ٢/٦٤٦ .

<sup>(</sup>٣) وهي في الطبقات الكبري لابن سعد ٢/١٤٦، وفي المغازي للواقدي ٢/ ٨٧٠ .

## ٤ \_ هدم ذي الكفين:

قال محمد بن عمر : لما فتح رسول الله على مكة بث السرايا ، فبعث خالد بن الوليد إلى العُزَّى ، وبعث إلى ذى الكفين صنم عمرو بن حممة ، الطفيل بن عمرو الدوسى ، فجعل يحرَّقه بالنار ويقول :

یا ذا الکفین لست من عُبادکا انی حششت النار فی فؤادکا )(۱)

أسوقد ورد ذكر سواع في القرآن بين آلهة وأصنام قوم نوح في قوله تعالى :

﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿ ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الطَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلَالاً ﴿ ٢٠ ﴾ [ نوح ] .

ب-ومع أن هذيل لم تخض معركة مباشرة مع الرسول على بكيانها القبلى . لكن فريقًا كبيرًا من هذيل شارك فى حرب مكة مع صفوان وعكرمة بمن أطلقت عليهم مكة أوباش قريش أو المرتزقة من نزاع القبائل ، وخضت شوكتها ، فلم تتمكن من الوقوف أمام تكسير أعز مقدساتها ، سواع الذى تحج إليه وتقدّسه ، وترك السادن لسواع الدفاع عن نفسه كما فعل سدنة العزى ، ولم يكن يشك أن عَمْرًا سوف يصيبه العطب أو المس أو الجنون أو الشلل لو هدم سواع الآلهة ، وقال لعمرو : لا تقدر على ذلك .

جــ وها هو السادن ينتظر غضبة الآلهة ومنعها لعمرو من هدمها ، ثم يراها وقد غدت قاعًا صفصفًا بعد أن كانت تعبد من دون الله وينظر عمرو إلى السادن قائلاً : كيف رأيت ؟

فكان الجواب من أعماق قلبه : أسلمت لله .

د أما مناة فهي ثالثة الآلهة المدعاة :

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْمُزَّىٰ ١٦٠ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَىٰ ﴾ [ النجم ] .

وكان أكبر عبادها ومقدسيها من غسان والأوس والخزرج ، ولهذا اختار رسول الله على أحد قادة الأنصار الذين يدينون لهذه الآلهة سابقًا بالولاء والعبودية وهو سعد بن زيد الأشهلي ولحق من بني عبد الأشهل رهط سعد بن معاذ الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. وحتى تُنتزع من غسان والأوس والحزرج تلك الهالة للآلهة المزيفة، وقد خرجت مناة

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٨٧٠ ، وذو الكفين صنم من خشب كان لعمرو بن حُمَمة الدوسي .

تلك الشيطانة الثائرة تدعو بالويل والثبور كما خرجت من قبلها العزى ونائلة تلطم وجهها وصدرها فقد انتهى عهدها ، وأشرق نور الإسلام بالأرض ، وجاء الحق وزهق الباطل ، وما يبدئ الباطل وما يعيد ، وقُتلت مناة كما قتلت العزى ، وبقيت اللات تتربص بالطائف حتى تنهار ثقيف تحت ضربات الإسلام وجنوده .

هــ أما ذو الكفين صنم عمرو بن حممة ، فقد كان حلمًا للطفيل بن عمرو الدوسي أن يقوم بإحراقه كما يحدثنا ابن إسحاق عنه:

ثم قدمت على رسول الله ﷺ بمن أسلم من قومي ورسول الله ﷺ بخيبر حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتًا من دوس ، ثم لحقنا برسول الله ﷺ بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين ، ثم لم أزل مع رسول الله ﷺ حتى إذا فتح الله مكة قلت : يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرَّقه .

قال ابن إسحاق ، فخرج إليه فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول :

يا ذا الكفين لست من عبَّادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا

إنى حشوت النار في فؤادكا (١)

و ـ وحتى تتطهر النفوس كلها من أرجاس الوثنية كان النداء النبوى الخالد ، الذي نقله لنا جبير بن مطعم رُوانَتِك :

﴿ لما كان يوم الفتح نادى منادى رسول الله ﷺ : ﴿ مَنْ كَانَ يَوْمَنَ بِاللَّهِ فَلَا يَتْرَكَنَّ في بيته صنمًا إلا كسره أو حرَّقه ، وثمنه حرام ٢ .

قال جبير : وقد كنت أرى قبل ذلك الأصنام يطاف بها مكة ، فيشتريها أهل البدو فيخرجون بها إلى بيوتهم ، وما من رجل من قريش إلا وفي بيته صنم إذا دخل مسحه وإذا خرج مسحه تبركًا به ) (٢) .

لقد كان أعظم انتقال في تاريخ البشرية أن تتحول مكة معقل الوثنية عند العرب إلى دار التوحيد في الأرض كما كانت من عهد إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وحين دعا إبراهيم \_ عليه الصلاة والسلام :

﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدُ آمِنًا وَاجْنَبْنِي وَبَنِيٌّ أَنْ نُعْبُدُ الْأَصْنَامُ (٣٠٠ ﴾ [ إبراميم ] .

تحققت الآن دعوته على يد دعوته محمد ﷺ وبدأ تكسير الأصنام وحرقها في كل

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٣٨٥ .

بيت خاصة وقد أعلن أن ثمنها حرام ، لقد كانت الوثنية والأصنام في البيوت أهم من الطعام والشراب اليومي ، وأصبحت الحركة الثورية اليوم هي تحطيم هذه الآلهة كسرًا وحرقًا ، ولا عجب أن يكون أشد الناس في هذا الموضوع ابن أبي جهل عكرمة ولطفي وبعد أن أسلم حيث نصب نفسه محتسبًا للتوحيد .

( كان لا يسمع بصنم فى بيت من بيوت قريش إلا مشى إليه حتى يكسره ) (١) ، وبنت عتبة بن ربيعة هند ( جعلت تضرب صنمًا فى بيتها بالقدوم فلذة فلذة وهى تقول : كنا منك فى غرور ) (٢) . ومضى الغرور وانبلج النور .

<sup>(</sup>١) أخبار مكة للأزرقي ١٢٣/١ .

# ثالثًا : غزوة بني جذيمة

۱ \_ ( باب بعث النبي ﷺ خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة ، أخبرنا معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال :

بعث النبى على خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة فدعاهم إلى الإسلام ، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا ، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ، ودفع إلى كل رجل منهم أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل أسيره ، فقلت : والله لا أقتل أسيرى ، ولا يقتلن رجل من أصحابى أسيره ، حتى قدمنا على النبى وفع النبى ا

٢ ـ ورواية ابن إسحاق في السيرة ، قال ابن إسحاق : فحدثني حكيم بن حكيم بن
 عبّاد بن حنيف عن أبي جعفر محمد بن على قال :

بعث رسول الله على خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيًا ، ولم يبعثه مقاتلاً ، ومعه قبائل من العرب، سليم بن منصور ، ومدلج بن مُرَّة فوطئوا بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ، فلما رآه القوم أخذوا السلاح ، فقال خالد : ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا ، فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك فكتفوا ، ثم عُرضوا على السيف ، فقتل من قتل منهم ، فلما انتهى الخبر إلى رسول الله على رفع يديه إلى السماء ثم قال : « اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد » ) (٢) .

ثم دعا رسول الله على بن أبى طالب \_ رضوان الله عليه \_ فقال : \* اخرج إلى هؤلاء القوم ، فانظر في أمرهم ، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » ، فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله على ، فودى لهم الدماء ، وما أصيب لهم من الأموال حتى إنه ليدى معلفة الكلب ، حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه بقيت معه بقية من المال فقال لهم على \_ رضوان الله عليه \_ حين فرغ منهم ، هل بقى لكم بقية من دم أو مال لم يود لكم ؟ قالوا : لا ، قال : فإنى أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطًا لرسول الله على علم ، ولا تعلمون ، ففعل ، ثم رجع إلى رسول الله على فأخبره الخبر ، فقال : أصبت وأحسنت ، قال : ثم قام رسول الله على فاستقبل القبلة قائمًا شاهرًا يديه حتى إنه ليرى ما تحت منكبيه يقول : \* اللهم إنى أبرأ البك مما صنع خالد بن الوليد » ثلاث مرات .

<sup>(</sup>١) البخاري ٥/٣٠ . ٢٠٣٥ . (٢) السيرة النبوية لابن هشام ١/٤٢٨ ـ ٤٣٠ .

٣ ـ وعند ابن سعد ( أنهم لما وضعوا السلاح قال لهم : استأسروا فاستأسر القوم ، فأمر بعضهم فكتف بعضًا ، وفرَّقهم بين أصحابه ، فلما كان السحر نادى خالد : من كان معه أسير فليدافة ، والمدافة : الإجهاز عليه بالسيف ، فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم ، وأما المهاجرون والانصار فأرسلوا أساراهم ) (١) .

٤ ـ وعن أبى سعيد قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شىء فسبَّه خالد ، فقال رسول الله على : ﴿ لا تسبوا أصحابى فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه › (٢) .

#### . . .

ا ـ رسول الله على وقد رأى قائده الحبيب خالد بعد النصر المظفر فى مؤتة ، وبعد النصر المؤزر فى فتح مكة يريد له أن يتحرك داعيًا لا قائدًا مقاتلاً ، فكفاءته فى القيادة أصبحت حديث القاصى والدانى ، ولقب سيف الله رفعه إلى الأوج أما خالد الداعية فلم يجرب حظه بعد، وبنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة من الأحابيش حول مكة، ولابد أن يُغزوا بدعوة الإسلام .

قال ابن إسحاق : وقد بعث رسول الله ﷺ فيما حول مكة السرايا تدعو إلى الله عز وجل ولم يأمرهم بقتال ، وكان ممن بعث خالد بن الوليد وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعيًا ، لم يبعثه مقاتلاً ) (٣) .

وطبيعة خالد طبيعة محاربة ، فلذلك عندما دعا بنى جذيمة للإسلام لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا كما فى رواية البخارى ، وجعلوا يقولون :صبأنا صبأنا ، وهذه الكلمة عند قريش تعنى الردة عن الدين .

ولا يبعد أن يكون عند خالد فطي غموض فى مسؤوليته المهمة ؛ لأنه عندما دافع عن نفسه ، قال : ( جاءنى رسول الله ﷺ أن أغير عليهم ) ، فهو سيف الله ومهمة سيف الله أن يجاهد المشركين ويقاتلهم .

ولذلك عند أدنى شبهة عرضت له أمرهم بوضع السلاح فوضعوه ثم أخذهم أسرى يأسر بعضهم بعضًا ، لا يزال مفهوم الجهاد عند خالد وطفي هو قتل الكفار ، ويريد أن يكفر عن مواقف عمره السابقة بمواقف جديدة وملاحم يسطرها في الجهاد في سبيل الله،

<sup>.</sup> ۱٤٨ . (٢) مسلم ٤/ ١٩٢٧ ح (٢٢٢ / ٢٥٤١) .

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱٤٨/۲ .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٤٢٨ .

وتتوق نفسه لأن يجندل الكفار كما كان يجندل المسلمين ، ولم يلق فراي من التربية خلال هذه الأشهر التي أسلم فيها ما يجعل معنى أن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم ، وعندما قاتله أهل مكة وقاتلهم عذره رسول الله على ، فقبل عذره . وسمعة خالد العسكرية يحرص أن يحافظ عليها ، هذه السمعة التي غزت بني جذيمة قبل وصول خالد لهم .

فعند ابن هشام في السيرة : فحدثني بعض أصحابنا من أهل العلم من بني جذيمة قال:

لما أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجل منا يقال له جحدم: ويلكم يا بنى جذيمة، إنه خالد ، والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق، والله لا أضع سلاحى أبدًا ، قال: فأخذه رجال من قومه ، فقالوا: يا جحدم ، تريد أن تسفك دماءنا ؟ إن الناس قد أسلموا ووضعوا السلاح ، ووُضعت الحرب ، وأمن الناس ، فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ووضع القوم السلاح لقول خالد .

والروايات التي هي أدنى صحة بما ذكرنا ،أو هي ضعيفة ،وهي عند الواقدي لا تدع شيئًا من الشبهات في هذا المجال ( فأنتهي إليهم بأسفل مكة ، فقيل لبني جذيمة : هذا خالد بن الوليد معه المسلمون ، قالوا : ونحن قوم مسلمون ، وقد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد وأذّنا فيها ، فانتهي إليهم خالد فقال : الإسلام ، قالوا : نحن مسلمون ؟ قال : فما بال السلاح عليكم ؟ قالوا : إن بيننا وبين القوم من العرب عداوة ، فخفنا أن تكونوا منهم ، فأخذنا السلاح لأن ندفع عن أنفسنا من خالف دين الإسلام ، قال : فضعوا السلاح ، فوضع القوم السلاح ) (١) .

ولعلها ليست السمعة العسكرية فقط التى دعت جحدم ، بل مقتل عمه الفاكه بن المغيرة ، وعوف بن أبى عوف غدرًا من بنى جذيمة ، وطبيعة العرب أن تقوم الثارات بينهم لمثل هذه الدماء .

( قالوا: إنا مسلمون، والناس قد أسلموا، وفتح محمد مكة، فما نخاف من خالد ؟ فقالوا : أما والله ليأخذنكم بما تعلمون من الأحقاد القديمة ) .

وبدأ الشك يتسرب للنفوس عندما أمر خالد بأسر القوم .

وأثار أسرهم لغطًا في الجيش كله .

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٣/ ٨٧٦ .

( فلما كتفوا دفع إلى كل مسلم الرجل والرجلين ، وباتوا في وثاق ، فكانوا إذا جاء وقت الصلاة يكلمون المسلمين فيصلون ثم يربطون ، فلما كان في السحر والمسلمون قد اختلفوا بينهم ، فقائل يقول : ما نريد بأسرهم نذهب بهم إلى النبي على الله ، وقائل يقول : نظر هل يسمعون أو يطيعون ونبلوهم فنخبرهم ، والناس على هذين القولين ) .

ومع ذلك فالأسر قد يوجد بعض العذر فيه من خلال وجهتي النظر المعروضتين .

( فلما كان في السحر ، نادى خالد بن الوليد: من كان معه أسير فليذاقه . والمذافة: الإجهاز عليه بالسيف ) .

وكيف صدر هذا الأمر من خالد رُطِيْنِك ، وكيف كانت الصورة في ذهنه عنهم ، لا تسعفنا الروايات إلا بما رواه ابن إسحاق قائلاً :

( وقد قال بعض من يعذر خالدًا إنه قال : ما قاتلت حتى أمرنى عبد الله بن حذافة السهمى وقال : إن رسول الله ﷺ أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم عن الإسلام ) (١) .

وإذا أخذنا برواية الحديث الصحيح في البخاري والذي يرويه لنا عبد الله بن عمر ولا أخذنا برواية الحديث الصحيح في البخاري بغير الحجة أو الشبهة بالأحرى لخطف وهو الذي كان من أشد المعارضين للقتل ، نجده يسوق الحجة أو الشبهة بالأحرى لخالد والتي دفعته لقتلهم، وهي أنهم: (لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا ، فجعلوا يقولون: صبأنا . صبأنا ) .

أما رواية الواقدي عن عبد الملك بن عبد الرحمن بن الحارث فقال :

(أمر رسول الله خالد بن الوليد يغير على بنى كنانة ، إلا أن يسمع أذانًا أو يعلم إسلامًا ، فخرج حتى انتهى إلى بنى جذيمة فامتنعوا أشد الامتناع ، وقاتلوا وتلبسوا السلاح، فانتظر بهم صلاة العصر والمغرب والعشاء لا يسمع أذانًا ، ثم حمل عليهم فقتل من قتل ، وأسر من أسر ، فادعوا بعد الإسلام ، قال عبد الملك : وما عتب رسول الله على خالد ، ولقد كان المقدم حتى مات ولقد خرج معه بعد ذلك إلى حنين على مقدمته ) (٢) .

وأجود عرض لهذه الحادثة وتحليلها نجده في كتاب خالد بن الوليد لمحمد الصادق عرجون رحمه الله ، نعرضه هنا لنفاسته ، إذ يقول تعقيبًا على رواية البخارى :

( هذه هي الرواية التي نعتمد عليها في فهم هذه القصة لأنها :

أولاً: وردت في كتاب أجمعت الأمة على اعتماده في أخذ دينها وفروع شريعتها لما

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٤٣٠ .

تواتر عن مؤلفه العظيم من الدقة فى فحص أحوال الرواة، واختيار أفضلهم حفظًا وجودة أداء ، وحسن تلق ، وبعدًا عن مزالق العصبية المذهبية أو الطائفية ، وأبلغهم فى تحرى الصدق والخشية لله تعالى .

ثانيًا: رواية مستقيمة النسج لا اضطراب فيها ، لم تدخل حادثة بحادثة ، ولا مزجت حديثًا بحديث ، فهى تحكى الواقعة منذ أن بدأت إلى حين انتهائها فى أسلوب موجز محكم ، يؤدى لباب الغرض فى منأى عن الخيال .

ثالثًا: رواية شاهد معاين اشتهر بالدقة والتحرى ، وكان زعيم المنكرين على أمير السرية صنيعه واحتفظ بأسيره فلم يقتله ، وأمر أصحابه فصنعوا مثل صنيعه ، فأحرى به أن يحدث النبي ﷺ بما رأته عيناه ، ووعته أذناه .

هذه الرواية الصحيحة تروى أن خالدًا ولحظي دعا بنى جذيمة إلى الإسلام كما أمر رسول الله وتذكر هذه الرواية أن القوم لما دعاهم أمير السرية إلى الإسلام لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا ، وهذا صريح فى أن خالدًا لم يبدأ القوم بقتال ، ولا أظهر لهم نية فى القتال ، بل دعاهم إلى الإسلام كما أمره النبى ولي أنهم لم يحسنوا الإخبار عن إسلامهم أى دخولهم فى الإسلام وإيمانهم بالله ورسوله ، ففهم عبد الله بن عمر ومن كان معه من أصحابه أن القوم مسلمون بعقيدتهم ، ولم يبال العنوان عن هذه العقيدة أن يكون صريح كلمة التوحيد ، أو ما يؤدى إلى فهم معناها ، وعذر القوم بجهلهم وقبل منهم فى حقن دمائهم قولهم : صبأنا .

وفهم أمير المسلمين خالد ومن معه من المهاجرين والأنصار أن ذلك كان من القوم تقية ، واستبعد ألا يحسنوا التعبير عن إسلامهم بعنوانه الذى ارتضاه الله للناس وهو كلمة التوحيد التى أمر النبى علم أن يقاتل الناس حتى يقولوها ، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم بها ، فلم يكتف خالد من القوم بما اكتفى به ابن عمر ، وخالد أمير الناس ، ولم يرض عدولهم عن عنوان الإسلام إلى هذه الكلمة ووجد منهم إصرارًا ، قال بدر الدين العينى في شرح البخارى : ( وقريش كانوا يقولون لكل من أسلم صبأ . فمن ذلك فهم ابن عمر أنهم أرادوا الإسلام حقيقة ، وأما خالد فإنه لم يكتف بذلك حتى يصرّحوا بالإسلام ) .

ویرشح عذر خالد و فی خدم اکتفائه بقولهم ( صبانا ) أن هذه الکلمة کانت عندهم کالتعییر والسب ، وکان کثیر من المسلمین إذا قبل له : صبأت ، أنف من قبولها ، وهذا خالد بن الولید نفسه حین خرج مسلمًا یأبی أن یقول له عکرمة بن أبی جهل ( قد صبوت یا خالد ) فیقول : ( لم أصب ولکنی أسلمت ) ، وذلك عمر بن الخطاب فی

قصة إسلامه يصرخ به جميل بن معمر الجمحى فى أندية قريش ( ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ ) وعمر خلفه يقول : ( كذبت ، ولكنى قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا عبده ورسوله ) وهذا ثمامة بن أثال الحنفى وقد أخذته خيل رسول الله على وهو يريد العمرة فأسلم وبشره النبى على وأمره بالعمرة ، فقال له قائل بمكة : ( صبوت يا ثمامة ؟ قال : لا ، ولكنى أسلمت مع رسول الله على ) .

أفلا يعذر خالد ولي إذا لم يرض من القوم فى التعبير عن إسلامهم وإعلانه قولهم (صبأنا ) ، وهو نفسه مع أولئك الأجلة ما كانوا يقبلون على إسلامهم أن يُقال فيه : (صبوا ؟ ) بلى ، إن له لعذرًا واضحًا ، وقد عذره النبى ﷺ ودافع عنه بقوله :

لا تؤذوا خالدًا فإنه سيف من سيوف الله ، سلّه الله على المشركين › .

وليست براءة النبى على الله على الله عنه عالد إلا بيانًا لوجه الخطأ في التأويل ، وعدم درء الحدود بالشبهات ، ولاشك أن قولهم : ( صبأنا ) إن لم يكن إسلامًا صريحًا فإنه شبهة قوية تدرأ حد القتل حتى يتبين الأمر ، فالخطأ الذي كانت منه البراءة هو الإسراع وعدم التلبث ، ولذلك لم يعاتبه النبي على مواجهة ، ولم يعزله عن الإمارة وقيادة الجنود ، بل أقرّه على مكانه وفضله .

وقد عذر أثمة الإسلام بطل الإسلام اقتداءً بالنبي على ، وأقاموا له صوى الحق في هذه الحادثة، قال الحطابي: ( يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام، لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الإنفة ، ولم ينقادوا إلى الدين ، فقتلهم متأولاً، وإنما نقم رسول الله على على خالد موضع العجلة وترك التثبت ) وقال الداودى: ( لم ير القي القود في ذلك لانه متأول ) وقال ابن تيمية : ( فلم يحسنوا أن يقولوا : أسلمنا ، فقالوا : صبأنا ، فلم يقبل ذلك منهم ، وقال : إن هذا ليس بإسلام فقتلهم ، ولم يكن خالد معانداً للنبي بي بل كان مطبعاً له ، ولكن لم يكن من الفقه بالدين بمنزلة غيره ، فخفي عليه حكم هذه القضية ، إلى أن قال ابن تيمية : فإن خالداً لم يتعمد خيانة النبي الله عليه حكم هذه القضية ، إلى أن قال ابن تيمية : فإن خالداً لم يتعمد خيانة النبي الله ين زيد في الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله ، وقتل السرية لصاحب كما أخطأ أسامة بن زيد في الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله ، وقتل السرية لصاحب الغنيمة الذي قال أنا مسلم ) .

( والمتأمل في هذه القصص يرى أن وقعة النبي ﷺ مع أسامة كانت أشد وأعنف حتى تمنى أسامة أن لو لم يكن أسلم إلا يومئذ ، ولم يكن له ﷺ موقف مع خالد في مواجهته مع أن حادث خالد كان أعظم لأن قتلاه على بعض الروايات يربون على السبعين، وقتيل أسامة رجل واحد ، وقد يكون في قبول عبد الله بن عمر وأصحابه أن

ياخذوا أسرى من بنى جذيمة \_ كما صرحت به رواية البخارى وجه وجيه من العذر لخالد، وأن فضلهم عليه كان فى التلبث بأسراهم وأنه هو يُعجل فأمر بالقتل وقتل من قتل، وبعيد جدًا أن يكون ابن عمر وأصحابه جازمين بإسلام القوم ثم يقبلونهم أسرى فى أيديهم) (١).

وبعد أن تجلت لنا الصورة الصحيحة ، نقف وراء الحادثة مع جوانب التربية النبوية العظيمة فيها :

المنفسية خالد وطي وهو يقود سرايا الإسلام لحرب الطواغيت والكفار . نفسية القائد الذي يريد نصر الإسلام ، وتثبيت أركانه أمام الطغاة وأتباعهم المتحدين لهذا الدين. والقوة هي السبيل الوحيد لهزيمة هؤلاء الأعداء ، فهو يريد أن يتقرّب إلى الله تعالى بقتل الكفار .

٧ - ومن جهة أخرى: هو حديث عهد بالإسلام ، فلم يتجاوز بعد ثمانية أشهر تاريخ دخوله الإسلام ، يريد ولي أن يكون جاهداً في حرب الكفر كجهده في حرب الإسلام ، وقد أفنى عمره الماضى كله في محاربة الله ورسوله ، فهو يريد أن يضيف صفحات جديدة من نصر هذا الدين والتمكين له وأن لا يأخذه في الله لومة لائم من قريب أو صديق أو عدو ، فكل أولئك في جنب الله سواه ، لقد أقدم بكل ما يملك من طاقة على حرب أعز صديقين عليه وأقرب مقربين إليه في فتح مكة ، وهما عكرمة وصفوان ، وهما اللذان اصطفاهما من بين قريش كلها ليعرض عليهما رفقته في الإسلام إلى المدينة لكنهما أبيا عليه ، ومع هذا لم يجد حرجًا ولا لحظة واحدة في حربهم حتى عاتبه رسول الله على هذا القتال قائلاً :

لم قاتلت وقد نهيت عن القتال ؟ » فقال : هم بدؤونا بالقتال ؛ ووضعوا فينا السلاح ، وقد كففت يدى ما استطعت ، فقال : « قضاء الله خير » (٢) .

 <sup>(</sup>۱) خالد بن الوليد ، لمحمد الصادق عرجون ص ۸۹ ـ ۹۶ مقتطفات. ط. ثانية ، مكتبة الكليات الازهرية
 ۱۳۷۸هـ ـ ۱۹۲۷م .

<sup>(</sup>۲) فتح البارى شرح صحيح البخارى ۱۱/۸ .

الإسلام إذا فقهوا ،
 وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه » (١) .

٣- وانطلاقًا من هاتين النقطتين نستطيع أن نفقه خالدًا وَعَلَيْتُ في توجيهه عملية قتل المتلكئين عن الإسلام ، ومع هذا فلم يكتف في اجتهاده الشخصي ، إنما وجد من خيار الصحابة من يفتي بقتلهم أمام هذه المواقف وهو عبد الله بن حذافة السهمي ، ووجد في هذه الفتوى ما هو أقرب لنفسه وألصق بهمته وقلبه فأصدر أمره بقتل الأسرى الموجودين في أيدى المسلمين من بني جُديمة ، مخلصًا لله سبحانه نفسه من كل مراعاة أو مهادنة للذين تلكؤوا أو تحايلوا في اختيار الإسلام ليتطهر المجتمع من أولئك المذبذبين بين الإسلام وعدمه ، والذين يريدون أن ينجوا من القتل بهذه الأساليب .

\$ - لكن الجيل الأول والذى تربى فى مدرسة النبوة منذ عشرين عامًا أو تزيد ، تختلف القضية عنده عما عند خالد في على الجيل الذى عاش آلام الدعوة ، وذاق لذة الصبر على لأوائها ، وضحى من أجل تبليغ هذا الدين ، وبقى ثلاثة عشر عامًا يجاهد بلا سلاح ولا سيف جهاد الكلمة الخالصة ، هذا الجيل يدرك أن الهدف الرئيسي من هذا الجهاد كله هو هذه القلوب وهدايتها ، وليس هذه الأرواح وإزهاقها . وعندما استجاب لأمر قائده بأخذ الأسرى من بنى جذيمة ، وأطاعه فى ذلك طمعًا فى تدريب هذا الأسير على الإسلام وتفقيهه إياه ، والتمكن من عرض الإسلام عليه بعد أن ألقى السلاح واستسلم فى المعركة ، لا يمكن لهذا الجيل أن يقدم على قتل من يربيه على الإسلام ويجد عنده هذه الرغبة الصادقة فيه ، ولم يترددوا لحظة واحدة فى إطلاق سراح هؤلاء الأسرى عوضًا عن قتلهم .

( وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم ) .

ولم تكن عندهم شبهة معصية لأمير في إطلاق السرى دون قتلهم ، فالمبدأ العام الذي رضعوه في حياتهم كلها أن كلمة الإسلام تعصم الدم ، والقتل العمد جزاؤه جهنم وإن كان عندهم شبهة في الأسر فأطاعوا لكن ليس عندهم شبهة في القتل ، ومعصية القتل العمد أكبر بكثير من الخطأ في الأسر .

وفى رواية لأبى بشير المازنى يقول: كان معى أسير منهم ، قال: فلما نادى خالد: ( من كان معه أسير فليذاقه ) أخرجت سيفى لأضرب عنقه ، فقال لى الأسير: يا أخا الأنصار ، إن هذا لا يفوتك ، انظر إلى قومك! قال: فنظرت فإذا الانصار طرًا قد

<sup>(</sup>۱) مسلم ٤/٨٥٩١ ح (١٩٩/٢٢٥٢) .

أرسلوا أساراهم، قال : قلت : انطلق حيث شئت ، فقال : بارك الله عليكم ، ولكن من كان أقرب رحمًا منكم قد قتلونا ، بنو سليم .

لقد فقه هذا الجيل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار دينه ، وعاش كل معانيه ومراميه ، فلم يتردد في إطلاق سراح الأسرى وعدم تنفيذ الأوامر الصادرة له من القيادة حين رأى القوم مسلمين .

7 ـ ولم يكتف هذا الجيل بإطلاق الأسرى ، إنما راح يراجع قائد السرية خالد بن الوليد سيف الله فى خطأ الأمر الذى أصدره ، ويشدّد عليه فى النكير أمام أمر كهذا فى قوم مسلمين ، مما جعل خالد يعتذر عن أمره أكثر مما جعله يهدد ويتوعد من خالف أمره، ويتحدث عن دوافع هذا الأمر أمامهم ، وكاد الجو أن يفسد بين الأمير العظيم وجنوده من المهاجرين والأنصار .

٧ ـ واختلف الأمر تمامًا في بنى سليم ، فبنو سليم حديثو عهد بالإسلام ، قد انضموا إلى الجيش الإسلامي وهو في طريقه إلى فتح مكة ، ويحملوا الخلفية التي يحملها خالد وطفي في الحرص على الانتقام والثار من أعداء الله ، كما اختلطت القضية عندهم في توافق القتل مع الأخذ بثارات الجاهلية بينهم وبين بني جذيمة ، فوافق الأمرهواهم ، ولم يترددوا لحظة واحدة في تنفيذ أمر القتل .

( وكانت بنو جذيمة قد أصابوهم ببُرزة وهم موتورون يريدون القود منهم )<sup>(١)</sup> .

( ثم إن بنى الشريد ( من بنى سُليم ) حرموا على أنفسهم النساء والدهن حتى يدركوا ثارهم من بنى كنانة ، فأغار عمرو بن خالد بن صخر على بنى فراس فقتل منهم نفراً منهم عاصم بن المعلى وفضلة والمُعارك وعمرو بن مالك وحصن وشريح وسبى سبيًا فيهم ابنة مكدَّم )(٢) .

هذا وإن كان الثار بين بنى سليم وبنى فراس من كنانة ففى شريعة الجاهلية قد غدا كل بنى كنانة عرضة للثار ، وبنو جذيمة من كنانة ، وقد حانت فرصة فى هذه المعركة ليأخذوهم أسرى ، ولكنهم ملتزمون بالإسلام ، فلم يفعلوا شيئًا حتى جاءهم أمر خالد ولحق سيف الله بقتلهم فقتلوهم ، ولم يقدموا على هذا الأمر بثارات الجاهلية حين أخذوهم أسرى فلم يمسوهم بسوء ، حتى جاء أمر خالد

وهذه صورة من صور توافق الهوى مع الأمر الشرعى ، الذى قد يفسد أحيانًا فقه

<sup>(</sup>١) المغازي للواقدي ٢/ ٨٧٨ .

<sup>(</sup>٢) أيام العرب. يوم بُرزة ص ٣٢ لمحمد أحمد جاد المولى بك .

هذا الأمر ، بينما لم تقع هذه الصورة من الجيل الأول المجاهد .

٨ - ووصل الامر إلى رسول الله ﷺ من الشهود والثقات ، ولم تعد القضية عنده عَلَيْ قَضِية رجل ولا قضية قائد ، إنما الأمر قضية منهج لهذا الدين قد ثُلم ، ولا يمكن السكوت عليه حتى لا تشوَّه صورة هذا المنهج عند أوليائه وعند أعدائه ، هذا المنهج الذي يعطى الأمان لمن أسلم ويجعل له من الحقوق ما لغيره ولو كان أقدم منه عشرين عامًا في هذا الدين ، هذا المنهج الذي يشعر أعداء الله فيه أنهم آمنون على دمائهم وأموالهم بلا ثارات قديمة ، ولا نزعات جاهلية ، ولا حسابات عصبية ، فقد أعلن رسول الله ﷺ أن أمر الجاهلية تحت قدميه ، وأعلن أن كل مأثرة أو دم تحت قدميه إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ، فكيف إذا برز من خلال التطبيق العملي أن سرية لمحمد ﷺ قتلت الناس بعد أن أمنتهم، وبعد إسلامهم، إن هذا الخطر أكبر بكثير من مراعاة خاطر فرد، أو مجاملة قائد ، أو مسايرة زعيم حرصًا على عدم غضبه ، فلذلك قام عليه الصلاة والسلام أمام المسلمين جميعًا ، ليبلغ الشاهد منهم الغائب ، وفيهم بعض الزعماء الذين ما زالوا على الكفر ، قام ليعلن للدنيا كلها براءته من هذا الصنيع الذي أقدم عليه أكبر قواده : \* اللهم إني أبراً إليك مما صنع خالد بن الوليد ، كررها مرتين أو ثلاثًا شاهرًا يديه حتى ليظهر بياض إبطيه. لتعلم الدنيا أن هذا الصنيع لا يقره الإسلام ، ولا يتحمل وزره ولو كان صادرًا عن سيف الله خالد بن الوليد ، ولو أن هذا الأمر قد يعتبره القائد تشهيرًا فيه ، وإعلانًا لخطئه على الملأ وأمام الناس جميعًا ، فـلا ضير ؛ لأن سلامـة المنهـج فـوق سلامـة الأشخاص ، والحرص على تطبيق المبادئ فوق الحرص على مراعاة خواطر الأشخاص ، فهذا الأمر دين والدين لله ، ليس لأحد مهما عظم وصاية عليه ، أو مراعاة له على حساب هذا الدين، فكانت هذه البراءة الخالدة إعلانًا للدنيا كلها ، براءة من صنيع خالد ، وليست براءة من خالد .

اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد > قالها ثلاثًا .

٩-ومن المهم جدًا أن نقف أمام عظمة التعبير النبوى ، فليست البراءة من خالد بن الوليد ، وإعلان سقوطه فى المبجتمع ، وتحويله إلى مجرم حرب . إن البراءة من خطأ صدر من خالد بن الوليد من صنيعه وأمره بقتل الأسرى الذين ترجح إسلامهم بعد الاسر على الأقل ، هى براءة من العمل ، وليست براءة من البطل ، البطل يخطئ ، ويحاسب على الخطأ ، وقد يعلن خطؤه إذا اقتضى الأمر على الامة كلها حين يمكن أن يمس المنهج لو لم تعلن هذه البراءة ، أما البطل ، أما النياشين والألقاب التى أخذها فلا تزال له ، ولا يزال سيف الله خالد بن الوليد ، ولا يزال : « نعم أخو القبيلة والعشيرة هو » ولا يزال سيف الله خالد بن الوليد ، ولا يزال : « نعم أخو القبيلة والعشيرة هو » ولا يزال سيف الله خالد بن الوليد ، ولا يزال : « نعم أخو القبيلة والعشيرة هو » ولا يزال سيف الله خالد بن الوليد ، ولا يزال : « نعم أخو القبيلة والعشيرة هو » ولا يزال سيف الله خالد بن الوليد ، ولا يزال »

يزال: ﴿ قد كتب الله النصر على يديه في مؤتة ﴾ وهذا كله لا يتعارض مع البراءة من صنيعه في بنى جذيمة ، وإعلان البراءة من هذا الصنيع على الأمة بحيث يصل حتى إلى أعدائها والمتربصين بها ، بل إن وصول هذه البراءة إليهم هي هدف بحد ذاته ، كي يطمئن العدو أن لا عذر في الإسلام ، ويطمئن العدو ، أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله عصموا دماءهم وأموالهم بها ، وأنه إن وقعت حادثة تخالف هذا المنهج ، فقد أعلن رسول رب العالمين براءته من هذا الحنطأ ، واستمرار المنهج وديمومته وخلوده .

١٠ ـ وفي خطوة عملية جادة لمحو آثار هذا الخطأ كان إرسال على رُطَّيْكِ في مهمة شخصية من رسول رب العالمين ، ليتفادى نتائج هذا الخطأ ويدى القتلى ، ويرمم هذا النزيف القائم ، وما أروع هذه الرؤيا وتفسيرها حول هذا الحادث الجلل .

( قال ابن هشام . . . قال رسول الله ﷺ : ﴿ رأيت كأنى لقمت لقمة من حيس فالتذذت بها ، فاعترض في حلقى شيء منها حين ابتلعتها فأدخل على يده فنزعه › ، فقال أبو بكر الصديق وَطْشِيهُ : يا رسول الله ، هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما تحب ، ويكون في بعضها اعتراض فتبعث عليًا فيُسهّله )(١) .

وكان تصديق الرؤيا في التو ، فجاءه عليه الصلاة والسلام ما اعترض في حلقه ، وكان غصة له في الخلل في هذا التطبيق القائم لشريعة الله ، فابتعث عليًا لينزع هذا الحلل ، ويخرج هذا الشيء الذي ابتلع .

ديا على، اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك، فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله والله وما أصيب لهم من الأموال حتى إنه ليدى لهم ميلغة الكلب .

فلابد من جبر هذه الخواطر الكسيرة ، وصحيح أن الدماء والأرواح لا تعود ، لكنه اعتراف لهم من رسول الله على بخطأ قائده، والتعويض عن خسائرهم، والديات لقتلاهم، حتى ليدى لهم الإناء الذى يلغ به الكلب عندهم ، فليست القضية قضية سيطرة مخزوم ولا قريش ، وليست القضية قضية قضية ذبح كل من يعارض والإجهاز عليه إن طالب بحقه ، وليست القضية قضية طغاة حكموا واستباحوا الدماء والأموال . إنهم احتكموا إلى شرع رب العالمين ، رب العالمين الذى لا يحابى أحداً من خلقه على أحد ، ويعلن الخطأ ، ويتحمل رسول رب العالمين نتائج هذا الخطأ، ويرضى كل فرد فى بنى جذيمة، حتى لو فقد الحجر الذى يلغ به الكلب فسوف يعطيه قيمته ، ويتحمل آثار هذا الخطأ .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٢٩١ .

إنه دين يحكم ، دين الله وشريعة تسود ، شريعة الله ، لا يظلم فيها فرد ، ولا يهان فيها مخلوق ، ولا يهدر فيها دم ولا مال حتى ولو كان ميلغة الكلب .

ويبلغ تشبع على فطي على الدين ومبادئه وأحكامه ، وسريانها في دمائه ما نراه من هذا التصرف الذي أقدم عليه باجتهاده الفردي :

(حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه ، بقيت بقية من المال ، فقال لهم على وُطَّيِّك حين فرغ منهم : هل بقى لكم مال لم يود إليكم ؟ قالوا : لا ، قال : فإنى أعطيكم من هذه البقية من هذا المال احتياطًا لرسول الله ﷺ بما لا يعلم ولا تعلمون ). ففعل هذا ثم رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره الخبر فقال : أصبت وأحسنت .

لم تشهد البشرية في تاريخها كله مثل هذا النهج، ولا مثل هذه التربية، فعلى وطي يعب يدرك أن رسول الله على مواجة إلى الدرهم الواحد، فقد فتحت مكة، ولم يصب أحد شيئًا من الغنائم، واضطر عليه الصلاة والسلام لاستدانة المال من قيادات المشركين في قريش، وكان الحرص على الميزانية يقتضى من على وطي أن يعود بهذا المال المتبقى لرسول الله على يسد بها حاجة الآلاف العشرة التي تدين له، وليس عنده شيء يعطيها لهم، كان الأولى بعلى، وهو يعرف قيمة كل درهم، ألا يفرط فيه، فقد أدى الحقوق حتى ميلغة الكلب، لكن حرص على وطيع على نصاعة صورة العقيدة كان أكبر بكثير عنده من حرصه على سلامة الميزانية، وحرص على وطيع على جبران الخواطر الكسيرة المقهورة كان أكثر من حرصه على المحافظة على جبران الخزينة المقدمة على الإفلاس.

وأقر رسول الله ﷺ لأخيه في الدنيا والآخرة ، لحبيبه على هذا الاجتهاد ، وقال له: ١ أصبت وأحسنت ، .

فقد يأتى مظلوم بعد مغادرة على فتبقى حرقة فى كبده أنه لم يود ولم يجبر ، فكان هذا المال احتياطًا لرسول الله ﷺ مما لا يعلم ولا يعلمون .

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شُرِيعَةً مِّنَ الأَمْرِ فَالَّبِمْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ۞ } [ الجائية ].

11 - ووصل خالد بن الوليد في إلى مكة وقد سبقته البراءة من صنيعه ، وقد تأثر أيما تأثر لهذه المخالفات والاعتراضات على أمره ، لكن البراءة النبوية تعنى أن اجتهاد إخوانه الكبار من المهاجرين والأنصار أصح من اجتهاده، وعند وصوله لم يسلم من النقد والتجريح فبعد إنكار عبد الله بن عمر في أنها مولى أبى حذيفة في ساحة المعركة، يواجه بنقد عنيف لموقفه في مكة المكرمة من عبد الرحمن بن عوف ، وعمار بن ياسر .

أما عبد الرحمن بن عوف فيصل به الأمر إلى اتهامه بدوافعه إذ إنه ثار من بني جذيمة

لقتلهم عمه الفاكه بن المغيرة ، فذكَّره خالد أن أبا عبد الرحمن بن عوف قد قتلته كذلك بنو جذيمة ، فهم غادرون بقيادات قريش .

ويؤكد عبد الرحمن رُوا في أنه قد ثار لقاتل أبيه وقتله منذ زمن ، لكن الآن وثارات الجاهلية قد أبطلت فكيف تؤخذ بالإسلام .

وكل ما تطالعنا به الرواية الصحيحة في مسلم ( أنه كان بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد شيء فسبَّه خالد . . . ) .

ورسول الله على سبّ عبد الرحمن بن عوف ، فهذا يعنى أنه لابد من معالجة هذه النفسية الجموحة ، بما يكبح جماحها بحيث تدرك حدودها ، وتعرف فضل الجيل الأول الذى تحدثت عنه التوراة والإنجيل ، فضل السابقين الأولين من المهاجرين ، ولابد أن تعود الذاكرة بخالد إلى أحد يوم قاد المذبحة للمسلمين حربًا على الله ورسوله ، بينما جرح عبد الرحمن بن عوف عشرين جرحًا ، من سيوف ورماح العدو ، وأبلى أعظم البلاء في صد هجوم خالد بن الوليد ، فهل لخالد أن يتجاوز هذا الحد مع هذا الجيل ، ويستعلى بإمرته للجيش ، ويرى أنه أكبر من هؤلاء العظام ، لابد أن يتربى خالد ويتلقى الدرس القاسى الثاني من حبيبه المصطفى على قائلاً له : ﴿ يا خالد ، دع عنك أصحابى ، وإنك لو أنفقت ملء أحد ذهبًا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه » ، واختار رسول الله قائل محمد وأصحابه ، ويوم كان عبد الرحمن بن عوف يقى رسول الله يشخ بنفسه وجسده ويسقط بين رماح خالد وجيشه وسيوفهم في عشرين جرحًا خطيرًا تنتابه من كل وانب .

لابد أن يدرك خالد بن الوليد ، ولو كان سيف الله الذى سلّه الله على المشركين ، ولو كان قاهر الروم ، ولو كان هادم العزى ، ولو كان فاتح مكة ، لو كان معه كل هذه الأمجاد ، فدرهم واحد من عبد الرحمن بن عوف فى العسرة وأيام الشدة ليعدل جبل الذهب الذى ينفقه خالد اليوم ، وليس هذا خاصًا بعبد الرحمن ، إنما بكل ذلك الجيل ، جيل بدر ، وجيل أحد ، وجيل الحديبية .

حتى عمار بن ياسر حليف قريش وليس أصيلاً فيها ، عندما هاجمه عمار لموقفه واستبا معًا تلقى الدرس الثالث من رسول الله ﷺ قائلاً له عن عمار :

﴿ مِه يَا خَالَد ، لا تَقْع بأبي اليقظان ، فإنه من يعاده يعاده الله ، ومن يبغضه يبغضه

الله ، ومن يسفهه يسفهه الله ، (١) .

فهذا الجيل قد خلُص من حظ نفسه منذ زمن بعيد ، وأصبح حزب الله حقًا بشهادة رب العالمين لا يغضب إلا لله ، ولا يرضى إلا لله ﴿ لا تَجدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدينَ فيها رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حَزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبُ اللّهِ هُمُ الْمُفْلَحُونَ (٢٣) ﴾ [ المجادلة ] ، الله عنهم ورخوانهم في وهؤلاء جيل بدر الذين نزل فيهم هذا النص بعد أن قتلوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم في سبيل الله وحده لا شريك له .

17 ـ وبالمستوى نفسه من التوازن ، وبهذا الانتصار النبوى لهذا الجيل لا يعنى إلغاء دور خالد ولا يعنى بهذه الفضيلة حق النيل منه ، فعندما بلغ رسول الله على أن هناك من يسب خالدًا ، ولعله ثورة لرسول الله على يوم تبرأ من صنيع خالد ، أوقف رسول الله على هذا النيل وأعلمهم أن ما فاز به من شرف لم يحصلوا عليه منذ عشرين عامًا فقد فاز بلقب سيف الله ، ولا يزال بعد هذه الخطيئة هو هو نفسه سيف الله ، فأعلن للدنيا بعد أن أعلن براءته من صنيعه ، أعلن للدنيا أن خالدًا لم يتزعزع من مواقفه ولا من مسؤولياته ولا من رتبه العسكرية قيد أنملة ، قال عليه الصلاة والسلام :

لا تسبوا خالدًا فإنه سيف من سيوف الله سلّه الله على المشركين ٤ .

ولم تحمل الروايات الصحيحة أبدًا أن رسول الله على عاتب خالدًا على صنيعه ، فهو يعلم أنه أكبر من الشبهات في نيته ،وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه إنما تحرك في كل ما تحرك به نصرًا لله ولرسوله، لا نصرًا لنفسه ، ولا ثأرًا لعمه ، ولا حبًا في القتل، ولكنه تأول فأخطأ ، فلا يجوز سبه ولا النيل منه .

أى تربية فى الدنيا تعدل هذه التربية فى وضع كل قواعد التعامل بين المتقدمين والمستجدين من جيل النبوة والفوارق الكبرى بين جيل بدر وجيل الفتح من دون أن يبخس لأحد حقه . و(كلاً وعد الله الحسنى وللسابقين درجة ) .

# أما كان فيكم رجل رحيم

( قال ابن إسحاق : وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن الزهري عن

<sup>(</sup>۱) المغازي للواقدي ٣/ ٨٨١ ، ٨٨٢ .

ابن أبى حدرد الأسلمى قال: كنت يومئذ فى خيل خالد بن الوليد فقال لى فتى من بنى جذيمة وهو فى سنى ، وقد جمعت يداه إلى عنقه فى رُمة (١) ونسوة مجتمعات غير بعيد عنه: يا فتى ، فقلت: ما تشاء ؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرُمَّة فقائدى إلى هؤلاء النسوة حتى أقضى إليهن حاجة ثم تردنى بعد ، فتصنعوا لى ما بدا لكم ؟ قلت: والله ليسير(٢) ما طلبت ، فأخذت برمته فقدته بها حتى وقف عليهن فقال: اسلمى حبيش على نَفَد من العيش:

أريتك إذ طالبتكم فوجدتكم الم يك أهلاً أن ينول عاشق فلا ذنب لى قد قلت إذ أهلنا معًا أثيبي بود قبل أن تشحط النوى

بحلبة أو ألفيتكم بالخوانق<sup>(٣)</sup> تكلف إدلاج<sup>(٤)</sup> السرى والودائق<sup>(٥)</sup> أثيبى بود قبل إحدى الصفائق<sup>(٦)</sup> وينأى الأمير بالحبيب المفارق

قالت: وأنت فحييت سبعًا وعشرًا وترا ، وثمانية تترى ، قال : ثم انصرفت به فضربت عنقه ، قال ابن إسحاق : فحدثنى أبو فراس بن أبى سنبلة الأسلمى عن أشياخ منهم عمن كان حضرها منهم ، قالوا : فقامت إليه حين ضربت عنقه ، فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت عنده )(٧) .

وعن عكرمة عن ابن عباس أن النبى على بعث سرية فغنموا وفيهم رجل فقال: إنى لست منهم إنى عشقت امرأة فلحقتها فدعونى أنظر إليها نظرة ، ثم اصنعوا بى ما بدا لكم، فإذا امرأة أدماء طويلة ، فقال لها: اسلمى حبيش قبل نفاد العيش ، وذكر البيتين الأولين بمعناهما ثم قالت: نعم فديتك، قال: فقدموه فضربوا عنقه ، فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت ، فلما قدموا على رسول الله على أخبروه الخبر فقال رسول الله على : ﴿ أما كان فيكم رجل رحيم ﴾ (٨).

\* \* \*

هؤلاء الضاربون فى البادية دينهم هواهم ما لم يعصمهم الله تعالى بالإسلام ، وهذا غوذج وقف حياته على محبوبته فى قبيلة اشتهرت بالحب العذرى فيها وهى بنو جذيمة فمنهم الشاعر العذرى المشهور قيس بن الملوح الذى ملا الدنيا بأشعاره وغزله ، وهذا أحد

(٢) يسير : سهل .

<sup>(</sup>١) الرمَّة : الحبل البالي .

<sup>(</sup>٣) حلبة والخوانق : موضعان . (٤) الإدلاج : السير بالليل .

<sup>(</sup>٥) الودائق : شلة الحر في الظهيرة . (٦) الصفائق : المصائب الكبيرة .

<sup>(</sup>٧) السيرة النبوية لابن هشام ٢/٣٣٠ ، ٣٣٤ . (٨) دلائل النبوة للبيهقي ٥/١١٨ .

هذه النماذج الذى لم يكن له هم من الدنيا قبل أن تُضرب عنقه إلا أن يلقى محبوبته فيلقى عليها النظرة الأخيرة والوداع الأخير، ثم يقدم فيرفض الإسلام وتضرب عنقه، ثم تقدم محبوبته، فتقبله حتى تموت بجواره من لظى الحب وسعيره الذى قضى عليها، وما كنا لنقف عند هذه الحادثة إلا لأن المسلمين وقفوا عندها، ونقلوها لرسول الله على فيما تحمل من عنف العاطفة بين العشاق والمحبين، ولم يستنكر رسول الله المحبين، وعدم العاطفة الحادة ولم يستغربه، بل استنكر هذه المواقف العنيفة من هذين المحبين، وعدم مراعاة هذه العواطف والتعامل مع هذا الواقع، والمضى في تنفيذ القتل أمام إنسان لا يعنيه الكفر والإسلام بشيء ففيم يُقتل وتُقتل معه محبوبته، لقد كان في تربية هذا الرجل وتذكيره بالإسلام ما يهيئه ليدخل في دين الله ويرعى حق الله في نفسه ومعشوقته. إن عدم مراعاة هذه الأوضاع هو الذي حدا ببني جذيمة أن يواجهوا الجيش، ولقد وجدنا حرصهم على نسائهم بارزاً في الدفاع والذود عنهن حتى يغادرن ساحة المعركة (۱).

إن هذا المعنى الخالد الذى دعا له رسول الله ﷺ فى مراعاة العواطف الإنسانية الحادة بين الرجل والمرأة ومعالجتها بحكمة ويسر(٢). يجب أن يبقى راسخًا فى ذهننا ونحن نعالج الفتيان والفتيات الذين يعيشون خلال فترة مراهقتهم هذه العواطف العنيفة

رخَين أذيال المروط وارتقن مشى صبيات كأن لم يفزَعَن إن تُمنع اليوم نساء تُمنَعَنْ

وقال غِلمة من بنى جذيمة يقال لهم بنو مساحق يرتجزون حين سمعوا بخالد فقال أحدهم : قد علمت صفراء بيضاء الإطل يحوزها ذو ثلة وذو إيـــل

لأغنين اليوم ما أغنى رجل

(٢) أصح الروايات في هذه الحادثة هي ما رواه الطبراني في الأوسط والكبير والنسائي عن عبد الله بن عباس ( ان النبي ﷺ بعث سرية فغنموا وفيهم رجل فقال لهم : إنى لست منهم حشقت امرأة فلحقتها فدعوني أنظر إليها ثم اصنعوا بي ما بدا لكم فإذا امرأة طويلة أدماء فقال لها : اسلمي حبيش قبل نفاد العيش ( ثم ذكر البيتين ).

قالت : نعم فديتك ، قال : فقدموه فضربوا عنقه ، فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت ، فلما قدموا على رسول الله على أخبروه الخبر فقال : « أما كان فيكم رجل رحيم ، مجمع الزوائد / ٢١٠ ، وقال فيه : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن .

كما ساق الهيثمي رواية أخرى عن عصام المزني وكانت له صحبة فقال :

كان النبى على إذا بعث جيشًا أو سرية يقول لهم : ﴿ إذا رأيتم مسجدًا أو سمعتم أذانًا فلا تقتلوا أحدًا ﴾، فبعثنا النبى يلى في سرية وأمرنا بذلك ، فخرجنا نسير بأرض تهامة ، فأدركنا رجلاً يسوق ظعائن فعرضنا عليه الإسلام ، فقلنا : أمسلم أنت ؟ قال : وما الإسلام ؟ فأخبرناه ، فإذا هو لا يعرفه ، قال : إن لم أفعل فما أنتم صانعون ؟ قلنا : نقتلك . قال: هل أنتم منظرى حتى أدرك الظعائن. فقلنا : نعم ، ونحن مدركوه، فخرج فإذا امرأة في هودجها فقال : اسلمي حبيش قبل انقطاع العيش ، فقالت : اسلم عشرًا وتسعًا تترى شم قال :

 <sup>(</sup>١) من ذلك ما رواه ابن إسحاق قال : وقال غلام من بنى جذيمة وهو يسوق بأمه وأختين له وهو هارب بهن من جيش خالد :

الحادة ، والتي تسيطر على التكوين الإنساني فتعطله عن وظيفته ، وقد نفقد المراهقين من شبابنا وفتياتنا حين لا نحسن التعامل مع هذه الظاهرة .

بحلبة أو أدركتكم بالخوانق تكلف إدلاج السرى والودائق أثيبى بود قبل إحدى الصفائق ويناى الأمير بالجبيب المفارق

اتذکر إذ طالبتکسم فوجدتکسم فلم يك عشا أن ينول عاشق فلا ذنب لى إذ قلت أهلنا معا أثيبى بود قبل أن يشحط النوى

ثم أتانا فقال : شأنكم ، فقدمناه فضربنا عنقه ، ونزلت الأخرى من هودجها فجثت عليه حتى ماتت ) . قلت : روى أبو داود طرفًا من أوله ـ رواه الطبراني والبزار وإسنادهما حسن ١١١/٦ .

وفي تخريج حمَّدي السلَّفي للمعجم الكبير للطَّبراني يقول في الحديث : وروَّاه البيهقي في دلائل النبوة من طريق النسائي أيضًا .

قلت : في إسناده على بن الحسين بن واقد : وثقه النسائي وغيره ، وضعفه أبو حاتم ٢٩٢/١١، ٢٩٣ .

# رابعًا: أحكام إسلامية وتربية عملية

لقد كان هم رسول الله ﷺ أن يربى هذه الأمة في هذا الجمع الضخم الذي لم يلتق قبل اليوم . فكانت الخطبة في اليوم الأول من الفتح ، ثم الخطبة في اليوم الثاني ، وكان من أهم الأحكام التي أعلنها رسول الله ﷺ في نصف الشهر هذا ما ذكره ابن أبي ذئب عن الزهري قال :

( نهى رسول الله على يوم الفتح عن ثمن الخمر ، وثمن الحنزير ، وثمن الميتة ، وثمن الميتة ، وثمن الله على المجتمع وثمن الأصنام ، وحلوان الكاهن ) (١) وهذه المنهيات الحمس تكاد تكون في المجتمع الجاهلي من أربح التجارات وأكثرها رواجًا آنذاك في مجتمع يقوم في علمه على الكهانة، وفي دينه على عبادة الأصنام ، وفي لذاته على الخمر ، وأراد الإسلام أن يجتث هذه المفاسد من جذورها ، ليصبح المجتمع نظيفًا مجتنبًا لكل ما يمت لهذه الفواحش بصلة .

وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : حرَّم رسول الله ﷺ متعة النساء يومئذ (٢) ، كان هذا في الأمر النظرى ، وفي التطبيق العملي .

عن ابن عباس قال : أهدى صديق لرسول الله على من ثقيف راوية خمر ، فقال رسول الله على : « أما علمت أن الله تعالى حرَّمها » فسار الرجل غلامه : اذهب بها إلى الحزورة فبعها ، فقال رسول الله على : « بم أمرته ؟ » قال : ببيعها ، فقال رسول الله على : « إن الذى حرَّم شربها ، حرَّم بيعها » ، فبلغنى أنها فرّغت في البطحاء (٣) .

وأحيانًا يكون التحريم جوابًا على أسئلة الأمة التي تريد أن تعرف كل شيء من أحكام دينها ، وقد لا تبلغ هذه الأحكام كل فرد من الأمة ، فيأتى السؤال ليؤكد ويقرر الحكم .

فعن جابر وَلِحَقِيْكَ قال: قيل لرسول الله ﷺ يوم الفتح: ما ترى في شحوم الميتة يُدهن بالسقاء ؟ فقال : ﴿ قاتل الله اليهود ، حرَّم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها (٤).

وجاء الجواب بصيغة غير مباشرة حتى ينفر السائل ومن وراءه من التحايل على النصوص كما فعل بنو إسرائيل ، وعن ابن المسيب قال : سئل رسول الله عليه عن ثمن الحمر ؟ فقال : « قاتل الله اليهود ، حرَّم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه ، (٥) .

<sup>(</sup>۱) مغازی الواقدی ۲/ ۸۲۶ . (۲) المصدر نفسه ۲/ ۸۲۵ .

<sup>(</sup>٤، ٥) المصدر نفسه ٢/ ٨٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢/ ٨٦٤ .

ويبوح رسول الله على بحبه المتيم لمكة ، وفي الوقت الذي يعلن فيه قدسية مكة منذ الأزل، وحب الله تعالى لها فيقول فيما رواه أبو عمرو بن عدى بن الحمراء قال : سمعت رسول الله على يقول يوم الفتح وهو بالحزورة : « والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت » (١) .

## التعايش بين المسلمين:

ولعل أخطر قضية تمت خلال هذه الفترة هي التعايش بين المسلمين من قريش والذين دخلوا الإسلام من جديد وبين الأنصار من أهل المدينة ، وبينهم ثارات يمكن أن تفني كلا الفريقين لو تركت للعرب ليأخذوا فيها ، لقد عاش العرب عشرات القرون لا دين لهم إلا أن يقتل بعضهم بعضا ، وأفتتهم الثارات فيما بينهم فأصبحوا أسوأ ذات بين ، بين الأمم كلها ، فكانت هذه المرحلة وبإشراف النبي ﷺ يتعايش فيها المهاجرون مع مسلمة الفتح، ينظر الرجل إلى قاتل أبيه وقاتل أخيه وقاتل ابنه فيسلم عليه ويتعامل معه ويتحدث معه، وكان هذا الاختلاط تحت راية الإسلام أعظم ما شهدته البشرية من تربية وكان نقلة هائلة للعرب من الجاهلية إلى الإسلام ، لقد أشرف عليه الصلاة والسلام على نقل الأوس والخزرج الذين أفنتهم الحرب وخاصة في بعاث إلى مجتمع خاضع لنظام ودولة وحكم وسلطة ، وانتهى سلطان القبيلة لسلطان الله وشرعه وحكمه ، واستغرق سنين حتى آتت هذه التربية أكلها ، أما هذه التجربة ، فهي تجربة سريعة أرادها الله تعالى كي تمسح كل آثار الجاهلية الماضية ويُعفى عليها ، ولم تشهد هذه الفترة ولا مخالفة واحدة من الثأر والانتقام بعد حادثة قتل خزاعة لرجل بثارات الجاهلية وفي شبهة أحالته إلى قتل عمد، إن الحديث النظري سهل عن هذا الأمر ، ولا يمكن أن يوفيه حقه إلا تلك المعاناة التي تجعل ضبط الأعصاب أشد هولاً من القتل نفسه عند الموتورين والمفجوعين ، ولا نعرف قدره إلا عندما ندرك مدى تحكم هزلية العادة في النفس البشرية الجاهلية ، ولا يكفي أن يتم التعايش بين هذين العدوين اللدودين اللذين استمر العداء والدم والثارات بينهم عشرين عامًا ، بل لابد من تطور عواطف البغض والحقد إلى عواطف التآلف ثم المحبة والمودة ، وضرب رسول الله ﷺ أروع الأمثلة يوم اعتبر كل تلك المرحلة بما فيها من حروب وضغائن ودماء وثارات ، مرحلة بين أخ كريم وابن أخ كريم ، وبين عائلة واحدة كما جرى بين يوسف وإخوته ﴿ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٢٣ ﴾ [ يوسف ] ، فتعايش على وبنو أمية، وتعايش الأنصار ومسلمة الفتح حيث كانوا يصلون معًا ، ويستمعون معاً لرسول الله ﷺ ، وأدرك الناس أن عهدًا جديدًا للبشرية جاء، أنهى عهد

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي ۲/ ۸٦٥ .

الظلمات السابقة كلها ، وبزغ النور الذى أضاء هذه البشرية تحت راية قوله تعالى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرُقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّه عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ اللّهُ لَكُمْ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحَتُم بِنِعْمَتَهُ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَة مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَلكَ يُبِينُ اللّهُ لَكُمْ قُلُوبِهِمْ لَوْ آيَتِهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (آنَ ﴾ [ آل عمران ] ، وتحت رأية قوله تعالى : ﴿ وَٱللّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقَتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مًا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنُ اللّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (آتَ ) ﴾ [ الانفال ] ، وتحت راية قوله ﷺ : ﴿ إِن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء ، ولكم لآدم وآدم من تراب ، ليس لعربي على أعجمي ولا لاحمر على أسود فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) من خطبته ﷺ يوم الفتح .

## خامساً: محطات الإقلاع الثلاث

ونحن نودع فتح مكة يحسن بنا أن نتحدث عن محطات الإقلاع الثلاث التي تمت في عهد رسول الله عليه وكانت كلها في شهر رمضان أو في نصفه الثاني بتعبير أدق.

## المحطة الأولى :

نزول الوحى على رسول الله على غار حراء ، وفى شهر رمضان والذى كان فاصلاً بين عهدين ، بين عهد كان فيه محمد بن عبد الله قد اعتزل البشرية فى تلة هذا الجبل يتحنث ويعبد ربه الليالى ذوات العدد ، إلى عهد يغدو فيها أمينًا على البشرية ، ورسولاً إلى البشرية كافة ، عليه أن يغادر دثاره ويتحرك للإنذار ابتداءً من عشيرته الاقربين وانتهاء بالعالمين .

لقد كانت هذه محطة الإقلاع الأولى ، والتى كان من ثمرتها جهد ثلاثة عشر عامًا فى مكة وعامين فى المدينة حيث تكون أعظم أجيال البشرية جيل بدر ، وتكون جيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار .

#### المحطة الثانية:

محطة إقلاع جديدة كانت من بدر وفي السابع عشر من رمضان حيث كان من الممكن لو لم يكن نصر بدر أن تكون نهاية البشرية البائسة منذ ذلك اليوم .

\* اللهم إن تهلك هذه العصابة فإن شئت لا تعبد في الأرض \* .

ليجعل الله تعالى هذا النصر فرقانًا بين عهدين في تاريخ البشرية ، ويقتل فيها أربعة وعشرون صنديدًا من طواغيت مكة ، فكانت ( فرقانًا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية ، عهد الصبر والمصابرة والتجمع والانتظار ، وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع ، والإسلام بوصفه تصورًا جديدًا للحياة ومنهجًا جديدًا للوجود الإنساني ، ونظامًا جديدًا للمجتمع ، وشكلاً جديدًا للدولة ، بوصفه إعلانًا لتحرير الإنسان في الأرض بتقرير الوهية الله وحده وحاكميته ، ومطاردة الطواغيت التي تغتصب ألوهيته وحاكميته . الإسلام بوصفه هذا لم يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع ؟ لانه لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة

مجردة في نفوس أصحابه ، تتمثل في شعائر تعبدية لله وفي أخلاق سلوكية فيما بينهم ، ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق التصور الجديد والمنهج الجديد والدولة الجديدة والمجتمع الجديد في واقع الحياة ، وأن يزيل من طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحول بينها وبين التطبيق الواقعي في حياة المسلمين أولا ، ثم في حياة البشرية كلها أخيراً . . . وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند الله )(١) .

ومن بدر أقلع المسلمون فى أرض العرب ينشرون هذا الدين . وفى أقل من نصف المدة السابقة ، كان عشرة آلاف مقاتل يقرعون أبواب مكة ليفتحوها للإسلام وبالإسلام ، وهم خلاصة البشرية وصفوتها آنذاك .

#### المحطة الثالثة:

وكانت محطة الإقلاع الثالثة هى فتح مكة،التى تحدث عنها رب العزة \_ جل جلاله \_ وذكر أنها هى التى فتحت الباب على مصراعيه للناس \_ كل الناس \_ كى يدخلوا فى دين الله عز وجل ، وكان هذا فى رمضان من السنة الثامنة للهجرة .

﴿ إِذًا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَاّبًا ۞ ﴾ [ النصر ] .

هذا الفتح هو الذى كان المقدمة الطبيعية ليلتقى بعد سنتين وعلى ثرى مكة نفسها عشرة أضعاف جيل الفتح ، أو اثنا عشر ضعفًا فى الروايات الأخرى ، يلتقى فى عرفات مائة ألف ، أو مائة ألف وثلاثون صحابى يدينون لله تعالى بالوحدانية وللنبى على الرسالة.

من الفرد الواحد الذى يتلقى من جبريل عليه الصلاة والسلام فى حراء قوله عز وجل : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْذَي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اقْرَأْ وَرَبَّكَ الأَكْرَمُ ۞ الله عَلَمَ بِالْقَلَم ۞ عَلَمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۞ ﴾ [العلن ] .

إلى الفرد الواحد على ثرى عرفات بعد بضعة عشر كيلو مترًا من حراء يقف هذا الفرد الواحد نفسه وتحت رايته مائة ألف وثلاثون يستمعون لقول الله عز وجل : ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُ لْتُ اللَّهُ عُلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِينًا ﴾ [ المائدة : ٣ ] .

إن محطات الإقلاع الثلاث هذه قد تمت كلها في رمضان وليس بعيدًا أن تكون قـد

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن لسيد قطب ٣/ ١٠/٢٧١ .

تحت كلها في السابع عشر من رمضان .

فبدر بلا خلاف في السابع عشر من رمضان ولا عبرة بمن شذ عن ذلك .

وإنزال القرآن على النبى على النبى على ومضان : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ اللَّذِي أُنوِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة : ١٨٥] ، وقد يكون في السابع عشر منه كما روى ابن كثير ( وقيل أنها ( أى ليلة القدر ) تقع ليلة سبع عشرة وروى فيه أبو داود حديثًا مرفوعًا عن ابن مسعود ، وروى موقوفًا عليه وعلى زيد بن أرقم وعثمان بن أبي العاص وهو قوله عن محمد بن إدريس الشافعي ويحكي عن الحسن البصرى ، ووجهوه بأنها ليلة بدر وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشرة من رمضان وفي صبيحتها كانت وقعة بدر وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ يَوْمُ الْفُرْقَانِ ﴾ ) (١)

وأن يكون فتح مكة لثلاث عشر بقين من رمضان كما في رواية .

وهكذا نعيش محطات الإقلاع الثلاث هذه ، والتي تتجدد ذكراها كل عام وفي هذا الموعد لتكون نبراسًا للدعاة الحداة اليوم ، أن يحيوا محطات الإقلاع في حياتهم لتغير دافعهم إلى التمكين والنصر والسيادة ، وما ذلك على الله بعزيز .

أما محطة الإقلاع الأولى : البعثة ، فقد كانت الأمم تنتظر هذه الانطلاقة الكبرى في التاريخ التي تغير وجه العالم .

( فعن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ولا فقلت : اخبرنى عن صفة رسول الله على في التوراة قال : « أجل » ، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن :

يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا ، وحرزًا للأميين ، أنت عبدى ورسولى ، سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق ، ولا يدفع بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، يفتح به أعينًا عميًا ، وآذانًا صُمًا ، وقلوبًا غلفًا .

قال عطاء ، ثم لقيت كعب الأحبار ولطي في نسألته فما أخطأ في حرف )(٢).

وفى الإنجيل :

( جاء الله من طور سيناء وظهر بساعير ، وأعلن بفاران ـ وظهور نبوة محمد ﷺ كانت في فاران وهي مكة ، وأنزل عليه القرآن بها ـ وفي التوراة أن إسماعيل أقام بقرية

<sup>(</sup>١) تفسر ابن كثير ٧/ ٣٣٥ . (٢) السيرة الحلية ١/ ٣٤٦، ٧٤٧ .

وأما محطة الإقلاع الثانية : والتي حضر فيها جبريل المعركة مع رسول الله ﷺ ، وانداح الإسلام في الأرض بعدها ، يحدثنا القرآن عنها بقوله :

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ﴿ الانفال ] .

ونبحث عن معالم هذه الانطلاقة الثانية في البشارات الأولى للأنبياء ، فنجدها عند النعمان السبئي ولحقي إذ يقول : ( لما سمعت بذكر النبي على قدمت عليه وسألته عن أشياء ، ثم قلت له: إن أبى كان يختم على سفر ، ويقول : لا تقرأه على يهود حتى تسمع بنبى قد خرج بيثرب ، فإذا سمعت به فافتحه ، قال النعمان : فلما سمعت بك فتحت السفر فإذا فيه صفتك كما أراك الساعة ، وإذا فيه ما تحل وما تحرم ، وإذا فيه أنت خير الأنبياء ، وأمتك خير الأمم ، واسمك أحمد على وأمتك الحمادون ، قربانهم دماؤهم ، وأناجيلهم في صدورهم ، لا يحضرون قتالا إلا وجبريل معهم ، يتحنن الله عليهم كتحنن الطير على فراخه )(٢)

وهذه الانطلاقة الثالثة في فتح مكة ، بهذه الآلاف المؤلفة يحدثنا الله تعالى عنها في كتابه العزيز في سورة الفتح : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّهُ آمنِينَ مُحَلّقينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلَمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلكَ فَتْحًا قَرِيبًا (٣٧) هُو اللّهِ يَن كُلّهِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ فَتْحًا قَرِيبًا (٣٧) هُو اللّهِ يَن كُلّهِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا (٣٠) ﴾ [النتح].

وأظهره على الدين كله ، ودُكَّت الوثنية تحت سنابك خيل جيش النبوة .

كما تحدثنا التوراة عن هذا النبأ السعيد:

جاء في الترجمة العربية المطبوعة في لندن سنة ١٨٢٣، ١٨٤٤م هكذا :

( وجاء الرب من سيناء ، وأشرق لنا من ساعير ، واستعلن من جبال فاران ، ومعه ألوف الأطهار ، في يمينه سنة من نار ) (٣) .

وستبقى ذكرى رمضان وفى النصف الثانى منه ذكر هذه المحطات الثلاث، والتى مثلت كل واحدة منها عهدًا، ومرحلة من مراحل انطلاق الإسلام وانسياحه فى الأرض العربية.

<sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ٢/٣٤٨. (٢) المصدر نفسه ١/٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) بشرية المسيح ونبوة محمد في نصوص كتب العهدين. لمحمد أحمد ملكاوي. هامش ص ٢٠٩ .

## خطوط عريضة في تربية القاعدة العريضة

فنحن هنا أمام عهد جديد لم يكن بإمكان إمام المربين عليه الصلاة والسلام أن يلتقى بكل صحبه كل يوم فى المسجد ، وهم موزعون فى أصقاع الحجاز وغيرها ، وهذا يعنى أن هذه الشجرة الباسقة قد امتدت فروعها بعد أن تجذرت فى الأرض ، وغطت مساحة واسعة منها ، فأصبحت كل قبيلة دخلت فى الإسلام بمثابة معهد جديد تابع للجامعة الكبرى فى المدينة المنورة ، وغدا أبناء القبائل من الرعيل الأول هم أساتذة هذه المعاهد والمربون فيها .

وسنعرض بصورة موجزة للخطوط العريضة للمنهج التربوى في هذه المرحلة والذى المتد قرابة ثلاث سنوات من صلح الحديبية وفتح خيبر إلى فتح مكة المكرمة، ومن الألف الواحدة والنصف إلى العشرة آلاف التي مضت مجاهدة لفتح مكة ، وفتحتها مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .

### ١ ـ التربية في الصحراء ، من خلال البعوث والسرايا :

فالدورات التدريبية لا تنقطع للمسلمين الذين ينضمون للإسلام ، ويرافقهم دائمًا عدد من الرعيل الأول ليشرف على تربيتهم ،وأحيانًا يمضى معهم رسول الله على بنفسه . والملاحظ أن السرايا في هذه المرحلة كانت قرابة عشرين سرية ، وهي فترة قصيرة نسبيًا إلى غيرها ، وفترة هدنة مع قريش . لكن إقبال الناس على الإسلام ، كان لابد أن تخضعهم القيادة النبوية إلى دورات تدريبية سريعة ، يفقهون فيها الإسلام من الرعيل الذي سبقهم ، ويتدربون على الجهاد في سبيل الله .

﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذُرُونَ (٢٢٠) ﴾ [ التوبة ] ، فهو نفير علمى ، ونفير دعوى ، ونفير جهادى ، وخرج رسول الله ﷺ في هذه الفترة في أربع غزوات، بعضها قريب، وبعضها بعيد، ليتمكن هذا الجيل بآلافه الجديدة أن يلتقى مع رسول الله ﷺ ويشهد عظمة نبوته، وعظمة تربيته، ومعجزاته صلوات الله عليه التي تزيد المؤمن يقينًا ، وإيجانًا ، وكانت ذروة هذه الغزوات والسرايا : هي فتح مكة الأعظم الذي استغرقت دورته قرابة شهرين أو تزيد .

#### ٢ ـ التربية الجماعية وصلاة الخوف:

وفى توحيد للمشاعر تجاه العدو ، وتربيته على تحمل المسؤولية ، كانت صلاة الخوف التى أداها رسول الله ﷺ فى ذات الرقاع ، ولتثبت فى حس المسلم أهمية الصلاة التى لا يمكن أن يدعها المسلم فى حضر ولا سفر حتى ولو كان فى مواجهة عدوه ، فلابد من الصلاة ، ولابد من اليقظة والحذر ، ونلحظ أهمية التربية والمشقة والمعاناة فى هذه الغزوة من خلال حديث أبى موسى الأشعرى فط الله يقول :

( خرجنا مع النبى على في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه ، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماى ، وسقطت أظفارى ، فكنا نلف على أرجلنا الحرق ، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب من الحرق على أرجلنا ) (١) ، ولقد كرر رسول الله على صلاة الحوف وفى كيفيات مختلفة ، نقلها الصحابة ، فى كل مرة صلوها معه عليه الصلاة والسلام ، ليتجذر حب الصلاة فى قلوبهم وتتجذر أهميتها كذلك .

### ٣ ـ المعجزات النبوية:

ورافق هذه الصلوات العديد من المعجزات التى وقعت معه عليه الصلاة والسلام حتى أن غزوة ذات الرقاع لتسمى بغزوة الأعاجيب ، وأشهر المعجزات فيها قصة ذلك الرجل الأعرابي الذي استل السيف ، وأراد رسول الله على أن يشهد المسلمين هذه المعجزة كما يقول جابر : ( فنمنا نومة ، فإذا رسول الله على يدعونا ، فجئناه فإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله على : « إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلتًا ، فقال لى : من يمنعك منى ؟ قلت: الله . فها هو ذا جالس » ، ولم يعاقبه رسول الله على أن ) والحادثة نفسها كانت مفتتحًا لفتح إسلامي في قوم هذا الأعرابي.

يقول ابن حجر: (وكأن الأعرابي لما شاهد ذلك الثبات العظيم وعرف أنه حيل بينه وبينه تحقق صدقه ، وعلم أنه لا يصل إليه فألقى السلاح وأمكن من نفسه ، ووقع فى رواية ابن إسحاق بعد قوله : الله ، فدفع جبريل فى صدره ، فوقع السيف من يده ، فأخذه النبي على وقال : « من يمنعك أنت منى ؟ » قال : لا أحد . قال : « قم فاذهب لشأنك » ، فمن عليه لشدة رغبة النبي على في استثلاف الكفار ليدخلوا فى الإسلام ، ولم يؤاخذه بما صنع ، وقد ذكر الواقدى نحو هذه القصة أنه أسلم وأنه رجع إلى قومه، فاهتدى به خلق كثير )(٣) .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري شرح صحيح البخاري ٧/ ٤١٧ ح (٤١٢٨) .

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ٤/٦/٤ ح (٤١٣٥) . (٣) المصدر نفسه ٤/٧/٤ ، ٢٨٨ .

ومن المعجزات النبوية في هذه الغزوة ، ما يبرز لنا رسول الله على ظاهرة كونية ، فالطير والحيوانات والأشجار والجمادات تشكو إليه ، وتسعد بتنفيذ أمره ، وتكون كلها أدوات لنشر هذا الدين ، وتعميق أبعاده في نفوس المؤمنين .

وأما المعجزتان اللتان شهدهما الجيش كله فهما معجزة الطعام والشراب ، فيفور الماء من بين أصابعه عليه ويشرب الجيش كله ، ويرتوى بعد ظمأ ، وتفور الجفنة بالماء ، ويطلب رسول الله عليه المائدة من ربه ، فتأتيه المائدة من البحر لجيشه الثمانمائة ، فتطعم الجيش كله (١) .

ومن المعجزة إلى الكرامة ، فها هى غزوة سيف البحر ، التى كان على رأسها أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح ، وكيف أشرف الجيش على الهلاك من الجوع ، وساق الله تعالى له دابة من البحر أطعمت الجيش كله ، وتزودوا عائدين إلى المدينة ، وأطعموا رسول الله عليه من هذه المائدة .

وليست كرامة مؤتة بأقل من هذه الكرامات ، فأن ينتصر جيش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل على جيش قوامه مائتى ألف ، فهذا في عالم الأسباب غير معقول على الإطلاق . لكن هذا في سنن الله تعالى التي تجعل نصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة بإذن الله أمراً ربانيًا مبرمًا لا راد له ، هو جزء من هذه العقيدة والذي يمكن أن يتكرر على مدار التاريخ الإسلامي كله ، ويمكن القول بثقة : إنه هو السنة الغالبة في تاريخ الإسلام بين المؤمنين والكافرين ؛ ليزداد الذين آمنوا إيمانًا ، ولا يرتاب الذين في قلوبهم مرض ، فآلاف مؤتة تكاد تكون كلها روافد جديدة من حديثي الإسلام ، وقائدهم الذي كتب الله النصر على يديه ، مسلم بضعة أشهر فقط ، وهو خالد بن الوليد ، والذي نال كرامة ربه تعالى بأن يُسب إلى ربه كما سماه المصطفى عليه الصلاة والسلام : « سيف الله » .

## ٤ \_ دور القوة والإرهاب لمراجعة العدو لحساباته :

وفي عالم لا يؤمن إلا بالقوة والذي يجعل أساس مبادثه : ﴿ انصر أَخَاكُ ظَالِمًا ۗ وَاسَاسُ مِبَادِثُهُ فَي الإغارة :

وأحيانًا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا

وفى تربية القاعدة العريضة ، نجد دائمًا عنصر القوة مهمًا جدًا فى الحسابات ، فوفاة رسول الله ﷺ جعلت الجزيرة العربية تمـوج بالمرتدين ، بينما عمـرة القضية وصلـح

<sup>(</sup>١) تعرض الحافظ الهيثمى في كتابه العظيم مجمع الزوائد لهذه المعجزات جميعًا ، ودرسها من حيث سندها وصحتها ٩٢٨/٩، وقد سبق الحديث عنها في بداية الكتاب .

الحديبية كان فتحًا للإسلام في الأرض ، بعد أن كان الناس يخافون قريشًا لو أسلموا وحالفوا محمدًا عليه الصلاة والسلام ، ومن أجل هذا كان رسول الله على لا يدع لحظة واحدة ليلتقط العدو أنفاسه إلا ويوجه الضربة الموجعة له، خاصة غطفان بفروعها جميعًا، والتي لم تدخل الهدنة مع قريش فكان رسول الله على يلاحقها ، ويتابع تحركاتها ، ويبعث السرية تلو السرية في مهاجمتها في عقر دارها ، وبدأت المناوشات مع هوازن التي كانت تتأهب لدخول الحرب ضد رسول الله على ، وترسل الشخصيات الكبرى على رأس هذه السرايا من الشمال للجنوب للشرق للغرب ، فقد وصل مؤتة في تخوم الروم ، كما وصل خثعم في تخوم اليمن ، ووصل ضرية شرقًا على حدود بني حنيفة ، كما مضى غربًا إلى ساحل البحر ، وكانت هذه القوة الرادعة هي التي فتحت الآفاق أمام الاندفاع غربًا إلى ساحل البحر ، وكانت هذه القوة الرادعة هي التي فتحت الآفاق أمام الاندفاع علائة ، وسيد تميم الزبرقان بن بدر ، ينضمون جميعًا إلى جيش الفتح في مكة المكرمة بعد أن يشوا من إمكانية المقاومة للزحف الإسلامي .

### ٥ - الإسلام هو ألهدف الرئيسي للغزوات:

وليس الزحف الإسلامى الذى تم فى هذه المرحلة ينطلق من مبدأ فرض الإسلام بالقوة ، إنما ينطلق من مبدأ الحوار مع الخصم ، والخصم لا يعى للحوار ولا يسمع له ما لم يكن خصمه قويًا ، فما كان لمكة أن ترعوى وتوقع معاهدة الصلح ، وتفتح صدرها وعقلها للإسلام لو لم تجد القوة الإسلامية قد غزتها على مشارفها ، وما كان للقيادات الكبرى فى مكة أن تصبح للإسلام لو لم تجد عشرة آلاف مقاتل فى جوارها ، ولو لم ينهزم صفوان وعكرمة وسهيل ، لما أمكن لهم أن يقبلوا التفكير بالإسلام ثم يدخلوا فيه، وما كان لعيينة بن حصن ، أن يرعوى لولا أن وجد القوة الإسلامية تلاحقه فى الصحراء فى أى مكان يمضى إليه ، فطبيعة النفس البشرية لا تأبه بالضعيف ، وتتبع قائدها القوى، لكن القوة هى التى تعيد الوعى ، وتعيد الحسابات عند الإنسان .

فخالد وعمرو هما أعظم القيادات العربية والبشرية ، كانت نقطة انطلاقهما في التفكير في الإسلام هي :

( فقلت : كم أوضع ، والله ليظهرن سحمد على قريش ) ، وقوله : ( عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف آنت ) .

( وهذا خالد يقول : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد ، فليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن محمدا سيظهر ) .

وهذا أبو سفيان القائد العام يقول : ( ما رأيت مثل هذه الكتيبة قط ، ولا خبرنيه

مخبر ، سبحان الله ما لأحد بهذه طاقة ولا يدان ، ثم قال : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا، قلت: ويحك يا أبا سفيان، ليس بملك، ولكنها نبوة، قال: نعم ). وقوله: ( يا محمد ، استنصرت إلهى واستنصرت إلهك ، فلا والله ما لقيتك مرة إلا ظفرت على ).

وذاك حوار الحارث بن عوف ، وعيينة بن حصن ، يقول الحارث : ( إن محمدًا قد وطئ البلاد ، وأنت موضع في غير شيء ) ، وهذه رسالة رسول الله على أمرائه حين مضوا إلى الأمم بجيوشهم : « أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرًا ، اغزوا بسم الله في سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، لا تغدروا ولا تغلوا ، ولا تقتلوا وليدًا ، وإذا لقيت عدوك من المسركين فادعهم إلى ثلاث خصال ، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم واكفف عنهم ، ادعهم إلى الدخول في الإسلام فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم،

ولا أدل على ذلك من أن هدف الفتوحات هو الإسلام ، وخلال هذين العامين ، نبحث عن عدد القتلى ، فلا نجدهم بالعشرات ، ونبحث عن الذين دخلوا فى الإسلام ، فنجد العدد قد ارتفع من ألف وخمسمائة إلى عشرة آلاف ، وهو الفتح المبين الذى حدثنا الله تعالى عنه ، ودخول الناس أفواجًا فى دين الله :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحْ بحَمْدُ رَبِّكَ وَاسْتَغْفَرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ ﴾ [ النصر ] .

# 7 \_ خُلق الإسلام هو الوسيلة الكبرى لانتشاره :

إن حسن المعاملة التي كان يتحلى بها حزب الله في حربه ضد الطواغيت ، هو الذي فتح الآفاق أمام انتشار الإسلام ، وأهم جانب خلقي في هذا المجال : هو العفو عند المقدرة ، والوفاء بالعهود والمواثيق ، وتقديم العقيدة على الذات . وهذه الأمور العملية التربوية هي الباب الذي تلج منه القاعدة العريضة ، فعندما يقاتل القائد المنتصر ، ويفرض وجوده بقوة السلاح ، ويذبح كل من عاداه ، سوف يملأ القلوب حقدًا وضغينة ، وستكون قضية الثأر هي محور الصراع بين المتخاصمين . أما عندما يكون العفو عند المقدرة والحلم والصفح عند القدرة على الثأر وتقديم العقيدة على القرابة والأهل هو الدافع للمواقف جميعًا ، فسيسارع الناس للدخول في دين الله ، فكل قيادات مكة أعطيت الأمان قبل أن تسلم، وترك لها الخيار في ذلك، وكان نداء الأمان العام لأهل مكة ليس هو: من أسلم فهو آمن، بل من دخل المسجد فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، فالعفو عند المقدرة ، حصّ دماء أهل مكة

الذين حاربوا رسول الله ﷺ وأخرجوه :

( حين كان مصيرهم بين يديه، قال: ﴿ مَا تَقُولُونَ أَنَى فَاعَلَ بَكُمْ ؟ ﴾ قالوا : أَخِ كريم وابن أَخ كريم . قال : ﴿ ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (١٦) ﴾
 [ يوسف ] اذهبوا فأنتم الطلقاء » ) .

وكانت هذه الكلمة كفيلة أن تدخل ألفى مكى فى دين الله، وتشكل قريش أكبر تجمع إسلامى بين القبائل بعد تجمع الأنصار، بعد أن كانت العدو الألد فى حرب دين الله.

ورسول الله ﷺ حين دخل مكة في عمرة القضية ، نفذ العهد بأمانة تامة ثلاثة أيام دون أن يمس أية مقدسات لقريش بشيء ، فلم يهدم صنمًا ، ولم يعتد على عدو ، ولم يثأر لنفسه ، ولم يغلق حانة خمر ، ولم يهاجم ماخور زنى ، وحزب الله كله بين يديه، وسلاحه كاملاً خارج الحرم ، ولم تشهد مكة في أيامها الثلاثة ولو حادثة واحدة أخلت بشروط الحديبية .

كما أن المبدأ الخلقى الذى يجعل الأمان لمن أسلم ، حافظ عليه المسلمون طيلة هذه المرحلة ، وعندما جرى إخلال فى تطبيقه فى بنى جذيمة ، أعلن رسول الله على براءته عما صنع خالد بن الوليد ، وودى القتلى جميعًا ، وعوض عن الخسائر كلها ، حتى ودى ميلغة الكلب .

وعندما أخل أسامة ولحظين في هذا المبدأ وقتل من شهد أن لا إله إلا الله عنفه رسول الله على الله على الله الله على الله على الله على القتل لمسلم بثأر من ثارات الجاهلية قال عليه الصلاة والسلام: « اللهم لا تغفر له » ، ولفظته الأرض لإخلاله بهذا العهد .

وحين دخل رسول الله على مكة ، حافظ على تنفيذ الأمان كاملاً ، وودى القتيل الذى قتلته خزاعة بعد المدة المعطاة لها ، ولم يقاتل إلا من قاتل ورفض الأمان . وساد المعدل في الحكم حتى أعلن في بطحاء مكة : « والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » .

وحين أعلن إلغاء الثارات ، كان أول ثأر أهدر دم ابن عم رسول الله على سيد العرب الأول : ﴿ وَإِنْ أُولَ دَمْ أَضْعَهُ ، دَمْ رَبِيعَةً بِنَ الْحَارِثُ ﴾ .

وحين أعلن إلغاء الربا ، كان أول ربا ألغى هو ربا عم محمد ﷺ : « وإن أول ربًا أضعه ، ربا العباس بن عبد المطلب » .

العدل والرحمة ، والوفاء بالعهود والمواثيق والحلم والصفح عند القدرة ، هي

مفاتيح القاعدة العريضة لدخولها للإسلام .

#### ٧ - التدريب على المشاق:

فلا إسلام بلا جهاد ، وكما مر معنا ، فعشرون سرية تم توجيهها خلال هذه الفترة القصيرة ، مع أربع غزوات غزاها رسول الله ﷺ بنفسه ، ولقد كانت الأهداف العسكرية قليلة ، إنما كانت الأهداف تربوية وسياسية في استعراض للقوة الحاضرة في أي لحظة ، وفي فتح آفاق التعامل السياسي من خلال وجود القوة المدخرة المتأهبة للتدخل في اللحظة المناسبة والحرص على التربية الخشنة في الصحراء اللاهبة ، والصبر على الجوع والعطش والتعب والنصب ، ليعد الإعداد المناسب للمستقبل ، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة .

وحين يكون مؤهلا من خلال هذه الدورات ، يمكن أن يساهم فيما بعد فى أية مواجهة ، فكثيراً ما تمضى السرية عشرات الأميال ومثات الأميال ، وليس لها زاد إلا تمرات على الطريق، وكما وجدنا فى سرية سيف البحر ( بعث رسول الله على أبا عبيدة بن الجراح فى سرية فيها المهاجرون والأنصار وهم ثلاثمائة رجل إلى ساحل البحر إلى حى من جهيئة ، فأصابهم جوع شديد ، فأمر أبو عبيدة بالزاد فجمع حتى كانوا ليقتسمون التمرة ، فقيل لجابر : فما يغنى ثلث تمرة ؟ قال : كنا نجد فقدها ، ولم تكن معهم حمولة ، إنما كانوا على أقدامهم ، وأباعر يحملون عليها زادهم فأكلوا الخبط حتى إن شدق أحدهم بمنزلة مشفر البعير ، فمكننا على ذلك حتى قال قائلهم : لو لقينا عدونا غدا ما كان بنا حركة إليه لما بنا من الجهد ) .

وفى غزوة ذات الرقاع كما سبق وتقدم معنا ( خرجنا مع رسول الله على في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت أقدامى، وسقطت أظفارى ، فكنا نلف على أرجلنا الخرق ، فسميت ذات الرقاع لما كنا نعصب من الحرق على أرجلنا ).

وفى عمرة القضية ( فقال المشركون : إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب ، فأمرهم النبى ﷺ أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا ما بين الركنين ، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم ) .

والبرد الذى لقيه المسلمون فى غزوة ذات السلاسل كما يقول قائدهم فيها ( والذى بعثك بالحق لو اغتسلت لمت ، لم أجد قط بردًا مثله ) ، وهو هو نفسه عمرو ولحظيفه رغم شدة البرد هذه يرفض أن يشعل المسلمون نارًا حتى لا يكشفهم عدوهم ( فنزل قريبًا منهم وهم شاتون فجمع أصحابه الحطب يريدون أن يصطلوا - وهى أرض باردة - فمنعهم فشق ذلك عليهم ) . وفى سرية غالب بن عبد الله الليثى إلى الميفعة وكانوا ( فى مائة وثلاثين رجلاً خرج بهم يسار فظعن بهم فى غير الطريق حتى فنيت أزوادهم وجهدوا

واقتسموا التمر عددًا) والمسلمون في الفتح لا يملكون شيئًا إلا التموين الذاتي، ف (استقرض رسول الله على من ثلاثة نفر من قريش؛ من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم فأقرضه، واستقرض من حويبط بن عبد واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألف درهم ، واستقرض من حويبط بن عبد العزى أربعين ألف درهم فكانوا ثلاثين ومائة ألف قسمها رسول الله على أصحابه من أهل الضعف ) .

ولعل من هذه المشاق الصبر في الله على الجهاد حين تقع المعركة ، فالفرار من الرحف من الكبائر ، ومواجهة العدو والصبر على الطعن والضرب هو كله ذخر وأجر .

فهذا سلمة بن الأكوع برطي يقول: (بعث رسول الله على أبا بكر الصديق برطي وأمره علينا فبيتنا ناسًا من هوازن ، فقتلت بيدى سبعة أهل أبيات وكان شعارنا أمت أمت) وهذا خالد بن الوليد برطي يقول: (قاتلت العرب والروم والفرس فلم أجد أشد من قتال الفرس ، ولقد اندقت في يدى في مؤتة تسعة أسياف وما صبرت في يدى إلا صحيفة يمانية) وهذا جعفر براضي يتحدث عنه ابن عمر فيقول: (فعددت به خمسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره - يعني في ظهره) ، وفي الرواية الثانية (فالتمسنا جعفر بن أبي طالب ، فوجدناه في القتلي ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية، وسمى ذو الجناحين لأنه أخذ الراية بيمينه فقطعت ، ثم أخذها بشماله فقطعت ، ثم احذها بشماله فقطعت ، ثم احتضنها بعضديه ) . وذاك بشير بن سعد أمير سرية رسول الله على الله فلك إلى فدك (قاتل ثم احتضنها بعضديه ) . وذاك بشير بن سعد أمير سرية رسول الله على المناه عنه وقيل قد مات ، وأمهل بشير بن سعد وهو في القتلي ، قتالاً شديدًا حتى ضرب كعبه وقيل قد مات ، وأمهل بشير بن سعد وهو في القتلي ، فلما أمسى تحامل حتى انتهى إلى فدك ، فأقام عند يهودى بفدك أيامًا حتى ارتفع من الجراح ، ثم رجع إلى المدينة ) .

# ٨ ـ إسلام القبائل الجماعي ـ وقبول هجرتهم في مواقعهم :

وهذه الظاهرة تمثل الإقبال الكبير على الإسلام الذى لم يعد إسلام فرد يهاجر ، ويتجه إلى المدينة ، فيقيم بين ظهرانى المسلمين ، ويحضر الصلوات كلها مع المسلمين فى المسجد ، ويتلقى التربية مباشرة من الرسول الأعظم على المما الما غدت الظاهرة أن تسلم القبيلة كلها رجالاً ونساء وأطفالاً ، ولا يمكن للمدينة أن تستوعب هذه الأفواج الضخمة فلجاً رسول الله على إلى قبول إسلامهم واعتبارهم مهاجرين فى مواقعهم ، ولقد حدثتنا السيرة عن ثلاث قبائل نالت هذا الشرف وهى فى مضاربها ، هذه القبائل هى :

### أ\_مزينة:

يحدث عن هذه الوفادة الكبرى كثير بن عبد الله المزنى عن أبيه عن جده قال :

( كان أول من وفد على رسول الله ﷺ من مضر أربعمائة من مزينة ، وذلك فى رجب سنة خمس ، فقال : ﴿ أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم ﴾ ، فرجعوا إلى بلادهم ) .

#### ب\_خزاعة:

اما بعد ، فإنى لم آثم بإلكم ، وإنى لم أضع فى جنبكم ، وإن أكرم تهامة على أنتم وأقربهم رحمًا أنتم ومن تبعكم من المطيبين ، فإنى قد أخذت لمن هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسى ولو هاجر بأرضه ، غير ساكن مكة إلا معتمرًا أو حاجًا » .

### جــ أسلم:

( وجاءته أسلم وهو بغدير الأشطاط ، جاء بهم بريدة بن الحصيب الأسلمى فقال : يا رسول الله هذه أسلم ، وهذه محالها ، وقد هاجر إليك من هاجر منها ، وبقى قوم منهم فى مواشيهم ومعاشهم ، فقال رسول الله عليه : « أنتم مهاجرون حيث كنتم » ) .

ولكن هذه الأعداد الكبيرة التى قبلت هجرتها فى أرضها وديارها ، عندما كان النفير العام لفتح مكة ، وجاءت الرسل إلى مضارب كل قبيلة ، تدعوهم إلى الالتحاق بركب الجهاد ، توجهت هذه الأعداد بالمثات لتشارك فى الفتح الأعظم لمكة المكرمة ، فقد كان الاستنفار عامًا ، وشاملاً لجميع المسلمين فى الساحة العربية .

# ٩ \_ انضمام هذه القبائل للجيش الإسلامى:

لقد كانت صيغة الاستنفار شاملة لكل فرد مسلم بعينه ، ولعل هذه الصيغة لم تكن قبل هذه المرة ، وبهذا العموم .

( فلما أبان رسول الله ﷺ الغزو أرسل إلى أهل البادية وإلى من حوله من المسلمين يقول لهم : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليحضر رمضان بالمدينة »، وبعث رسولاً في كل ناحية حتى قدموا على رسول الله ﷺ ، أسلم ، وغفار ، ومزينة ، وجهينة ، وأشجع، وبعث إلى بنى سليم ، فأما بنو سليم فلقيته بقديد ، وأما سائر العرب فخرجوا من المدينة ) .

وهذا هو الذي يفسر هذه الأعداد الضخمة التي شكلت جيش الفتح الأعظم ، والذي بلغ تعداده عشرة آلاف مقاتل ، إنه حين تكون الحرب الشاملة فالاستنفار يكون شاملاً كذلك ، ولو لم تكن التربية الفردية قد أخذت مداها الكامل فالحياة ضمن الجيش الإسلامي ، والمعيشة في قلب المعسكر الإسلامي كفيلة أن تصهر الفرد بالروح الجماعية ، وتربيه التربية العامة التي يفتقدها في مثل هذه الأجواء ، والجيل الرائد المنبث بين صفوف

هذه الأمواج الجديدة ، هو الذى يتابع هذه التربية ، ويصحح الأخطاء ، ويرفع المستوى، ويهدى إلى الصراط المستقيم .

### ١٠ ـ الرفقة النبوية :

وحين يكون رسول الله ﷺ مع هذا الجيش يكون الجيش هو أسعد الخلق بهذه الرفقة ، إن مجرد رؤية رسول الله ﷺ هي ذخيرة حية للفرد ، ودفقات عظيمة في التكوين والبناء ، فكيف إذا كان مع هذه الرؤية ، استماع حديث رسول الله ﷺ ، وتلقى أوامره وتوجيهاته ، والتعرف على سمته وهديه ﷺ في كل شيء ، وكيف إذا رافق هذا الاستماع العام ، وهذه الرؤية العامة ، توجيهات مخصصة للقبيلة أو بعض أفرادها ، ماذا تفعل هذه التوجيهات بالنفوس وكم تزرع من الإيمان في كل ذرة من ذرات هذا الكيان الإنساني ، وحين يعاين المسلم المعجزات النبوية بعد ذلك ، ويشهدها رأى العين ، ويرى رسول الله عليه والماء يتفجر من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام ، ويتدفق مدرارًا ثرًا ينبع من الراحة النبوية ، أو يرى التميرات والحفنات من البر والسويق، تغدو مثل الجبال فتطعم الجيش الإسلامي كله بآلافه العشرة ، فقد شهدنا فضالة بن عبيد الذي أقدم ليقتل رسول الله ﷺ ( فلما دنا منه ، قال رسول الله ﷺ : أفضالة ؟ » قال : نعم يا رسول الله ، قال : « ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ » قال : لا شيء ، كنت أذكر الله ، قال : فضحك النبي ﷺ ثم قال : ﴿ استغفر الله ﴾ ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه ، فكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله شيء أحب إلى منه ، قال فضالة : فرجعت إلى أهلى ، فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها ، فقالت : هلم إلى الحديث ؟ فقلت : لا ، وانبعث فضالة يقول :

> قالت : هلم إلى الحديث فقلت لا لسو ما رأيت محمدًا وقبيله لرأيت دين الله أضحى بينًا

يأبى عليك الله والإسلام بالفتح يوم تكسر الأصنام والشرك يغشى وجهه الإظلام

إن اللمسة النبوية ، والنظرة النبوية ، والالتفاتة النبوية لهى زاد لمن ينالها كل عمره ، وما أسعد هذا الجيل الذى صحب رسول الله عليه شهرين ونصف ، منذ تحرك من المدينة حتى عاد إليها فعاش مع سيد الحلق وحبيب رب العالمين .

## ١١ ـ فقه الأولويات :

فى حس المسلم رهبة عجيبة وتعظيم كبير لرمضان والصيام فيه ، ولا يمكن أن يتصور نفسه مضطرًا فى رمضان إلا مريضًا مرضًا مدنقًا يحول بينه وبين الصيام ، أو مسافرًا سفرًا ذا مشقة هائلة وهو مضطر إليه في الوقت نفسه ، وصدرت الأوامر النبوية : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة » .

ولم يكن في تصور ذلك الجيل السعيد أمام هذا النداء إلا حضور تلك الدورة العبادية الكبرى من الصيام في المدينة ، حيث تشارك الأسرة الواحدة من المسلمين في الأرض في هذا الموسم العظيم .

لكن الأمر كان أكثر أبعادًا من ذلك .

فلم تمر أيام على احتفالات الصيام والقيام فى المدينة إلا وصدرت الأوامر للجيش الإسلامى بالتحرك خارج المدينة صوب الصحراء حيث لا تتوفر وسائل الراحة الكافية من الطعام والشراب فيها ، وهذا ينغص عملية الصيام وهيبتها وقدسيتها ، وعندما يكون الإفطار مباحًا فى السفر فهذا يعنى أن صيام رمضان لم يكن هو الهدف الرئيسى من الاستنفار للمدينة ، وإلا لما تحت مغادرتها حتى ينتهى هذا الشهر الكريم ، وهناك من يفطر تجنبًا للمشقة فى الجمع بين الصيام والسفر .

وبقى الهدف غائبًا عن هذا الجيل السعيد ، فكل ما يعرفه أنه ماض إلى معركة ، أما مع من ؟ فلا يدرى ، ولم تنجح محاولات معرفة اتجاه الجيش وأى عدو يقصد ، ثقيف أم مكة أم هوازن أم تميم أم عامر أم غطفان ، ومضى بهم قائدهم الحبيب وهو صائم ، فحافظ أكثر الجيش على صيامه ، فقدسية رمضان فى حسه أكبر من أن يفطر ولو كان مسافرًا، وفى مرحلة من مراحل الطريق ، كان النبى المصطفى على يبلل الخرقة بالماء ويضعها على وجهه من شدة العطش ، أما بعد أن تجاوز الجيش منتصف الطريق، ورفعت الألوية والرايات وبرزت عدة الحرب وآلته، ومضى القوم فى الحديد إلى عدوهم، وفى رابعة النهار يتناول رسول الله على كأسًا من اللبن ويشربها ويعطيها لمن بجواره ، وهذه أكبر بكثير من إصدار أمر بالإفطار للجيش كله ، فقد يتوقف الكثيرون عن الإفطار حتى يتأكدوا من إفطار قائدهم الحبيب ، أما ورسول الله على يتناول الكأس أمام الجيش كله ، فلم يعد موقف لأن يتنطع أحد ، والذى بقى صائمًا بعد إفطار رسول الله وصحبه فمعرفة الأمر بذلك قيل عنهم : « أولئك العصاة » .

لقد أصبح الصيام معصية ، وهو أحب الفروض إلى الله « كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به » ، ومع ذلك فهو معصية حين يتعارض مع فريضة الجهاد ، أو يحول دونها ، وكان بإمكان النبى على أن يؤجل الاستنفار شهراً واحداً فقط ، ويسعد الناس بالصيام والطاعة ، وليس هناك من خطر يهدد الوجود الإسلامى ، فمكة فى حالة من الضعف والتردد والخوف تخشى أن يغزوها محمد بجيشه ، فترسل

الوفد إثر الوفد لإيقاف هذا الهجوم .

لكن نصر المستضعفين من خزاعة ، وهم حلفاء محمد على اله الأولوية الكبرى التي لا تتأجل يومًا واحدًا ؛ للحفاظ على السمعة العسكرية والسياسية للجيش الإسلامي، ومضت أبيات عمرو بن سالم :

وزعموا أن لست أدعو أحدا فادعو عباد الله يأتوا مددا إن قريشاً أخلفوك الموعدا ونقضوا ميشاقك المؤكدا

#### ١٢ ـ الحرب المعنوية:

وفى خضم الحديث عن التربية الجماعية تربية القاعدة العريضة، يطالعنا الأمر النبوى للمسلمين ( واجتمع المسلمون بمر الظهران (١) ولم يبلغ قريشًا حرف واحد من مسير رسول الله على إليهم، فلما نزل المسلمون مر الظهران عشاء ، أمر رسول الله أصحابه أن يوقدوا النيران ، فأوقدوا عشرة آلاف نار ) . وكان من الممكن الاكتفاء بالف نار يتدفأ كل عشرة على واحدة أو يتجمعون عليها ، ولكنها الحرب المعنوية المقصود منها إرعاب مكة ، بحيث تلقى أيديها مستسلمة أمام هذه النيران الهائلة المهاجمة لها ، ولنشهد أثر هذه النيران على القائد العام لمكة أبى سفيان ورفاقه بديل بن ورقاء وحكيم بن حزام .

( فلما بلغوا الأراك من مر الظهران رأوا الأبنية والعسكر والنيران ، وسمعوا صهيل الخيل ، ورغاء الإبل فأفزعهم ذلك فزعًا شديدًا وقالوا : هؤلاء بنو كعب حاشتها الحرب، فقال بديل : هؤلاء أكثر من بنى كعب ، قالوا : فتنجعت هوازن على أرضنا ! والله ما نعرف هذا ! إن هذا العسكر مثل حاج الناس ) .

وكانت هذه الخطة الحربية العظيمة كفيلة بأن تسقط فى أيدى مكة ، وتستسلم بدون عقد ولا عهد، وهذا الذى تم ، فقد مضى أبو سفيان وبديل وحكيم أسرى إلى رسول الله على ووقعوا وثيقة الاستسلام دون أى عقد ولا عهد إلا الأمان للناس إذا ألقوا سلاحهم ودخلوا بيوتهم .

<sup>(</sup>١) على بعد عشرين كيلاً فقط من مكة .

فكل فرد فى مرحلة تربية القاعدة العريضة له دوره فى تكثير سواد الأمة ، وله دوره فى الخطة العامة لمواجهة العدو ، وله دوره فى عملية التهيئة للدعوة إلى الله ، ودخول الناس أفواجًا فى دين الله .

## ١٣ ـ الأنصار وخزاعة وثأرهم :

هناك تيار عام يغلى فى الجيش يريد أن ينتقم من هؤلاء الطغاة المحاربين لدين الله ، وعبَّر عنه سعد بن عبادة سيد الأنصار بقوله :

اليوم يوم الملحمة ، اليوم تستحل الحرمة ، اليوم أذل الله قريشًا .

وعبَّر عنه شاعر مكة الذى جاء ضارعًا لرسول الله ﷺ أن يحمى قريشًا من المجزرة الكبرى التي يعدُّ لها سعد بن عبادة وأصحابه ، أعظم الجيش كفاءة وخبرة وعقيدة وفداء، فهم طلائع الموت في الجيش النبوى :

إن سعداً يريد قاصمة الظهر فلئن أقحم اللواء ونادى ثم ثابت إليه من بهم الخزرج لتكونن بالبطاح قريش فانهينه فإنه أسد الأسد

بأهــل الحجــون والبطحاء يا حماة الأدبار أهـل اللـواء والأوس أنجــم الهيجـاء فقعـة القاع في أكـف الإماء لـدى الغاب والع في الدماء

هذا التيار الذي يغلى في مراجل قلوب الأنصار ، لا يناسبه أبدًا الاتجاه النبوى إلى السلامة والأمن لقريش : « اليوم يوم المرحمة ، اليوم تعظم الحرمة ، اليوم أعز الله قريشًا ».

وكان أن انتزع رسول الله ﷺ فتيل الانفجار ،ابتداءً بأن أعطى الراية لقيس بن سعد ولد سعد بن عبادة ، فحافظ على رضا سيد الخزرج ﴿ فَالَيْكُ .

ووجّه هذه الطاقات الثائرة المتحرقة للثأر ، ضد المعاندين الذين رفضوا السلامة وقرروا المواجهة. وكان ذلك في التوجيه التالى : ( \* يا أبا هريرة ، اهتف لى بالأنصار » فأطافوا به ، ووبَّشت قريش أوباشًا لها وأتباعًا فقالوا : نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم ، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا فقال رسول الله على المسلم الله وأتباعهم » ، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى ، ثم قال : « حتى توافوني بالصفا » ، فانطلقنا : فما شاء أحد منا أن يقتل أحدًا إلا قتله ، وفي رواية : « يا معشر الأنصار ، أرأيتم إلى أوباش قريش »، قال ان نعم ، قال: « فانظروا إذا لقيتموهم غدًا أن تحصدوهم

حصدًا ، وأخفى بيده ، ووضع يمينه على شماله ) . وبذلك تم تصريف هذه الطاقات الثائرة فى مواجهة الثائرين الخارجين على الاستسلام ، وكم قيادات سقطت فى التاريخ حين عجزت عن أن تصرف هذه الطاقات الثائرة ، وكم من الانقلابات العسكرية قامت ضد دعاة السلام من قبل دعاة الحرب .

كما وجّه عليه الصلاة والسلام هذه الطاقات حين أباح لخزاعة الموتورة الثائرة أن تأخذ ثأرها من بكر ساعة من نهار ، فإذا كانت هذه الحرب كلها نصرًا لخزاعة الموتورة ، فماذا استفادت منها كلها إذا بقى قتلاها ، وجرحاها مهدرين مطلولة دماؤهم وبقى الذين قتلوهم ركعًا وسجدًا آمنين ، هل ينجون بغدرهم وتحديهم العهد والميثاق ، وقول قائدهم نوفل : لا إله لى اليوم حتى يستبيح دم خزاعة .

هذه التساؤلات جميعًا ، أجاب عليها البيان النبوى المقتضب :

لا يا معشر المسلمين كفوا السلاح ، إلا خزاعة عن بنى بكر من ضحوة نهار الفتح إلى صلاة العصر منه »، هذه السويعات فقط هى ساعات الثار وأخذ الحق، وانتصار المظلوم.
 وبعدها ، فوقف إطلاق النار ، ووقف إراقة الدماء ، ووقف القتال والعودة إلى السلام والأمن .

إننا فى تربية القاعدة العريضة بحاجة إلى فهم نفسيات هذه القاعدة فهمًا صحيحًا ، وتصريف طاقاتها الشعورية والقتالية تصريفًا صحيحًا ، وإلا سنخسر هذه القاعدة ، وتتحول إلى نقمة على القيادة .

#### ١٤ ـ حكمة التعامل مع هذه الطاقات:

وفى الوقت الذى نشير فيه إلى تصريف هذه الطاقات ، وتلبية روح الثار والثورة عند المجاهدين لابد أن توجه هذه الطاقات دومًا إلى الهدف الأعلى من الحرب وأن هذه الحرب هى لله وفى سبيل الله ، وليست لإقامة أمجاد شخصية أو قبلية ، وبعد أن حُددت نهاية معركة الثار عصر يوم الفتح ، فكل تجاوز وخرق للهدنة يتم عليه الحساب ، وهذا ما جرى عندما قتل خراش أحمر بأسًا ، فقال عليه الصلاة والسلام فى خطبة شديدة اللهجة :

\* أيها الناس ، إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم ، أو قتل غير قاتله ، أو قتل بذحول الجاهلية ، يا معشر خزاعة ، ارفعوا أيديكم عن القتل ، فقد والله كثر إن نفع ، قتلتم قتيلاً لأدينه ، ومن قتل بعد مقامى هذا فأهله بخير النظرين إن شاؤوا فديته كاملة ، أو شاؤوا فقتله » .

وقال : ﴿ لُو كُنْتُ قَاتِلاً مُسَلِّمًا بِكَافَرِ لَقَتَلْتُ خَرَاشًا ﴾، وقال : ﴿ إِنْ خَرَاشًا لَقَتَالَ ﴾.

فلقد وجه تأنيبه ﷺ الفردى لخراش من جهة ، وأصدر إعلانه العام من جهة ثانية لإيقاف أى تجاوزات يمكن أن تقع فى هذا المجال ، وإنه لمجتمع خالد فى تاريخ البشرية ، أن تفتح مدينة كاملة ،ويقع تجاوز واحد فقط فى قتل غير مشروع ،وفى ظروف خاصة .

١٥ \_ القاعدة العريضة والغنائم :

هذه الآلاف العشرة ، انضمت تحت راية الإسلام ، ماضية مع قائدها لفتح مكة وهى تتوقع أن تكون مكة كلها بكل ما فيها من كنوز وخيرات غنائم بيدها ، وطبيعة العربي حين يعرض حياته للقتل طمعًا في الغنيمة ، ولقد شهدنا دور الغنائم في معركتين مع الجيل الرائد ، الجيل القيادي .

المعركة الأولى في بدر ، يوم عاتب الله أبناء حزبه وخيرة أهل الأرض من أجل الغنائم التي فرقت ذات بينهم ومزقت صفّهم .

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ① ﴾ [ الانفال ] .

وقال عبادة بن الصامت فطُّيني : نزلت فينا معشر أهل بدر حين ساءت فيها أخلاقنا.

والمعركة الثانية التي خسروها وهي أحد من أجل الغنائم ، وتلقوا عتابًا أكثر مرارة من ربهم ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَقَقَدْ صَدَقَكُم مَّا يُرِيدُ الدُّنِيا وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْ يُرِيدُ الدُّنِيا وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْ يُرِيدُ الآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْ يُرِيدُ الدُّنِيا وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ الآخِرة ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْ يُرِيدُ الآخِرة ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْ يُرِيدُ اللهِ عَنْ اللهُ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَصْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١٥٠) ﴾ [آل عمران ] .

وذاك الجيل الذي تربى على عين الله ، فماذا نقول عن هذا الجيل الجديد الذي كانت أكثر لحمته من الأعراب من القبائل الممتدة بين مكة والمدينة وفي أراضي الحجاز ، ماذا يفعل معها ؟ وكم تصبر دون أن تنال شيئًا من هذه الحرب ؟

لقد أدرك رسول الله على هذا الواقع ، واضطر إلى أن يستدين مائة وخمسين ألف درهم من قيادات مكة وبعضها لا يزال على شركه ، ويوزع هذه الأموال على القيادات الكبرى ليضمن ولاءها ومتابعة استمرارها معه ، وفي الوقت الذي كان يحرص فيه على أن لا تمس مكة بسوء ، وأن ينفذ مشروع أمانه الذي تبناه ، وأن يهيئ في الوقت اللازم المصاريف الضرورية لجيشه ، ويلبي الرغبة الكبرى في نفوسهم في حب الغنيمة والمال .

## ١٦ \_ رعاية العقيدة والدعوة :

لقد كان عليه الصلاة والسلام على راحلته والألوف المتجمعة في الكعبة تنظر إليه ،

وكان يشير إلى الأصنام فتهوى صنمًا عقب الآخر، وهو يتلو عليه الصلاة والسلام: ﴿جَاءَ الْحَقُ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا (١٨) ﴾ [ الإسراء ] ، وكانت عيون الجيش مسمرة نحو هذه المناظر المذهلة : صنم مشدود بالرصاص يحتاج إلى الفؤوس والمعاول الحديدية لتكسيره ، ينهار تحت مس عصا النبي عَلَيْ ، وبذلك يثبت الإيمان في قلوبهم ثبات هذه الأصنام في قواعدها الرصاصية ، فتسعد هذه القاعدة الجامعية كلها برؤية تكسير الأصنام.

وفى الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الثواب أو العقابا وقول فضالة بن عبيد فطفيه :

لو ما رأيت محمداً وقبيله فى الفتح يوم تكسر الأصنام أيقنت دين الله أضحى بيًّنا والشرك يغشى وجهه الإظلام

وشهدوا بأعينهم كذلك يوم أخذ رسول الله ﷺ مفتاح الكعبة بيده الشريفة ، وكيف أعاده إلى عثمان بن طلحة ﴿ وَلَيْكُ قَائلاً : ﴿ خذوها يا بنى طلحة ، خالدة تالدة إلى يوم القيامة ، لا ينزعها منكم إلا ظالم ﴾ .

وشاركوا كذلك فى القضاء على الوثنية ، حيث قاموا يغسلون الكعبة من آثار الوثنية وصور الأنبياء والملائكة لتكون قلعة للتوحيد إلى يوم القيامة ، فلابد أن يشارك كل فرد فى حرب هذه الوثنية وتحطيمها ، وكيف صدرت الأوامر بأن يقوم كل فرد يؤمن بالله واليوم الآخر بتكسير الأصنام فى بيته ، والأصنام ذخيرة كل بيت وكنزه وأغلى تراثه .

إنها تربية عملية على التوحيد ، ورعاية فردية شخصية لبناء العقيدة في النفوس ، في جو جماعي تسوده الأهازيج الخالدة .

لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون .

لا إله إلا الله والله أكبر .

### ١٧ \_ إعلان المبادئ وتطبيقاتها :

وشهد هذا الجيل السعيد إعلان مبادئ الإسلام الكبرى ، وإعلان إنهاء دولة الوثنية التى جثمت على صدر مكة والجزيرة العربية ألف عام ، وإعلان العدل قاعدة التعامل الكبرى بين أفراد الأمة الجديدة ، وإنهاء دويلات القبائل المستقلة لتقوم دولة العقيدة الجديدة بقيادة المصطفى عليه الصلاة والسلام ، وإنهاء كل عناصر التمايز الطبقى والقبلى والشخصى ، ولأول مرة فى تاريخ البشرية تكون التقوى هى عنصر التمايز بين أفراد الأمة

الواحدة المشكلة من مشارب شتى ، وقبائل شتى ، وجنسيات شتى ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَبِدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ويحس الفرد في هذه القاعدة العريضة أن له كينونة خاصة ، لم يعد رقمًا في قبيلة ، ولم يعد جنديًا في جيش ، إنه يمكن أن يسود القبيلة ، ويقود الجيش ، لايعيقه نسبه ، ولا تعيقه ظروفه ، ولا يحجبه ماضيه عن التقدم لسدة القيادة والزعامة والمسؤولية في هذه الدولة ؛ لأن ميزان التسابق وشروطه هي التقوى ، والتقوى فقط ، ولا أدل على ذلك من صعود بلال بن رباح العبد الزنجي الأسود على ظهر أشرف بيوتات العرب ، على ظهر بيت الله ، يعلن من فوقه كلمة التوحيد ، فمن الذي يمنع هذا الجندى من أخذ موقعه المناسب بما يملك من طاقات ومؤهلات ، لقد انتهى دور الاستبداد الفردى ، والاستبداد القبلى، والاستبداد الوثنى ، والاستبداد البشرى ، وجاء دور سيادة العقيدة ، جاء دور العبودية لله وحده ، والإعلاص لله وحده ، والطاعة لله ولرسوله ، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله .

### ١٨ \_ تنفيذ المبادئ فور إعلانها:

فيبطل الثار ، ويُطل دم ربيعة بن الحارث ، ابن عم محمد عليه الصلاة والسلام ، ويبطل معه ربا العباس بن عبد المطلب ، عم رسول الله على .

وتبقى الرفادة والحجابة من مآثر الجاهلية ، فيأخذ بنو هاشم رهط محمد عليه الصلاة والسلام ما يمدون ويستضيفون به الحجيج . الرفادة ، وتسلم لبنى عبد الدار خصم رهط محمد عليه مفاتيح الكعبة ، وحقهم فيها إلى يوم القيامة .

وأما المآثر الأخرى كلها تسقط تحت أقدام نبى الهدى عليه الصلاة والسلام .

وحين تتم التجاوزات ، فهل تبدأ معها المحسوبيات ، هذه فتاة بنى مخزوم تسرق ، وتبدأ الوساطة لحمايتها من الحد ، مع طفل رسول الله على المدلل ، مع أسامة بن زيد ابن السابعة عشرة .

ويأتي الجواب : برفض الشفاعة ، وإلغاء الوساطة ، وإلغاء المحسوبية ، والإعلان العام :

« والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » .

وتقطع يد المرأة المخزومية ، ولأول مرة في تاريخ مكة ، تقطع يد امرأة من بني مخزوم ، وفي ظل دولة قرشي ، هو محمد بن عبد الله ، ولكنه الإسلام الذي سوى بين الناس .

\* وإنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيه الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » .

ولن تهلك هذه الأمة بإذن الله ، ما دام العدل هو السياج الذى يحكمها والسراج الذى يقودها ، وحين يشعر كل فرد فى القاعدة العريضة أنه متساو فى الحقوق والواجبات مع رئيس الدولة ورؤساء أركانه العسكريين ، وقياداته السياسية ، ولو كان من سراق الحجيج من غفار، ولو كان من جبال أشجع، أو سهول جهينة ومزينة، ومن بادية العرب، فقد تساوى اليوم العربي والبدوى فى ظل دولة الإسلام ، ولا يفضل أحد أحدًا إلا بالتقى والعافية ، إن هذا العدل هو الذى يربط كل فرد فى القاعدة العريضة بقيادته ، ويربطه بدولته ، ويحس أنه ذو شأن مهم وخطير ، ودور كبير فى هذه الدولة العظيمة المرامية الأطراف .

## ١٩ \_ البيعة على الإسلام:

وبالرغم من أن الأمور العامة في تربية القاعدة العريضة إنما تقوم على التوجيهات العامة ، والمشاركات العامة كذلك ، لكن البيعة على الإسلام تبقى فردية شخصية ما أمكن ذلك ، فقد جلس عليه الصلاة والسلام بعد ظهر اليوم الثانى من الفتح ، وبعد انتهاء جو الحرب ، للناس يبايعهم فرداً فرداً على الإسلام وفات هذا الجيل الإسلامي الجديد البيعة على الهجرة ، فلابد أن يشعر كل فرد بمسؤوليته المباشرة تجاه خالقه ، حيث كان من السعداء في الأرض أن التقى مع رسول رب العالمين ، وأخذ منه البيعة على الإسلام ، فبعد سنتين أو ثلاثة ينتهى هذا الحظ العظيم للبشرية ، ويتوقف حظها على لقائها من لقي رسول رب العالمين ، وعلى خلفائه من بعده ، وإنه لمن الفخر العظيم الذي يطاول الثريا أن تمس يد هذا الفرد يد رسول الله ويتقدم لبيعته على الإسلام والجهاد، ويدخل عضواً في حزب الله ، بتوثيق ومبايعة رئيس الحزب مباشرة محمد رسول الله ويدخل عضواً في حزب الله ، بتوثيق ومبايعة رئيس الحزب مباشرة محمد رسول الله هو ضرورة الاهتمام بكل فرد لذاته ، ولو بأخذ البيعة منه فقط ، ليكون شعوره عاليًا هو ضرورة الاهتمام بكل فرد لذاته ، ولو بأخذ البيعة منه فقط ، ليكون شعوره عاليًا بهذا المينا الذي واثقه به .

فبيعة الرضوان مثلاً في الحديبية والتي تمت للجيل القائد الرائد ذكرها الله تعالى في موضعين في كتابه إذ قال فيها جل وعلا :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نُكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسه وَمَنْ أُوفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [ الفتح ] .

وقال فيها : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكَينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۞ ﴾ [ الفتح ] .

أما هذه البيعة فلم يذكرها القرآن تفصيلاً ، إنما ذكرها إجمالاً بقوله عز وجل :

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۞ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۞ ﴾ [ النصر ] .

ويا لها من سعادة غامرة أن يكون من بين هذه الأقواج الغامرة فرد يصل إلى رسول الله على غيده في يده في يده ويبايعه على الإسلام ، ويكون إنما بايع الله بذلك ، وهذه كفيلة أن تربطه \_ كل حياته \_ آثار هذه البيعة بنفسه ، ولقد حرص النساء على ذلك وعلى رأسهن هند بنت عتبة أن يحظين بهذا الشرف، وقبل رسول الله على بيعتهن ، وإسلامهن كل امرأة بشخصها ، وذاتها وقال : ﴿ إنما قولى لامرأة واحدة كقولى لمائة امرأة ، إنى لا أصافح النساء » ، وكانت هذه من سمة العفاف الخالصة لهذا الدين (١) .

#### ٢٠ \_ متابعة التربية القيادية :

وفى خضم هذه التربية العامة للقاعدة العريضة ، فلا تُهمل التربية القيادية أبدًا ، وأصحاب الطاقات والإمكانات توجه لهم الأنظار ، وينالون اهتمامًا خاصًا ، ليكونوا فى الموقع المناسب ، وينالوا تربية خاصة تتناسب ومؤهلاتهم وإمكاناتهم .

فرسول الله ﷺ يدخل مكة ، ويعلن قبل دخولها :

( « إن بمكة لأربعة نفر من قريش أربأ بهم عن الشرك ، وأرغب لهم فى الإسلام »، قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : « عتاب بن أسيد ، وجبير بن مطعم ، وحكيم بن حزام ، وسهيل بن عمرو » ) .

وتوجيه الانظار إلى هذه المعادن النفيسة يعنى الاهتمام بالنماذج القيادية فى غمرة تربية القاعدة العريضة ، وأسلم عتاب بن أسيد ، وكان والى رسول الله على مكة ، فقد أخذ موقع نائب رئيس الدولة فى مكة المكرمة ، وأسلم الثلاثة الآخرون ، وأخذوا أدوارهم القيادية فيما بعد ، وقد أعطاهم رسول الله ويجه موقعهم منذ اللحظات الأولى لإسلامهم ، فهذا حكيم ينضم مع أبى سفيان . ( من دخل ذار أبى سفيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ) .

وذاك أخو أبي جهل يتحدث عن لحظة لقائه الخالدة لأول مرة مع رسول الله علي الله

<sup>(</sup>١) هذا على الرواية الراجحة ، والمرجوحة أنه صافحهن ويايعهن .

( فألقاه وهو داخل المسجد، فلقينى بالبشر، فوقف حتى جئته، فسلمت عليه وشهدت بشهادة الحق ، فقال : ﴿ الحمد لله الذي هداك ، ما كان مثلك يجهل الإسلام ، وكان يقول : فوالله ما رأيت مثل الإسلام جُهل ) .

وذاك ابن أبى جهل يعلن رسول الله على عنه : ﴿ يأتيكم عكرمة بن أبى جهل مؤمنًا مهاجرًا ، فلا تسبوا أباه ، فإن سبّ الميت يؤذى الحي ولا يبلغ الميت ﴾ .

وتلك هند بنت عتبة رأس الكفر والحقد ، تقول عندما تسلم : يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلى من أن يذلوا من أهل خبائك ، ثم ما أصبح على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يعزوا من أهل خبائك ، قال : « وأيضًا والذى نفسى بيده » .

وأولاء بنو سليم قالوا : ( يا رسول الله، اعقد لنا وضع رايتنا حيث رأيت ، فقال: \* يحمل رايتكم اليوم من كان يحملها في الجاهلية ، ما فعل فتى وكان قدم مع وفدكم على حسن الوجه ، جيد اللسان ؟ » قالوا : توفى حديثًا ) .

وهكذا تتواكب تربية القيادات بجوار تربية القاعدة العريضة ، هذه القاعدة التي تمثل الجندية الخالصة ، ويبرز من صفوفها نماذج قيادية تتم رعايتها والاستفادة من طاقاتها ، لتوظف هذه وتلك في خدمة هذا الدين ، ولتعلم الأجيال كلها كيف تمت تربية هذا الجيل الفريد على يد بانيه وصائعه وزارعه محمد عليه الصلاة والسلام .

وإلى الجزء القادم بإذن الله نتابع معالم تربية هذه القاعدة العريضة التي بلغت خلال أقل من عام ثلاثة أضعافها اليوم وتم توظيفها لخدمة دين الله .

﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ( ( ( ( ) ) ) [ ال عمران ] .

مكة المكرمة

غرة صفر الخير ١٤١٨هـ

منير محمد الغضبان

## فهرس الموضوعات

| فنوع                                                                        | الموة |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      | مقد   |
|                                                                             | تمهيد |
| السنة السابعة                                                               | ••    |
| * : غزوة ذات الرقاع ( غزوة الأعاجيب )                                       | أولأ  |
| قصة غورث بن الحارث ، قصة الصبي الذي به جنون                                 |       |
| قصة البيضات الثلاث                                                          |       |
| قصة الرجل الذي دعا عليه ﷺ بضرب رقبته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |       |
| قصة الجمل الذي شكا إليه حاله                                                |       |
| قصة الشجرتين وقصة تخفيف العذاب عن ميتين                                     |       |
| قصة الطائر الذي سقط على فرخه لما صاده بعض الصحابة                           |       |
| رة تدريبية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              | دور   |
| ميل بن سراقةميل بن سراقة                                                    |       |
| ب إليهم من أولادهم                                                          |       |
| كنت أصنع بأن أذكره                                                          |       |
| ىجزة النبوية <b></b>                                                        |       |
| أ ـ غورث الفاتك                                                             |       |
| ب ـ المرأة البدوية وصبيها                                                   |       |
| ج _ الجمل الذي يشكو صاحبه                                                   |       |
| د ـ الشجر له حق مثل الجمل                                                   |       |
| حمة رسول الله ﷺ بالفراخ الصغار وبالجيش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |       |
| ي التربية الجماعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |       |

| ۳۱ | ثانيا : السرايا                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱ | ١ ـ سرية أبى بكر إلى نجد في شعبان سنة سبع                                                         |
| ۳۱ | ٢ ـ سرية عمر بن الخطاب إلى تُربة في شعبان سنة سبع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| ٣١ | ٣ ـ سرية بشير بن سعد إلى فَدك في شعبان سنة سبع                                                    |
| ٣٢ | ٤ ـ سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة في رمضان سنة سبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٣٢ | ٥ ـ سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى مصاب بشير بن سعد                                             |
| ٣٥ | ٦ ـ سرية بشير بن سعد إلى الجناب سنة سبع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| ٣٧ | أعظم شخصيتين على رأس سريتين                                                                       |
| ٣٩ | بشير بن سعد وسريته إلى فَدك                                                                       |
| ٤٠ | سرية غالب بن عبد الله الليثي                                                                      |
| ٤٩ | عودة بشير بن سعد إلى الساحة                                                                       |
| ٥٢ | عيينة بن حصن على وشك السقوط                                                                       |
| 00 | التربية الجماعية في عمرة القضية                                                                   |
| ٦٤ | ثلاث مواقف في أبعاد حمل السلاح في الساحة العربية                                                  |
| 75 | الموقف الأول                                                                                      |
| ٦٥ | الموقف الثاني                                                                                     |
| ٦٦ | الموقف الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    |
| ٧٨ | سرية الدعوة إلى بني سليم                                                                          |
|    | السنة الثامنة                                                                                     |
| ۸۳ | أفلاذ أكباد مكة مسلمون في المدينة                                                                 |
| ۸٧ | البدايات والجذور                                                                                  |
| ۸۹ | الموقف الحاميم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                |
| 47 | الصاعق الكهربي هند عمرو                                                                           |
| ٩٣ | الصاعق الكهربي عند خالد                                                                           |
| 90 | خالد الداعية                                                                                      |
| 97 | ر متكم مكة بأفلاذ أكبادها                                                                         |

| لقاء السعيد                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رس إلى الدعاء                                                                                           |
| سفحتان من حياة عمرو بن العاص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| سرايا نصر ومحن مع بداية العام الثامن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بالكديد في صفر سنة ثمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| سرية شجاع بن وهب الأسدى ولطين إلى بني عامر بالسي في ربيع الأول سنة ثمان                                 |
| سرية كعب بن عمير إلى ذات أطلاح في شهر ربيع الأول سنة ثمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| للمجاع بن وهب السفير القائد                                                                             |
| ن غزو بنی عامر إلی إسلام سید بنی عامر                                                                   |
| نوزاعة على طريق التربية الجماعية                                                                        |
| حتكاك مع الإمبراطوريتين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |
| صاحب بُصری                                                                                              |
| وفد مزينة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          |
| اول طلائع المزنيين ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   |
| غزوة مؤتة جهاد وتربية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |
| قبل المعركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        |
| في المعركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                         |
| تأمير خالد                                                                                              |
| ذكر بعض مغانم المسلمين في مؤتة                                                                          |
| خبر السرية على لسان رسول الله ﷺ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
| عودة الجيش إلى المدينة                                                                                  |
| استشهاد القادة الثلاثة                                                                                  |
| جانب الإعجاز في المعركة                                                                                 |
| في أدب التعامل مع القائد                                                                                |
| استقبال الجيش في المدينة                                                                                |
| من المل أم                                                                                              |

| شوق الحبيب إلى الحبيب                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| غزوة ذات السلاسل والقائد المظفر الثانى                                         |
| المال الصالح للرجل الصالح                                                      |
| إلى بلى وقضاعة ولخم وجذام                                                      |
| سراة المهاجرين والأنصار                                                        |
| مدد جديد بخيار أهل الأرض                                                       |
| الأزمة الأولى                                                                  |
| الأزمة الثانية                                                                 |
| الأزمة الثالثة                                                                 |
| الأزمة الرابعة                                                                 |
| المحاكمة الميدانية                                                             |
| أبو بكر فطفخه ورافع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| عوف بن مالك الأشجعي                                                            |
| أعظم درس في التربية الجماعية                                                   |
| أبو عبيدة وسرية سيف البحر                                                      |
| شعبان : غزوة ابن أبى حدرد ومناوشات مع هوازن                                    |
| شعبان : سرية أبى قتادة وآخر مناوشات غطفان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| رمضان سنة ثمان ، إلى بطن إضم في شهر رمضان قبل فتح مكة                          |
| تهيئة الأجواء لفتح مكة                                                         |
| نقض العهدقدوم عمرو بن سالم                                                     |
| قدوم عمرو بن سالم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| أبو سفيان والصف الإسلامي الموحد : المهمة الخاسرة                               |
| السرية والكتمان في غزوة مكة وقضية حاطب                                         |
| تكوين الجيش الإسلامي والرواد الأوائل                                           |
| قوام الجيش الإسلامي في المدينة                                                 |
| أولاً: قريش                                                                    |

| YA\$        | ثانياً : الأنصار                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| YA0         | فرعا الأوس والخزرج                                                                  |
| YA0         | 1 ـ الأوس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |
| YAY         | ب ـ الخزرج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
| YA9         |                                                                                     |
| 797         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             |
| 798         |                                                                                     |
| 797         | خامساً : اسلم                                                                       |
| Y9A         | سادساً : غفار                                                                       |
| ř··         | سابعاً : أشجع                                                                       |
| <b>r</b> ·r | ثامناً : بنو كعب من خزاعة                                                           |
| 7.8         | تاسعاً : كنانة                                                                      |
| Y - 7       | عاشراً: بنو سليم                                                                    |
| <b>r</b> ·v | سرية ابن أبي العوجاء السلمي في ذي الحجة سنة سبع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| T1A         | على طريق مكة : أحداث وتربية                                                         |
| 440         | بداية التحرك                                                                        |
| 777         | الصبغام عيينه بن حصين                                                               |
|             | التحرك الثاني إلى قديد                                                              |
|             | الهجرة الأولى ، السفارة                                                             |
| <b>YY</b> A | 45 · · · · · · · · · · · · ·                                                        |
| 137         | J. J. J                                                                             |
| TE7         | القائد الأسير وتربيته                                                               |
|             | مع الرسول ﷺ إلى مكة                                                                 |
|             | الأنصار والحب والثأر                                                                |
|             | حرب القادة الرفاق                                                                   |
| £ · 0       | رسوار الله ﷺ في قبته                                                                |

| ٤٠٨  | مع رسول الله ﷺ من قبته إلى الكعبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | تحطيم الوثنية                                                                        |
| £10  | ۱ ـ في قلب مكة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
|      | ٢ ـ عند الكعبة المشرفة                                                               |
| £\V  | ٣ ـ أعظم انقلاب في مكة                                                               |
| 173  | ٤ _ محاولة الاغتيال                                                                  |
| 173  | ٥ ـ الصلاة أمام مقام إبراهيم                                                         |
| 277  | ٦ _ ورى من ماء زمزم                                                                  |
| 270  | ٧ ـ داخل البيت العتيق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
| 270  | أ_ قبل الدخول                                                                        |
| ¥7V  | ب ـ مفتاح البيت وعثمان بن طلحة                                                       |
|      | إعلان المبادئ                                                                        |
|      | مبادئ عفو. ﷺ                                                                         |
| £777 | ١ ـ إلغاء الثأر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
|      | ٢ ـ إلغاء الربا                                                                      |
| £77  | ٣ ـ إلغاء مآثر الجاهلية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
| £٣٣  | ٤ ـ سدانة البيت وسقاية الحاج                                                         |
| £٣٣  | ٥ ـ إلغاء الدول الجاهلية وقيام الدولة الإسلامية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| £77° | ٦ ـ المساواة في الأصل والتمايز على أساس التقوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| £77° | ٧ ـ تحديد دية القتيل شبه العمد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| £٣٣  | ٨ ـ حرمة مكة المكرمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| £77° | ٩ _ إلغاء الوصية للوارث                                                              |
| 373  | ١٠ ـ تنظيم الأنساب وتحريم الزنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| £٣٤  | ١١ ـ ولاية الزوج                                                                     |
| 373  | ١٢ ـ أخوة الإسلام والمسلمين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| 373  | ١٣ . حدمة اللم الشري الابحة.                                                         |

| £٣٤          | ١٤ _ اختلاف العقيدة يلغى التوارث                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| £٣٤          | ١٥ _ تنظيم جباية الزكاة                                                            |
| £٣٤          | •                                                                                  |
| £77£         | ١٧ _ تحريم الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها                                         |
| £77£         | •                                                                                  |
| 373          | ·                                                                                  |
| £٣٤          |                                                                                    |
| ٤٣٥          |                                                                                    |
| ٤٣٥          | ٢٢ _ إيقاف القتال                                                                  |
|              | تطبيق المبادئ والحدث العظيم                                                        |
|              | المأدبة العظمى لقائد الفتح                                                         |
| £٣A          | اليوم تعظيم الكعبة اليوم أعز الله قريشاً                                           |
|              | الناس يدخلون في دين الله أفواجاً                                                   |
| <b>{</b> { · | المخالفات الكبرى                                                                   |
| ٤٥٠          | أكابر مجرميها                                                                      |
| £0           | ۱ _ عبد العزى بن خطل                                                               |
| 703          | ٢ _ المرتد الثاني : مقيس بن أبي صبابة                                              |
| 207          | ٣ ـ المرتد الثالث : عبد الله بن سعد بن أبى سرح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| £00          | ع ـ العليل العالم : الحويوك بن عليه                                                |
| 207          | ٥ ـ المستأمن الثانى : هبار بن الأسود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| ٤٥٨          | ٢ _ المستأمنة الثالثة                                                              |
|              | ٧ ـ لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|              | أئمة الكفر الأربعة والتربية النبوية للعدو                                          |
|              | ١ _ هند بنت عتبة نتمة الأربعة                                                      |
|              | ٢ _ عكرمة بن أبى جهل تتمة الثمانية                                                 |
|              | ٣ ١١٠ ١٧٠ - ق الكار : صفوان بي أمية                                                |

| ٤٨٠ | ٤ ــ رابع الأربعة الكبار : سهيل بن عمرو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 283 | نصف شهر ونیف : تربیة وبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| 243 | ذكر قدر إقامته ﷺ بمكة                                                              |
| ٤٨٥ | بقية القيادات وإسلامها                                                             |
| ٤٨٥ | ١ _ الحارث بن هشام                                                                 |
| 783 | ٢ _ ولدا أبي لهب                                                                   |
| £AY | ٣ ـ حويطب بن عبد العزى                                                             |
| 888 | ٤ _ فارًان جديدان                                                                  |
| 193 | هدم الطواغيت                                                                       |
| 193 | ١ ـ هدم العزى                                                                      |
| 290 | ٢ ـ هدم سواع                                                                       |
| 890 | ٣ ـ هدم مناة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
|     | ٤ _ هدم ذى الكفين                                                                  |
|     | غزوة بنی جذیمة                                                                     |
| 017 | أما كان فيكم رجل رحيم                                                              |
| 710 | أحكام إسلامية وتربية عملية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| 017 | التعايش بين المسلمين                                                               |
|     | محطات الإقلاع الثلاث ــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
| 019 | المحطة الأولى ، المحطة الثانية                                                     |
|     | المحطة الثالثة                                                                     |
| ٥٢٣ | خطوط عريضة في تربية القاعدة العريضة                                                |
| ٥٢٣ | ١ ـ التربية في الصحراء من خلال البعوث والسرايا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 370 | ٢ ـ التربية الجماعية وصلاة الخوف                                                   |
| 370 | ٣ ـ المعجزات النبوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
| 070 | ٤ ـ دور القوة والإرهاب لمراجعة العدو لحساباته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 017 | ٥ _ الاسلام هو الهدف الرئيس للغزوات                                                |

| •YV   | ٦ _ خلق الإسلام هو الوسيلة الكبرى لانتشاره                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٢٩   | ٧ ـ التدريب على المشاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| ٥٣٠   | ٨ ـ إسلام القبائل الجماعي وقبول هجرتهم في مواقعهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٥٣٠   | اً_ مزينة                                                                              |
| or    | ب ـ خزاعة                                                                              |
| ٥٣٠   | ج ـ أسلم                                                                               |
| ٠٣١   | ٩ ـ انضمام هذه القبائل للجيش الإسلامي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| ٠٣٢   | ١٠ ـ الرفقة النبوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
| ٠٣٢   | ١١ _ فقه الأولويات                                                                     |
| 370   | ١٢ ـ الحرب المعنوية                                                                    |
| 040   | ١٣ ـ الأنصار وخزاعة وثأرهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| ٠٣٦   | ١٤ _ حكمة التعامل مع هذه الطاقات                                                       |
|       | ١٥ ـ القاعدة العريضة والغنائم                                                          |
|       | ١٦ ـ رعاية العقيدة والدعوة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| ota   | ١٧ _ إعلان المبادئ وتطبيقاتها                                                          |
| org   | ١٨ ـ تنفيذ المبادئ فور إعلانها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| o { · | ١٩ _ البيعة على الإسلام                                                                |
|       | ٠٠ _ متابعة التربية القيادية                                                           |
| . < \ |                                                                                        |

رقم الإيداع : ٢٠٠١/١٠٥٦٤ I.S.B.N:977-15-0318-9

## هذاالكتاب

- ★ بعد عشرين عاماً تقريباً من عمر الدعوة مضت في إعداد القيادات للأمة، جاءت المرحلة الثانية، مرحلة الاتساع الأفقى الذي انطلق تيارا هادرا في الارض العربية بعد صلح الحديبية، ثم تيارا جارفا بعد فتح مكة، فانتقلت الدعوة من الصفوة إلى الجماهير.
- ★ ومن طبيعة الدعوات والحركات عندما تنتقل إلى مرحلة الامتداد الأفقى،أن ينقل الوافدون الجدد أمراضهم إلى الصفوة الأولى، وسرعان ماتتأثر الصفوة بهذه الاعداد الضخمة وتنتقل إليها عدوى الطمع والشهرة والمصلحة والنفعة.
- ★ هذه الأمراض وغيرها، كيف أمكن لسيد ولد آدم وعليه أن يتحاشاها في صفه، وارتفع بالبناء شاهقا قويا متراصا.

هذاما سوف يتناوله هذا الكتاب بجزئيه من خلال أحداث السيرة ليكون مثال يحتذى به داخل الصف الإسلامي في المجتمع المسلم ولدى قيادات العمل الاسلامي.

## ودارالوفاء

يسعدها أن تقدم هذا الكتاب إلى القراء الكرام ، سائلة الله عزوجل أن ينفع به. والله من وراء القصد،،

الناشر

## دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - ج.م.ع - المنصورة الإنظارة: شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب ٢٣٠ ت: ۲۲۲۰۲۲ / ۲۲۲۰۲۲ - فاکس : ۹۷۶،۲۲۲ / ۵۰ المكتبة: أمام كلية الطب ٢٢٤٩٥١٣ . ٥٠.

